## مَوْسَوْعَتُ أَرُّ الْمُحْلِيلِ الْمُؤْكِلِيلِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِي

لِلْإِمْكِ الْمِرِمِ الْكِبْنِ أَنْسِ المتوفي سَنَة ١٧١ه

التِّهُ فِيدُ وَالاسِتِدْكَارُ

لِأُ بِعُمَرَيُولِيفَ بِيَعْلِيلِهُ بِعَبْلِلِهُ عَبْلِيلَهِ المتوفى سَنَة ٤٦٢ ه

القبكيس

لِاُ بِ بَكِرِمِمَّدِينِ عَبْدِلِلِّهِ ابْنِ العَرِبِيِّ الْمَالِكِيِّ المنوفى سَسَنَة ٤٥٥ ه

بَمِيَنِ الدَّكُوْرِرَعَبُداللَّهُ بَنِ عَبْدٍ المُجْسِ التَّكِيّ بالقَّانُ مَعَ مَرَرُهُ مِلْبِحِثِ والدّراتِ العَرَبِيرُ والإنْسَامَيْر

الدكتور / عبد السند حسن يمامة انجزءالثامن حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

القاهرة ١٤٢٦هـ -



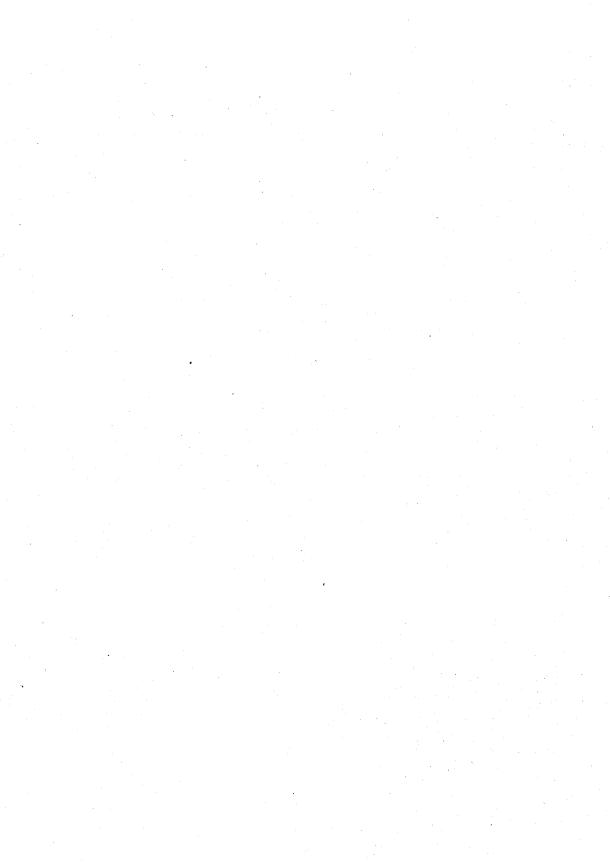



## النهئ عن البكاءِ على الميتِ

مالكُ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جابرِ بنِ عَتِيكِ ، عن عَتيكِ بنِ الحارثِ التمهيد ابنِ عَتِيكِ ، وهو جَدُّ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جابرٍ ، أبو أُمَّه ، أنَّه أخبَره ، أنَّ جابرَ ابنَ عَتِيكِ ، وهو جَدُّ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنَ ثابتٍ ، فوجده قد ابنَ عَتيكِ أخبَرَه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيَّكِيْ جاءَ يعودُ عبدَ اللهِ بنَ ثابتٍ ، فوجده قد عُلِبَ ، فصاح به فلم يُجِبْه ، فاستَرْجَع رسولُ اللهِ عَيَّكِيْ وقال : « غُلِبْنَا عليك يا أبا الربيعِ » . فصاحَ النِّسوةُ وبَكَيْنَ ، فجعَلَ جابرٌ يُسَكِّتُهن ، فقالَ رسولُ اللهِ

الموطأ الشهادة ؟ ». قالوا: القتلُ في سبيل اللهِ. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: « الشهداءُ سبعةٌ سؤى القتل في سبيل اللهِ ؛ المطعونُ شهيدٌ ، والغَرقُ شهيدٌ ، وصاحبُ ذاتِ الجَنبِ شهيدٌ ، والمَبْطونُ شهيدٌ ، والحرقُ شهيدٌ ، والذي يموتُ تحت الهَدْم شهيدٌ ، والمرأةُ تموتُ بجُمْع شهيدٌ » .

عَيْلَةِ: « دَعْهِن ، فإذا وجَب فلا تَبْكِينٌ باكيةٌ ». قالوا: يا رسولَ اللهِ ، وما الوجوبُ ؟ قال : ﴿ إِذَا مَاتَ ﴾ . فقالت ابنتُه : واللَّهِ إِنْ كَنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شهيدًا ، فإنك قد كنتَ قَضَيْتَ جَهَازَكَ . فقال رسولُ اللهِ عَيْلِيْمُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قد أَوْقَع أَجرَه على قَدْرِ نِيَّتِه ، وما تَعُدُّون الشهادةَ ؟ » . قالوا : القتلُ في سبيل اللهِ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ: « الشهداءُ سبعةٌ سوى القتلِ في سبيلِ اللهِ ؛ المطعونُ شهيدً ، والغَرقُ (١) شهيدً ، وصاحبُ ذاتِ الجنبِ شهيدٌ ، والمَبْطُونُ شهيدٌ ، والحَرِقُ (١) شهيدٌ ، والذي يموتُ تحتَ الهَدْمِ شهيدٌ ، والمرأةُ تموتُ بجُمْع

هكذا رواه جماعةُ الرُّواةِ عن مالكِ فيما عَلِمْتُ ، لم يختَلِفوا في إسنادِه وَمَتْنِه ، إِلاَ أَنَّ غَيرَ مالكِ يقولُ في هذا الحديثِ : « دَعْهُنَّ يَتْكِينَ ما دام عندَهن » . وفي هذا الحديثِ من الفقهِ مَعَانٍ ؛ منها عِيَادَةُ المريضِ ، وعيادَةُ الرجلِ الكبيرِ

<sup>(</sup>١) في م: (الغريق).

<sup>(</sup>٢) في م: (الحريق).

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٠٢)، وبرواية يحيى بن بكير (٧/١٥ظ - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب ( ۱۹۳۵، ۹۹۲). وأخرجه أحمد ۱۹۲/۳۹ (۲۳۷۰۳)، وأبو داود (۲۱۱۱)، والنسائي (١٨٤٥) من طريق مالك به .

العالم الشريفِ لِمَن دُونَه ، وعيادَةُ المريضِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، فعَلَها رسولُ اللهِ عَلَيْكُ التم وأمر بها ونَدَبَ إليها ، وأخبَر عن فضلِها بضُرُوبٍ من القولِ ، ليس هذا موضعَ ذكرها ؛ فثَبَتتْ سُنَّةً ماضِيَةً لا خِلافَ فيها .

وفيه الصِّيَامُ بالعَلِيلِ على وجهِ النِّداءِ له ليسمعَ فيُجِيبَ عن ''حالِه ؛ ألا تَرَى أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ صاح بأبى الربيعِ ، فلمَّا لم يُجِبُه اسْتَرجَعَ على ذلك ؛ لأنَّها مُصِيبةٌ ، والاسترجَاعُ قولُ : إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعُونَ . وهو القولُ الواجبُ عندَ المصائبِ . وفيه تَكْنِيةُ الرجلِ الكبيرِ لمَن دُونَه ، وهذا يُبْطِلُ ما يُحْكَى عن المصائبِ . وفيه تَكْنُونَ أحدًا ، عَصَمَنا اللهُ ممَّا ('' وَقَى وجَلَّ مِن التَّكَبُّرِ برَحْمَتِه . الخلفاءِ أنَّهم لا يَكْنُونَ أحدًا ، عَصَمَنا اللهُ ممَّا ('' وَقَى وجَلَّ مِن التَّكَبُّرِ برَحْمَتِه . وفيه إباحَةُ البُكَاءِ على المريضِ بالصِّيَاحِ وغيرِ الصِّيَاحِ عندَ مُحْمُورِ وَفاتِه .

وفيه النَّهْ يُ عن البكاءِ عليه إذا وجب موتُه . وفي نَهْي جابرِ بنِ عَتِيكِ للنساءِ عن البُكاءِ دليلٌ على أنَّه قد كان سَمِع النهى عن ذلك ، فتأوَّله على العُمُومِ ، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ : « دَعْهُنَّ - يعنى : يَبْكِينَ حتى يموتَ - ثم لا تَبْكِينَ باكِيةٌ » . يريدُ واللَّهُ أعلمُ : لا تَبْكِينَ نِيَاحًا ولا صِيَاحًا بعدَ وُجُوبِ مَوْتِه . وعلى هذا مجمهورُ الفقهاءِ ؛ أنَّه لا بأسَ بالبُكاءِ على المَيِّتِ ما لم يُخْلَطْ ذلك بنُدْبَةِ ونِياحَةِ "، وشَقِّ جَيْبٍ ، ونَشْرِ شَعْرٍ ، وخَمْشِ وَجْهِ .

قال ابنُ عباسٍ في مِثل هذا مِن بُكاءِ العينِ دُونَ نِياحَةٍ: اللَّهُ أَضحَكَ

<sup>(</sup>١) في ص، ص ١٧: (علي»، وفي ص ١٦: «من».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص١٦، ص١٧، ص٢٧، م: «عما».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : « بنياحة » .

د وأبْكَي (۱). وقد مَضَى هذا المَعنَى واضِحًا فى بابِ عبدِ اللهِ بنِ أبى بَكْر (۱) والحمدُ للهِ .

وقد رَوَى اللَّيْثُ بنُ سعدٍ ، عن هِشَامِ بنِ عُروةَ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، قال : مَرَّ النبيُ عَلِيهِ بِجِنَازَةِ يُتُكَى عليها ، وأنا معه وعمرُ بنُ الخطابِ ، فانتهرَهم عمرُ ، فقال : « دَعْهُنَّ يابنَ الخطابِ ، فإنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ ، والعَيْنَ دَامِعَةٌ ، والعَهْدَ قريبٌ » . لم يُتَابِعِ الليثُ على هذا الإسنادِ ، وإنَّما رَوَته الجماعةُ عن هشامِ بنِ عُروةَ ، "عن وهبِ بنِ كَيْسانَ" ، عن محمدِ بنِ عمرو بنِ عطاءِ ، عن سَلَمَةَ بنِ الأُزرِقِ ، عن أبي هريرةً () .

ورَوَى عبدُ الرحمنِ بنُ حَسَّانَ بنِ ثابتٍ ، عن أُمَّه سيرينَ ، قالت : حضَوْتُ موتَ إبراهيمَ ابنِ النبيِّ ﷺ ، فكُنتُ كُلَّما صِحْتُ أنا وأُخْتى (°) ، لا يَنْهَانا رسولُ اللهِ ﷺ ، فلمَّا ماتَ نَهَانا عن الصِّيَاح (١) .

وأمًّا قولُه: « فإذا وَجَبَ فلا تَبْكِيَنَّ باكيةً ». وتفسيرُه لذلك بأنَّه إذا ماتَ ؟ فأظُنُّ ذلك واللَّهُ أعلمُ مأخوذٌ مِن وَجْبَةِ (٢) الحائطِ إذا سقَطَ وانهَدَمَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۱۲۸۸) ، ومسلم ۲٤۲/۲ (۹۲۹) .

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص ۲۷ – ۲۹.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر التخريج ، وسيأتي على الصواب ص٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٢٤/١٣، ١٦٨/١٥ (٧٦٩١، ٩٢٩٣)، وابن ماجه (١٥٨٧)، وابن حبان (٣١٥٧) من طريق هشام به .

<sup>(</sup>٥) في ص ٢٧: «أخي» .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد ١٤٣/١، والطبراني ٣٠٦/٢٤ (٧٧٥، ٧٧٦) من طريق عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٧) الوجبة: صوت السقوط. ينظر النهاية ٥/ ١٥٤.

وفيه أنَّ المُتَجَهِّزَ للغَزوِ إِذَا حِيلَ يَيْنَهُ وبِينَهُ يُكْتَبُ له أَجرُ الغَاذِي ، ويقَعُ أَجرُه التعلى قَدْرِ نَيَّتِه ، والآثارُ الصِّحَامُ تَدُلُّ على أنَّ مَن نَوَى خيرًا وهَمَّ به ، ولم يَصْرِفْ نِيَّتَهُ عنه ، وحِيلَ بينَهُ وبينَه ، أنَّه يُكتَبُ له أَجرُ ما نَوَى مِن ذلك ؛ أَلَا تَرَى إلى قولِه ﷺ : « مَن كَانت له صلاةً بليلٍ ، فغَلَبَتْه عليها عَيْنُه ، كُتِبَ له أَجرُ صَلاتِه ، وكان نَومُه عليه صَدَقَةً » (١) .

وقولُه ﷺ: « حَبَسَهم العُذرُ » . يُبَيِّنُ ما ذكَرْنَا .

حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا اللهِ عَلَيْ بنُ سلَمَةَ ، عن أبو داودَ ، قال : حدَّثنا حمّادُ بنُ سلَمَةَ ، عن حميدٍ ، عن موسى بنِ أنسِ بنِ مالكِ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : « لقَد تَرَكتُم بالمدينةِ أقوامًا مَا سرتُم مَسِيرًا ، ولا أنفقتُم مِن نفقة ، ولا قَطَعتُم مِن وادٍ ، إلَّا وهم معكم فيه » . قالُوا : يا رسولَ اللهِ ، وكيفَ يكُونُون مَعنا وهم بالمدينةِ ؟ قال : « حَبَسَهم العُذرُ » . وقد أشْبَعْنا هذا المَعْنَى في بابِ محمدِ بنِ المنكدرِ (٢) مِن كتابِنا هذا . والحمدُ للهِ .

وفيه دليلٌ على أنَّ الأعمالَ إنَّما تكونُ بالنِّيَّاتِ ، وأنَّ نيَّةَ المُؤمِنِ خيرٌ مِن عَمَلِه ، على ما رُوِى في الآثارِ (١٠)، وهذا معناه عندَنا أنَّ نيَّةَ المؤمنِ خيرٌ مِن عملِ بلا نِيَّةِ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۵/۷۱، ۵۰.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١٩/٤ - ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في ص، ص١٦، ص١٧، ص٢٧: ﴿الأَثْرُ ، وينظر ما تقدم في ٧٢/٤ .

وفيه طَرْمُ العالِمِ على المُتَعَلِّمِ؛ أَلَا تَرَى إلى قولِه: «ومَا تَعُدُّونَ الشَّهَادةَ فيكُم؟». ثم أجابَهم بخلَافِ ما عندَهم، وقال لهم: «الشَّهداءُ سَبعةٌ سِوَى القَتلِ في سبيلِ اللهِ». ثم ذكرَهم.

فَأُمَّا قُولُه : « المَطْعُونُ شَهِيدٌ » . فهو الذي يموتُ في الطَّاعُونِ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا ورهُ بنُ أبى المَغْرَاءِ قال : عيسَى بنُ دَلَّويْهِ (۱) المعروفُ بالزَّغَاثِ (۲) ، قال : حدَّثنا فروهُ بنُ أبى المَغْرَاءِ قال : حدَّثنا على بنُ مُسهرٍ ، عن يوسفَ بنِ مَيمُونِ ، عن عطاءِ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عائشةَ ، قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ فَنَاءَ أُمَّتِي بالطَّعنِ والطَّاعُونِ » . قالت : الطعنُ قد عرَفنَاه ، فما الطَّاعُونُ ؟ قال : « غُدَّةٌ كغُدَّةِ البعيرِ ، تخرِجُ في المرَاقِ (۱) وذكرَ تمامَ الحديثِ (۱) .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا عفانُ ، قال : حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، قال : حدَّثنا عاصمُ الأحولُ ، قال : حدَّثتنى حفصةُ بنتُ

<sup>(</sup>١) في ص، ص١١، م: (ذكويه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص ١٦: «بالرعاث»، وفي ص: «بادغاث»، وفي ص ١٧: «بالذغاث»، وفي ص ٢٧: «بالذغاث»، وفي ص ٢٧: «بالرغاث»، وفي م: «بالوعاث». وهو عيسى بن عبد الله بن سنان بن دلويه، أبو موسى البغدادي الطيالسي، زغاث. ينظر تاريخ دمشق ٢١٨/١٥، ٢٥/ ١٦، وسير أعلام النبلاء ٢١٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) المراقُ : ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِقُ جلودها ، واحدها مَرَقٌ . ينظر النهاية ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٣١)، وابن عدى ٢٦٢٢/٧ من طريق على بن مسهر به =

سيرينَ ، قالت : قال لى أنسُ بنُ مالكِ : مِمَّ ماتَ يحيَى بنُ أبى عمرةَ ؟ قلتُ : (الطاعونُ قلتُ : (الطاعونُ شهادةٌ لكُلِّ مسلم » (٢) يحيَى بنُ أبى عمرةَ ، هو يحيَى بنُ أبي أبى عمرة محمدِ بنِ سِيرينَ ، أخو محمدِ بنِ سِيرينَ ، وسيرينَ ، أبوهم ، هو أبو عمرةً ".

وحدَّثنا عبد الله بنُ عبد الملكِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسرور ، قال : حدَّثنا عبدَ اللهِ بنُ مسرور ، قال : حدَّثنا عبد الله عبدُ من سَنْجَرَ ، قال : حدَّثنا عارمٌ (٥) قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ بُريدَة ، عن يحيى بنِ قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ بُريدَة ، عن يحيى بنِ يعْمَرَ ، عن عائشة ، أنَّها حدَّثته أنَّها سألت رسولَ اللهِ عَلَيْ عن الطَّاعُونِ ، فأخبَرها نَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ (أنَّه كانَ عَذَابًا يَبعَثُهُ اللهُ على مَن يشاءُ ، فجعَلَه اللهُ رَحمة للمؤمنينَ ، فليسَ مِن عبد يقعُ الطاعونُ بأرضِه ، فينبُتُ فيها ، وهو يعلمُ أنَّه لن يُصيبَه إلَّا ما كَتَبَ اللهُ له ، إلَّا كانَ له أجرُ شهيدٍ ) .

..... القبس

<sup>=</sup> بنحوه مختصرًا .

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل، م: (في)، وفي ص، ص١٦، ص١٧: (مات في).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۹/۲۱) ۲۲۷ (۱۳۳۵، ۱۳۷۰)، وأبو عوانة (۷٤۷۸) من طريق عفان به، وأخرجه البخاري (۷۳۲)، ومسلم (۱۹۱٦) من طريق عبد الواحد به.

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ص، ص١٦، ص١٧، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، م: وأبي، وينظر تهذيب الكمال ٣٧٣/٣١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص١٦، م: «غارم»، وفي ص ٢٧: «غازم». وينظر تهذيب الكمال ٢٨٧/٢٦،

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١١٨/٤٢ ، ٢١٢٨، ٢٣٥/ ٢٣٥٨ (٢٥٢١ ، ٢٥٢١ ٢ ، ٢١٣٩) ، والبخارى =

وأمَّا الغَرِقُ فمعروفٌ ، وهو الذي يموتُ غَرَقًا في الماءِ ، وذاتُ الجنبِ يقُولُون : هي الشَّوْصَةُ () وذلك مَعروفٌ ، وصاحِبُها شهيدٌ على ما ثَبَتَ عن النبيِّ عَلَيْهُ في هذا الحديثِ وغيرِه . يُقالُ : رجلٌ جَنِبٌ . بكسرِ النونِ ، إذا كانت به ذاتُ الجنْبِ ، وقيلَ في صاحبِ ذاتِ الجَنْبِ : المَجنُوبُ .

حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا أبو العُمَيسِ ، أحمدُ بنُ زهيرِ ، قال : حدَّ ثنا أبي ، قال : حدَّ ثنا أبو العُمَيسِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جابِر بنِ عتيكٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، أنَّ النبيَّ ﷺ أتاهُ يغودُه ، فقال : « القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةً ، والمرأةُ تموتُ بجُمْعِ شهادةً ، والعَرِقُ شهادةً ، والعَرِقُ شهادةً ، والعَرِقُ شهادةً ، والمعتونُ شهادةً ، والمعتونُ شهادةً ، والمحديثِ ، والمَجنُوبُ شهادةً » (١) . هكذا يقولُ أبو العُميسِ في إسنادِ هذا الحديثِ ، والصَّوابُ ما قاله فيه مالكَ ، ولم يُقِمْه (١) أبو العُميس .

وأمَّا المبطُونُ ، فقِيلَ فيه : المَحبُونُ (٤٠). وقِيلَ فيه : صاحبُ الإسهَالِ . واللَّهُ أعلمُ .

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيانَ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّ ثَهم ، قال : حدَّ ثنا بكُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّ ثنا بعث بكو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّ ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ ، عن

<sup>= (</sup>۲۲۷۶، ۳٤۷٤) ، والنسائي في الكبرى (۲۵۲۷) من طريق داود بن أبي الفرات به .

<sup>(</sup>١) الشوصة : ربح ترفع القلب عن موضعه ، كأنها تزعزعه . التاج (ش و ص) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ه/٣٣٢، ٣٣٣، وابن ماجه (٢٨٠٣)، والطبراني (١٧٨٠) من طريق وكيع به، وأخرجه النسائي (٣١٩٤) من طريق أبي عميس به وليس فيه : « عن جده ».

<sup>(</sup>٣) في ص ٢٧: (يقله).

<sup>(</sup>٤) الحَبَنُ: داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم. اللسان (ح ب ن).

شَهَيلِ بِنِ أَبِي صَالَحِ ، عَن أَبِيه ، عَن أَبِي هُرِيرة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيَلِيْ : « مَن تَعُدُّونَ الشَّهداءَ فيكم ؟ ». قالوا : مَن قُتِل في سبيلِ اللهِ فهو شهيدٌ . فقال رسولُ اللهِ عَيَلِيْ : « إنَّ شهداءَ أُمِّتِي إذن لَقَليلٌ ؛ مَن قُتِل في سبيلِ اللهِ فهو شهيدٌ ، ومَن مَاتَ مِن طاعونِ فهو شهيدٌ ، ومَن مَاتَ مِن طاعونِ فهو شهيدٌ ، ومَن مَاتَ مِن بطنِ فهو شهيدٌ ، ومَن مَاتَ مِن بطنِ فهو شهيدٌ » . قال شهيلٌ : فحدَّثني (عبيدُ اللهِ أَن مِقسمٍ أنَّه قال : مِن بطنِ فهو شهيدٌ » . قال شهيلٌ : « ومَن غَرِقَ فهو شهيدٌ » . أنه زادَ فيه الخامسة : « ومَن غَرِقَ فهو شهيدٌ » .

قال أبو عمر : قد ذكرنا معنى القتل والموتِ في سبيلِ اللهِ بالشواهدِ على ذلك في بابِ إسحاقَ مِن هذا الكتابِ (٣) . والحمدُ للهِ .

وأمَّا الحَرِقُ فالذي يَحْتَرِقُ في النارِ فيَمُوتُ . وأمَّا الذي يموتُ تحتَ الهَدْمِ فأَعْرَفُ مِن أَنْ يُفَسَّرَ .

وأمَّا قولُه: «المرأةُ تموتُ بجُمْعِ»، ففيه قَولانِ، لكلِّ واحدِ منهما وجهانِ ؛ أحدُهما ، هي المرأةُ تموتُ من الولادَةِ ، ووَلَدُها في بَطْنِها قد تَمَّ خلقُه ، وماتَت مِن النِّفاسِ ، وهو في بطنِها لم تَلِدْه . قال أبو عُبيدِ ('' : الجُمْعُ التي في بطنِها ولَدُها . وأنشَدَ قولَ الشاعرِ ('') :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ص١٦، ص١٧: (عبدالله). وينظر تهذيب الكمال ١٦٣/١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩١٥)، وابن حبان (٣١٨٦) من طريق خالد بن عبد الله به.

<sup>(</sup>٣) سيأتى فى شرح الحديث (١٠١٧) من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث ١٢٥/١، ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) البيت في الفائق ٢٣٢/١ منسوب لذي الرمة.

وَرَدْنَاه في مَجْرَى شُهَيْلٍ كِمانِيًا بصُعْرِ البُرَى من بينِ جُمْع وخادج

قال: والحَادِجُ: الناقةُ التي أَلقَت ولَدَها. وقيل: إذا ماتَت مِن الولادَةِ، فَسُواءٌ ماتَت ووَلَدُها في بَطْنِها، أو ولَدَتْه ثم ماتَتْ بإثرِ ذلك. والقولُ الآخر، هي المرأةُ تموتُ عَذْرَاءَ لم تُنكَحْ ولم تُفْتَضَّ. وقِيلَ: هي المرأةُ تموتُ ولم تُطْمَثُ. والمعنى واحدٌ؛ لقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنْسُ فَبَلَهُمْ وَلَا تُطْمَثُ. والمعنى واحدٌ؛ لقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنْسُ فَبَلَهُمْ وَلَا مُاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالِلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَ

وقد حدَّثنى عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الرحمنِ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ ، قالا : حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ ، قالا : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ صالح ، أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ صالح ، حدَّثنا حسينُ بنُ علي ، عن زائدةَ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مهاجِرِ البَجَلِيُ (٥) ، عن طارقِ بنِ شهابٍ ، قال : ذُكِرَ عندَ عبدِ اللهِ الشَّهَداءُ ، فقِيل : إنَّ فُلانًا قُتِل يومَ كذَا

<sup>(</sup>١) الصَّعر: داء يأخذ البعير فيلوى منه عنقه ويميله. والبُرى: جمع بُرَة، وهي حلقة تجعل في أنف البعير. اللسان (ص ع ر ، ب ر ى).

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ص٢٧، م.

<sup>(</sup>٣) في ص ٢٧: (يمسهن).

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) في ص، ص١٧: «البلخي». وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٢١١.

٧٥٥ - وحدَّثني عن مالكِ ، عن عبدِ اللهِ بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن ، أنها أخبرته ، أنها سمِعت عائشةَ أمَّ المؤمنين تقولُ ، وذُكِر لها أن عبدُ اللهِ بنَ عمرَ يقولُ : إن الميتَ ليُعذُّبُ ببكاءِ الحيّ . فقالت عائشةُ : يغفرُ اللهُ لأبي عبدِ الرحمن ، أمَا إنه لم يَكَذِبْ ، ولكنَّه نسِيَ أو أخطأ ؛ إنما مرَّ رسولُ اللهِ ﷺ بيهودية يبكِي عليها أهلُها ، فقال : « إنكم لتَبكون عليها ، وإنها لتُعذَّبُ في قبرِها » .

وَكَذَا شَهِيدًا ، وقُتِل فُلانٌ يومَ كذَا وكذا شَهِيدًا . فقال عبدُ اللهِ : لَئِنْ لم يكُنْ التمهيد شُهَدَاؤُكم إِلَّا مَنْ قُتِلَ ، إِنَّ شُهَداءَكم إذن لقَلِيلٌ ؛ إِنَّ مَن (١٠) يتَرَدَّى مِن الجِبالِ ، ويَغرَقُ في البُحُورِ ، وتأكُلُه السِّبَاعُ - شُهداءُ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ ".

وذكرَ الحُلوَاني في كتاب ( المعرفة » ، قال : حدَّثنا أبو عليّ الحنفيّ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مُهاجرِ ، عن عبدِ الملكِ (٢٠٠ بن عُمير ، قال : سمِعتُه يقولُ : قال على بنُ أبي طالبٍ : مَن حَبَسَه السُّلطانُ وهو ظالمٌ له فمَاتَ في محبِسِه ذلك فهو شهيدٌ ، ومَن ضرَبه السُّلْطانُ ظالمًا له فماتَ مِن ضَوْبِه ذلك فهو شهيدٌ ، وكُلَّ مِيتةِ يموتُ بها المسلمُ فهو شهيدٌ ، غيرَ أنَّ الشهادةَ تَتفَاضَلُ .

مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عَمْرة بنتِ عبدِ الرحمنِ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ص١٧: «فيمن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٥٧٢)، وسعيد بن منصور (٢٦١٧)، وابن أبي شيبة ٣٣٣/٥ من طريق إبراهيم بن مهاجر به.

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: «عبد الله». وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٠.

التمهيد أنَّها أُخبَرَته ، أنَّها سَمِعَت عائشةَ تقولُ ، وذُكِرَ لها أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ يقولُ : إنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ . فقالت عائشةُ : يَغفِرُ اللهُ لأبي عبدِ الرحمنِ ، أمَا إنَّه لَمْ يَكَذِبْ ، وَلَكُنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَحْطَأً ؛ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيَّةٍ يَيْكِي عليها أهلُها ، فقال : «إنَّكم لتَبْكون عليها ، وإنَّها لتُعَذَّبُ في قَبرِها » (``.

هذا الحديثُ في « الموطأ » عندَ جماعةِ الرُّواةِ إِلَّا القَعنَبِيَّ ، فإنه ليسَ عندَه في « الموطأ » ، وهو عندَه في الزِّيادَاتِ خارِجَ « الموطأ » ، وهو حديثٌ ثابتٌ ، وليس في « الموطأ » لهذا الحديثِ غيرُ هذا الإسنادِ ، وقد رَوَى الوليدُ بنُ مسلم ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « الميتُ يُعذُّبُ ببُكاءِ الحيِّ عليه ٧٠٠. وهذا حديثٌ غريبٌ لمالكِ ، لا أعلَمُ أحدًا رَوَاه عنه غيرَ الوليدِ بنِ مسلم ، وليس فيه نكارةٌ ؛ لأنَّه محفوظٌ مِن رِوايةٍ عُبيدِ اللهِ بنِ عمر ، عن نافع ، عن ابنِ عمر (١٠)

قال أبو عمرَ : احتلَفَ الناسُ في معنَى قولِه ﷺ : « إنَّ الميتَ ليُعذُّبُ ببكاءِ أهلِه عليه ». فقال منهم قائلُونَ : معنَاه أن يُوصِيَ بذلك الميتُ . وقال آخرونَ : معنّاه أن يُمْدَحَ في ذلك البُكّاءِ بما كان يُمدحُ به أهلُ الجاهليَّةِ مِن الفَتَكاتِ

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٢٠)، وبرواية يحيى بن بكير (١٦/٧ و - مخطوط ). وأخرجه أحمد ۲۷۷/٤۱ (۲٤۷٥۸)، والبخاري (۱۲۸۹)، ومسلم (۲۷/۹۳۲)، والترمذي (۲۰۰۱)، والنسائي (١٨٥٥) من طريق مالك به ، وينظر علل الدارقطني (٥/ق ٩٧ – مخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر ١٧٧/٥٦، ٢١٤/٦٣ من طريق الوليد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٣١٣٥) ، والحاكم في المعرفة ص٨٧ من طريق عبيد الله به ، وينظر علل الدارقطني ٢٠/٢.

والغَدَراتِ ، وما أَشْبَهَها مِن الأفعالِ التي هي عندَ اللَّهِ ذُنُوبٌ ، فهم يَتْكُونَ لَفَقْدِها ويَمْدَحُونَه بها ، وهو يُعَذَّبُ مِن أجلِها ، فكأنَّه قال : يُعَذَّبُ بما يُتِكَى عليه به ، ومِن أجلِه . وقال آخرون : البُكَاءُ في هذا الحديثِ وما كانَ مثلَه معناه النِّيَاحَةُ ، ومَن أجلِه . وقال آخرون : البُكَاءُ في هذا الحديثِ وما كانَ مثلَه معناه النِّيَاحَةُ ، وشَقُّ الجُيُوبِ ، ولَطْمُ الحُدُودِ ، ونحوُ هذا مِن (١) النِّياحَةِ ، وأمَّا بكاءُ العينِ فلا . وذَهَبَت عائشةُ إلى أنَّ أحدًا لا يُعَذَّبُ بفعلِ غيرِه . وهو أمرٌ مُجْتَمَعٌ عليه ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَئُ ﴾ [الأنعام : ١٦٤، فاطر : ١٨] . وقال اللهُ عزَّ لأبي رِمْئةً في اثنِه : ﴿ إنكَ لا تَجنِي عليه ، ولا يَجنِي عليك ﴾ (١٠) . وقال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَكَسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيَهَا ﴾ [الأنعام : ١٦٤] . ولكنْ قد صَحَّ عن النبي يَعَلِقُ مِن حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، والمغيرةِ بنِ شعبةَ ، وغيرِهم ، أنَّ رسولَ اللهِ يَعِلَيُهُ قال : ﴿ يُعذَّبُ الميتُ بما نِيحَ عليه » . وهذا وغيرِهم ، أنَّ رسولَ اللهِ يَعِلِيُهُ قال : ﴿ يُعذَّبُ الميتُ بما نِيحَ عليه » . وهذا البابِ عنهم بعدَ ذِكرِ محمولٌ عندَ جماعةٍ مِن أهلِ العلمِ على ما نذكُرُه في هذا البابِ عنهم بعدَ ذِكرِ الآثارِ في ذلك إن شاءَ اللهُ .

فَأُمُّا إِنكَارُ عَائِشَةَ عَلَى ابنِ عَمْرَ ، فقد رُوىَ مِن وُجُوهِ ؛ منها ما رَوَاه هشامُ بنُ عُرُوةَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ الميتَ لَيُعَذَّبُ بِكَاءِ أَهِلِهِ عَلَيه (٣) . فَذُكِرَ ذَلَكُ لَعَائِشَةَ ، فقالت : وهَلَ (١) ابنُ عمرَ ، إِنَّمَا مَرَّ بِكَاءِ أَهِلِهِ عَلَيه (٣) .

<sup>(</sup>١) في م: «مثل».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۱/۲۷، ۲۸۲، ۳۹/۲۹ (۲۰۱۷، ۲۱۱۱، ۲۷۶۹).

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) وهل بفتح الهاء وكسرها، أى: ذهب وهمه إلى ذلك، ويجوز أن يكون بمعنى: سها وغلط، يقال: وهل في الشيء، وعن الشيء، بالكسر، يوهل وَهَلَا بالتحريك. النهاية ٥/ ٢٣٣.

رسولُ اللهِ ﷺ على يَهُودِيِّ فقال : « إِنَّ صاحبَ هذا القبرِ يعذَّبُ ، وأهلُهُ يَبْكُون عليه » (١).

ورَوَى أَيُّوبُ ، عن ابنِ أبى مُليكَة ، عن القاسمِ قال : قالت عائشةُ : إنَّكم لتُحَدِّثُونَ عن غيرِ كاذبَيْن ؛ عمرَ ، وابنِه ، ولكنَّ السَّمعَ يُخطئُ .

قال أبو عمر : ليسَ إنكارُ عائشةَ بشيءٍ ، وقد وَقَفَ ابنُ عمرَ على مثلِ مَا نزَعت به عائشةُ فلم يَرجِعْ ، وثبَتَ على ما سَمِعَ ، وهو الواجبُ كانَ عليه .

حدَّثنا يعيشُ بنُ سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبو معمرٍ ، قال : حدَّثنا أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبو معمرٍ ، قال : حدَّثنا أبو معمرٍ ، قال : حدَّثنا أبورثِ ، قال : حدَّثنا أبورثِ ، عن ابنِ سيرينَ قال : قال ابنُ عمرَ : إنَّ المعوَّلَ عليه « يُعذَّبُ » . فقال رجلٌ : إنَّ اللهَ أضحَكُ وأبكَى ، ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ اللهِ أَخْرَى ﴾ . قال : فقال ابنُ عمرَ : قد قاله رسولُ اللهِ عَلَيْهِ.

قال أبو عمر : فهذا يُبَيِّنُ لك أنَّ ابنَ عمرَ قد أَثبَتَ ما حَفِظَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ في ذلك ولم يَنْسَ ، ومَن حَفِظَ فهو حُجَّةٌ على مَن لم يَحْفَظْ ، وليس يَسُوغُ عندَ جماعةِ أهلِ العلم الاعتراضُ على السُّنَنِ بظاهِرِ القرآنِ إذا كانَ لها مَحْرَجٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۱/۹، ۲۷/۶۰ (۴۹۰۹، ۲۶۳۰۲)، والبخاری (۳۹۷۸)، ومسلم (۲۹/۹۳۲)، وأبو داود (۳۱۲۹)، والنسائی (۱۸۵۶) من طریق هشام به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٨٦/١ (٢٨٨)، ومسلم (٢٢/٩٢٨) من طريق أيوب به.

وَوَجُهُ صحيحٌ ؛ لأنَّ السُّنَّةَ مُبَيِّنَةٌ للقرآنِ ، قاضيةٌ عليه ، غيرُ مُدَافِعَة (١) له ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِم ﴾ [النحل : ٤٤] . وقد أَبَى جماعةٌ مِن العلماءِ مِن نَسْخِ السُّنَّةِ بالقرآنِ فيما يُمْكِنُ فيه النَّسْخُ ، وقالُوا : لو جازَ ذلك لارتَفَعَ البَيّانُ . وهذه مسألةٌ مِن الأُصُولِ ليسَ هذا مَوْضِعَ ذكرِها . وقد رَوَى مِثلَ رِوايَةِ ابنِ عمرَ هذه جماعةٌ مِن الصَّحَابةِ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرِ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ دينارِ ، أنَّه سَمِعَ ابنَ أبي مُليَكَةَ يقولُ : حضرتُ جِنازةَ أُمُّ أبانِ ، وفي الجنازةِ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ ، فجلَسْتُ بينَهما ، فبكَى النِّسَاءُ ، فقال ابنُ عمرَ : إنَّ بُكاءَ الحيِّ على الميتِ عذابٌ للميتِ . قال : فقال ابنُ عمرَ المير المؤمنينَ حتى إذا كُنَّا بالبيْدَاءِ إذا هو برَكْبِ نُزُولِ ابنُ عباسٍ : صدرنَا مع عمرَ أميرِ المؤمنينَ حتى إذا كُنَّا بالبيْدَاءِ إذا هو برَكْبِ نُزُولِ ابنُ عباسٍ : صدرنَا مع عمرَ أميرِ المؤمنينَ حتى إذا كُنَّا بالبيْدَاءِ إذا هو برَكْبِ نُزُولِ تحت شَجرَةٍ ، فقال : يا عبدَ اللهِ ، اذهَبْ فانظُرُ مَن الرَّكبُ ثم الحَقْنِي . قال : تحت شَجرَةٍ ، فقال : يا عبدَ اللهِ ، اذهَبْ فانظُرُ مَن الرَّكبُ ثم الحَقْنِي . قال : فقال أمدينَة لم يلبَثْ عمرُ أن طُعِنَ ، فجاءَ صُهيْبٌ وهو يقولُ : وا أُخيًاهُ ، فلمًا قَدِمْنَا المدينة لم يلبَثْ عمرُ أن طُعِنَ ، فجاءَ صُهيْبٌ وهو يقولُ : وا أُخيًاهُ ، فقال عمرُ : مَه يا صُهيْبُ ، إنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ الحيِّ عليه . وقد قَضَى اللَّهُ هُواَلًا ابنُ عبّاسٍ : فأتيْتُ عائشةَ فسألتُها ، فقالت : يرحَمُ اللهُ عمرَ ، إنَّما قال رسولُ اللهِ ابنُ عبّاسٍ : فأتيْتُ عائشةَ فسألتُها ، فقالت : يرحَمُ اللهُ عمرَ ، إنَّما قال رسولُ اللهِ ابنُ عبّاسٍ : فأتَيْتُ عائشةَ فسألتُها ، فقالت : يرحَمُ اللهُ عمرَ ، إنَّما قال رسولُ اللهِ عَنْ اللهُ لَيْزِيدُ الكافرَ عذابًا ببعضِ بُكاءِ أهلِهِ عليه » . وقد قَضَى اللَّهُ هُواَلَا

.... القبس

<sup>(</sup>١) في ص: «مرافعة».

التمهيد لَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ [النجم: ٣٨] .

فهذا عمرُ قد رَوَى فى بُكَاءِ الحيِّ على المَيِّتِ مثلَ رِوَايةِ ابنِه سَواءً ، وهذا حديثٌ ثابتٌ عن عمرَ ، صحيحُ الإسنادِ ، لا مَقالَ فيه لأَحَدِ ، وقد رَوَاه عن ابنِ أبى (٢) مُلَيْكَةَ جماعةٌ ؛ منهم أيُّوبُ السَّختيانيُ (٣) وغيرُه .

ورَوَى شعبةُ ، عن قتادَةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، عن ابنِ عمرَ ، عن أبيه عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « إنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ في قَبْرِه بالنِّيَاحَةِ » ('').

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّ ثنا أبو نُعيم ، قال : حدَّ ثنا سعيدُ بنُ عُبيدٍ ، عن على بنِ ربيعة ، أنَّه خَرَج يومًا إلى المسجدِ والمغيرةُ بنُ شُعبةَ أميرٌ على الكوفةِ ، فخرَج المغيرةُ إلى المسجدِ ، فَرَقِى المنبرَ ، فحمِدَ اللَّه وأثنَى عليه ، ثم قال : ما فخرَج المغيرةُ إلى المسجدِ ، فَرَقِى المنبرَ ، فحمِدَ اللَّه وأثنَى عليه ، ثم قال : ما هذا النَّوْحُ في الإسلامِ ؟ قالوا : تُوفِّى رجلٌ مِن الأنصارِ يُقالُ له : قَرَظَةُ بنُ كعبِ . فنيح عليه فإنَّه فنيح عليه . فقال المغيرةُ : إنِّى سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال : « مَن نِيحَ عليه فإنَّه يُعَلِّمُ بَمَا نِيحَ عليه » . عُليه ) .

<sup>(</sup>۱) الحميدى (۲۲۰) ، ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه (۲۰۷۸).

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٨٦/١ (٢٨٨) ، ومسلم (٢٢/٩٢٨) من طريق أيوب به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣١٢/١، ٣٦٢، ٢٦٨ (١٨٠، ٢٤٧، ٣٥٤)، والبخارى (١٢٩٢)، ومسلم (١٧٩٢)، والنسائي (١٨٥٠)، وابن ماجه (١٥٩٣) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٢٩١) عن أبي نعيم به، وأخرجه أحمد ٧١/٣، ٧١٤٢، ١٧٣=

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا الحسنُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : حدَّ ثنا مُعاويةُ بنُ عمرو ، قال : حدَّ ثنا أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ ، عن سعيدِ بنِ عُبَيْدٍ ، عن علي بنِ رَبِيعَةَ قال : تُوفِّى رجلٌ مِن الأنصارِ يُقالُ له : قَرَظَةُ بنُ كَعْبٍ . فَنِيحَ عليه ، فخرَجَ المغيرةُ بنُ شعبةَ ، فقال : ما هذا النَّوْحُ في الإسلامِ ؟ سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : « مَن نِيحَ عليه يُعَذَّبُ بما نِيحَ عليه » .

وحدَّ ثنا يعيشُ بنُ سعيدِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا أبو معمرِ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتَى ، قال : حدَّ ثنا أبو معمرِ ، قال : حدَّ ثنا أبو معمرِ ، قال : حدَّ ثنا أبوبُ ، عن حُميدِ بنِ هلالِ ، عن أبى بُرْدَةَ الأشعرى ، عن أبى موسى قال : إنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ ما بُكِى عليه . قال : قلتُ : ما نِيحَ عليه ؟ قال : فما سَكَتَ حتى سَكَتُ . قال : ما بُكِى عليه . قال : فما سَكَتَ حتى سَكَتُ .

وأخبَرنا أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا وهبُ بنُ مسرَّة ، قال : حدَّثنا في محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة ، قال : حدَّثنا غُندَرٌ ، عن شعبة ، قال : سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ صُبَيْحٍ ، قال : سمِعتُ ابنَ سِيرينَ قال : ذَكرُوا عندَ عِمرانَ بنِ الحُصَيْنِ المَيِّتَ يُعَذَّبُ ببُكاءِ الحَيِّ ، فقالوا : كيف يُعَذَّبُ ببُكاءِ الحَيِّ ، فقال عمرانُ : قد قاله رسولُ اللهِ عَلَيْهُ (١).

<sup>= (</sup>۱۸۱٤۰) ۱۸۲۰۲، ۱۸۲۰۷)، ومسلم (۹۳۳)، والترمذی (۱۰۰۰) من طریق سعید بن عبید به.

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٣٩١/٣ – ومن طريقه الطبراني ١٨٦/١٨ (٤٤٠) – وأخرجه أحمد ٣٧/٣٣==

قال أبو عمر: فهؤلاء جماعةً مِن الصَّحابةِ قد قالوا كما قال ابنُ عمر، ورَوُوا مثلَ ما رَوَى ابنُ عمرَ ، إِلَّا أَنَّ في حديثِ عمرَ وحديثِ المغيرةِ بن شعبةً النِّيَاحَ دُونَ البُّكَاءِ. وهو أصحُ عندَ كلِّ مَن خالَفَ عائشةَ في هذا البابِ مِن العلماءِ ، ولهم في ذلك قولان ؛ أحدُهما ، أنَّ طائفةً مِن أهل العلم ذهبت إلى تصويبِ عائشةً في إنكارِها على ابنِ عمرَ ؛ منهم الشافعيُّ وغيرُه . وهو عندِي تحصيلُ مذهبِ مالكِ ؛ لأنَّه ذكرَ حديثَ عائشةَ في « موطئِه » ولم يذكُرْ خِلافَه عن أحدٍ ، فأمَّا الشافعي ، فذَكَرَ حديثَ عائشةَ مِن روايةِ مالكِ (١)، على ما تقدُّم ذكرُه في هذا البابِ، وذكر حديثَ عمرَ مع ابنِ عباسِ المذكورَ أيضًا في هذا البابِ عن ابنِ عُيينَةً ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مُليكَة . ثم قال الشافعي : وأَرخُّصُ في البُكاءِ على الميِّتِ (أبلا نَدْبٍ) ولا نِيَاحَةٍ ؛ لِمَا في النِّيَاحَةِ مِن تَجدِيدِ الحُزنِ ، ومَنْع الصَّبْرِ ، وعظيم الإثم . قال : وقال ابنُ عباسِ : اللَّهُ أَصحكَ وأَبْكَى (٢). قال الشافعيُّ : فما رَوَته عائشةُ وذَهَبَت إليه أَشْبَهُ بِدَلَالَةِ الكتابِ ، ثم السُّنَّةِ ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَنِزِرَةٌ ۗ وِزْرَ أُخَرَىٰ﴾ . وقال : ﴿ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ [طه: ١٥]. وقال ﷺ لرمجلِ في ابنِه: «أما إنَّه لا يَجني

<sup>= (</sup>١٩٩١٨) عن غندر به، وأخرجه النسائي (١٨٤٨) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في مسنده ٧٥/١ (٥٥٩ - شفاء العي).

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «بلا ندبة»، وفي م: «ولا ندب».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ٧ ، ٨.

عليكَ ، ولا تَجنى عليه » ( . قال : وما زيدَ في عَذَابِ كافرِ فباستيجابِه ( ) لله نَبْ غيرِه . وقال آخرون ؛ منهم داودُ بنُ عليِّ وأصحابُه : ما رَوَى عمرُ ، وابنُ عمرَ ، والمغيرة ، أولَى مِن قولِ عائشة وروايتها . قالُوا : ولا يجوزُ أن تُدفعَ رواية العَدلِ الثقةِ ( ) بمثلِ هذا مِن الاعتراضِ ؛ لأنَّ مَن روَى وسَمِعَ وأثبتَ مُحجَّةٌ على مَن نَفَى وجَهِلَ . قالُوا : وقد صَحَّ عن النبيِّ عَيَالِيَّةُ أنَّه نَهَى عن النيّاحةِ نَهْيًا مُطْلقًا ، ولَعَنَ النّائِحة والمُستمِعة ، وحَرَّمَ أُجْرَة النائِحةِ ، وقال : « ليس مِنًا مَن حَلَق وَمَن سَلَقَ ومَن خَرَقَ ، وليس مِنًا مَن لَطَمَ الخُدُودَ ، وشَقَّ الجُيُوبَ ، ودَعَا بِدعُوى الجَاهِلِيَّةِ » .

قال أبو عمرَ: أمَّا قولُه: ( ليسَ مِنَّا مَن سَلَقَ ) . فيَحْتَمِلُ مَعْنيَيْنِ ؛ أحدُهما ، لَطْمُ الخُدُودِ حتى تَحْمَرُ ، وخَدْشُها حتى تَعْلُوها الحمرةُ والدَّمُ ، من قولِ العربِ : سَلَقْتُ الشيءَ بالماءِ الحارِّ . والآخرُ ، سَلَقَ بمعنَى : صَاحَ ونَاحَ ، وأكثرَ العولَ والعويلَ بدَعوَى الجاهليةِ وشِبْهِها ، مِن قَولِهم : سَلَقَه بلِسَانِه ، ولِسَانُ مِسْلَقُ ('')

وأمَّا الأحاديثُ التي ذكَرُوا، فحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا

..... القبس

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱۷.

<sup>(</sup>٢) في م: (فباستحبابه).

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) في ص: (سلق). ومسلق: بليغ. ينظر التاج (س ل ق).

عبدُ الوارثِ ، عن أيوبَ ، عن حفصةَ ، عن أُمٌ عطيَّةَ قالت : نَهَانَا رسولُ اللهِ ﷺ عن النِّيَا عن النِّيَا حَدِ

وأخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّننا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّننا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّننا أبر اهيمُ بنُ موسى ، قال : حدَّننا محمدُ بنُ ربيعةَ ، عن أبي محمدِ بنِ الحسنِ بنِ عَطِيَّةَ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ قال : لَعَنَ رسولُ اللهِ عَلَيْةُ النَّائحةَ والمُسْتَمِعةَ (٢).

وأخبرنا عبد اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبي شيبة ، وحدَّثناه عبد الوارثِ بنُ أبي شيبة ، وحدَّثناه عبد الوارثِ بنُ شهيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّثنى أبي ، قالا جميعًا : حدَّثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن يزيدَ ابنِ أوسٍ ، قال : دخَلتُ على أبي موسى الأشعري وهو ثقيلٌ ، فذَهبَتِ امرأتُه لتَبكِي أو تَهُمَّ به ، فقال لها أبو موسى : أمّا سمِعتِ ما قال رسولُ اللّهِ ﷺ؟ قالت : بَلَى . فسَكَتَت ، فلمًا ماتَ أبو موسى ، لَقِيتُ المرأةَ ، فقلتُ لها "، قال رسولُ اللهِ ﷺ ؛ «ليسَ مِنًا مَن حَلَقَ ، ومَن سَلَقَ ، ومَن سَلَقَ ، ومَن سَلَقَ ، ومَن سَلَق ، ومَن سَلَق ، ومَن سَلَق ، ومَن

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣١٢٧) . وأخرجه البخارى (٥ ٧٢١) عن مسدد به ، وأخرجه البخارى (٤٨٩٢) من طريق عبد الوارث به .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣١٢٨). وأخرجه أحمد ١٦٦/١٨ (١٦٢٢) عن محمد بن ربيعة به.

<sup>(</sup>٣) بعده عند أبي داود والطبراني : وقول أبي موسى أما سمعت ما قال رسول الله ﷺ ثم سكت،

سَعدانُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عبيدِ اللهِ بنِ أبى يزيدَ ، قال : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : خِلَالٌ مِن خلالِ الجاهليةِ ؛ الطعنُ في الأنسابِ ، والنِّياحةُ . ونَسِيَ الثَّالِثَةَ . قال سفيانُ : يقولونَ : إنَّها الاستِسقَاءُ بالأنواءِ (١).

فذكرُوا هذه الأحاديث ومثلَها، وقالُوا: قد نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن النّياحةِ، وحرَّمَها، ولَعَنَ النَّائِحةَ والمُسْتَمِعةَ. قالوا: وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالْمُنْ وَالْمُلْكَ عِلَا اللّهُ عزَّ وَحَلَّ اللّهِ عَلَى كُلُّ التحريم: ٦]. وقال: ﴿ وَأَمْرُ الْمَلْكَ بِالصَّلُوةِ ﴾ [طه: ١٣٢]. فواجبٌ على كلِّ مسلم أن يُعلِّم أهله ما بهم الحاجةُ إليه مِن أمرِ دينهم، ويأمُرهم به، وواجبٌ عليه أن يَنهاهم عن كلِّ ما لا يَحِلُّ لهم، ويُوقِفَهم عليه، ويمنعَهم منه، ويُعلِّمهم ذلك كلّه؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَنَا يُهُمُ اللّهِ عَلَى النّياحَةِ على المَيّتِ، والنّهي عنها، واحلً : ﴿ يَنَا يُكُمُ عَن رسولِ اللهِ ﷺ في النّياحَةِ على المَيّتِ، والنّهي عنها، والتّشديدِ فيها، ولم يَنْهُ عن ذلك أهله، ونيحَ عليه بعدَ ذلك، فإنّما يُعَدَّ بُ بما ينحَ عليه؛ لأنّه لم يفعلُ ما أُمِرَ به مِن نَهْي أهلِه عن ذلك، وأمرِه إيّاهم بالكفّ ينحَ عليه ؛ لأنّه لم يفعلُ ما أُمِرَ به مِن نَهْي أهلِه عن ذلك، وأمرِه إيّاهم بالكفّ عنه، وإذا كان ذلك كذلك، فإنّما يُعَدَّبُ بفعلِ نفسِه وذَنبِه لا بذَنْ غيرِه، وليس في ذلك ما يُعَارِضُ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا نَزُرُ وَازِرَةٌ وَرَدَ أُخْرَكُ ﴾.

<sup>=</sup> به، وأخرجه أحمد ٦/ ١٧٢، ٢٦٢/٧ (٣٦٥٨، ٤٢١٥)، والبخارى (٣٥١٩)، والترمذى (٩٩٩)، والترمذى (٩٩٩)، والترمذى (٩٩٩)، وابن ماجه (٩٥٨٤) من طريق الثورى به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ٦٣/٤ من طريق ابن الأعرابي به ، وأخرجه البيهقي ٢٣٤/١، وفي الشعب (١٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة به .

وكان ما رَوَاه عمرُ ، وابنُ عمرَ ، والمغيرةُ ، وغيرُهم ، صَحِيحَ المَعْنَى غيرَ مدفوع ، وباللهِ التوفيقُ . وقال المُزَنِيُّ : بلَغَنِى أَنَّهم كانوا يُوصُونَ بالبُكاءِ عليهم ، أو بالنِّيَاحَةِ ، أو بهما ، وهي معصيةً ، ومَن أمَرَ بها فعُمِلَت بعدَه ، كانت له ذنبًا ، فيجوزُ أن يُزَادَ بذَنْهِ عذابًا كما قال الشافعيُ ، لا بذنْبِ غيرِه .

قال أبو عمر: وأمّا البكاء بغير نياح، فلا بأسّ به عند جماعة العلماء، وكلّهم يكرهُونَ النّياحة، ورفعَ الصّوتِ بالبكاء، والصّرَاخَ. والفَرقُ في ذلك عندَهم يَيُنّ، ييّن ذلك ما مَضَى في هذا البابِ مِن الآثارِ في النّياحة، ولَطم الخُدُودِ، وشَقّ المجيوب، مع قولِه ﷺ إذْ بَكَى على ابنه إبراهيم ((): «تدمَعُ العينُ، ويحزَنُ القلبُ، ولا نقولُ ما يُسْخِطُ الرّبٌ ». رواه ثابتٌ ، عن أنس، عن النبيّ ﷺ (الله وأنتَ تنهى عن البكاء؟ وقوى عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ أنّه قال له حينكذِ: أتبكى يا رسولَ الله وأنتَ تنهى عن البكاء؟ فقال: « (لهم أنه عن البكاء الله وأنتَ تنهى عن البكاء؟ وقوى عبدُ الرحمنِ ب ورَنّةِ شيطانِ عندَ نعمة ، وصوتٍ عندَ أحمقينِ فَاحِرينِ ؛ صوتِ لهوٍ ولعبٍ ومَزامِيرِ شيطانِ عندَ نعمة ، ومَن لا يَرحمُ مصيبة ؛ لَطْمٍ وُجُوهِ ، وشَقّ مجيُوبٍ ، ورَنّةٍ شيطانِ ، وهذه رحمة ، ومَن لا يَرحمُ مصيبة ؛ لَطْمٍ وُجُوهِ ، وشَقّ مجيُوبٍ ، ورَنّةٍ شيطانِ ، وهذه رحمة ، ومَن لا يَرحمُ لا يُرحمُ علينَ ، يا إبراهيمُ ، لولا أنه وعدّ صدقّ ، وقولٌ حقّ ، وأنّ أُخرَانَا يلحَقُ أُولانَا ، لحزِنًا عليكَ حزنًا أشدً مِن هذا ، وإنّا بكَ يا إبراهيمُ لمحزونُونَ ، تدمعُ العينُ ، لوحزنُ القلبُ ، ولا نقولُ ما يُسخِطُ الرّبٌ » . رَوَاه ابنُ أبي ليلَى ، عن عطاء ، عن ويحزنُ القلبُ ، ولا نقولُ ما يُسخِطُ الرّبٌ » . رَوَاه ابنُ أبي ليلَى ، عن عطاء ، عن

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۱۲/۲۰ (۲۰۱٤)، والبخاري (۱۳۰۳)، ومسلم (۱۲/۲۳۱)، وأبو داود

<sup>(</sup>٣١٢٦) من طريق ثابت به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

التمهيه

جابر، عن عبد الرحمنِ بنِ عوف، عن النبي على النبي على النبي على النبي التهدي ، عن أسامة بنِ زيد نحو هذا المعنى، عن النبي على النبي التهدي ، في غير ابنه إبراهيم، أظنّه ابنَ بعضِ بناتِه، أتى به ونفشه تقعْقَعُ أن فجعله في حجره، ودمّعت عيناه وفاضت، فقال له سعد : ما هذا ؟ فقال : «إنّها رحمة يَضَعُها الله في قلبٍ من يشاء ، وإنّها يرحم الله مِن عِبّادِهِ الرُحمَاء ) . وروى أبو هريرة ، أنّ النبي على كان في جِنازة ، فبكتِ امرأة ، فصاح بها عمر ، فقال له رسولُ الله على النبي عمره ، فإنّ العين دامعة ، والنّفس مُصابة ، والعهد قريب » . رواه هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سَلَمَة بنِ الأزرق ، عن أبي هريرة ، عن النبي على النّفش ، وفي حديث جابر بن عتيكِ ما يدُلُ على أنّ الوحْصَة في البُكَاء إنّما هي قبلَ أن تَفِيضَ النّفش ، فإذا وَجَب فإذا فاضَتْ ومات () وسنذكُرُ هذا الحديث في موضعِه مِن كتابِنَا هذا إنْ فلا تبكينً بَاكِية » () . وسنذكُرُ هذا الحديث في موضعِه مِن كتابِنَا هذا إنْ فلا تبكينً بَاكِية » () . وسنذكُر هذا الحديث في موضعِه مِن كتابِنَا هذا إنْ

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٧٣٣) من الموطأ .

 <sup>(</sup>۲) تقمقع: أى: تضطرب وتتحرك، أراد: كلما صار إلى حال لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقربه
 من الموت. النهاية ٤/ ٨٨.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۱۰۹/۳۱ (۲۱۷۷۲)، والبخاری (۱۲۸٤، ۱۰۹۰۰، ۱۲۸۵، ۷۳۷۷)، ومسلم (۹۲۳)، وأبو داود (۳۱۲۵)، وابن ماجه (۱۸۸۸)، والنسائی (۱۸۲۷) من طریق أبی عثمان به.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٨.

<sup>(</sup>٥) في ص: (ماتت). وجواب الشرط محذوف معلوم من السياق.

<sup>(</sup>٦) تقدم في الموطأ (٥٥٦).

## الحسبة في المصيبة

٥٥٨ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « لا يموتُ لأحدِ من المسلمين ثلاثةٌ مِن الولدِ ، فتمسَّه النارُ إلا تَحِلَّةَ القسَم » .

شاءَ اللهُ، وهذه الأحاديثُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ البُكَاءَ غيرُ النِّياحَةِ، وأنَّ التمهيد النَّهْىَ إِنَّما جاءَ في النِّيَاحَةِ لا في بُكَاءِ العينِ، وباللهِ العصمةُ والتوفيقُ، لا شريكَ له.

مالك، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن أبى هريرة، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: ﴿ لا يموتُ لأحدِ مِن المسلمينَ ثلاثةٌ مِن الولدِ، فَتمَسَّهُ النَّارُ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ ﴾ (١).

هكذا رَوَى هذا الحديثَ مالكٌ وغيرُه عن ابنِ شهابٍ.

وفيه أنَّ المسلمَ تُكَفَّرُ خَطَاياه وتُغفرُ له ذُنُوبُه بالصَّبْرِ على مُصيبتِه ، ولذلك رُحْزِحَ عن النارِ ، واللَّهُ وَحْزِحَ عن النارِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، أَجارَنا اللَّهُ منها .

..... القبس

<sup>(</sup>۱) الموطأ بروایة یحیی بن بکیر (۱۶/۷ اظ – مخطوط ) ، وبروایة أبی مصعب (۹۸۲). وأخرجه أحمد ۱۲۰/۱٦ (۱۰۱۲۰) ، والبخاری (٦٦٥٦)، ومسلم (۲٦٣٢/١٥٠)، والترمذی (۱۰۲۰)، والنسائی (۱۸۷٤) من طریق مالك به .

وإنَّما قلتُ ذلك بدليلِ قولِه ﷺ : « لا يَزالُ المؤمنُ يصابُ في وَلَدِه وَحَامَّتِهِ حتى يَلْقَى اللَّهَ ولَيسَت عليه خَطِيئَةً » (١) وإنَّما قلتُ : إنَّ ذلك بالصبرِ والرِّضَا ؛ لقولِه ﷺ : « مَن صَبَرَ على مُصِيبَتِهِ واحتسَبَ ، كان جَزَاؤُه الجنَّةَ ».

وقد رَوَى ابنُ سِيرِينَ وغيرُه هذا الحديثَ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّةِ ، فقالُوا فيه : « مَن مات له ثَلَاثَةٌ من الوَلَدِ لم يَئِلُغُوا الحِنْثَ ، كانوا له حِجَابًا مِن النَّارِ » . وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ أبي هريرةَ هذا ، عن النبيِّ عَلَيْ قال : « مَا مِن المسلمينَ مَن يموتُ له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ لم يَبلُغُوا الحِنْثَ ، إلا أدخله اللهُ الجنَّةَ بفضلِ رَحمَتِه (٢) ، يُجاءُ بهم يومَ القيامَةِ فيقالُ لهم : ادخُلُوا الجنَّة . فيقولونَ : حتى يدخُلَ آباؤُنا . فيُقالُ لهم : ادخُلُوا الجنَّة . فيقولونَ : حتى يدخُلَ آباؤُنا . فيُقالُ لهم : ادخُلُوا أنتم وآباؤُكم بفضلِ رحمَتِي (٣) . وقد رَوَى أنسُ بنُ مالكِ ، عن النبيِّ عَيَلِيْهُ مِثْلُه .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ ، قال : حدَّثنا البخارى ، قال : حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ صُهيبٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْقٍ : « مَا مِن مسلم يموتُ له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ لم يبلُغُوا

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: وإياهم، .

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص ۱۷۳.

الحِنثَ ، إِلَّا أَدخَلَه اللهُ الجنَّةَ بفضلِ رحمَتِهِ إِيَّاهم » (١).

ففى قولِه ﷺ فى هذه الأحاديثِ: «لم يبلُغُوا الجنتَ». ومعناه عند أهلِ العلمِ: لم يبلُغُوا المحلَّم ولم يَتلُغُوا أن يَلْزَمَهم جِنتٌ - دليلٌ على أنَّ أطفال المسلمين فى الجنَّة لا مَحَالَة ، واللَّه أعلم ؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم مِن أجلِهم ، استَحالَ أن يُرحَمُوا مِن أجلِ مَن ليسَ بمَرحومٍ ، ألا تَرَى إلى قولِه ﷺ : «بفضلِ رحمتِهم ، وهذا على «بفضلِ رحمتِه إيَّاهم». فقد صارَ الأبُ مَرْحُومًا بفَضلِ رحمتِهم ، وهذا على عُمُومِه ؛ لأنَّ لفظه ﷺ فى هذه الأحاديثِ لفظ عُمومٍ . وقد أجمعَ العلماءُ على ما قُلنا مِن أنَّ أطفالَ المسلمينَ فى الجنَّة ، فأغنى ذلك عن كثير مِن الاستدلالِ ، ولا أعلمُ عن جماعتِهم فى ذلك خِلافًا ، إلَّا فِرْقَةٌ " شَذَّتْ مِن المُجبِرَةِ " ، فجعلتهم فى المشيئةِ . وهو قولٌ شاذٌ مَهجورٌ ، مردودٌ بإجماعِ الجماعةِ ، وهم الحُجَّةُ الذين لا تجوزُ مخالَفتُهم ، ولا يجوزُ على مِثلِهم الغلطُ فى مثلِ هذا ، إلى ما رُوىَ عن النبي ﷺ مِن أخبارِ الآحادِ (أَ الثَّقَاتِ العُدُولِ ؛ هذا ، إلى ما رُوىَ عن النبي عَنِي أَنْ مُكاثرٌ بكم الأُممَ ، حتى بالسَّقطِ فَمِنها ما ذكرنا ، ومنها قولُه ﷺ : «إنِّى مُكاثرٌ بكم الأُممَ ، حتى بالسَّقطِ فَمِنها ما ذكرنا ، ومنها قولُه ﷺ : «إنَّى مُكاثرٌ بكم الأُممَ ، حتى بالسَّقطِ فَمِنها ما ذكرنا ، ومنها قولُه ﷺ : «إنَّى مُكاثرٌ بكم الأُمَم ، حتى بالسَّقطِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البغوى (١٥٤٥) من طريق محمد بن يوسف به . وهو عند البخارى (١٣٨١) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ٤: (من) .

 <sup>(</sup>٣) المجبرة: وهم الحبرية أصحاب جهم بن صفوان ، وسموا بذلك لقولهم: إن الإنسان لا يقدر على شىء وإنما هو مجبور فى أفعاله وتنسب إليه الأفعال مجازا ، والثواب والعقاب جبر ، ولهم مقالات مبتدعة . ينظر الملل والنحل ١/ ١٣٥، ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) في ص: «الأحاديث».

يَظُلُّ مُحْبَنْطِئًا (١) يُقالُ له: ادخُلِ الجنَّة . فيقولُ : لا ، حتى يدخُلَها أبواى . فيُقالُ له : ادخُلُ أنت وأَبَواكَ » (١) . وعن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنَّه قال : « صغَارُ كم دَعَامِيصُ الجنَّة » (٢) .

وقد رَوَى شعبة ، عن معاوية بن قرَّة بن إياس المُزَنيِّ ، عن أبيه ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّة ، أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ مات له ابنِّ صغيرٌ ، فوَجَدَ عليه ، فقال له رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « أما يَسُرُّكَ أَلَّا تَأْتِي بابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلَّا وجدته يستفتِحُ لك ؟ » . فقالُوا : يا رسولَ اللهِ ، أله خاصَةً أم للمسلمينَ عامَّة ؟ قال : « بل للمسلمينَ عامةً » أ. وهذا حديثُ ثابتُ صحيحٌ بمعنى ما ذكرناه . وقد ذكرنا آثارَ هذا البابِ ، وما قالته الفِرَقُ في ذلك واعتقدته ، في بابِ أبي الزِّنَادِ (٥) . والحمدُ للهِ .

وفي هذه الآثارِ مع إجماعِ الجمهورِ دليلٌ على أن قولَه ﷺ : ﴿ الشَّقِيُّ مَن

<sup>(</sup>١) بعده عند الطبراني في الأوسط، والعقيلي: ﴿ بِبَابِ الْجِنَةُ ﴾ ، وعند الطبراني في الكبير، وابن حبان: ﴿على بابُ الْجِنَةِ ﴾ . والمحبنطئ ، بالهمز وتركه : المتغضب المستبطئ للشيء ، وقيل : هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء . النهاية ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٥٧٤٦) من حديث سهل بن حنيف ، وأخرجه العقيلى ٢٥٣/٣، وابن حبان فى المجروحين ١١١/٢، والطبرانى ١٦/١٩ (٤١٠٠٤) من حديث معاوية بن حيدة . (٣) الدعاميص جمع دعموص : وهى دويية تكون فى مستنقع الماء ، والدعموص أيضا : الدَّخَّال فى الأمور ، أى أنهم سيّاحون فى الجنة دخَّالون فى منازلها لا يمنعون من موضع ، كما أن الصبيان فى الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرَّم ولا يحتجب منهم أحد . النهاية ٢/ ١٢٠.

والحديث سيأتي تخريجه ص ١٧٤ ، ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ٣٤.

<sup>(</sup>ه) سیأتی ص ۱۵۹ - ۲۰۱.

شَقِىَ فى بَطنِ أُمِّه ، وإنَّ المَلكَ ينزِلُ فيكتُبُ أجلَه ورِزقَه ، ويكتُبُه شَقِيًّا أو سعيدًا فى بطنِ أُمِّه » (١) مخصوصٌ مجملٌ (٢) وأنَّ مَن ماتَ مِن أطفالِ المسلمينَ قبلَ الاكتسابِ ، فهو ممَّن سعِد فى بطنِ أُمِّه ولم يَشْقَ ؛ بدليلِ ما ذكرنا مِن الأحاديثِ والإجماع .

وفى ذلك أيضًا دليلٌ واضحٌ على سُقُوطِ حديثِ طلحةً بن يحيى ، عن عمَّتِه عائشةً بنتِ طلحةً ، عن عائشةً أُمُّ المؤمنينَ قالت: أَتَى رسولُ اللهِ ﷺ بصَبِيٍّ مِن صِبيانِ الأنصارِ ليُصَلِّى عليه ، فقلتُ : طُوبَى له ، عصفورٌ مِن عصافِيرِ الجنةِ ، لم يعمَلْ سُوءًا قطٌ ، ولم يُدرِ ثه ذنبٌ . فقال النبيُ ﷺ : «أَوَ غيرَ ذلك يا عائشةُ ؟ إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ خَلَقَ الجنةَ وخَلَقَ لها أهلًا وهم فى أصلابِ آبائِهم ، وخَلَقَ النَّارَ وخلَق لها خلقًا وهم فى أصلابِ آبائِهم ، وخَلَق النَّارَ وخلَق لها خلقًا وهم فى أصلابِ آبائِهم ، والله عاملِينَ » . وهذا حديث ساقطٌ ضعيفٌ ، مردودٌ بما ذكرنا مِن الآثارِ والإجماعِ ، وطلحةُ بنُ يحيى ضعيفٌ نصعيفٌ ، مردودٌ بما ذكرنا مِن الآثارِ والإجماعِ ، وطلحةُ بنُ يحيى ضعيفٌ لا يُحتَجُ به ، وهذا الحديثُ مِمَّا انفرَدَ به فلا يُعرَّجُ عليه . ومعنى قولِه : «اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملِينَ » إخبارٌ بأنَّ اللَّهُ يعلَمُ ما يكونُ قبلَ أن يكونَ ، وما لا يكونُ لو كان كيف يكونُ ، والمُجازَاةُ إنَّما تكونُ على الأعمالِ . وحديثُ شعبةَ ، عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ ، عن أبيه ، حديثُ ثابتٌ صحيحٌ ، وحديثُ شعبةَ ، عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ ، عن أبيه ، حديثُ ثابتٌ صحيحٌ ،

..... القبس

<sup>(</sup>۱) ينظر ما سيأتي ص ١٦١ – ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في ص ٤: (محتمل).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخرجه ص١٦٥ ، ١٦٦ .

بيد وعليه الناسُ، وهو<sup>(١)</sup> يُعارِضُ حديثَ طلحةَ بنِ يحيَى ويدفَعُه.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى ، قال : حدَّثنا عبيدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ حَبابة بَعَدادَ ، قال : حدَّثنا على بنُ الجعدِ ، بَعَدادَ ، قال : حدَّثنا على بنُ الجعدِ ، قال : أنبأنا شعبةُ ، عن معاوية بنِ قُوةَ ، عن أبيه ، أن رجلًا جاءَ بابنِه إلى النبي قال : أنبأنا شعبةُ ، عن معاوية بنِ قُوةَ ، عن أبيه ، أن رجلًا جاءَ بابنِه إلى النبي عَلَيْقِ ، فقال له رسولُ اللهِ عَلَيْقِ ، فقال : (أين فُلانَ ؟ » . فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، تُوفِّي الثَّه . فقال له رسولُ اللهِ عَلَيْقِ : (أمّا تَوضَى ألّا تَأْتَى بَابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلّا جاءَ حتى يفتَحه لكَ ؟ » . فقالُوا : يا رسولَ اللهِ ، أله وحده ، أم الكلّا ؟ فقال : (لا ، بل لكلّكم ) . فقالُوا : يا رسولَ اللهِ ، أله وحده ، أم

وقد رُوِّينا عن على بن أبى طالب، ولا مُخَالِفَ له فى ذلك مِنَ الصحابة، أنه قال فى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ۞ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ﴾ [ المدثر: ٣٩، ٣٩ ] . قال : هم أطفالُ المسلمينَ .

حدَّثناه خلفُ بنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ وأحمدُ بنُ مطرُّفِ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ مطرُّفِ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا المؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن عثمانَ بنِ مَوهَبٍ ، عن زَاذَانَ ، عن على في قولِه : ﴿ كُلُّ نَشِينَ

<sup>(</sup>١) في ص ٤: (عليه).

<sup>(</sup>۲) البغوى في الجعديات (۱۰۷۸). وينظر ما سيأتي ص١٧٣، ١٧٤.

بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَحْمَبُ آلِينِ ﴾ . قال : أصحابُ اليمينِ أطفالُ التمهيد المسلمينُ (١).

ورَواه وكيع ، عن سفيانَ بإسنادِه مثلَه بمعنّاه ...

وقد اختلفَ العلماءُ في أطفالِ المشركينَ وفي أطفالِ المسلمينَ أيضًا على ما ذكرناه ومهَّدنَاه في بابِ أبي الزُّنَادِ (٢) مِن هذا الكتابِ .

وأمَّا قولُه ﷺ في حَدِيثِنا المذكورِ في هذا البابِ: ﴿ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ ﴾ . فهو يُحرُّجُ في التفسير المسندِ ؛ لأنَّ القسمَ المذكورَ في هذا الحديثِ معناه عندَ أهلِ العلمِ قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ عَندَ أهلِ العلمِ قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ مَنكًا مَقْضِيًّا ﴾ [ مريم: ٧١ ] . (أقال الحسنُ وتنادةُ : ﴿ حَتَّما مَقْضِيًّا ﴾ [ عريم: ٧١ ] . (أقال الحسنُ وتنادةُ : ﴿ حَتَّما مَقْضِيًّا ﴾ [ مريم: ٧١ ] . (أقال الحسنُ وتنادةُ : ﴿ حَتَّما مَقْضِيًّا ﴾ [ مريم: ٧١ ] . (فقال السَّدَّى . ورَوَاه عن مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، أنَّه قال ذلك أنا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤٤٩/٢٣ من طريق مؤمل، عن سفيان، عن عثمان أبي اليقظان، عن عثمان أبي اليقظان، عن زاذان به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٠/٢، ٣٢٩، وابن جرير في تفسيره ٢٣٠/٠٥ من طريق سفيان، عن الأعمش، عن عثمان أبي اليقظان، عن زاذان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٣/ ٤٥٠ من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي اليقظان، عن زاذان به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص ۱۵۹ – ۲۰۱.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجه ابن جرير في تفسيره ٦٠٦/١٥ عن قتادة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦٠٦/١٥ من طريق السدى به.

و (١) ظاهِرُ قولِه: « فَتَمَسَّه النَّارُ » . يدُلُّ على أنَّ الوُرُودَ الدُّخُولُ ، واللَّهُ أعلمُ ؟ لأنَّ لا المَّسِيسَ حقيقتُه (اللَّغَةِ المباشَرَةُ ، وقد يحتمِلُ على الاتِّسَاعِ أنْ يكونَ القُرْبَ .

وقد اختَلَفَ العلماءُ في الوُرُودِ ؛ فقال منهم قائِلُون : الوُرُودُ الدُّحُولُ . ومِمَّن قال ذلك ؛ ابنُ عباسٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ . وقد اختُلِفَ في ذلك عن ابنِ عباسٍ ولم يُختَلفُ عن ابنِ رَوَاحَةَ . وروى ابنُ المبارَكِ (٢) وغيرُه ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حالمٍ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ بَكَى ، فقالت له امرأتُه : ما خالدٍ ، عن قيسِ بنِ أبي حازمٍ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ بَكَى ، فقالت له امرأتُه : ما يُبْكِيكَ ؟ فقال : قد علِمتُ أنِّي داخلُ النارَ ، ولا أدرِي أناجٍ أنا منها أم لا؟

قال أبو عمر: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ فَ أَنكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وذكر ابنُ جُريج (٥)، عن عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ قال (١): الوُرُودُ الذي ذكرَ اللهُ

<sup>(</sup>١) في م: (من) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ٤: (حقيقة الماسة).

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك في الزهد (٣١٠).

<sup>(</sup>٤) في ص: وأن،

<sup>(</sup>٥) في م: (جرير).

<sup>(</sup>٦) بعده في م: (إن).

الموطأ

عزَّ وجلَّ في القرآنِ الدُّخُولُ ، لَيَرِدَنَّهَا كُلُّ بَرِّ وفاجِرٍ . ثم قال ابنُ عباسٍ : في القرآنِ أربعةُ أَوْرَادٍ ؛ قولُه : ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِّ ﴾ [هود: ٩٨] . وقولُه : ﴿ وَسَلُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرَدُكُ ﴾ [الأنباء: ٩٨] . وقولُه : ﴿ وَسَلُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدُكُ ﴾ [مريم: ٧١] . قال جَهَنَّمَ وِرْدُكُ ﴾ [مريم: ٧١] . قال ابنُ عباسٍ : واللَّه لقد كان مِن دُعَاءِ مَن مَضَى : اللَّهُمَّ أخرِجْنِي مِن النَّارِ سالمًا ، وأدخلنِي الجنَّةَ غانمًا ( ).

ورَوَى مُجاهدٌ ، أنَّ نافعَ بنَ الأَزرَقِ سألَ ابنَ عباسٍ عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُها ﴾ [مريم: ٧١] . فقال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَارِدُها ﴾ داخِلُها . فقال نافعٌ : يَرِدُ القومُ ولا يدخُلُون . فاستوى ابنُ عباسٍ جالسًا وكان مُتَّكِعًا ، فقال له : أمَّا أنا وأنتَ فسنزِدُها ، فانظُرْ هل ننجُو منها أم لا ؟ أما تقرَأُ قولَ اللهِ : ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرَعُونَ كَمِ رَشِيدٍ ﴿ فَيَ يَقُدُمُ فَوَمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾ [مود : أمَّنُ فَرَعُونَ بِرَشِيدٍ ﴿ فَي يَقُدُمُ فَوَمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾ [مود : ٩٠ ] ؟ وَنَتُواهُ ، ويلك ، إنّما أن فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١٠) إن عافر : ٢١] .

وقد رَوَى الأعمشُ ، عن أبى شفيانَ ، عن جابرٍ ، وابنُ جريجٍ ، عن أبى الزبيرِ ، عن جابرٍ ، عن أمَّ مُبَشِّرٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ لا يَدخُلُ النارَ أَحدُ

القيس

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن جرير ١٥/١٥٥، ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٢) في م: (عن).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٥٩٨/١٥، ٥٩٩ من طريق مجاهد به مختصرًا.

شَهِدَ بدرًا وبايعَ تحت الشجرةِ ». فقالت له حفصةُ : ألم تسمعِ اللَّه يقولُ : ﴿ وَإِن يِّنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَأَ ﴾ ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أَمَا تَسمَعينَ اللهَ يقولُ : ﴿ أَمَا تَسمَعينَ اللهَ يقولُ : ﴿ مُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظَّلِلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ ؟ » (() [مربم: ٧٧] .

وقال خالدُ بنُ مَعدَانَ : إذا دخَلَ أهلُ الجنةِ الجنَّةَ قالُوا : ألم تقُلْ : إنَّا نَرِدُ النَّارَ ؟ فَيُقالُ : قد وَرَدْتُمُوها فَالفَيْتُمُوها رَمَادًا (٢).

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ ببغدادَ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ ، حدَّثنا أبى ، حدَّثنا سليمانُ ابنُ حربٍ ، حدَّثنا غالبُ بنُ سليمانَ أبو صالح ، عن كثيرِ بنِ زيادِ البُرسَانيُّ ، عن أبى سُمَيَّةَ ، أنَّه سأل جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الوُرُودِ ، فقال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَن الوُرُودِ ، فقال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَن الوُرُودِ ، فقال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَتْ ولا فاجرُ إلا دَخلَها ، فتكونُ على المؤمنينَ يقولُ : ﴿ الوُرُودُ الدُّحُولُ ، لا يَبقَى بَرُّ ولا فاجرُ إلا دَخلَها ، فتكونُ على المؤمنينَ بَرُدُا وسَلامًا كما كانت على إبراهيمَ ، ﴿ مُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ التَّقُواْ وَنَذَرُ الظَللِمِينَ فِيهَا جِيْبَا ﴾ ، (")

ورَوَى الكليق ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قولِه تعالى : ﴿ وَإِن مِنكُرُ اللَّهِ وَارِدُهُمَّا ﴾ . قال : الممَرُ على الصّراطِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۹۰/٤٤ (۲۷۰۲۲) من طريق الأعمش به، وأخرجه أحمد ۳٥٤/٤٥ (۲۷۳۱۲)، ومسلم (۲٤۹٦)، والنسائي في الكبرى (۱۱۳۲۱) من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/ ٥٦، وهناد في الزهد (٢٣١) ، وابن جرير في تفسيره ٥٩٢/١٥ من طريق خالد بن معدان به نحوه .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٩٦/٢٢ (١٤٥٢٠). وأخرجه عبد بن حميد (١١٠٤ - منتخب)، والبيهقى فى الشعب (٣٧٠) من طريق سليمان بن حرب به.

الموطأ

وممَّن قال أيضًا: إنَّ الوُرُودَ الممرُّ على الصِّراطِ. عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ "، وكعبُ الأحبارِ ، والسُّدِّى . وروَاه السُّدِّى ، عن مُرَّة ، عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبي ﷺ "، ورُوِى عن كعب أنَّه تَلا : ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ . فقال : النبي ﷺ أنَّه عن كبرُ ورُوى عن كعب أنَّه تَلا : ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ . فقال : أتدرُونَ ما وُرُودُها ؟ قالُوا : اللَّهُ أعلمُ . قال : ذلك أن أن يُجاءَ بجهنَّم فتُمْسَكَ للناسِ كأنَّها متنُ إهالةٍ - يعني الودكَ الذي يجمُدُ على القِدرِ مِن المَرَقَةِ - حتى إذا استَقرَّت عليها أقدامُ الخلائقِ ؛ بَرِّهِم وفاجرِهم ، نَادَى (أَنَّ مُنادٍ ، أن خُذِى أصحابي . فيُخسَفُ بكلِّ ولِيٍّ لها ، فهي أعلمُ بهم مِن ("الوَالِدَةِ بوَلَدِها") ، وينجُو المؤمنونَ نَدِيَّةً ثِيَابُهم (اللهُ اللهُ اللهُ

ورُوِى ''هذا المعْنَى'' عن أبى نَضْرَةَ ، وزادَ : وهو معنَى قولِه تعالى : ﴿ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَأَنَّكَ يُبْعِيرُونِكَ ﴾ '' [ س : ٦٦ ] .

ورَوَى وَكِيعٌ ، عن شعبةَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائبِ ، عن رجلٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه قال في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ . قال : هو

.... القيس

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن جرير ١٥/٥٩٥، ومستدرك الحاكم ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٠٦/٧ (٤١٤١)، والترمذي (٥٩ ٣١) من طريق السدى به.

<sup>(</sup>٣) في ص ٤: وأنه .

<sup>(</sup>٤) في مصدري التخريج: وناداهاه.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في مصدري التخريج: «الوالد بولده».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٩/١٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٧/١٠ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: وهذين الحديثين.

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٦/١٠ إلى ابن الأنباري.

خطابٌ للكفَّارِ (۱) ورُوِى عنه أنَّه كان يقرأ : (وإن منهم إلا واردُها) (۲) ردًّا على الآياتِ التي قبلَها في الكفَّارِ ؛ قولِه : ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَحْشَرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَحْشَرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِثِيًا ﴾ [مريم: ٦٨] . و : (أَيُّهُم أَشَدُّ على الرحمنِ عِتيًّا \* ثم لنحنُ أعلمُ بالذين هم أوْلَى بها صِلِيًّا \* وإن منهم إلَّا واردُها ) . وقال ابنُ الأنباريُ (۱) مُحْتَجًّا لمصحفِ عثمانَ وقِراءَةِ العامةِ : جائزٌ في اللغةِ أن (١) يَرجعَ مِن الأنباريُ (١) مُحْتَجًّا لمصحفِ عثمانَ وقِراءَةِ العامةِ : جائزٌ في اللغةِ أن (١) يَرجعَ مِن مُخاطَبَةِ الغائبِ إلى لفظِ المُواجهةِ بالخطَابِ ، كما قال اللَّهُ عزَّ وجلً : ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَكُورًا ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَشْكُورًا ﴾ [الإنسان : ٢١ ، ٢٢] . فأبدَلَ الكاف مِن الهاءِ .

قال أبو عمر : وتَرجِعُ العربُ أيضًا مِن مُواجهةِ الخطابِ إلى لفظِ الغائبِ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنتُد فِ الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٢]. وهذا كثيرٌ في القرآنِ وأشعارِ العربِ ، وأحسنُ ما قيلَ في ذلك قولُ الشاعر :

إذا لم يكنْ للقومِ جَدُّ ولم يكنْ لهم رجلٌ عندَ الإمامِ مَكِينُ فكونوا ( كأيدٍ وَهَنَ اللَّهُ ) بطشها تُرَى أَشْمُلًا ليسَتْ لهُنَّ يَمِينُ

لقبس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٥٩٦/١٥ من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ عكرمة ، وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الأضداد ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>ه - ٥) في ص ٤: ﴿كَانَا وَهِي لَلَّهُۥ .

وقد جاءَ عن مجاهدٍ ، أنَّه قال في تأويلِ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا السَّهِيدِ وَالدُهاَ ﴾ . قال : الحُمَّى مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ ، وهي حظُّ المؤمنِ مِن النارِ .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيْمٍ ، حدَّثنا ابنُ وضاحٍ ، حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُ ، حدَّثنا يحيى بنُ يَمَانٍ ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن مجاهدِ ، أنَّه قال : الحمَّى حَظُّ المؤمنِ مِن النارِ . ثم قرأ : ﴿ وَإِن مِنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ . قال : الحمَّى في الدُّنيا الوُرُودُ ، فلا يَرِدُها في الآخِرَةِ .

قال أبو عمرَ: ومن محجَّةِ مَن قال بهذا القولِ ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصَّائِغُ ، قال : حدَّثنا أبو أُسامةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جابِر ، عن إسماعيلَ النِ عُبيدِ اللهِ ، ('عن أبي صالحِ ' الأشعريِّ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَ عَيَّاتِهُ عاد مريضًا ومعه أبو هريرةَ ، مِن وَعْكِ كان به ، فقال له النبيُ عَيَّاتُهُ : « أبشِرْ ، فإنَّ اللَّه تبارَكَ وتعالَى يقولُ : هي نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبدِيَ المؤمنِ ''، لتكونَ حَظَّه مِن النَّارِ في الآخِرَةِ » ''

وحدَّثنا خَلَفُ بنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفِ ، حدَّثنا سعيدُ بنُ

..... القبسر

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٥/ ٩٧، والبيهقي في الشعب (٣٧٤) من طريق يحيي بن يمان به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص ٤، وعند الترمذى: «المذنب».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٢/١٥ (٩٦٧٦)، والترمذي (٢٠٨٨)، وابن ماجه (٣٤٧٠) من طريق أبي أسامة به.

التمهيد عثمانَ ، حدَّثنا على بنُ مَعْبَدِ بنِ نوحٍ ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا أبو غسَّانَ محمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، عن أبي الحصين، عن أبي صالح الأشعريُّ ، عن أبى أَمَامَةً ، عن النبيِّ عَيَلِيُّهُ قال : ( الحُمَّى كِيرٌ مِن جَهَنَّمَ ، فما أصابَ المؤمنَ مِنها كان حَظُّه مِن النَّارِ »(أ.

أبو الحُصَينِ هذا مَروانُ بنُ (أَرُؤْبَةَ التَّغْلَبِيُّ)، وأبو صالح الأشعريُ مولَى عثمانَ . قاله ابنُ معينِ وغيرُه .

وحدَّثنا خلفٌ ، قال : حدَّثنا أحمدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، حدَّثنا عليُّ بنُ معبد، حدَّثنا مسلم بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عصمةُ بنُ سالم الهُنَائيُّ (١)، وكان صَدُوقًا عاقِلًا ، قال : حدَّثنا الأشعثُ بنُ جابرِ الحُدَّانِيُّ (°)، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ ، عن أبي رَيْحَانَةَ الأنصارِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « الحُمَّى كِيرٌ مِن جهنَّمَ ، وهي نَصِيبُ المؤمِنِ من النَّارِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م. وينظر تهذيب الكمال ٧٧/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٢٢١٦) عن على بن معبد به ، وأخرجه أحمد ٣٦/ ٤٩٥، ٦٠٨ (٢٢١٦٥، ٢٢٢٧٤) ، والبيهقي في الشعب (٩٨٤٣) من طريق يزيد بن هارون به، وأخرجه الطبراني (٧٤٦٨)، والبيهقي في الشعب (٩٨٤٣) من طريق محمد بن مطرف به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: ﴿ وَرُقِيةُ التَّعلبي ٤ . وينظر تهذيب الكمال ٣٨٩/٢٧، ٣٣ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) في أنسخ: االهنابي، والمثبت من مصادر التخريج، وينظر الأنساب ٥٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) في م: (الحراني). وينظر تهذيب الكمال ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٢٢١٧) عن على بن معبد به، وأخرجه البخاري في تاريخه ٧/ ٦٣، والبيهقي في الشعب (٩٨٤٦) من طريق مسلم بن إبراهيم به.

وقال قومٌ: الورُودُ للمؤمنينَ أن يَرَوُا النارَ ، ثم يُنْجَى منها الفائِزُ ، ويَصْلَاها مَن قُدِّرَ عليه دُخُولُها منهم (١)، ثم يَخْرُجُ منها بشَفاعةِ محمدِ ﷺ أو بغيرِها مِن رحمةِ اللهِ . واحتجُّ بقولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ في مُخاطَبَةِ أصحابِه ومَن جَرَى مَجْرَاهم مِن المؤمنينَ: « إذا مَات أحدُكم عُرضَ عليه مقعدُه بالغَدَاةِ والعَشِيِّ ؟ إِنْ كَانٍ مِن أهل الجنةِ فمِن أهل الجنةِ ، وإن كان مِن أهل النارِ فمِن أهل النَّارِ ، يقالُ له: هذا مَقْعَدُكَ حتى يبْعَثَكَ اللَّهُ (٢٠) يومَ القيامةِ » . هذا حديثُ ابن عمرَ . وقد رَوَى أبو هريرة وغيره: ﴿ إِنَّ المؤمنَ يُعْرَضُ عليه مقعدُه مِن النَّارِ ، فيُقالُ له: انظُو ما نجَّاكَ اللَّهُ منه . ثم يفتَحُ له إلى الجنةِ ، فيقال : انظُر ما تَصِيرُ إليه »( ك . هذا معنَى الحديثِ . فهذه الأقاويلُ كلُّها قد جاءَتْ في معنَى الوُرُودِ في قولِه عزَّ وجلُّ : ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاْ﴾ . وقد يحتمِلُ أن يكونَ قولُه ﷺ : « إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَم ». استثناءً مُنقَطِعًا بمعنَى : لكنْ تَحِلَّةُ القَسَم . وهذا معروفٌ في اللغةِ ، (°أن تكونَ « إلا » بمعنَى « لكنْ » ، على ما ذكرناه في بابِ زيدِ بن أسلمَ (١) ، قولَ اللهِ تعالى : ﴿ إِلَّا مَا ذَّكِّنْهُم ﴾ ( المائدة : ٣ ] . وإذا كان ذلك كذلك ، فقولُه : « لن تَمَسُّه النارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَم » . أي : لا تَمَسُّه النارُ أصلًا . كلامًا تامًّا ، ثم

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: وإليه، . وينظر ما سيأتي في تعليق المصنف ص٨٧ – ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٦/ ٣٨١، ٧٨٥ (١٠٦٥٢، ١٠٩٨٠)، والبخاري (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) سيأتي في شرح الحديث (١٠٦٧) من الموطأ.

اَبْتَدَأَ : ﴿ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ ﴾ . أى : لكنْ تَحِلَّهُ القَسَمِ لا بُدَّ منها في قولِ اللهِ عزَّ وجلّ : ﴿ وَإِن مِنكُمْ لِلَّا وَارِدُهَأَ ﴾ . وهو الجوازُ على الصّراطِ أو الرّؤيّةُ ، والدُّخُولُ دُخُولَ سَلامَةٍ ، فلا يكونُ في شيءٍ مِن ذلك مَسِيسٌ يُؤْذِي .

وقال بعضُ أهلِ العلمِ في قولِ اللهِ: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَرُنَا ذَلَكَ فِيما سَلَفَ مِن ذَكَرُنَا ذَلَكَ فِيما سَلَفَ مِن ذَكَرُنَا ذَلَكَ فيما سَلَفَ مِن كَتُهُم مِن غيرِ ما ذُكِرَ في هذه الآيةِ ذَكاةً تامَّةً . وقد ذكرْنَا ذلك فيما سَلَفَ مِن كِتابِنا هذا ، وذكرْنا هنالك تعارُفُ (١) ذلك في لِسَانِ العَرَبِ ، وذلك في بابِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ .

ومِمًّا يَدُلُّ على أنَّ الاستِثْناءَ هلهُنا مُنْقَطِعٌ ، وأنَّه غيرُ عائدٍ إلى 'أنَّ النارَ' تَمَسُّ مَن ماتَ له ثَلاثَةٌ مِن الوَلَدِ فاحْتَسَبَهُم - حديثُه الآخرُ ﷺ ، وهو قولُه : « لا يموتُ لأحدِكم ثلاثَةٌ مِن الوَلَدِ فيحتَسِبَهم ، إلَّا كانوا له جُنَّةٌ مِن النَّارِ » . فقالتِ امرأةٌ : يا رسولَ اللهِ ، أو اثنانِ ؟ قال : « أو اثنانِ » . والجُنَّةُ الوِقَايةُ والسِّنْرُ ، ومَن وُقِي النارَ وسُتِرَ عنها ، فلَن تَمَسَّه أصلًا ، ولو مَسَّتْه ما كان مُوقًى ، وإذا وُقِيها وسُتِرَ عنها ، فقد زُحزِحَ وبُوعِدَ بينَه وبينَها ، وهذا إنما يكونُ لِمَن صَبَرَ واحتَسَبَ ورَضِيَ وسَلَّم . واللَّهُ أعلمُ .

وهذا(١) الحديثُ يُفَسِّرُ الأولَ؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ الحِسْبَةِ؛ قُولَه:

<sup>(</sup>١) في ص ٤: (متعارف).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: (النار لا).

<sup>(</sup>٣) سيأتى في الموطأ (٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) في م: (بهذا) .

٩٥٥ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن محمدِ بنِ أبى بكرِ بنِ عمرِو بنِ المطأ حزمٍ ، عن أبيه ، عن أبى النضرِ السَّلَمِيِّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « لا يموتُ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ مِن الولدِ فيحتسبَهم ، إلا كانوا له مُحنَّةً من النارِ » . فقالت امرأةٌ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ : يا رسولَ اللهِ ، أو اثنان ؟ قال : « أو اثنان » .

« فَيَحْتَسِبَهِم » . ولذلك جعَلَه مالكٌ بإثرِه مُفَسِّرًا له . والوجهُ عندِى فى هذا التمهيد الحديثِ وما أشبَهَه مِن الآثارِ ، أنها لمَن حافظَ على أداءِ فرائضِه ، واجتنَبَ الكبائرَ ، والدليلُ على ذلك أنَّ الخطابَ فى ذلك العصرِ لم يَتَوجَّهُ إلَّا إلى قَوْمِ الأغلَبُ مِن أعمالِهم ما ذكرنا ، وهم الصحابةُ رضوانُ اللهِ عليهم .

مالك ، عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (۱) ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي النضر السَّلَمِيِّ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « لا يَموتُ لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولدِ فيحتسبهم ، إلَّا كانوا له مُخنَّةٌ من النَّارِ » . فقالت امرأةٌ

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر: و أمه فاطمة بنت عمارة بن عمرو بن حزم ، ويكنى أبا عبد الملك ، وكان قاضيا بالمدينة ، قال الواقدى : توفى محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سنة اثنتين وثلاثين ومائة فى دولة بنى العباس ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ، وتوفى أبوه أبو بكر سنة عشرين ومائة . وكان أبو بكر أيضا قاضيا على المدينة ، ثم صار أميرا عليها لعمر بن عبد العزيز . لمالك عنه فى و الموطأ » من حديث رسول الله على حديث واحد مقطوع عندهم ، ليس يتصل من وجهه هذا ، ولكنه يتصل معناه ويستند من وجوه . تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>۲) في ي: (ابن).

التمهيد عندَ رسولِ اللهِ ﷺ: يا رسولَ اللهِ ، أو اثنان ؟ قال : ﴿ أَوِ اثنان ﴾ .

أبو (٢) النضر هذا مجهولٌ في الصحابة والتابِعين، واختلف الرُّواة لا الموطأُ » فيه ؛ فبعضُهم يقولُ : عن أبي النضر السَّلَمِيِّ . هكذا قال القَعْنَبِيُّ ، وابنُ بُكير ، وغيرُهما ، وبعضُهم يقولُ : عن ابن النَّضْرِ . وهو الأكثر وابنُ بُكير ، وغيرُهما ، وبعضُهم يقولُ : عن ابن النَّضْرِ . وهو الأكثر والأشهرُ ، وكذلك روى يحيى بنُ يحيى ، وإنْ كانت النَّسَخُ أيضًا قد اختلفت عنه في ذلك ، وهو مجهولٌ لا يُعْرَفُ إلّا بهذا الخبر ، وقد قيلَ فيه : عبدُ اللهِ بنُ النَّضْرِ . ولا يَصِحُ ، وقال بعضُ المُتأخِّرِين فيه : إنَّه أنسُ بنُ مالكِ بنِ النَّضْرِ ، نُسِبَ إلى جدِّه . وهذا جهلٌ ؛ لأنَّ أنسَ بنَ مالكِ ليس بسَلَميِّ من بني سلِمةً ، وإنَّما هو من بني عَدِيِّ بنِ النَّجَارِ ، وزعَم قائلُ مذا أنَّ أنسَ بنَ مالكِ يُكْنَى أبا النَّمْرِ ، وهذا ( ممَّا لا يُعْلَمُ ) ولا يُعْرَفُ ، هذا أنَّ أنسَ بنَ مالكِ يُكْنَى أبا النَّرِ ، وهذا ( ممَّا لا يُعْلَمُ ) ولا يُعْرَفُ ، وكنيةُ أنسِ بنِ مالكِ أبو حمزةَ ، بإجماع .

وأمًّا ما في هذا الحديثِ من المعاني ، فقد مضّى القولُ فيها مُستَوعَبًا في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ (٢) ، والحمدُ للهِ .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبي مصعب (٩٨١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ي: وابن، .

۱۳٦/۱ من طریق ابن یکیر به.

<sup>(</sup>٤) فی ی، م: (أبی). (۵) فی ی، م: (ممین).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: (ما لا يسلم).

<sup>(</sup>٧) تقدم ص ۲۹ - ۳۲ .

ه ٦٠ - وحدَّثنى عن مالكِ ، أنه بلَغه عن أبى الحُبابِ سعيدِ بنِ المِطَّا يسارٍ ، عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «ما يزالُ المؤمنُ يصابُ فى ولدِه وحامَّتِه ، حتى يلقَى اللهَ وليست [٢٨] له خطيئةً » .

والذى له جاء هذا الحديث ، وله أورّده مالكٌ في ﴿ مُوطَّقِه ﴾ ، الاحتسابُ في التمهيد المُصيبةِ ، والصَّبرُ لها ، وأحسنُ ما قِيل في ذلك قولُ فُضيلِ بنِ عِياضٍ : الصَّبرُ على المُصيباتِ ألَّا تُبَتَّ .

مالك ، أنه بلغه عن أبى الحُبَابِ سعيدِ بنِ يسارِ (۱) عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ( ما يزالُ المؤمنُ يُصابُ في ولده وحامَّتِه (۱) ، حتى يَلقَى الله وليستْ له خطيئة (۱) .

هكذا جاء هذا الحديثُ في ( الموطأً ) عندَ عامةٍ رُواتِه ، وقد حدَّثنا خلفُ ابنُ قاسمٍ رحِمه اللهُ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ الوردِ ، حدَّثنا على بنُ سعيدِ بنِ بشيرِ الرازيُ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ يحيى بنِ خالدِ البرمكيُ ، حدَّثنا معنُ بنُ عيسى ، حدَّثنا مالكُ ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ ، عن أبي الحُبَابِ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ( لا يزالُ المؤمنُ يُصابُ في ولدِه وخاصَّتِه () ، حتى يَلقَى اللهَ وما عليه () خطيئةٌ ) ().

<sup>(</sup>١) في ر ١: (بشار). وينظر تهذيب الكمال ١١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) في ر: (خاصته).

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/١٥ و - مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف، ر١، م: (حامته)، وعند أبي نعيم: (حشاشته).

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ر: (من) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٦٥، والبيهقي في الشعب (٩٨٣٦) من طريق عبد الله بن جعفر البرمكي به .

قال أبو عمر : لا أحفَظُه لمالك ، عن ربيعة ، عن أبي الحُبابِ إلا بهذا الإسنادِ ، وأما معناه فصحيحٌ محفوظٌ عن أبي هريرة من وجوه .

وقد رؤى مالك ، عن ابن أبى صَعْصَعَة ، عن أبى الحُبابِ سعيدِ بنِ يسارٍ ، سمِعه يقولُ : سمِعتُ أبا هريرة يقولُ : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُصِبُ منه » (١).

وأمَّا قولُه في هذا الحديثِ: ﴿ وحامَّتِه (٢) ﴾. فذكر حبيبٌ ، عن مالكِ ، قال : حامَّتُه (٢) وصاحبُه من مجلسائِه . وقال غيرُه : حامَّتُه (٢) قَرابتُه ومَن يَحرُنُه موتُه وذَهابُه .

أخبَرنا عبدُ الوارثِ ، حدَّثنا قاسمٌ ، حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ قيسٍ ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُ ، عن سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عن ابنِ أبي الزنادِ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيه ، قال : بينَما عمرُ بنُ الخطابِ يطوفُ بالبيتِ ، إذا برجلِ على عُنْقِه مثلُ المهاةِ وهو يقولُ :

صِوْتُ لَهَذَى (٣) جَمَلًا ذَلُولَا مُوطًاً أَتَّبِعُ السُّهولا أَعَدِلُها بِالكَفِّ أَن تَزولا أَحَدَرُ أَن تَسقُطَ أَو تَجِيلا أُرجو بِذَاكُ نَائلًا جَزيلًا أُرجو بِذَاكُ نَائلًا جَزيلًا

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٨١٩).

<sup>(</sup>۲) في ر: (خاصته).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لهذه)، وفي ر ١: (لمثل ذي).

قال: فقال له عمرُ بنُ الخطابِ: يا عبدَ اللهِ، مَن هذه التي وهَبتَ لها حجّكَ؟ قال: امرأتي يا أميرَ المؤمنينَ؛ أمّا إنها حمقاءُ مرغامَةٌ، أَكُولٌ قامَّةٌ، ما تُبقِي لنا (١) حامَّةً (٢) . قال: فما بالُك لا تُطلِّقُها؟ قال: يا أميرَ المؤمنينَ، هي حسناءُ فلا تُفرَكُ، وأمَّ صِبيانِ فلا تُتْرَكُ. قال: فشأنكَ بها إذنْ (٢).

قال الحزاميُّ: مرغامَةٌ: سال رُغامُها وهو المُخاطُ، فمن رُعونتِها لا تمسَحُه. قامَّةٌ: تقُمُّ كلَّ شيءٍ لا تشبَعُ. لا تُبقِي لنا (١) حامَّةً. يقولُ: لا يَبقَى لنا (١) أحدٌ قارَبها ؟ مِمَّن يَحومُ بها من حامَّتِه ، إلا شارَّتُه (٥).

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا الحارثُ بنُ أبى أسامةَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ ابنُ عامرٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍ و ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لا يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ والمؤمنةِ ؛ في نفسِه ومالِه وولدِه ، حتى يَلقَى اللهَ وليستُ له خطيئةٌ » .

.....القبس

<sup>(</sup>۱) في ر، ر ۱: (لها».

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: «خامة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (٦٤٤) من طريق إبراهيم بن المنذر ، عن معن بن عيسى ، عن ابن أبى الزناد ، عن هشام بن عروة ، حسبته عن أبيه - شك إبراهيم فى أبيه - قال : بينما عمر ... فذكره .

<sup>(</sup>٤) في ر، م: (لها).

<sup>(</sup>٥) شارّه بالتشديد: عاداه، والمشارّة: المخاصمة. التاج (ش ر ر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقى ٣/ ٣٧٤، والبغوى فى شرح السنة (١٤٣٦) من طريق سعيد بن عامر به، وأخرجه أحمد ٢٤٨/١٣ (٧٨٥٩) ، والبخارى فى الأدب المفرد عقب (٤٩٤) ، والترمذى (٢٣٩٩) من طريق محمد بن عمرو به .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا أبو أسامةَ ، عن الوليدِ ابنِ كثيرٍ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبى سعيدٍ وأبى هريرةَ ، أنهما سمِعا رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «ما يُصيبُ المؤمنَ من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولا سَقَمٍ ولا حَزَنِ حتى الهَمُّ يُهَمُّهُ (١) ، إلَّا كفَّر اللهُ به عنه من خطاياه ) (٢)

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ الخَصيبِيُّ القاضى ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ القاضى ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ ، قال : حدَّثنا زائدة ، عن محمدِ بنِ عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لا يزالُ البلاءُ بالعبدِ المؤمنِ ، والعبدةِ المؤمنةِ ، في مالِه وولدِه ، حتى يَلقَى اللهَ وما عليه من خطيئةٍ ».

<sup>(</sup>١) يهمه: قال القاضى: هو بضم الياء وفتح الهاء على ما لم يسم فاعله. وضبطه غيره: يَهُمُّه بفتح

الياء وضم الهاء: أي يغمه. وكلاهما صحيح. صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٠/١٦.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲۳۰/۳ - وعنه مسلم (۲/۲۵۷۳) - وأخرجه مسلم (۲/۲۵۷۳) من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٣) في ف: «الحصيني»، وفي ر: «الحصبي». وينظر الأنساب ٢/ ٣٧٦.

## جامعُ الحسبةِ في المصيبةِ

٥٦١ - حدَّثنى يحيَى عن مالكِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبى بكرٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «لِيُعَزِّ المسلمين في مصائبِهم المصيبةُ بي » .

أخبَرِنا أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا وهبُ بنُ مَسرَّةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ التمهيد وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا على بنُ مُشهِرٍ ، عن محمدِ بنِ عمرٍ و ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : « لا يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ والمؤمنةِ حتى يَلقَى اللهَ وما عليه مِن (١) خطيئةٍ » (٢) .

ورواه حمَّادُ بنُ سلمةً وجماعةً ، عن محمدِ بنِ عمرِو بإسنادِه ، مثلَه . وروى في هذا المعنى عن النبي عَلَيْ جماعةً من أصحابِه ، وإنما ذكرنا ما بلَغَنا فيه من حديثِ أبي هريرة خاصَّةً ؛ لأنه الذي ذكر مالكُ أنه بلَغه عن أبي الحبابِ ، عن أبي هريرة .

مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: (٢) وليُعَرِّ المسلمين في مصائبِهم المصيبة بي (٢).

وهذا الحديثُ روَتُه طائفةٌ عن مالكِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ ، عن

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ف، ر١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۳/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٥/٥ و – مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (٩٨٣) . وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٤٦٧) من طريق مالك به .

التمهيد أبيه ( ). وقد رُوى مسندًا مِن حديثِ سهل بن سعدِ الساعديّ ؛ رواه سعيدُ بنُ أبي مريمَ ، عن موسى بن يعقوبَ الزَّمْعيِّ ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعدٍ ، عن النبيِّ ﷺ ''. ورُوِيَ مِن حديثِ المِسْوَرِ بنِ مخرمةً ، وحديثِ عائشةً مسندًا ، وسنذكُرُ ذلك كلُّه في هذا البابِ إن شاءَ اللهُ .

وذكر محمدُ بنُ يوسفَ الفريابي ، قال : حدَّثنا فِطْرُ (٢) بنُ خليفة ، قال : حدَّثنا عطاءُ بنُ أبي رباح ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُم مصيبة ، فليذكر مُصيبته بي ؛ فإنها مِن أعظم المصائب » . . .

وقد رُوِى عن مالكِ ، عن نافع ، عن ابنِ عمر ، عن النبيّ ﷺ . ولا يصِحُ هذا ( الإسنادُ فيه عن مالك ) ، وإنما هو لمالك ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ كما في « الموطأ » . وصدَق عَيَا إِنْ المصيبة به أعظم مِن كلِّ مصيبة يُصابُ بها المسلمُ بعدَه إلى يوم القيامةِ ؛ انقطَع الوَحيُ ، وماتتِ النبوَّةُ ، وكان أولُ ظهورِ الشرِّ بارتدادِ العربِ ، وغيرُ ذلك مما يَطولُ ذكرُه ، وكان أولَ انقطاع الخيرِ ، وأولَ نُقصانِه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ٢٧٥/٢ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ۲۷۶/۲، ۲۷۰، والطبراني (۷۵۷)، وابن عدي ۲۳٤۱/۱ ۲۳۲۲، ۲۳۲۲ والبيهقي في الشعب (١٠١٥١) من طريق موسى بن يعقوب به.

<sup>(</sup>٣) في ص ٢٧: وقطن، . وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد ٢/ ٢٧٥، والدارمي (٨٦)، والعقيلي ٢٥٥/٣، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٨٣) بمن طريق فطر بن خليفة به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

قال أبو سعيد الخدرى : ما نفَضْنَا أيديَنا مِن تُرابِ قبرِ رسولِ اللهِ ﷺ حتى التمهيد أنكَوْنا قلوبَنا (١).

ولقد أحسَنَ أبو العتاهيةِ في نظمِه معنَى هذا الحديثِ ، حيثُ يقولُ ":

واعلَمْ بأنَّ المرءَ غيرُ مُخلَّدِ وترَى المنيةَ للعبادِ بمرصدِ هذا سبيلٌ لستَ فيه بأوحدِ فاجعَلْ مُصابَك بالنبيِّ محمدِ

اصْبِرْ لَكُلِّ مُصِيبةٍ وَتَجَلَّدِ
أَوْ مَا تَرَى أَنَّ المَصائبَ جَمَّةً
مَن لَم يُصَبْ مُن ترَى بُصِيبةٍ
وإذا ذكرت محمدًا ومُصَابَه
وأحسَنَ الراجزُ في قولِه:

إذن رشَدْنا وفقدنا الغيَّا لم ترَ عيناى ولا عين أبى من الأذى والفتن العظامِ وكثر الجورُ وشاعَ القتلُ

لو كنت يا أحمدُ فينا حيًا بأبى أنت وأمى مِن نَبِى ما حلَّ مِن بعدِكَ في الإسلامِ أليس مِن بَعْدِكَ قلَّ العدلُ ولأبي العتاهيةِ (٢):

بها يقتدى ذو العقلِ منًا ويهتدى إذا كانَ مِن أهلِ التُقى في محمدِ

لَنا فكرةً في أوَّلينا وعِبرةً لكلِّ أخى ثُكْلِ عزاءً وأُسوةً

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦/٥٩٨.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص۱۱۰، ۱۱۱.

**<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٢٦.** 

ورحِم اللهُ أبا العتاهيةِ ، فلقد أحسنَ حيثُ يقولُ (١):

لَنْ تَبَتَغِى الذِّكرَى بَمَا هُو أَهلُه إِذَا كَنتَ للبَرِّ المطهَّرِ ناسِيا تكدَّر مِن بعدِ النبيِّ محمد عليه سلامُ اللهِ ما كان صافيا فكم مِن منارِ كان أوضَحه لنا ومِن عَلَمٍ أضحَى وأصبَح عافيا ركنًا إلى الدنيا الدنيَّةِ بعْدَه وكشَّفَتِ الأَطماعُ منَّا المساويا

فى شعر طويلٍ محكم عجيبٍ له ، رحمةُ اللهِ عليه ، ومِن أحسنِ ما قيلَ فى هذا المعنى قولُ منصورِ الفقيهِ (٢):

ألَّا أَيُّهَا النفسُ النَّهُومُ تنبَّهِى وَالقِي إلىَّ السَّمعَ إلقاءَ حازِمَهُ ضَلالً وإِدْهانُ (1) وظنَّ مكذَّب رجاؤُكِ أن تَبقَىٰ على الدهرِ سالِمَهُ وقد غُصَّ بالكأسِ الكريهةِ أحمدُ وماتَ فماتَ الحقُّ إلا معالمَهُ عليه سلامُ اللهِ ما فَضَلَ الندَى وصدَّق ذو الشِّ المطاعِ لوائمَهُ

أخبَرنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا أبو محمدِ بكرُ ( ثبُ عبدِ الرحمنِ "

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) في م: (للنبي) .

<sup>(</sup>٣) هو منصور بن إسماعيل بن عمر أبو الحسن التميمى المصرى الضرير ، أحد أثمة الشافعية ، كان شاعرًا ، قدم مصر وبها توفى ، له مصنفات فى المذهب ؛ منها « الواجب » ، و« المستعمل » ، و« الهداية » ، توفى سنة ست وثلاثمائة . معجم الأدباء ١٨٥/١ ، وطبقات الشافعية ٤٧٨/٣ . والأبيات فى بهجة المجالس ٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) في م: (ادخان)، وفي بهجة المجالس: ﴿ لأَذْهَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

العطارُ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالح ، قال : حدَّثنا حسَّانُ بنُ غالبٍ ، قال : حدَّثنى الليثُ بنُ سعدٍ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن المِسوَرِ بنِ مخرمةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « مَن عظمت مُصيبتُه فلْيَذكُ (١) مصِيبتَه بى ، فإنه ستَهونُ عليه مُصِيبتُه » . هكذا كتبتُه عن أبى القاسمِ رحِمه اللهُ مِن أصلِه ، وقرأتُه عليه ؛ الليثُ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ . وهو غيرُ مُتَّصلٍ .

أخبَرِنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ وسعيدُ بنُ سيَّدِ بنِ سعيدٍ ، قالا : أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ على ، قال : حدَّثنا الحسنُ ابنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا الحسنُ ابنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ الحمدَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ شُرَحْبيلٍ ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشة ، قالت : أقبَل رسولُ اللهِ ﷺ في مرضِه على الناسِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشة ، قالت : أقبَل رسولُ اللهِ ﷺ في مرضِه على الناسِ فقال : ﴿ أَيُّها الناسُ ، مَن أُصيبَ منكم بمصيبةٍ ، فليتعَزَّ بمُصيبةِ ، يي عن مصيبةِ التي تُصيبُه ، فإنه لن يُصابَ أحدٌ مِن أُمتى بعدِي بمثلِ مُصيبةِ ، يي ﴿ . (٢)

وحدَّ ثنا أحمدُ بنُ قاسم ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ ابنُ إسماعيلَ الترمذيُ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ المباركِ ،

<sup>(</sup>١) في م: (فليتذكر).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص١٧، م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٤٤٤٨) من طريق محمد بن عبيد به ، وأخرجه عبد الله فى زوائد الفضائل (٢١٦) من طريق عبد الله بن جعفر به ، وأخرجه ابن ماجه (٢٩٩١) من طريق مصعب بن محمد به .

الموطأ

٥٦٢ - وحدَّنني عن مالكِ ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ ، عن أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ عَيَّالِيَّةِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَالِةِ قال : « مَن أصابتُه مصيبةً فقال كما أمر اللهُ : إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون ، اللهمَّ أُجُوني في مصيبتي ، وأعقِبْني خيرًا منها . إلا فعَل اللهُ ذلك به » . قالت أُمُّ سلمةَ : فلما تُوفِّي

لتمميد

قال: حدَّثنا سفيانُ ، عن علقمةَ بنِ مرثدِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إذا أصابتُ أحدَكم مصيبةٌ ، فلْيَذكُرُ مُصابَه بي ، وليُعَرِّه ذلك مصيبة » . (١)

"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ زيدِ القاضى بمصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شدادِ بنِ عيسَى، قال: حدَّثنا الأصمعِيُّ، عن العُمريُّ، عن القاسمِ بنِ محمدِ، قال: كان أبو بكرِ الصديقُ إذا عَزَّى عن ميتٍ، قال لوليَّه: ليسَ مع العزاءِ مُصيبةٌ، ولا مع الجزعِ فائدةٌ، والموتُ أهونُ ما بعدَه، وأشدُّ ما قبلَه، اذكروا فَقْدَ نبيِّكم عَلَيْكِمْ مَيْكِيْكُمْ عَندَكم مُصِيبتُكم، وعظم أجرَكم ".

مالك ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن أُمٌ سلمة زوج النبي ﷺ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ، أنَّ للهِ وإنَّا إليه رسولَ اللهِ عَيْنِينَ قال : «مَن أصابَتْه مُصيبةٌ فقال كما أمَره اللهُ : إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجِعون ، اللهمَّ أُجُونِي في مُصِيبَتِي ، وأعْقِبْني خيرًا منها . إلَّا فعَل اللهُ ذلك به» .

 <sup>(</sup>۱) الزهد لابن المبارك (۲۷۱ - زیادات نمیم). وأخرجه عبد الرزاق (۲۷۰۰) عن الثوری به.
 (۲ - ۲) لیس فی: الأصل، ص ۲۱، ص ۲۷.

أبو سلمةَ قلتُ ذلك ، ثم قلتُ : ومَن خيرٌ من أبي سلمةَ ؟ فأعقَبها اللهُ الموطأ رسولَه ﷺ فتزوَّجها .

قالتْ أُمُّ سلَمةَ: فلمَّا تُوفِّى أبو سلَمةَ قلتُ ذلك، ثمَّ قلتُ: ومَن خيرٌ من أبى التمهيد سلَمةَ ؟ فأَعْقَبَها اللهُ رسولَه ﷺ فتَزَوَّجَها (١)

هكذا روّى يحيى هذا الحديث ، وتابّعه جماعة من رُواةِ « المُوَطَّأَ » . ورَواه ابنُ وهب (٢) ، فقال : حدَّثنى مالكُ بنُ أنسٍ ، عن ربيعة ، أنَّ أبا سلَمة قال لأَمُ سلَمة : لقد سَمِعْتُ من رسولِ اللهِ عَلَيْ كلامًا ما أُحِبُ أَنَّ لى به محمْرَ النَّعَم ، سمِعْتُه يقولُ : «ما من أحدِ تُصِيبُه مُصِيبَة فيقولُ ما أمره الله به : إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجِعون ، اللهمَّ أُجُونِي في مُصِيبَتِي ، وأَعْقِبْني خيرًا منها . إلَّا فعل اللهُ ذلك به » . قالت : فلمًا تُوفِّى أبو سلَمة قلتُ ذلك ، ثم قلتُ : ومن خيرٌ من أبي سلَمة ؟ ثم قالت ، فأَعْقَبَني اللهُ رسولَه عَلَيْ .

قال أبو عمر : هذا حديث يَتَّصِلُ من وجوهِ شَتَّى ، إِلَّا أَنَّ بعضَهم يَجعَلُه لأُمُّ سلَمة ، عن النبيِّ عَلَيْقٍ . وبعضُهم يَجعَلُه لأُمٌ سلَمة ، عن أبي سلَمة ، عن النبيِّ عَلَيْقٍ . وكذلك اختُلِف فيه أيضًا عن مالك على حسَبِ ما ذكرناه ، وهذا ليس مِمَّا يَقْدَحُ في الحديثِ ؛ لأنَّ رِواية الصحابة بعضِهم عن بعضٍ ، ورَفْعَهم ذلك إلى النبيِّ عَلَيْقٍ ، سَواة عندَ العلماءِ ؛ لأنَّ جميعَهم مقبولُ الحديثِ ، مأمونَ على

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ٨٩/٨ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه يحيى بن بكير (١٥/٧ و - مخطوط ) ، وأبو مصعب (٩٨٥) .

ما جاءً به ، بثناءِ اللهِ عليهم ، وقد أوْضَحْنا هذا المعنَى في غيرِ هذا الموضِع (١).

وأبو سلَمةَ ماتَ قبلَ النبيِّ ﷺ، وقد ذكَرْنا ذلك في كتابِ (الصحابةِ » (الصحابةِ » أغْنَى ذلك عن ذِكْرِه هلهُنا .

أخبَرنى أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال : أخبَرنا وهبُ بنُ مَسَوَّةَ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا أبو معاويةَ ، عن الأعمشِ ، عن شقيقٍ ، عن أُمِّ سلَمةَ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : وإذا خضَرْتُمُ الميِّتَ أو المريضَ فقولوا خيرًا ؛ فإنَّ الملائكةَ يُؤمِّنُونَ على ما تقولون » . قالت : فلمًا ماتَ أبو سلَمةَ أَيْتُ النبي ﷺ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، وأغقِبني إنَّ أبا سلَمةَ قد ماتَ . قال : «قولي : اللهُمَّ اغْفِرْ (آلي و" له ، وأغقِبني منه ؛ وسولَ اللهِ عَلَيْ منه ؛ رسولَ اللهِ عَلَيْ منه عَقْبَى حَسَنَةً » . قالت : ففعَلْتُ ، فأغقَبني اللهُ مَن هو خيرٌ منه ؛ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَن هو خيرٌ منه ؛ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَن هو خيرٌ منه ؛ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَن هو خيرٌ منه ؛ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَن هو خيرٌ منه ؛ وسولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ هو خيرٌ منه ؛ وسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَخْبَرُ فَا سَعِيدُ بِنُ نَصِرٍ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بِنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بِنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بِنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا أبو أُسامةَ ، عن سعدِ بنِ سعيدٍ ، قال : سمِعتُ ابنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ ، سعيدٍ ، قال : سمِعتُ ابنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ ،

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (٦٦٠) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٣/ ٩٣٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٣٦/٣ – وعنه مسلم (٩١٩)، وابن ماجه (١٤٤٧) – وأخرجه أحمد ١٠١/٤٤ . ١ (٢٦٤٩٧)، ومسلم (٩١٩)، والترمذي (٩٧٧)، وابن ماجه (٢٤٤٧) من طريق أبي معاوية به .

.....اللوطأ

أنَّه سعِع أُمُّ سلَمةَ تقولُ: سعِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (مَا من عبد التَّ تُصِيبُه مُصيبةٌ فيقولُ: (مَا من عبد التَّ تُصِيبُه مُصيبةٌ فيقولُ: إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجِعون ، اللهمُّ أُجُرْنِي في مُصِيبَتِي ، وأخلفَ له خيرًا منها » . و (أَخلِفُ لي خيرًا منها » . قالت : فلمَّا تُوفِّي أبو سلَمةَ قلتُ كما أَمَرَنِي رسولُ اللهِ ﷺ ، فأَخلَفَنِي اللهُ خيرًا منه ؛ محمدًا رسولَ اللهِ ﷺ ، فأَخلَفَنِي اللهُ خيرًا منه ؛ محمدًا رسولَ اللهِ ﷺ ، مَا اللهِ عَلَيْهُ ، فَا اللهِ عَلَيْهُ ، فَا اللهُ عَلَيْهُ ، فَا اللهِ عَلَيْهُ ، فَا اللهُ عَلَيْهُ ، فَا اللهُ عَلَيْهُ ، فَا اللهِ عَلَيْهُ ، فَا اللهُ عَلَيْهُ ، فَا فَا اللهُ عَلَيْهُ ، فَا فَا اللهُ عَلَيْهُ ، فَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ، فَا اللهُ عَلَيْهُ ، فَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ، فَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

قال أبو بكر : وحدَّثنا ابنُ نُمَيْر ، قال : حدَّثنا سعدُ " بنُ سعيد ، عن عمرَ بنِ كثير بنِ أَفْلَح ، قال : أخبَرنِي على بنُ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمُّ سلَمةَ ، عن أُمُّ سلَمةَ ، قال : أخبَرنِي على بنُ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمُّ سلَمةَ ، عن أُمُّ سلَمةَ ، قال : شعيئه مُصِيبَةً » . فذكر قالت " : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : «ما من عبد تُصِيبُه مُصِيبَةً » . فذكر مِثْلَه ، إلَّا أَنَّه قال : فقلتُ : مَن هو خيرٌ من أبي سلَمةَ صاحبِ رسولِ اللهِ عَلَيْمٌ ؟ ثم عزم (٥) لي أنه فقلتُها (٢) . فقلتُها (١٠) .

قال أبو عمر : هكذا يقولُ في هذا الحديثِ سعدُ " بنُ سعيدِ بإسنادِه عن أُمُّ سلَمةَ : سمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ . وخالَفه سعيدُ بنُ أبي هلالٍ في الإسنادِ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ك ١، م: واخلفني، .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤/٩١٨) عن ابن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٣) في س: (سعيد).

<sup>(</sup>٤) في ك ١، م: وقال، .

<sup>(</sup>٥) عند أحمد مسلم: (عزم الله).

 <sup>(</sup>٦) في س: وعلى، وعزم الله لى: أى: خلق لى قوة وصبرا. النهاية ٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبراني ۲۰۰/۲۳ (۹۰۸)، وأبو نعيم في مستخرجه (۲۰۰۸) من طريق ابن أبي شيبة به، وأخرجه أحمد ۲٤٧/٤٤ (۲٦٦٣٥)، ومسلم (۹۱۸)) من طريق ابن نمير به.

وجعَلَه عن أُم سلَمة ، عن أبي سلَمة ، عن النبي عَلَيْ . فكره ابنُ وهب ، قال : حدَّثنا ابنُ لَهِيعَة ، عن سعيد بنِ أبي هلالٍ ، عن عمر بن كثير بنِ أَفْلَح ، عن أُم ايمن مَولاةِ رسولِ اللهِ عَلَيْ قالت : أخبَرثنى أُم سلَمة زوج النبي عَلَيْ ، أنَّ أبا سلَمة أتاها يومًا فقال : لقد سمِعتُ اليومَ من رسولِ اللهِ عَلَيْ كلامًا لهو أحبُ إلى من حُمْرِ النَّعَمِ . قالت : وما هو يا أبا سلَمة ؟ قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ لامًا لهو أَخْلِفْ يقولُ : «مَن رجَّعَ عندَ مصيبةٍ ، ثم قال : اللهم أُجُونِي في مُصِيبَتِي و (أُخْلِفْ ليور سلَمة كيا أَجُونِي في مُصِيبَتِي و (أُخْلِفْ لي الله الله عَلَيْ أُجُونِي في مُصِيبَتِي . قالتْ : فلمًا أُصيبَ أبو سلَمة رجَّعْتُ ، ثم قلتُ : اللّهم أُجُونِي في مُصِيبَتِي . قالتْ : وهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ : وأَخْلِفْ لي خيرًا منها . ثم قلتُ : ومَن خيرٌ مِن أبي سلَمة ؟ قالتْ : ورسولُ اللهِ وأُخْلِفْ لي خيرًا منها . ثم قلتُ : ومَن خيرٌ مِن أبي سلَمة ؟ قالتْ : ثم قُلتُها . قالتْ : فلمُ الله وشَدَّ على يَدِ أبي بكرٍ ، مُمْسِكْ بيَدِه . قالتْ : ثم قُلتُها . قالتْ : قالْ على يَدِ أبي بكرٍ ، مُمْسِكْ بيَدِه . قالتْ : ثم قُلتُها . قالتْ : فلمَ يَدِ أبي بَكْرٍ .

قال أبو عمر : هكذا قال سعيدُ بنُ أبى هلالي : عن عمر "بنِ كثيرِ بنِ أَفْلَحَ ، عن أُمِّ أيمنَ . وقال سعدُ بنُ سعيدٍ : عن عمرَ بنِ كثيرِ بنِ أَفْلَحَ . عن عليّ بنِ سَفِينَةَ . واللهُ أعلمُ . وأمَّا إشنادُه عن أبى سَلَمَةَ فهو الصحيحُ . وباللهِ التوفيقُ .

حدَّثنى سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاحِ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ك ١، م: (اخلفني).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ك١، م: «له ذلك».

<sup>(</sup>٣) في ك ١: (عمرو).

أخبرنا عبدُ الملكِ بنُ قُدَامَةَ المُجمَحِى ، عن أبيهِ ، عن عمر (' بنِ أبي سلَمة ، عن أم سلَمة ، أنَّ أبا سلَمة حدَّثها ، أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «مَا مِن مسلم أُم سلَمة ، أنَّ أبا سلَمة حدَّثها ، أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «مَا مِن مسلم يُصابُ (' بمُصيبة فيفْزَع ( إلى ما أَمَره اللهُ به من قولِ : إنا للهِ وإنا إليه راجِعون ، اللهمَّ عندَك أحتَسِبُ مُصِيبتي ، فأُجُونِي فيها ، وعِضْني خيرًا منها . إلَّا أَجَرَه اللهُ عليها ، وعاضه خيرًا منها ». قالت : فلمَّا تُوفِّي أبو سلَمة ذكر ث الذي حدَّثني عن رسولِ اللهِ عَلَيْ فقلتُ : إنا للهِ وإنا إليه راجِعون ، اللهمَّ أحتَسِبُ ( عند عند كُوسَ منها . قلتُ في مُصِيبتي ، فأُجُونِي عليها . فلمَّا أردتُ أنْ أقولَ : وعِضْنِي خيرًا منها . قلتُ في نفسى : أُعاضُ خيرًا من أبي سلَمة ؟ ثم قلتُها ، فَعاضَنِي اللهُ محمدًا ﷺ ، فَعاضَنِي اللهُ محمدًا ﴿ وَالْ اللهِ وَأَجَرَنِي في مُصِيبتي . في مُصِيبتي . وأَعَنْ في مُصِيبتي . أُعاضَ في مُصِيبتي . في مُصِيبتي . أُعاضَ في مُصِيبتي . في مُصيبتي . أُعاضَ في مُنْ اللهُ مَلْ اللهُ الل

قال أبو عمر : عبدُ الملكِ بنُ قُدامَةَ هذا هو عبدُ الملكِ بنُ قُدامةَ بنِ محمدِ ابن حاطبِ الجُمَحِيُ ، مَدَنِيٌ ثقةٌ شريفٌ .

وأخبرَنى أبو عبدِ اللهِ عُبيدُ (١) بنُ محمدِ ومحمدُ بنُ عبدِ الملكِ ، قالا : اخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ مسرورِ العسَّالُ ، قال : حدَّثنا عيسَى بنُ مسكينٍ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في م: (عمرو). وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) في ك ١، م: (أصيب).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ك ١، م: (١١).

<sup>(</sup>٤) في ك ١، م: وإني احتسبت.

<sup>(</sup>٥) ابن أبى شببة فى مسنده (٦٢٢) - وعنه ابن ماجه (١٥٩٨) - وأخرجه ابن سعد ١٨٧/٨، ٨٨، وأبو نعيم فى الحلية ٣/٢ من طريق يزيد بن هارون به، وسقط من إسناد ابن سعد ذكر عمر بن أبى سلمة.

<sup>(</sup>٦) في ك ١: دعبيد الله.

محمدٌ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سَنْجَرَ ، قال : حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ محمدِ بن حفص العَيْشِي ، قال : حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمة ، قال : أخبرنا ثابتٌ ، قال : أخبرني عمرُ ابنُ أبي سلَمة بن عبدِ الأسدِ، عن أمَّه أمَّ سلَمة ، أنَّ أبا سلَمة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُم مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَا لِلهِ وإِنَا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ ، اللهم عندَك احتسبت مُصِيبتي ، فأجرني فيها ، وأَبْدِلْني بها حيرًا منها ، قالت : فلمَّا احْتُضِرَ أبو سلَّمة بنُ عبدِ الأسدِ ، قال : اللهمَّ أَخْلِفْنِي في أَهْلِي بخيرِ مِنِّي . فلمَّا قُبِضَ أبو سلَّمةَ قلتُ : إنا للهِ وإنا إليه راجِعون ، اللهمُّ عندَك احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي ، فأجُرْنِي فيها . فكنتُ إذا أرَدْتُ أَنْ أقولَ : وأَبْدِلْنِي خيرًا منها . قلتُ : ومَن خيرٌ مِن أبي سلَمة ؟ فلم أَزَلْ حتى قلتُها . قال : فلمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُها حطَّبها أبو بكر فرَدُّتُه ، ثم خطَبها عمرُ فرَدُّتُه ، ثم بعَث إليها رسولُ اللهِ ﷺ فخطَبها ، فقالتْ: مرحبًا برسولِ اللهِ ﷺ - (أو قالت ): مرحبًا باللهِ ورسولِه - أقْرِئ رسولَ اللهِ ﷺ السلام ، وأخيره أنَّى امْرَأَةً غَيْرَى ٢٠) ، وأنا مُصْبيةً ٢٠) ، وليس أحدّ من أوليائي شاهِدًا. قال: فقال لها رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَّا قُولُكِ: إِنِّي غَيْرَى . فإنَّى سأَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ ، وأمَّا قولُكِ : إنَّى مُصْبِيَةٌ . فإنَّ اللهَ سيكفيكِ ، وأمَّا أُولِياؤُكِ ، فليس أحدُ منهم شاهدًا ولا غائِبًا إلَّا سَيَرْضَانِي، . فقالتْ لاثنِها : قُمْ يا عمرُ ، فزوَّجْ رسولَ اللهِ ﷺ . فزوَّجَها ، فقال لها رسولُ اللهِ ﷺ : «أَمَا إنَّى

<sup>(</sup>١ – ١) في ك ١: وأوه، وفي م: ووه.

<sup>(</sup>٢) في س: اغيراء).

<sup>(</sup>٣) مصبية: أي ذات صبيان. النهاية ٣/ ١١.

لا أنْقُصُكِ ممّا أعْطيتُ أُختَكِ فلانة ؛ جرّتينِ ، ورَحّى ، ووسادةً من أَدَم حَشْوُهَا لِيفّ . قال : وكان رسولُ الله عَلَيْ يأتيها وهى تُرضِعُ زينب ، فكان إذا جاء رسولُ الله عَلَيْ أَخذَتُها فوضَعَتْها في حَجْرِها تُرضِعُها ، وكان رسولُ الله عَلَيْ أَخذَتُها فوضَعَتْها في حَجْرِها تُرضِعُها ، وكان رسولُ الله عَلَيْ رسولُ الله عَلَيْ أَن يأتيها ذات يوم ، فجاءَ عمّارٌ فدخل عليها ، فانتشط (النب من حَجْرِها ، وقال : دَعِي هذه المقبوحة المَشقُوحة التي قد آذَيْتِ بها رسولَ الله عَلَيْ . فجاءَ رسولُ الله عَلَيْ فدخل ، فجعَل يَلتَفِتُ يَنظُرُ في البيتِ رسولَ الله عَلَيْ فدخل ، فجعَل يَلتَفِتُ يَنظُرُ في البيتِ ويقولُ : وأينَ زُنابُ ؟ ما فعَلتْ زُنابُ ؟ ما لي لا أرى زُنابَ ؟ . فقالتْ : جاءَ عمارٌ فذَهَب بها . فبتَى رسولُ الله عَلَيْ بأهْلِه ، وقال لها : وإنْ سَبَعْتُ لكِ سَبُولُ سَبَعْتُ لكِ سَبَعْتُ لكِ سَبَعْتُ لكِ سَبَعْتُ لكِ سَبَعْتُ لكَ سَبَعْتُ لكِ سَبَعْتُ للكِ سَبَعْتُ لهَا مَا لِي لهَ اللهُ عَبْعُهُ سَبَعْتُ لكِ سَبَعْتُ لكِ سَبَعْتُ لكَ سَبَعْتُ لكَ سَبَعْتُ لكَ سَبَعْتُ لكَ سَبَعْتُ لكَ سَبَعْتُ لكَ سَبَعُ سَبَعْتُ عَلْكُ سَبَعُنْ عَلْكُ سَبَعُلْهُ عَلْمُ سَبَعُلْ عَلْكُ سَبَعْتُ سَعَالَ سَبَعْتُ لكَ سَبَعْتُ سَعْتُ سَعْدُ سَعْتُ لكَ سَبَعْتُ اللهَ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمَ الله

قال أبو عمر: ليس في حديثِ أُمِّ سلَمةَ من روايةِ مالكِ معنى يُشكِلُ، ولا موضعٌ تَنازَعَه العلماءُ في التأويلِ، وإنَّما هو دعاءٌ واستِرْجاعٌ وتَعَرِّ.

ومعنَى قولِه : ﴿إِنَّا لَلَهِ﴾ . أَى : نحنُ لَلَّهِ عَبِيدٌ ، وخلقٌ خُلِقْنا لَلْفناءِ ، ﴿ وَإِنَا إِلَيْه

<sup>(</sup>١) في م: (فأهبط). ونشط وأنشط: جذبها ورفعها إليه. ينظر النهاية ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٢) المشقوحة: المبعدة. النهاية ٢/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) في م: (للنساء).

والحديث أخرجه الترمذي (٣٥١١)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٠٩) من طريق حماد بن سلمة به مختصرًا.

الموطأ

الله ١٥٥ - وحدَّثنى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أنه قال : هلكت امرأة لى ، فأتانى محمد بن كعب القُرَظيُّ يُعزِّينى بها ، فقال : إنه كان فى بنى إسرائيل رجل فقية عالم عابد مجتهد ، وكانت له امرأة ، وكان بها مُعجبًا ولها مُحبًا ، فماتت ، فوجد عليها وجدًا شديدًا ، ولقي عليها أسفًا ، حتى خلا فى بيت ، وغلَّق على عليها وجدًا شديدًا ، ولقي عليها أسفًا ، حتى خلا فى بيت ، وغلَّق على نفسِه ، واحتجب من الناسِ ، فلم يكنْ يدخُلُ عليه أحدٌ ، وإنَّ امرأة سمِعت به ، فجاءتُه فقالت : إن لى إليه حاجة أستفتيه فيها ، ليس يُجزئُنى فيها إلا مشافهتُه . فذهب الناسُ ، ولزِمت بابه وقالت : ما لى منه بُدٌ . فقال له قائل : إن هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك ، وقالت : إن

التمهيد

راجِعون ». أَىْ : وإليه نصيرُ و (١) نَوْجِعُ ؛ لأنَّه تباركَ اسْمُه إليه يَرجِعُ الأَمْرُ كلَّه ، والخلقُ كلَّه ، فلا بُدَّ من الموتِ والرجوعِ إلى اللهِ ، أَىْ : فما لنا نَجْزَعُ مِمَّا لا بُدَّ لنا منه ، ولا مَحِيدَ عنه ؟ وهذا أحسنُ شيءٍ وأبلغُه في محسنِ العزاءِ ، وفيه إيمانَ وإخلاصٌ وإقرارٌ بالبعثِ . والحمدُ للهِ .

الاستذكار

وذكر مالكٌ في هذا البابِ عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ ، أنّه قال : هلكتُ امرأةٌ لى ، فأتانى محمدُ بنُ كعبِ القُرَظيُّ يُعَزِّينى بها ، فقال : إنه كان في بني إسرائيل رجلٌ فقيةٌ عالمٌ عابدٌ مجتهدٌ ، وكانت له امرأةٌ ، وكان بها مُعْجَبًا ولها مُحِبًّا ، فماتَت ، فوجد عليها وَجُدًا شديدًا ، ولقي عليها أسفًا ، حتى

القيس

<sup>(</sup>١) بعده في ك١ ، م: ﴿ إِلَيْهُ .

أردتُ إلا مشافهته. وقد ذهب الناسُ، وهي لا تفارقُ البابَ، فقال: ائذنُوا لها. فد خَلت عليه، فقالت: إنى جئتُك أستفتيك في أمرٍ. قال: وما هو؟ قالت: إنى استعرتُ من جارةٍ لى حَلْيًا، فكنتُ ألبَسُه وأُعيرُه وما هو؟ قالت: إنى استعرتُ من جارةٍ لى حَلْيًا، فكنتُ ألبَسُه وأُعيرُه زمانًا، ثم إنهم أرسَلوا إلى فيه، أفأُوديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكت عندى زمانًا. فقال: ذلك أحقُ لردِّك إيَّاه إليهم حينَ أعارُوكِيه زمانًا. فقالت: أيْ، يرحَمُك الله ؟ أفتأسَفُ على ما أعارك الله ، ثم أخذه منك وهو أحقُ به منك؟ فأبصَر ما كان فيه، ونفَعه الله بقولِها.

خَلا في بيتٍ ، وغلَّى على نفسِه ، واحتجب مِن الناسِ ، فلم يكنْ يدخُلُ عليه الاستذكار أحدٌ ، وإنَّ امرأة سمِعت به ، فجاءته فقالت : إن لى إليه حاجة أَسْتَفْتِيه فيها ، ليس يُجْزِئُنى فيها إلا مُشافَهتُه . فذهَب الناسُ ، ولزِمتْ بابه وقالت : ما لى منه بُدِّ . فقال له قائلٌ : إن هلهنا امرأة أرادت أن تَسْتفتِيك ، وقالت : إن أردت إلا مُشافهته . وقد ذهَب الناسُ ، وهي لا تفارقُ البابَ . فقال : ائذنوا لها . فدخلت عليه ، فقالت : إنى جئتُك أستفتِيك في أمرٍ . قال : وما هو ؟ قالت : إنى استعرتُ مِن جارةٍ لى حَلْيًا ، فكنتُ ألبَسُه وأُعِيرُه زمانًا ، ثم إنهم أرسَلوا إلى فيه ، أفأُوديه إليهم ؟ قال : نعم واللهِ . قالت : إنه قد مكَث عندى زمانًا . قال : وما هو أحقُ به منك ؟ فأبصَر قال : ذلك أحقُ لردِّك إليهم حينَ أعارُوكِيه زمانًا . فقالت : أَيْ ، يرحمُك اللهُ ؛ أفتأسَفُ على ما أعارَك اللهُ ، ثم أخذه منك وهو أحقُ به منك ؟ فأبصَر اللهُ ؛ أفتأسَفُ على ما أعارَك اللهُ ، ثم أخذه منك وهو أحقُ به منك ؟ فأبصَر

القبس

الموطأ

الاستذكار ما كان فيه ، ونفَعه اللهُ بقولِها (١) .

قال أبو عمر: ليس في قولِ المرأةِ ولا ما ذكرته مِن العاريَّةِ للحَلْي على جهةِ ضربِ المثلِ ما يَدخُلُ في مذمومِ الكذبِ ، بل ذلك مِن الخيرِ المحمودِ عليه صاحبُه ، وقد قال رسولُ اللهِ ﷺ: « ليس بالكاذبِ مَن قال خيرًا ، أو نمَى خيرًا ، أو أصلَح بينَ اثنين » (١) . وهذا خبرٌ جيدٌ حسنٌ عجيبٌ في التعازِي ، ليس في كلٌ « الموطَّآتِ » ، وليس فيه ما يحتاجُ إلى شرحٍ ولا تفسيرٍ ولا اجتهادٍ (٢) . وفي معنى هذا الخبرِ مِن النظم قولُ لبيدٍ .

وما المالُ والأهلونَ إلا ودائعٌ ولا بُدَّ يومًا أن تُرَدَّ الودائعُ وقولُ محمدِ بن مَنَاذِرَ (°):

إنما أنفسنا عاريَّة والعَوارِى قَصْرُها أن تُسْترَدُ المَا المُوتُ رَصَدُ للآفاتِ أغراضٌ (٧) فإن أخطأتنا فلنا الموتُ رَصَدْ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٦/٧ و – مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (٩٩٨) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٩٢٧) من الموطأ.

<sup>(</sup>٣) في ح: (استشهاد).

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (صادر)، وفي ح، م: (دينار). والمثبت من مصدر التخريج، وينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٨٦٩. والبيتان ذكرهما المصنف في بهجة المجالس ٢/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) في ح، م: «مصيرها». وقصرها: غايتها. النهاية ٤/ ٦٩.

<sup>(</sup>Y) في النسخ: ( اعتراض). والمثبت من مصدر التخريج.

٥٦٤ - حدَّثنى يحيَى عن مالكِ ، عن أبى الرَّجالِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أمَّه عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ ، أنه سمِعها تقولُ : لعَن رسولُ اللهِ ﷺ المُختفِى والمُختفية . يعني نبَّاشَ القبورِ .

وبابُ التّعازِى بابٌ لا يُحاطُ بأقوالِ الناسِ فيه ، وخيرُ القولِ قولُ الاستذكار صادَف (۱) قَبولًا فنفَع . ومِن أحسنِ ما جاء في هذا المعنى ما عزَّى به عمرُو بنُ عبيد سهمَ بنَ عبدِ الحكمِ بنِ عبدِ الحميدِ على ابنِ هلك ، فقال : إن أباك كان أصلَك ، وإن ابتَك كان فرعَك ، وإنَّ المراً ذهَب أصلُه وفرعُه لحرِّى أن يَقِلُ أصلَك ، وإن ابتَك كان فرعَك ، وإنَّ المراً ذهَب أصلُه وفرعُه لحرِى أن يَقِلُ بقاؤُه (۱) . وكتب الحسنُ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : أمَّا بعدُ يا أميرَ المؤمنين ، فإن طولَ البقاءِ إلى فناءِ ما هو ؟ فخذُ مِن فنائِك الذي لا يبقَى لبقائِك الذي لا يَفْنَى ، والسلامُ (۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ قليلٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ح: وصادق،

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام ص٢٨٧ ثم قال بعده: وفي هذا وهم ؛ لأن سهم ابن عبد الحميد قال: شهدت يونس بن عبيد وعزّاه عمرو بن عبيد على ابن له. فقال له ذلك الكلام. ويدل على قول ابن ماكولا ما أخرجه ابن عدى في الكامل ٥/ ١٧٥٥، والبيهقي في الشعب (١١٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣١٧/٥.

عبدِ الرحمنِ ، أَنه سمِعها تقولُ : لعَن رسولُ اللهِ ﷺ المُخْتَفِى والمُخْتَفِيَةَ . يعني نَبَّاشُ القبورِ (١) .

قال أبو عمر : هذا التفسيرُ في هذا الحديثِ هو من قولِ مالكِ ، ولا أعلَمُ أحدًا خالَفه في ذلك ، وأصلُ الكلمةِ الظهورُ والكَشفُ ؛ لأنَّ النَّبَاشَ يَكْشِفُ المَيِّتَ عن ثيابِه ويُظهِرُه ويَقْلَعُها عنه . ومن هذا قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ في الساعةِ : (أَكَادُ أَخْفِيها ) . على قراءةِ من قرأ بفتحِ الهمزةِ . قال أبو عُبيدةً " : يُقالُ : خَفَيْتُ خُبزَتِي . إذا أخرَجْتَها من النارِ . وأنشَد لامْرئُ القيسِ بنِ عابسِ الكنديُّ " :

فإنْ تَكتُموا الدَّاءَ لا نَحْفِه وإنْ تَبْعَثوا الحربَ لا نَقْعُدِ قال: وقال امرؤُ القيس بنُ مُحجر :

خَفَاهُنَّ مِن أَنْفَاقِهِنَّ كَأَمَّا خَفَاهُنَّ وَدْقٌ مِن عَشِيٍّ مُجلِّبِ وقال الأصمَعيُّ: مُجلِّبٌ بالجيمِ ، يعني صوتَ الرَّعْدِ . قال أبو عُبيدة : والغالبُ على هذا النحوِأنْ يكونَ «خَفَيْتُ » بغيرِ ألفٍ ، وقد يكونُ أيضًا بالألفِ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٦/٧ و – مخطوط ) ، وبرواية أبى مصعب (٩٩٩). وأخرجه الشافعي ٦/ ١٤٥، والعقيلي ٤/ ٩٠٤، والبيهقي ٢٧٠/٨ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) في ى: (عبيد). وينظر مجاز القرآن ١٦/٢، ١٧.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان والتاج (خ ف ي) منسوب لامرئ القيس بن عابس، وهو في ديوان امرئ القيس بن حجر ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٥١.

اللوطأ

بمعنّى واحدٍ؛ أَخفِيها (١): أُظهِرُها، ويكونُ من الأضدادِ. ويقالُ: خَفَيْتُ السهيد الشهيد الشهد الشهيد المساد الشهيد الشهيد المساد الشهيد الشهيد الشهيد الشهيد الشهيد الم

وممَّن قرَأ: (أُخْفِيها) بفتحِ الهمزةِ سعيدُ بنُ جبيرٍ، لم يُخْتَلَفْ عنه، ومجاهدٌ على اختلافِ عنه .

وقد رُوِى هذا الحديثُ مُسندًا من حديثِ مالكِ وغيرِه ، رواه عن مالكِ يحيى الوُحَاظيُّ وغيرُه .

حدثنا الطَّحاوِيُّ ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُولُسِيُّ ، قال : حدثنا يحيى حدثنا الطَّحاوِيُّ ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُولُسِيُّ ، قال : حدثنا يحيى ابنُ صالح الوُحَاظِيُّ ، قال : حدثنا مالكُّ ، عن أبي الرِّجالِ ، عن عَمْرةَ ، عن عائشةَ ، قالتُ : لعن رسولُ اللهِ ﷺ المُحْتَفِي والمُحْتَفِية (٢) . روايةُ الوُحَاظِيِّ مشهورةٌ عنه في تَوصيلِ هذا الحديثِ ، وكذلك رواه عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهَّابِ عن مالكِ .

حدَّثناه حلفُ بنُ قاسم ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ حدثنا عبدُ اللهِ بنُ

<sup>(</sup>١) في م: «أخفاها».

 <sup>(</sup>۲) وهى أيضًا قراءة أبى الدرداء والحسن وحميد. ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص٩٠،
 والبحر المحيط ٦/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٢٧٠/٨ من طريق إبراهيم بن أبي داود به .

عبد الوهّابِ ، قال : سمِعتُ مالكَ بنَ أنس قِيلَ له : حدَّثك أبو الرّجالِ محمدُ بنُ عبد الرحمنِ ، عن أُمّه عَمْرَةَ ، عن عائشةَ ، أنَّ رسولَ الله ﷺ لَعَنَ المُخْتَفِى والمُخْتَفِيّةَ .

قال أبو عمر : لا أعلمُ اختلافًا بينَ أهلِ العلمِ أنَّ المقصودَ باللَّعنِ في هذا الحديثِ هو النَّبَاشُ ، الذي يَحْفِرُ على الميَّتِ فيَنْبُشُه ويُخْرِجُه ، ويُجَرِّدُه من ثيابِه ويأخذُها . وأمَّا من فعَل ذلك بوَليَّه من الموتى لعُذر ما ، ووجه غير الوجهِ الذي ذكرنا ، فلا بأسَ بذلك .

وقد أخرَج جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ أباه من قبرِه الذى دُفِنَ فيه ، ودفَنه في غيرِ ذلك الموضعِ ، وفعَل ذلك معاويةُ بشهداءِ أحدٍ حِينَ أرادَ أَنْ يُجْرِىَ العينَ ، وذلك بمحضرِ جماعة (١) من الصحابةِ ، ولم يَلُغْنِي أَنَّ أحدًا أَنكره يومَئذِ .

واختلف الفقهاءُ في النَّبَّاشِ ؛ هل عليه القَطْعُ ، إذا (أَ بَلَغ ما نزَعه من الميِّتِ من الميِّتِ من الثَّيَابِ ما يجِبُ (أَ فيه القَطْعُ أم لا؟ فقال الكُوفِيُّون : لا قطعَ عليه ؛ لأنَّ القبرَ ليس بحِرْزِ ، ولأَنَّ الميِّتَ لا يَمْلِكُ . وقال مالكُ : عليه القطعُ ؛ لأنَّ القبرَ كالبيتِ .

وحدثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) سقط من: ي، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: (نزع).

<sup>(</sup>٣) في م: (يحق).

محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ بُنْدارٌ ، قال : حدثنا السهيد عبدُ الرحمنِ ، قال : سمِعتُ مالكًا يقولُ : القبرُ حِرْزٌ للمَيِّتِ ، كما أنَّ البيتَ حرزٌ للحيُّ .

قال أبو عمرَ: وقد رُوِى عن النبى ﷺ من حديثِ أبي ذرِّ أنَّه سمَّى القبرَ يَتَا، في حديثٍ أبي ذرِّ أنَّه سمَّى القبرَ يَتَا، في حديثٍ ذكره (١). وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَرَ نَجْمَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَخْيَاتُهُ وَأَمْوَاتًا ﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦]. وقد احتجُ (١) ابنُ القاسمِ في قطعِ النَّبَاشِ بهذه الآيةِ.

وأمًّا نَبُشُ الموتَى وإخراجُهم لمعتى غيرِ هذا المعنى ؛ فحدثنا عبدُ الوارثِ ابنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدثنا خالدُ بنُ خداشٍ ، قال : حدثنا غشانُ بنُ مُضرَ ، قال : حدثنا سعيدُ بنُ يزيدَ ، عن أبى نَضرةَ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال : دعانى أبى ، وقد حضر قتالُ أحدٍ ، فقال لى : يا جابرُ ، لا أُرانِي إلَّا أوَّلَ مقتولِ يُقْتَلُ غدًا من أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وإنِّي لن أدع أحدًا أعزَّ على منك غيرَ نفسِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وإنَّى لن أدع أحدًا أعزَّ على منك غيرَ نفسِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وإنَّى لن أدع أحدًا أول على دَينًا فاقضِ عنى . فكان أوَّل قتيلٍ من أصحابِ النبي عَلَيْ . قال : فدَفَتْتُه هو وآخرَ في قبرِ واحدٍ ، فكان في نفسِي من أصحابِ النبي عَلَيْ . قال : فدَفَتْتُه هو وآخرَ في قبرِ واحدٍ ، فكان في نفسِي منه شيءٌ ، فاستخرَ عبتُه بعدَ ستَّةٍ أشهر كيومَ دَفَنْتُه ...

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٥٢/٣٥ (٢١٣١٥)، وأبو داود (٤٢٦١، ٤٤٠٩)، وابن ماجه (٣٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) في م: «استدل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٢٨٦/٦ من طريق أحمد بن زهير به ، وأخرجه ابن سعد ٣/ ٦٣٥، وأبو داود =

وحدثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمٌ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارِ ، قال : حدثنا شُعبةُ ، عن ابنِ (۱) أبى نَجيحٍ ، عن عطاءِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال : دُفِنَ مع أبى رجلٌ فى القبرِ ، فلم تَطِبْ نَفسِى حتى حَوَّلتُهُ (۲)

وحدثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدثنا قاسمٌ ، قال : حدثنا محمدٌ ، قال : حدثنا محمدٌ ، قال : حدثنا مُعن بُنْدارٌ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : حدثنا شعبةُ ، عن أبي مَسلمةَ ، عن أبي نَضرةَ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ أباه قال : إنِّى مُعَرِّضٌ نفسي للقتلِ ، ولا أراني إلَّا مقتولًا ، وإنِّى لا أدعُ أحدًا بعدَ رسولِ اللهِ عَلَيْ أحبُ إلى منكَ . وأوصاه ببناتِه ودَينِ عليه ، فقُتِلَ يومَ أحدٍ ، فدُفِنوا بأحدٍ ، قال : فلم تَطِبْ أنفسنا ، فاستَخْرَ جناهم بعدَ ستَّةِ أو سبعةِ أشهرٍ ، فوجَدْناهم لم يتَغَيَّرُوا غيرَ أنَّ طرفَ أُذُنِ أحدِهم تَغَيَّرُوا غيرَ أنَّ طرفَ أُذُنِ

وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، قال : حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ ، وأخبَرنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدثنا قاسمٌ ، قالا : حدثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدثنا حامدُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن أبى الزبيرِ ، سمِع جابِرًا

<sup>= (</sup>٣٢٣٢)، والحاكم ٢٠٣/٣ من طريق سعيد بن يزيد به نحوه.

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۳۵۲)، والنسائي (۲۰۲۰) من طريق سعيد بن عامر به.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ي، م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإسماعيلي في معجمه ٧٩٤/٣، ٧٩٥ من طريق بندار به.

يقولُ: لمَّا أَرادَ معاويةُ أَنْ يُجْرِى العينَ التى فى أسفلِ أحدِ عندَ قبورِ الشهداءِ الذين التمه. بالمدينةِ ، أمَر مُنادِيًا يُنادِى : من كان له ميتٌ فلْيَأْتِه فلْيُخْرِجْه . قال جابرٌ : فذَهَبْتُ إلى أبى ، فأخْرَجناهم رِطابًا يَتَثَنَّون .

قال أبو سعيد: لا أُنكِرُ بعدَ هذا مُنْكرًا أبدًا. قال جابرٌ: فأصابَتِ المِسْحاةُ إصبَعَ رجلِ منهم، فقطر الدَّمُ (٢).

قال أبو عمر : وقد رَوَينا أنَّ طلحة بنَ عُبيدِ اللهِ رآه بعدَ قَتلِه ودَفْنِه مَولَى له فى النوْمِ ، فشكا إليه أنَّ الماءَ يُؤذِيه ، فنبَشه ، وأخرَجه من جنبِ ساقيةٍ كان دُفِنَ إليها ، ووجد جنبَه قد اخضرَّ ، فدفنه فى غيرِ ذلك المَوضعِ . وقد ذكرنا هذا الخبرَ فى كتابِ «الصحابةِ» فى بابِ طلحة على وجهِه . والحمدُ لله .

وقد رؤى مالك، عن أبى الرّجالِ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشةَ ، موقوفًا مِن قولِها : كسرُ عَظْمِ المؤمِنِ مَيْتًا ككسرِه وهو حيّ . وأكثرُ رواةِ « الموطَّأ » يَقولُونَ فيه : عن مالكِ أنَّه بلَغه أنَّ عائشةَ كانَتْ تقولُ : كسرُ عظمِ المسلمِ (٤) مَيْتًا

<sup>(</sup>١) في ي، م: (فنادي) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (۹۸)، وعبد الرزاق (۹۲۰۲)، والطحاوى في شرح المشكل ۲۱/۰۶۰، ٤٤١ من طريق ابن عبينة به، وينظر ما سيأتي في شرح الحديث (۱۰۲۹) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٢/٨٢٧، ٧٦٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «المؤمن».

ككسره وهو حى . تعنى فى الإثم () . وهو حديث يَدْخُلُ فى هذا البابِ من جهةِ المعنى ومن جهةِ الإسنادِ ، ولا أعلمُ أحدًا رفَعه عن مالكِ . وقد رُوِى مرفوعًا إلى النبي عَلَيْهُ مُسندًا من حديثِ عائشة ، من روايةِ عَمْرة وغيرِها . فرأيتُ ذكرَه هنه ال لأنَّ أصلَه من روايةِ مالكِ ، وهو من هذا البابِ أيضًا ؛ لأنَّه يَدُلُ على كراهةِ حفرِ قبورِ المسلمين ()

حدثنا سعيدُ بنُ نصرِ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ وضَّاحِ ، قال : حدثنا أبو بكرِ بنُ أبى شَيْبَةَ ، قال : حدثنا أبو أسامةَ ، عن سعدِ (") ابنِ سعيدٍ ، قال : سمِعتُ عَمْرَةَ تقولُ : سمِعتُ عائشةَ تقولُ : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : ﴿ كَسرُ عَظْمِ المؤمنِ مَيْتًا كَكَشرِه حيًا ﴾ (أ)

وحدثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا بكرُ بنُ حمّادِ ، قال : حدثنا مُسَدَّدٌ ، قال : حدثنا يحيى ، عن شُغبةَ ، عن محمدِ (٥٠ بن عبدِ الرحمنِ ، قال : قالت عَمْرَةُ : أَعْطِنِي قطعةً من أَرضِكَ أُدْفَنْ فيها ؛ فإنَّ عائشةَ قالت : كسرُ عظمِ المَيِّتِ ككسرِه وهو حيَّ . قال محمدٌ : وكان مولّى بالمدينةِ

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والمؤمنين.

<sup>(</sup>٣) في ؟): (سعيد). وينظر تهذيب الكمال ١٠/٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص١٠١ عن ابن أبي شيبة به، وأخرجه أحمد ٢٥٤/٤٠،

<sup>(</sup>۲٤٣٠٨)، وأبو داود (۳۲۰۷)، وابن ماجه (۱۹۱۹) من طریق سعد بن سعید به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (سعد). وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٠٩.

يُحَدُّثُ عن عَمْرَةً ، عن عائشةً ، عن النبي ﷺ مثلًه . .

التمهيد

وحدثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا محمدُ ابنُ الحسينِ (٢) الكُوفِيُ ، قال : حدثنا أبو (١) محديفة ، قال : حدثنا زُهيرٌ ، يعنى ابنَ محمدٍ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيمٍ ، عن القاسمِ بنِ محمدٍ ، عن عائشة ، عن النبي عَلَيْهُ قال : «كسرُ عَظمِ المؤمنِ مَيْتًا ككسرِه عَيًا » .

قال أبو عمر : هذا كلام عامٌ يُرادُ به الخُصوصُ ؛ لإجماعِهم على أنَّ كسرَ عظمِ المَيِّتِ لا ديةَ فيه ولا قَرَدَ ، فعَلِمْنا أنَّ المعنى ككشرِه حَيًّا في الإثمِ ، لا في القَوَدِ ولا الدِّيَةِ ؛ لإجماعِ العلماءِ على ما ذَكُوتُ لك .

وفى لعنِ رسولِ اللهِ ﷺ النَّبَاشَ دليلٌ على أَنَّ كلَّ مَن أَتَى المُحرَّماتِ ، وارْتَكَب الكبائرَ المحظُوراتِ في أَذَى المسلمين ، وظلَمهم - جائزٌ لعنه واللهُ أعلم ، وقد تكلَّمنا على هذا المعنى في غير هذا المَوْضِع ، وقد لعَن رسولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبا ومُوكِله (٥) ، والواصلة والمُسْتوصِلة (١) ، والخَمْرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد ۸/ ٤٨١، وإسحاق بن راهويه في مسنده (۱۱۷۱) ، وأحمد ٢١٨/٤١ (٢٤٦٨٦)، والبخاري في تاريخه ١٥٠/١ من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٢) بعده في ي، م: (بن أبي الحسن).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ى، م. وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ١٨٨/٣ - ١٨٩ من طريق أبي حذيفة به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٦٥/٢٢ (١٤٢٦٣) ، ومسلم (١٥٩٨) من حديث جابر .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٨٣٢) من الموطأ .

التمهيد وشاربَها. الحديثُ (١). وكثيرًا ممَّن يطولُ الكتابُ بذكرِهم. وتفرُّد حَبيبٌ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن خالد بن عبد الله بن حرملة ، عن الحارثِ بن خُفافِ بن إيماءٍ "، قال: ركع رسولُ اللهِ ﷺ ثم رفّع رأسه، فقال: « غِفارُ غَفَر اللهُ لها ، وأَسْلَمُ سالمَها اللهُ ، وعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ ورسولَه ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بنِي لِحْيَانَ، ورِعْلًا "، وذَكُوانَ». قال مُحْفَافٌ: فَجُعِلَ لَعَنُ الكَفَرةِ (٢٠ من أجلِ ذلك . قال الدَّارَقُطْنِيُّ : تفرَّد به حَبِيبٌ ، عن مالكِ ، وهو صحيح عن محمد بن عمرو (٥) وفي قول من قال في هذا الحديث : « كسرُ عظم المُؤْمنِ » . دليلٌ على أنَّ غيرَ المؤمنِ بخلافِه . واللهُ أعلمُ .

وقد احتلَف الفقهاءُ في نبش قبور المشركينَ طَلَبًا للمالِ ؛ فقال مالكٌ : أَكْرَهُه ، وليس بحرام . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأسَ بنبش قبور المشركين طلبًا للمالِ . وقال الأوزاعِيُّ : لا يُفعَلُ ؛ لأنَّ النبيُّ ﷺ لمَّا مرَّ بالحِجْرِ سَجَّى ثُوبَه على رأسِه ، واسْتَحَتُّ (١) راحِلتَه ، ثم قال : ﴿ لا تَدخُلُوا بيوتَ اللَّهِن ظُلُّمُوا ، إلَّا أَنْ تَدَخُلُوهَا وَأَنتُم بِاكُونَ؛ مَخَافَةً أَنْ يُصِيبَكُم مثلُ مَا أَصَابَهُم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۸۱) ، والترمذي (۱۲۹۵) من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) في م: وأسلم، وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) في م: درعناه.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ الْكَفْرِ ٩ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٠٨/٦٧٩) من طريق محمد بن عمرو به بذكر خفاف بن إيماء ، وينظر ما سيأتي في شرح الحديث (١٧٩٨) من الموطأ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ي، م: (علي).

( قال الأوزاعيُّ : فقد نهَى أن يَدْخلُوها عليهم وهي بيوتُهم ، فكيف يَدْخُلُون التمهيد قبورَهم ( ؟

قال أبو عمر: هذا حديث يَروِيه ابنُ شهابٍ مرسلًا ". ورَواه مالك، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبي عليه ، من حديثِ القَعْنَبِيّ ". ورُوى من غيرِ هذا الوجهِ أيضًا أنَّه لمَّا أتَى ذلك الوادِى أمَر الناسَ فأسرَعوا ، وقال : «إنَّ هذا وادٍ مَلعونٌ » . ورُوى عنه أنَّه أمَر بالعجينِ فطرح ".

وقد رؤى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ ، عن ( بُجيرِ بنِ أُميَّةَ ، عن ( بُجيرِ بنِ أَبِي بُجيرِ ) ، قال : سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرو ( ) ، يقولُ : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ : « هذا قبرُ عَيْلِيَّةِ حِينَ حَرَجْنا إلى الطائفِ ، فمرَوْنا بقبرٍ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْقِ : « هذا قبرُ أَبِي رِغالٍ ؛ وهو أبو ثقيفٍ ( ) وكان من ثمودَ ، وكان بهذا الحَرَمِ يُدْفَعُ عنه ، فلمَّا حَرَج أَصابَته النَّقْمَةُ بهذا المكانِ ، ودُفِنَ فيه ، وآيةُ ذلك أنَّه دُفِن معه غصنٌ فلمَّا حَرَج أَصابَته النَّقْمَةُ بهذا المكانِ ، ودُفِنَ فيه ، وآيةُ ذلك أنَّه دُفِن معه غصنٌ

.....القبسر

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲۹۸/۱۰ .

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص ۸۱.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار (٣٩٧١)، والطحاوى في شرح المشكل (٣٧٤٦، ٣٧٤٧)، وابن حجر في التغليق ٢١/٤، ٢٢ من حديث أبي ذر، وأخرجه الطبراني (١٣٦٥٤) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (بجير بن بجير)، وفي م: (يحيي بن أبي يحيي). وينظر تهذيب الكمال ٤/٩.

<sup>(</sup>٦) في م: (عمر). وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في م: «الطائف».

يد من ذهبٍ ، إن أنتم نَبَشْتُم عنه أَصَبْتُمُوه معه » . فابْتَدَره الناسُ ، فاسْتَخْرَجوا معه الغُصنَ .

وفى هذا الحديث إباحةُ نَبْشِ قبورِ المُشْرِكِين لأخذِ المالِ.

حدثناه عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ يحيى ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ العُطارديُ (۱) ، قال : حدثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، وحدثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ ، حدثنا أحمدُ بنُ قال : حدثنا أبراهيمُ بنُ سعدِ (۲) ، قالا جميعًا : حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ . فذكره بإسنادِه (۲) .

قال أبو عمر : أبو رِغالِ هذا ، هو الذي يَوْجُمُ قبرَه أبدًا كلَّ مَن مرَّ به ، واختُلِف في قصَّتِه ؛ فقِيل : إنَّه كان من ثمود ، واسْتَحَقَّ من العُقوبةِ مثل (أن ما استحقَّتْ ثمود ، فلمَّا خرَج منه أخذتُه السّخقَّتْ ثمود ، فلمَّا خرَج منه أخذتُه الصَّيْحَة ، فمات ، فدُفِن هناك . وقيل : إنَّه كان وَجُهَه صالحُ النبي عليه السلامُ

••••••••••••

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: (سعيد). وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود (۳۰۸۸)، والطحاوى في شرح المشكل (۳۷۰٤)، والبيهقي ١٥٦/٤ من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ي، م.

الموطأ

على صدقات (۱) الأموال (۲) ، فخالف أمره ، وأساءَ السَّيرة ، فوثَب عليه ثَقِيفٌ ؛ المهيد وهو قَسِي بنُ مُنَبِّه ، فقتله ، وإنَّما فعَل ذلك به (۲) لسوءِ سِيرَتِه في أهلِ الحَرَمِ ، فقال غَيْلانُ بنُ سلمةَ الثَّقَفِي ، وذكر قسوةَ أبيه (۱) على أبي رِغال (٥):

## \* نحن قسيٌّ وقسا أبونا \*

وقال أُمَيَّةُ بنُ أبي الصلْتِ (١):

نَفُوا عن أرضِهم عَدْنانَ طُوًّا وكانُوا للقبائلِ قاهِرِينا وهم قتلوا الرئيسَ أبا رِغالِ بنخلة إذْ يَسُوقُ بها الوَضِينا وهم قتلوا الرئيسَ أبا رِغالِ العبدِيُّ يذْكُرُ فجورَ أبي رِغالِ وخُبثَه (^):

وإنَّى إنْ قطَعْتُ حِبالَ قيسٍ وحالَفْتُ الْزُونَ (١) على تميم

القبس

نفوا عن أرضهم عدنان طرا وكانوا بالرعاية قاطنينا وهم قتلوا السنى أبا رغال بنخلة حين إذ وسق الوطينا

<sup>(</sup>١) في م: (نفقات).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿الأموات، .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: والله،

<sup>(</sup>٥) البيت في اللسان، والتاج (ق س و) غير منسوب.

<sup>(</sup>٦) البيتان في ديوانه ص٧١ برواية :

<sup>(</sup>٧) في ي، م: (دارك). وينظر معجم الشعراء ص ٢٩.

<sup>(</sup>٨) البيتان في المستقصى في أمثال العرب ٢/١٥، واللسان (س د م).

<sup>(</sup>٩) في م: الخرون، والمزون: اسم من أسماء عمان. معجم البلدان ٤/ ٢٢٥.

لأعظَمُ فَجْرَةً مِنَ ابِي رِغَالِ وَأَجْوَرُ فِي الْحُكُومَةِ مِن سَدُومِ (١) وقال مِسْكِينُ الدَّارِمِيُ :

وأرْجُمُ قبرَه في كلِّ عامٍ كرَجْمِ الناسِ قبرَ أبي رِغالِ

وقد رُوِى عن أنسٍ، قال: كان موضعُ مسجدِ رسولِ اللهِ ﷺ قبورَ المشركينَ، وكان فيها حَرْثُ ونخلٌ، فأمَر رسولُ اللهِ ﷺ بقبورِ المشركين فنبُشِتْ، وبالنَّخلِ فَقُطِعَ، وبالحَرْثِ فسُوِّى.

حدثناه أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدثنا الحارثُ بنُ أبى أسامةَ ، حدثنا العبّاسُ بنُ الفضلِ ، حدثنا عبدُ الوارثِ ، عن أبى التيّاح ، عن أنسٍ .

(أو أُخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدَّ ثنا (محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّ ثنا أبو داودَ ، محدَّ ثنا أبو داودَ ، محدَّ ثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، حدَّ ثنا حمادُ بنُ سلمةَ وعبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، عن أبى التياح ، عن أنسٍ . فذكره (١) .

وذكره أيضًا أبو داود (٧) ، عن مُسدَّد ، عن عبدِ الوارثِ ، عن أبى التياحِ ، عن أنس أنس التياحِ ، عن أنس أنس أن

لقبس

<sup>(</sup>١) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط، كان قاضيها يقال له: سدوم. معجم البلدان ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۵۷.

<sup>(</sup>٣) في م: (ابن). وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>ه – ه) في الأصل، وبكير حدَّثَنا داوده .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ۲۸٥/۲.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه فی ۲۸٤/۲ ، ۲۸۰ .

وأخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قراءةً منّى عليه، أنَّ أحمدَ بنَ محمدٍ حدَّثهم، قال: حدثنا على بنُ عبدِ العزيزِ. وقرَأْتُ عليه أيضًا أنَّ بكرَ ابنَ العلاءِ حدَّثهم، قال: حدثنا أحمدُ بنُ موسَى الشَّامِيُّ، قالا جميعًا: حدثنا القَعْنَبِيُّ، عن مالكِ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لأصحابِ الحِجْرِ: « لا تدخُلوا على هؤلاءِ المُعَذَّبِينَ اللهِ أن يُصِيبَكم مثلُ ما أن تكونوا باكين ، فلا تَدخُلوا عليهم ؛ أنْ يُصِيبَكم مثلُ ما أصابهم »

قال أبو عمرَ: قد أجازَ الدخولَ عليهم في حالِ البُكاءِ.

وحدثنا يَعِيشُ بنُ سعيد (") وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا أبو جعفر محمدُ بنُ غالبٍ ، قال : حدثنا رُوحٌ ، وهو ابنُ عبدِ الوهّابِ الرِّياحِيُ ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدثنا رَوحٌ ، وهو ابنُ القاسمِ ، عن إسماعيلَ ، وهو ابنُ أميّةَ ، عن بُجيرٍ (") ، وهو ابنُ أبي بُجيرٍ " ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو (") ، قال : كُنّا مع رسولِ اللهِ عَلَيْتُ في سفرٍ ، فمرَرنا بقبرٍ ،

<sup>(</sup>١) في م: (المعتدين).

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية أبي مصعب (۲۱۱۹) . وأخرجه أحمد ۱۵۷/۱ (۹۳۱)، والبخارى (٤٣٣، (٢٣٠) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٣) في ي: (سعد). وينظر بغية الملتمس ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، وفي الأصل: ومحمد بن، وينظر تهذيب الكمال ٢١/٥١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: (يحيى). وقد تقدم على الصواب ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) في م: (عمر). وقد تقدم على الصواب ص٧٧.

٥٦٥ - وحدَّثنى عن مالكِ ، أنه بلَغه أن عائشةَ زوجَ النبيُّ ﷺ كَانت تقولُ: كَسُرُ عظمِ المسلمِ ميتًا ككسرِه وهو حيَّ . تعني في الإثم .

التمهيد

فقال: «هذا قبرُ أبى رِغالِ، وهو امروَّ من ثمودَ، وكان مسكَنُه الحرمَ، فلمَّا أهلَك اللهُ قومَه بما أهلكَهم به، منَعه لمَكانِه (١) من الحرَمِ، فخرَج حتى إذا بلَغ هلهُنا ماتَ، فدُفِن، ودُفِن معه غصنٌ من ذهبٍ ». فابتَدَوْناه فاسْتَخْرَجناه (٢).

وأما حديثُ مالكِ ، أنه بلَغه أن عائشةَ رضِى اللهُ عنها كانت تقولُ : كَسْرُ عظمِ المسلمِ مَيْتًا ككشرِه حيًّا . تعنى في الإثمِ (") . فقد مضَى ذكرُه في بابِ أبي الرجالِ من هذا الكتابِ ، وذكرنا هناك من أسندَه ورفَعه إلى النبي عَيَالِيَّة ، وذلك عندَ حديثِه في المُختفِي النَّبًاش (ن) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مكانه).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى فى الدلائل ۲۹۷/٦ من طريق محمد بن غالب به، وأخرجه البيهقى فى السنن ١٥٦/٤ من طريق عمر بن عبد الوهاب به، وأخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (٣٧٥٣)، وابن حبان (٦١٩٨)، والغربانى فى الأوسط (٢٧٨٨، ٣٥٥٣) من طريق يزيد بن زريع به.

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٦/٧و- مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (١٠٠٠). وأخرجه الشافعي ١/ ٢٧٧، والبيهقي ٥٨/٤ - من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص٧٣ - ٥٥ .

## جامعُ الجنائزِ

٥٦٦ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن هشامِ بنِ عروة ، عن عبَّادِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرَته ، أنها سمِعت رسولَ اللهِ ﷺ قبلَ أن يموت وهو مستنِدٌ إلى صدرِها ، وأصغَت إليه يقولُ : « اللهمَّ اغفِرُ لى وارحَمْنى ، وألحِقْنى بالرفيقِ الأعلَى » .

مالك ، عن هشام بن عروة ، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، أن عائشة زوج التمهيد النبي عليه أخبرته ، أنها سمعت رسول الله عليه قبل أن يموت وهو مُستنِد إلى صدرِها ، وأصغت إليه يقول : «اللهم اغفِر لي وارحمني ، وألحِقْني بالرفيق الأعلى » .

قال أبو عمر : إذا كان رسولُ اللهِ ﷺ وقد عُفر له ما تقدَّم مِن ذنبِه وما تأخَّر يدعُو بالرحمةِ والمغفرةِ ، فغيرُه أولَى ألا يفتُرَ مِن الاستغفارِ وسؤالِ الرحمةِ مِن العزيزِ الغفارِ ، ألهَمنا اللهُ لدعائِه وسؤالِه ، واللهُ لا يخيِّبُ مَن دعاه ، ولا يَحرِمُ سائلَه ، ولقد أحسَن القائلُ ، وهو عَبيدٌ ":

مَن يسألِ الناسَ يَحرِموه وسائلُ اللهِ لا يخيبُ وأما قولُه في هذا الحديثِ: «وألحِقْني بالرفيقِ». فقيل: الرفيقُ أعلى الجنةِ. وقيل: الرفيقُ الملائكةُ والأنبياءُ والصالحون، مِن قولِه عزَّ وجلَّ:

<sup>(</sup>۱) المرطأ برواية يحيى بن بكير (٧/ه١و- مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٩٨٦). وأخرجه مسلم (٨٥/٢٤٤٤) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد بن الأبرص، والبيت في ديوانه ص١٥٠.

الموطأ

٥٦٧ – وحدَّثنى عن مالكِ ؛ أنه بلَغه أن عائشةَ زوجَ النبيِّ عَيَّلِيَّةٍ قالت : قال رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ : « ما من نبيٍّ يموتُ حتى يُخيَّرُ » . قالت : فسمِعتُه وهو يقولُ : « اللهمَّ الرفيقَ الأعلَى » . فعرَفتُ أنه ذاهبٌ .

التمهيد

﴿ وَحَسُنَ أُوْلَئِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]. قال أهلُ اللغةِ: ﴿ رَفِيقًا ﴾ هلهنا بمعنى رفقاءً ، كما يقالُ : صديقٌ . بمعنى أصدقاءَ ، وعدوٌ . بمعنى أعداءَ .

مالك ، أنه بلَغه أن عائشة زوج النبى ﷺ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما مِن نبى ما يَعْلِينَ : « اللهم الرَّفِيقَ مِن نبى يموتُ حتى يُخَيَّرُ » . قالت : فسمِعتُه وهو يقولُ : « اللهم الرَّفِيقَ الرَّفِيقَ الرَّفِيقَ الأَعلى » . فعرَفتُ أنه ذاهبُ (١) .

قال أبو عمر : قد روى مالك "، عن هشام بن عروة ، عن عبّادِ بن عبدِ اللهِ النِي الزبيرِ ، عن عائشة ، أنها سمِعت رسولَ الله على قبلَ أن يموت وهو مُسْتنِد الله على صدرِها ، وأصغَت إليه يقولُ : «اللهم اغفِرْ لى وارحمنى ، وألحِقْنى بالرفيقِ » . وهذا يكادُ أن يكونَ ذلك المُرسَلَ إلا ذكرَ التّخييرِ ، وقد رُوى هذا الحديث مسندًا مِن وجهِ صحيحٍ ، مِن حديثِ أهلِ المدينةِ ، "وفيه" ذِكْرُ التخييرِ والحديثِ كله .

حَدَّثنا أحمدُ بنُ فتحِ بنِ عبدِ اللهِ قراءةً منّى عليه ، أن أبا الفضلِ جعفرَ بنَ

 <sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٥/٧ او- مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (٩٨٧) . وأخرجه ابن
 سعد ٢٣٠/٢ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٦٦٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

محمدِ بنِ يزيدَ الجوهريَّ حدَّته إملاءً عليهم بمصرَ سنةَ سبعِ وخمسينَ وثلاثِمائة ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدانَ بنِ عبدِ الغفارِ بمكة ، قال : حدَّثنا أبو مروانَ - يعنى محمدَ بنَ عثمانَ - قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدِ (۱) عن أبيه ، عن عروة ، عن عائشة قالت : سبعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «ما مِن نبيِّ مرِض إلا نحيرُ بينَ الدنيا والآخرة » . قالت : فلمًا كان في مرضِه الذي قُبِض فيه أخذته بُحَة شديدة ، فسمِعتُه يقولُ : « هُمَعَ الّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّنَ وَالصّدِيقِينَ وَالسّدِيقِينَ وَالصّدِيقِينَ وَعَمُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا » [ النساء : ١٩ ] » . فعلمتُ أنه خُيرُ (۱) .

وحدَّ ثنا سعيدُ بنُ نصرِ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ ، قال : حدَّ ثنا إبراهيمُ ، أحمزةَ ، حدَّ ثنا إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ قالت : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ . فذكر مثله سواءً ...

هذا تفسيرُ قولِه : « وألحِقْني بالرفيقِ » . وقولِه : « اللهمَّ الرفيقَ الأعلى » .

<sup>(</sup>١) في ر: (سعيد).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۰) عن أبى مروان به، وأخرجه أحمد ٣٤٥/٤٣ (٢٦٣١٩)، والبخارى (٤٥٨٦) من طريق إبراهيم بن سعد به، وأخرجه أحمد ٢٦٩/٤٢ (٢٥٤٣٣)، والبخارى (٤٤٤٥، ٤٤٣٦)، ومسلم (٨٦/٢٤٤٤)، والنسائى فى الكبرى (٢١٠٣، ٢٩٣٣) من طريق سعد بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه إبراهيم بن حماد بن إسحاق في زياداته على كتاب تركة النبي ﷺ لحماد بن إسحاق ص٥٢ عن إبراهيم بن ص٥٦ عن عمه إسماعيل بن إسحاق به، وأخرجه حماد بن إسحاق في ص٥٢ عن إبراهيم بن حمزة به.

وقد رُوى مِن وجوهِ أن الله عزَّ وجلَّ خيَّره بينَ الدنيا والآخرةِ ، فاختار الآخرةَ ، مِن حديثِ مالكِ وغيرِه ، وخُيِّر بينَ أن يؤتَى مفاتيحَ خزائنِ الأرضِ أو ما عندَ اللهِ ، والآثارُ في ذلك كثيرةٌ صِحاحٌ ، وإنما ذكَوْنا في هذا البابِ حديثَ عائشةَ فقط على حسبِ بلاغِ مالكِ عنها . وقد رؤى مالكُ في أنَّ النبي عَيِّكِيَّ خيَّره اللهُ بينَ الدنيا والآخرةِ فاختار ما عندَه ، خبرًا متصلًا ثابتًا مِن غيرِ حديثِ عائشةً .

أخبرنا عبد الرحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ، وأخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، وأخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، محمدِ المَكِّي، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: قرأْتُ على مالكِ، عن أبي النَّصْرِ، عن عبيدِ بنِ مُحنين، عن أبي سعيدِ الخدريُّ، أن رسولَ اللهِ ﷺ جلس على المنبرِ فقال: «إن عبدًا في سعيدِ الخدريُّ، أن رسولَ اللهِ ﷺ جلس على المنبرِ فقال: «إن عبدًا في خيرُه اللهُ بينَ أن يُؤتيه مِن زَهْرةِ الدنيا وبينَ ما عندَه، فاختار ما عندَه». فبكي أبو بكر وقال: فديناك بآبائِنا وأمَّهاتِنا يا رسولَ اللهِ ﷺ عن عبدِ خُيرٌ وهو وقلنا: انظُروا إلى هذا الشيخ، يُخبِرُ رسولُ اللهِ ﷺ هو المُخيَّر، وكان يقولُ: فدَيْناك بآبائِنا وأمهاتِنا. فكان رسولُ اللهِ ﷺ هو المُخيَّر، وكان أبو بكرٍ أعلمنا به (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (بن).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى (۳۹۹۰) من طريق القعنبى به، وأخرجه البخارى (۳۹۰٤)، ومسلم (۲/۲۳۸۲) من طريق مالك به.

الرطأ الله عَلَيْهُ قال: «إن أحدَكم إذا مات عُرِض عليه مقعدُه إن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال: «إن أحدَكم إذا مات عُرِض عليه مقعدُه بالغداةِ والعشيّ ؛ إن كان من أهلِ الجنةِ فمن أهلِ الجنةِ ، وإن كان من أهلِ الجنةِ فمن أهلِ النارِ فمن أهلِ النارِ ، يقالُ له: هذا مَقعدُكُ حتى يبعثَك اللهُ إلى يومِ القيامةِ ».

مالِكَ ، عن تافِع ، عن ابنِ عُمَرَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْةً قال : وإذا مات أَحَدُكم السهيد عُرِضَ عليه مَقْعَدُه بالْغَدَاةِ والعَشِيُّ ؛ إِن كان مِن أهلِ الجَنَّةِ فَمِن أهلِ الجنةِ ، وإن كان مِن أهلِ الجَنَّةِ فَمِن أهلِ الجنةِ ، وإن كان مِن أهلِ الجَنَّةِ فَمِن أهلِ النَّارِ ، يقالُ له : هذا مَقْعَلُكُ حَتَّى يَتِعَثَكُ اللَّهُ إلى يَوْمِ القَيَامَةِ» (1) .

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: (حتى يَتَعَنَّكُ اللَّهُ إلى يومِ القِيَامَةِ». وهو خارِجُ المعْنَى على وَجْهِ التَّفْسِيرِ والبَيّانِ لَـ: ﴿ حتَّى يَتَعَثَّكَ اللهُ ﴾. وقال القَعْنَبِيُ : وحتى يَتَعَنَّكُ اللهُ ﴾. وقال القَعْنَبِيُ : وحتى يَتَعَنَّكُ اللهُ يومَ القِيَامَةِ» . وهذا أينُ وأوضَعُ " مِن أَن يُحتَاجَ فيه إلى قَوْلٍ ، وقال فيه ابنُ القاسِم : ﴿ حتى يَتَعَنَّكُ اللهُ إليه يومَ القِيَامَةِ» " . وهذا أيضًا بَيِّن ، وقال فيه ابنُ القاسِم : ﴿ حتى يَتَعَنَّكُ اللهُ إليه يومَ القِيَامَةِ» . وهو عندِى أَشْبَهُ بقولِه : يُرِيدُ : حتى يَتَعَنَّكَ اللهُ إلى ذلك المَقْعَدِ ، وإليه تَصِيرُ . وهو عندِى أَشْبَهُ بقولِه : وعَرضَ عليه مَقْعَدُه ﴾ . لأنَّ مَعْنَى ﴿ مَقْعَدُه ﴾ عندى ، واللهُ أعلمُ : مُستَقَرُه وما

<sup>(</sup>١) للوطأ برواية أبى مصعب (٩٩٠). وأخرجه أحمد ١٥٤/١ (٩٢٦)، والبخارى (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦) من طريق مالك به . وفي رواية أبي مصعب وأحمد ومسلم : دحتى بيعثك الله إليه يوم القيامة » . وفي رواية البخارى : دحتى بيعثك الله يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٢) في م: 3 أصح 4.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي (۲۰۷۱)، وفي الكبرى (۲۱۹۹) من طريق ابن القاسم به، وفيه: ١ حتى
 يمثك الله يوم القيامة ٤.

يَصِيرُ إِليه . وكذلك رَوَاه ابنُ بُكَيْرِ (١) كما رَوَاه ابنُ القاسِمِ سَوَاءً ، في رِوَايَةِ قومٍ عن ابنِ بُكَيْرٍ ، منهم إبراهيمُ بنُ أَبَازٍ ، ويَحْيَى بنُ عامِرٍ ، وغيرُهم ، ورَوَاه مُطَرِّفُ ابنُ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ قَيْسٍ ، عن ابنِ بُكَيْرٍ ، فقال فيه : «حتى يَبْعَثَك اللهُ» . لم يَزِدْ .

واخْتُلِفَ في هذا الحديثِ أيضًا على عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قريبًا مِن هذا الاخْتِلافِ على مالِكِ .

أخبَرنا سعيدُ بنُ نَصرِ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أَسَيْبَةَ ، قال : أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شَيْبَةَ ، قال : حدثنا أبو أُسَامَةَ وابنُ نُمَيْرٍ ، قالا : حدَّثنا عُبيْدُ اللَّهِ ، عن نافِعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «يُعْرَضُ أَحدُكم إذا مات على مَقْعَدِهِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً » . هكذا قال أبو أُسَامَةَ ، وقال ابنُ نُمَيْرٍ : «إذا مات أحدُكم عُرِضَ على أهلِ النَّارِ هكذا قال أبو أُسَامَةَ ، وقال ابنُ نُمَيْرٍ : «إذا مات أحدُكم عُرِضَ على أهلِ النَّارِ بالنَّذَةِ فَمِن أهلِ الجَنَّةِ ، وإنْ كانَ مِن أهلِ النَّارِ فَمِن أهلِ النَّارِ ، قال أبو أُسامةَ : «إلى يومِ القِيامَةِ» . وقال ابنُ نُمَيْرٍ : «حتى يُبْعَثَ إليه يومَ القِيَامَةِ» . وقال ابنُ نُمَيْرٍ : «حتى يُبْعَثَ إليه يومَ القِيَامَةِ» . وقال ابنُ نُمَيْرٍ : «حتى يُبْعَثَ إليه يومَ القِيَامَةِ» .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۷/ ۱و، ۷/ ۱ظ- مخطوط). وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص۲۷۷ من طريق ابن بكير به.

<sup>(</sup>۲) بعده في ى: «محمد». وهو إبراهيم بن محمد بن باز، وينسب إلى جده فيقال: إبراهيم بن باز، من أصحاب سحنون، توفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين. ينظر الإكمال ١١٧/٤، وجذوة المقتبس ص ١٥٤. (٣) في مصنف ابن أبي شيبة ٢/٧٣٧: «عليه».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٣٧/١٣ - وعنه ابن ماجه (٤٢٧٠) عن ابن نمير - وحده - به، وعند ابن أبي شيبة: دحتي يبعثك الله يوم القيامة، وعند ابن ماجه: دحتي تبعث يوم القيامة، =

قال أبو عمر : فرواية أبى أُسَامة نحو رواية يَحْيَى ، ورواية ابنِ نُمَيْر نحو رواية ابنِ القاسِم وابنِ بُكَيْر . ورَوَاه اللَّيْثُ ، عن نافِع ، فقال فيه : «حتى (يَعْتُه الله الله) يَوْمَ القِيَامَةِ» . وهذا نحو رواية القَعْنَبِيِّ ، قرأتُه على عبد الوارثِ بنِ سفيانَ ، عن قاسِم ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ يحيى ، عن أبيه ، عن اللَّيْثِ ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمَر ، عن رسولِ اللَّه يَكِيُّةٍ ، أنه قال : «ألا إنَّ أَحَدَكم إذا مات عُرِضَ عليه مَقْعَدُه بالغَدَاةِ والعَشِيِّ ؛ إِن كان مِن أهلِ الجَنَّةِ فمِن أَهلِ الجَنَّة ، وإن كان مِن أهلِ النَّارِ فمِن أهلِ النَّارِ فمِن أهلِ النَّارِ ، حتى يَبْعَنَه اللَّهُ يومَ القِيَامةِ» . والمعانى فى ذلك كله مُتقَارِبَةً .

وفى هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجنَّةَ والنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ كما يقولُ اللَّهِ عَرَّ السُنَّةِ فى ذلك، واللهُ أعلم، ويدُلُ على ذلك أيضًا قولُ اللَّهِ عَرَّ وجلَّ فى آلِ فِرْعَوْنَ: ﴿ النَّارُ يُعْرَفُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ﴾ الآية إغاز: ٢٤]. وقولُه ﷺ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبُّهَا» الحديث (). وقولُه ﷺ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبُّهَا» الحديث () وقولُه ﷺ: «اطَّلَعْتُ فى النَّارِ فرأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها المَسَاكِينَ ، واطَّلَعْتُ فى النَّارِ فرأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها النَّسَاءَ» () . وقولُه ﷺ:

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ۲۸۳/۸ (۲۰۷۸)، والترمذی (۱۰۷۲)، والنسائی (۲۰۷۰) من طریق عبید الله به نحوه.

<sup>(</sup>١ - ١) في ى: و يبعث إليه ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٤١/١٠ (٢٠٥٩)، والبخاري (٣٢٤٠)، والنسائي (٢٠٦٩) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٢٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الموطأ (٤٤٧)، بلفظ : ﴿ إِنِّي رَأَيْتِ الْجَنَّةِ ﴾ .

التممد

﴿لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الجَنَّةَ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، وَخَلَقَ النَّارَ فَحَفَّهَا بِالشَّهَواتِ، الحديث (١) . وهذا كثيرٌ، والآثارُ في خَلْقِ الجَنَّةِ والنارِ وأنَّهما قد خُلِقَتا كثيرةً جدًّا .

ومِمّا يَدُلُّ على أنَّ المُرَادَ في هذا الحديثِ الجَنّةُ والنَّارُ ، حديثُ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ ؛ الحديثُ الطَّويلُ ، رَوَاه سليمانُ الأَعْمَشُ ، عن المِنْهالِ بنِ عَمْرٍ و ، عن زَاذَانَ ، عن البَرَاءِ ، عن النبي عَلَيْدُ . وهو حديثُ فيه طُولٌ في عَذَابِ القَبْرِ ، قال فيه : وفيُعَادُ رُوعُه في جَسَدِهِ ، ويَأْتِيهِ مَلكانِ فيُجلِسَانِه ، فيقُولانِ له : مَن رَبُّكَ ؟ فيقُولُ : دِينِي الإسلامُ . فيقُولانِ له : ما دِينُكَ ؟ فيقولُ : دِينِي الإسلامُ . فيقُولانِ له : ما فيقُولانِ له : ما هذا الرجلُ الذي بُعِثَ فيكم ؟ فيقولُ : هو رسولُ اللَّهِ . فيقولانِ : وما عِلْمُك ؟ فيقولُ : قرأتُ كِتابَ اللَّهِ وآمَنْتُ بِهِ وصَدَّقْتُ . فينادِي مُنَادِ مِن السَّمَاءِ : أَنْ فيقولُ : قرأتُ كِتابَ اللَّهِ وآمَنْتُ بِهِ وصَدَّقْتُ . فينادِي مُنَادِ مِن السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِي ، فأَفْرِشُوه مِن الجَنَّةِ ، وَالْبِسُوه مِن الجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا له بَابًا إلى صَدَقَ عَبْدِي ، فأَفْرِشُوه مِن الجَنَّةِ ، وأَلْبِسُوه مِن الجَنَّةِ ، وأَنْتَحُوا له بَابًا إلى الحديثَ إلى قِصَّةِ الكَافِرِ ؛ قولَه (\*) : وفيقالُ له : مَن رَبُك ، ومن نبيك ، وما الحديثَ إلى قِصَّةِ الكَافِرِ ؛ قولَه (\*) : وفيقالُ له : مَن رَبُك ، ومن نبيك ، وما النارِ ، وافْتَحُوا له بابًا إلى النارِ » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهِ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهِ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهِ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهِ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهِ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهِ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهِ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهُ عِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهُ عِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهُ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِيهُ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِها » . قال : ﴿ فَيَأْتِهُ مِن مَنْ مُنْ وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَالْعُومُ وَسُونُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالَى النَّهُ وَلَهُ وَسُولًا وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ الْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ وَالَا فَيَالُهُ وَالْعُومُ وَالْعُمُ الْعُومُ وَالْعُومُ وَالْعُومُ

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدثنا قاسِمُ بنُ أَصْبَغَ ،

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ٣٢٨/٢ ، ٣٢٩ ، ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، م.

قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاحٍ ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شَيْبَةَ ، قال: حدثنا التمهيد أبو مُعَاوِيَة ، عن الأَعْمَشِ . فذكرَ الحديثَ بطُولِه بالإسْنَادِ المَذْكُورِ (١) .

وهذا الحديث يُفَسِّرُ حديثَ ابنِ عُمَرَ المذكورَ في هذا البابِ عن النبيِّ يَتَلِيَّةٍ ؛ قولَه : «إذا مات أحدُكم عُرِضَ عليه مَقْعَدُه بالغَدَاةِ والعَشِيِّ ، إن كان مِن أَهلِ النَّارِ» . ويُميِّنُ المُرادَ منه . واللهُ أعلمُ .

وذكر البخارِيُ أَن مِن حديثِ سعيد ، عن قَتَادَةَ ، عن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قَال : ﴿إِنَّ العَبدَ إِذَا وُضِعَ فَى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عنه أصحابُه ، آوإنَّه المنتمعُ قَرْعَ نِعَالِهم ، فيأتيه الملكانِ فيُقعِدانِه ، فيقولانِ : ما كُنْتَ تقولُ فى هذا الرجلِ - لمُحَمَّد (') عَلَيْ - فأمَّا المؤمِنُ فيقولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عبدُ اللَّهِ ورسولُه . فيقالُ له : انْظُرْ إلى مَقْعَدكَ مِن النَّارِ ، قد أبدلكَ اللَّه بِهِ مَقْعَدًا مِن الجَنَّةِ . فيراهما جَمِيعًا » . قال قتادةً : وذُكِر لنا أنَّه يُفْسَحُ له فى قَبْرِه . وذكرَ الحديث .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٥)، عن ابنِ جريجٍ ، قال : أَخْبَرَنِي أبو الزُّيَيْرِ ، أَنَّه سَمِعَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٣٨٠/٣ – ٣٨٠. وأخرجه أحمد ٤٩٩/٣٠ (١٨٥٣٤)، وأبو داود (٤٧٥٣) من طريق أبي معاوية به.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۳۸، ۱۳۷٤).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من الموضع الثاني من البخاري، وفي الموضع الأول: «حتى إنه».

<sup>(</sup>٤) في ى، والموضع الأول من البخارى: «محمد».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٧٤٤).

التمعيد

جايرًا يقولُ: إِنَّ هذه الأُمَّة تُبْتَلَى في قُبُورِها ، فإِذَا أُدْخِلَ المُؤْمِنُ في قَبْرِه ، وتوَلَّى عنه أصحابُه ، أتاه مَلَكَ شديدُ الانْتِهَارِ ، فيقولُ : ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ ؟ فيقولُ المؤْمِنُ : كنتُ أقولُ : إِنَّه رسولُ اللَّهِ ﷺ وعبدُه . فيقولُ الملَكُ : اطَّلِعْ إِلَى مَقْعَدِكَ الذي كان لك مِنَ النَّارِ ، قد أنجاكَ اللَّهُ منه ، وأَبْدَلَك مَكانَه مَقْعَدَكَ الذي تَرَى مِن الجَنَّةِ . فيرَاهما كِلَيْهِما ، فيقولُ المؤْمِنُ : دَعُونِي أُبَشِّرُ أهلِي . الذي تَرَى مِن الجَنَّةِ . فيرَاهما كِلَيْهِما ، فيقولُ المؤْمِنُ : دَعُونِي أُبَشِّرُ أهلِي . فيقالُ له : اسْكُنْ ، هذا مَقْعَدُكَ أَبَدًا . وذكر تَمامَ الحديثِ في المنافِقِ .

وذكر عبد الرزّاقِ (١) عن مَعْمَرِ ، عن يُونُسَ بنِ خَبّابِ ، عن المِنْهَالِ بنِ عمرو ، عن زَاذَانَ ، عن البَرَاءِ بنِ عازِبِ قال : خرَجْنَا مع رسولِ اللَّهِ عَيَلِيْهُ فجلَس على القَبْرِ ، وجلَسْنَا حولَه كأنَّ على رُءُوسِنا الطَّيْرَ ، فقال : «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن عذابِ على القَبْرِ » . ثلاثَ مَرَّاتٍ ، ثم قال : (إِنَّ المُؤمِنَ إِذَا كان فِي إِقْبالِ مِن الآخِرَةِ ، القبرِ » . ثلاثَ مَرَّاتٍ ، ثم قال : (إِنَّ المُؤمِنَ إِذَا كان فِي إِقْبالِ مِن الآخِرَةِ ، وانقِطاعٍ مِن الدنيا ، نَزلَتْ إليه الملائكة » . فذكر الحديث ، وفيه : (فإذَا عُرِج برُوحِه قالوا : أي رَبِ ، عَبْدُكَ . فَيُقَالُ : ارْجِعُوه ، فإنِّي عَهِدْتُ إليهم أَنْ " منها برُوحِه قالوا : أي رَبِ ، عَبْدُكَ . فَيُقَالُ : ارْجِعُوه ، فإنِّي عَهِدْتُ إليهم أَنْ " منها خَلْوَم مثلَ ذلك أيضًا .

وأمًّا قولُه: «أَحَدُكم». فإنَّ الخِطابَ تَوَجَّهَ إلى أَصْحابِه وإلى المنافقين، واللهُ أُعلمُ، فيُعْرَضُ على المؤمِنِ منهم مَقْعَدُه مِن الجَنَّةِ، وعلى المنافِقِ مَقْعَدُه مِن النَّقِ اللهُ أَعلمُ، فيُعْرَضُ على المؤمِنِ منهم مَقْعَدُه مِن النارِ. على نحوِ ما جاء في حديثِ البَرَاءِ إِنْ شاء اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٦٧٣٧).

<sup>(</sup>۲) فى مصدر التخريج: (أنى).

٥٦٩ – وحدَّثنى يحيَى ، عن مالكِ ، عن أبى الزنادِ ، عن الأعرج ، المطأ عن [٢٨ ظ] أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «كلَّ ابنِ آدمَ تأكَّلُه الأرضُ ، إلا عجْبَ الذَّنبِ ؛ منه خُلِق ، وفيه يُركَّبُ » .

التمهيد

وفى هذا الحديثِ الإقْرَارُ بالموتِ والبَعْثِ بعدَه ، والإقْرارُ بالجنَّةِ والنارِ . وقد اسْتَدَلَّ به مَن ذَهَبَ إلى أَنَّ الأَرْوَاحَ على أَفْنِيَةِ القُبُورِ ، وهو أَصَحُّ ما ذُهبَ إليه في ذلك مِن طريقِ (الآثارِ ؛ لأَنَّ (الأحادِيثَ الدَّالَّةَ على ذلك ثابِتَةٌ مُتَواتِرَةٌ ، وكذلك أحاديثُ السَّلام على القُبُورِ ، واللهُ أعلمُ .

مالك ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «كُلُّ ابن آدمَ تَأْكُلُه الأرضُ ، إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ ؛ منه خُلِقَ ، وفيه يُرَكَّبُ » (٢٠).

تابَعَ يحيى قومٌ على قولِه: «تأكُلُه الأرضُ». في هذا الحديثِ. وقال جماعةٌ: «يَأْكُلُه التُرابُ». والمعنَى واحدٌ. وعَجْبُ الذَّنبِ معروفٌ، وهو العظمُ في الأسفلِ بينَ الأليتَينِ، الهابِطُ مِن الصَّلْبِ، يقالُ لطَرَفِه: العُصْعُصُ.

وظاهرُ هذا الحديثِ وعُمُومُه يُوجِبُ أَن يكونَ بنو آدَمَ كلَّهم في ذلك سواءً ، إلَّا أَنه قد رُوِيَ في أجسادِ الأنبياءِ والشَّهداءِ أَن الأرضَ لا تأكُلُهم . وحسبُك ما جاء في شُهداءِ أحدٍ وغيرِهم ، وقد ذكرنا ذلك فيما مَضَى مِن كِتابِنَا (٢) . وهذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ي: «الأثر ألا ترى أن».

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۷/٥/ظ- مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٩٩١). وأخرجه أبو داود (٤٧٤٣)، والنسائي (٢٠٧٦) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما سيأتي في شرح الحديث (١٠٢٩) من الموطأ، وما تقدم ص ٧١ - ٧٣.

يدُلُّ على أنَّ هذا لفظُ عموم، ويدخُلُه الخُصُوصُ مِن الوُجُوهِ التي ذَكَرْنَا، فكأنه قال: كُلُّ مَن تَأْكُلُه الأَرضُ فإنَّه لا تَأْكُلُ منه عَجْبَ الذَّنبِ. وإذا جاز ألَّا تَأْكُلُ الشَّهداءَ، وذلك كلَّه محكمُ اللَّ تَأْكُلُ الشَّهداءَ، وذلك كلَّه محكمُ اللهِ وحكمتُه، وليس في محكمِه إلَّا ما شاء، لا شَرِيكَ له، وإنَّما نعرفُ مِن هذا ما عُرِّفنا به، ونُسَلِّمُ له إذ جَهِلْنا عِلَته؛ لأنَّه ليسَ برَأي، ولكنَّه قولُ مَن يَجِبُ التَّسْلِيمُ له ﷺ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ محمدُ بنُ وضاحٍ ، قال : حدَّثنا حامِدُ بنُ يحتى البلخى ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عُتِثنَةَ ، عن أبى الزُبيرِ ، سَمِعَ جابرًا يقولُ : لمَّا أُرادَ مُعاويةُ أَن يُجرِى العينَ التى فى أَسفلِ أُحُدِ عندَ قُبُورِ الشَّهَداءِ الذين بالمدينةِ ، أَمَرَ مُنَادِيًا فنادَى : مَن كان له مَيِّتُ الفيلُ أَحُدِ عندَ قُبُورِ الشَّهَداءِ الذين بالمدينةِ ، أَمَرَ مُنَادِيًا فنادَى : مَن كان له مَيِّتُ فليُعْرِجُه فليحرِجُه قليحمِلُه . قال جابرٌ : فلَهَبْنَا إلى أبى (١) ، فأخرَجنَاهم رِطَابًا يثنَّونَ . قال أبو سعيد : لا نُنْكِرُ بعدَ هذا مُنْكَرًا . قال جابرٌ : فأصابَتِ المسحَاةُ إصبَعَ رجلِ منهم فتَقَطَّرَ الدَّمُ (١) .

وأمَّا قولُه : ٥ منه خُلِقَ ، وفيه يُرَكَّبُ ﴾ . فيَدُلُّ على أنَّه ابْتَدَأَ خَلْقَه وتَرْكِيبَه مِن عَجْبِ ذَنَبِه ، واللَّهُ أعلمُ ، وهذا لا يُدْرَكُ إلَّا بخبرِ ، ولا خَبَرَ فيه عندَنا مُفَسِّرٌ ، وإنَّما هي جُملَةُ ما جاء في هذا الخَبَرِ .

وأمًّا خلقُ آدَمَ صلَواتُ اللَّهِ عليه وعلى سائرِ أنبياءِ اللهِ ، فرُوِيَ في خَلْقِه آثارٌ

<sup>(</sup>١) في ص: (أحد).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٧٢ ، ٧٣.

كثيرة ، في ظاهِرِ بعضِها اختلاف ؛ رَوَى شُعْبَة ، عن الحَكَمِ ، عن إبراهيم ، عن الله عن الله سلمان (١) قال : أولُ ما خلَقَ الله مِن آدَمَ رأشه ، فجعَلَ ينظُرُ وهو يُخلقُ (١).

وروى حمادُ بنُ سلمة ، عن سليمانَ التَّيْمِيِّ ، عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ ، عن سلمانَ الفارسيِّ قال : خَمَّرَ اللَّهُ طِيئَةَ آدَمَ أُربعين ليلة ، ثم خَلَقَها بيَدِه ، فَخَرَجَ طَيْبُها في يَمِينِه ، وحرَجَ خَبِيثُها في الأُحرى ، ثم مَسَحَ يدَيْهِ إحداهما بالأُحرى فَخَلَطَ بعضَه ببعضٍ ، فين ثَمَّ يحرُمُ الخبيثُ مِن الطَّيْبِ ، والطَّيْبُ مِن الخبيثِ "

ورَوى عوف ، عن قَسَامَة بن زُهَيْر ، سَمِعَ أبا مُوسَى الأَشعرى يقول : إنَّ اللهَ خَلَق آدمَ مِن قَبْضَة قبَضَها مِن جميعِ الأَرضِ ، فجاء بنو آدمَ على قدر الأَرضِ ؛ جاء منهم الأحمرُ والأبيضُ والأسودُ وبينَ ذلك ، والحَرْنُ والسَّهْلُ ، والخبيثُ والطَّيِّبُ (أ)

وقال ابنُ مُحرَيْجٍ: يقولون: إنَّ الرُّوحِ أَوَّلُ مَا نُفِخَ فَى يَافُوخِ (٥) آدَمَ. وفَى قولِه عَيِّلِيُّةِ: ( وفيه يُركَّبُ ). إيمانٌ بالبَعْثِ والنَّشْأَةِ الآخرةِ .

..... القيس

<sup>(</sup>١) في م: (سليمان).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد ۱/ ۳۰، وابن أبي شيبة ۱/۱۱، ۱۱۱، وابن جرير في تفسيره ۱۶/۱۵، وابن عساكر ۳۸٤/۷ من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تاريخه ٩٣/١ من طريق حماد بن سلمة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٥٣/٣٢، ٣٥٤، ٤١٣ (١٩٥٨، ١٩٥٨، ١٩٦٤٢)، وأبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥) من طريق عوف يه مرفوعًا.

<sup>(°)</sup> فی ص: «نافوخ». والیافوخ: فجوة مغطاة بغشاء، تکون عند تلاقی عظام الجمجمة، وهما یافوخان، یافوخ أمامی ویافوخ خلفی، الوسیط (أ ف خ، ی ف خ)

الموطأ

٠٧٠ - وحدَّثنى يحيى عن مالكِ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ الأنصاريِّ، أنه أخبَره، أن أباه كعبَ ابنَ مالكِ كان يُحدِّثُ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إنما نَسَمَةُ المؤمنِ طيرٌ يَعْلَقُ في شجرِ الجنةِ حتى يَرجِعَه اللهُ إلى جسدِه يومَ يبعَثُه».

التمهيد

مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (۱) ، أنّه أخبره ، أنّ أباه كعب بن مالك كان يُحدِّث ، أنّ رسول الله ﷺ قال : « إنّما نسَمةُ المؤمنِ طائرٌ تَعلَقُ في شجرِ الجنةِ حتى يَرجِعَه اللهُ إلى جسدِه يومَ يبعَثُه » (۱)

لم يُختلَفْ عن مالكِ في هذا الحديثِ . ومِن أفضلِ مَن رواه عنه المعافى بنُ عمر ان .

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبيدِ بنِ أحمدَ بنِ سعيدِ الصَّفَّارُ ، حدثنا الحسنُ بنُ عليِّ الصَّبيُ ، حدثنا المعافَى بنُ عمرانَ ، حدثنا مالكُ ، عن الزهريِّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ الأنصاريِّ ، أنَّه أخبَره ، أنَّ أباه

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر: (قال محمد بن يحيى الذهلى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ولد كعب بن مالك عبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وفضالة ووهب ومعبد. قال محمد بن يحيى: وسمعت على بن المدينى يقول: هم خمسة ؛ عبيد الله بن كعب ومعبد بن كعب وعبد الرحمن بن كعب ومحمد بن كعب وعبد الله بن كعب، وكان قائد أبيه حين وعبد الله بن كعب، وكان قائد أبيه حين عمى، وسمع من عبد الرحمن بن كعب، وسمع من عبد الرحمن بن كعب، وسمع من عبد الرحمن بن كعب، ولا أراه سمع منه ، تهذيب الكمال ١٧/ ٣٦٩.

رورك مل. يورن . (۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۷/۱۵ظ- مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۹۹۲). وأخرجه أحمد ۲۰۷۲ه (۸۷۷۸)، وابن ماجه (۲۲۷۱)، والنسائى (۲۰۷۲) من طريق مالك به.

كعبَ بنَ مالكِ كان يُحدِّثُ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِنَّمَا نَسْمَةُ الْمَؤْمَنِ طَائِرٌ التَّمْهَيد يعلَقُ في شجرِ الجنةِ حتى يَرجِعَه اللهُ إلى جسدِه ﴾ .

وفى رواية مالك هذه بيانُ سماعِ الزهريِّ لهذا الحديثِ من عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ .

وكذلك رواه يونش ، عن الزهرى قال : سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ كعبِ بنِ مالكِ يُحدِّثُ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إنما نسمةُ المؤمنِ (١) » . وذكر الحديثُ (٢)

وكذلك رواه الأوزاعي، عن الزهري قال: حدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ كعبِ (٣).

ورواه محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن الحارثِ بنِ فُضيلِ (1) ، عن الزهريُ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ ، (2 عن أبيه (1) .

فاتَّفَقَ مالكٌ ، ويونسُ بنُ يزيدَ ، والأوزاعيُّ ، والحارثُ بنُ فُضيلٍ ، على روايةِ هذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ ، عن أبيه ".

.... القبس

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية ي إلى أنه في نسخة: (السلم).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٥٨/٢٥ (١٥٧٨٠)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢١٦١)، والبيهقي في البعث والنشور (٢٢٣) من طريق يونس به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني ٢٥/١٩ (١٢٣) من طريق الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٤) في ي: (الفضل).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٤٤٩)، والطبراني ٦٤/١٩– ٦٥ (١٢٢)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢١٦٢)، والبيهقي في البعث والنشور (٢٢٦) من طريق ابن إسحاق به.

ورواه شُعيبُ بنُ أَبَى حمزة (۱) ومحمد ابنُ أخِي الزهري ، وصالحُ بنُ كيسانَ ، عن الزهري ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ ، عن كعبِ بنِ مالكِ . فاتَّفقَ هؤلاءِ على أن جعلوا الحديث لعبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ مالكِ . عن جده كعبِ بنِ مالكِ .

وذكره إبراهيم بنُ سعد، عن صالح بنِ كيسانَ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ كعبٍ ، أنَّه بلَغه ، أنَّ كعبَ بنَ مالكِ كان يُحدُّثُ (٢) .

وذكر أبو اليمانِ ، حدثنا شعيبٌ ، عن الزهريٌ ، قال : أخبرني عبدُ الرحمنِ ابنُ عبدِ اللهِ ﷺ . ابنُ عبدِ اللهِ ﷺ . مثلَ حديثِ مالكِ سواءً (٢) .

ورواه معمرٌ ، وعُقيلٌ ، وعمرُو بنُ دينارِ ، عن الزهريُ ، عن ابنِ كعبٍ . لم يقولوا : عبدُ اللهِ ولا عبدُ الرحمنِ .

ذكره عبدُ الرزاقِ (1) ، عن معمر ، وذكره اللَّيثُ ، عن عُقيلِ (0) ، وذكره ابنُ

لقبس

<sup>(</sup>۱) ذكره البخارى في تاريخه ٦/٥ . ٣ . ٦

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٥٧/٧٥ (٧٧٧٠)، والبخاري في تاريخه ٥٥٠٥، ٣٠٦ من طريق إبراهيم بن

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٢٢٥) من طريق أبي اليمان به .

<sup>(</sup>٤) في تفسيره ١٤٠١، ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) ذكره البخارى في تاريخه ٣٠٦/٥ عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن ابن كعب ، عن النبي على مرسلًا .

الموطأ

التمهيد

عينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الزهرى (١) ، كلَّهم عن ابن كعبِ بنِ مالكِ في حديثِ و نسمةُ المؤمنِ » . كلَّ هذا . وقال محمدُ بنُ يحيى : المحفوظُ عندَنا واللهُ أعلمُ هذا ، وهو الذي يُشبِهُ حديثَ صالحِ بنِ كيسانَ ، وشعيبٍ ، وابنِ أخِي ابنِ شهابٍ .

قال أبو عمر: لا وجمة عندى لما قاله محمد بن يحيى من ذلك ، ولا دليلَ عليه ، واتّفاقُ مالكِ ، ويونسَ ، والأوزاعيّ ، ومحمد بن إسحاقَ ، أولَى بالصّوابِ ، والتّفسُ إلى قولِهم وروايتهم أميلُ وأسكنُ ، وهم في الحفظِ والإتقانِ بحيثُ لا يُقاسُ عليهم غيرُهم ممّن خالفَهم في هذا الحديثِ . وباللهِ التوفيقُ .

وأمَّا قولُه: و نسمةُ المؤمنِ ». والنَّسَمةُ هلهنا الرُّوحُ ، يدلُّك على ذلك قولُه على ذلك قولُه على الحديثِ نفسِه: وحتى يَرجِعَه اللهُ إلى جسدِه يومَ القيامةِ ». وقيلَ: النسمةُ النّفسُ والرُّوحُ والبدنُ. وأصلُ هذه اللفظةِ - أعنى النَّسمةَ - الإنسانُ بعينِه ، وإنّما قيلَ للإنسانِ : نسمةٌ ، واللهُ أعلمُ ؛ لأنَّ حياةَ الإنسانِ برُوحِه ، فإذا فارَقَتْه عُدِمَ أو صار كالمعدمِ (٢) ، والدليلُ على أنَّ النَّسمةَ الإنسانُ قولُه عَلَيْتُو: ومَن أَعتَقَ نسَمةً مؤمنةً » (١) . وقولُ على رضِيَ اللهُ عنه : لا والذي فلَقَ الحبّةَ وبرَأُ النَّسمةُ . قال الشاعرُ (٥):

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۱۰۱ ، ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) في ي : «كالمدوم» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ٤٦٦/٨، والطبراني (١٨٦) من حديث على.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٦/٢ (٩٩٥)، والبخارى (٣٠٤٧، ٣٠٩، ١٩١٥)، والترمذى (١٤١٢)، والنسائي (٤٧٥٨) .

<sup>(</sup>٥) هو الأعشى، والبيت في ديوانه ص٥٣.

التمهيد بأعظمَ منه ألقي في الحسابِ إذا النَّسَماتُ نَفضْنَ الغُبارا يعني : إذا بُعِثَ الناسُ من قُبُورِهم يومَ القيامةِ . وقال الخليلُ بنُ أحمدَ (٢): النَّسَمةُ الإنسانُ . قال : والنَّسمُ نفَسُ الرُّوح ، والنَّسيمُ هبوبُ الرِّيحِ .

وقولُه : « تعلَقُ في شجرِ الجنَّةِ » . يُروَى بفتح اللَّامِ وهو الأكثرُ ، ويُروَى بضمٌ اللَّام ، والمعنَى واحدٌ ، وهو الأكلُ والرَّعيُ . يقولُ : تأكُلُ من ثمارِ الجنةِ وترعَى وتسرَحُ بينَ أشجارِها . والعَلوقةُ والعَلاقُ والعَلوقُ الأكلُ والرَّعيُ . وتقولُ العربُ: ما ذاقَ اليومَ عَلُوقًا. أي: طعامًا. قال الربيعُ بنُ زيادٍ يصِفُ الخيلَ (١):

ومجنَّباتٍ لا يذُقنَ عَلوقةً يمصَعنَ بالْهَراتِ والأمهارِ (١) يعنيي: مَا يَرِعَينَ وَلَا يَذُقنَ شَيْئًا. قال الأعشَى (٥):

وفلاةٍ كَأَنُّهَا ظَهْرُ تُرسَ ليسَ فيهَا إِلَّا الرَّحِيعَ (أَ) عَلاقُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «منك». والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٢) العين ٧/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الحماسة ١/٤٩٤؛ والأغاني ١٩٦/١٧، والمستقصى ٣٢٢/٢، واللسان (م هـ ر)، ورواية الحماسة: عدوفا يقذفن. وفي الأغاني: عذوفة يقذفن. وفي المستقصى واللسان: عذوفا يقذفن. بدلا من: علوقة يمصعن. ونسبه في اللسان (ع د ف) إلى قيس بن زهير برواية: عدوفة يقذفن. والبيت في إصلاح المنطق ص٣٩٠ بلا نسبة كرواية الحماسة.

<sup>(</sup>٤) المجنبات: الخيل تجنب إلى الإبل، والمصع: التحريك، وقيل: هو عدُّو شديد يحرك فيه الذُّنِّب. ينظر اللسان (ج ن ب، م ص ع).

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٢١١.

<sup>(</sup>٦) في م: «الربيع». والرجيع: الجِرَّة، وهي ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. ينظر اللسان (ج ر ر، ر ج ع).

واختلَفَ العلماءُ في معنى هذا الحديثِ؛ فقال منهم قائلونَ: أرواحُ المؤمنينَ عندَ اللهِ في الجنَّةِ ، شهداءَ كانوا أم غيرَ شهداءَ ، إذا لم يحبِشهم عن الجنَّةِ كبيرةٌ ولا دَينٌ ، وتلقَّاهم ربُّهم بالعفوِ عنهم وبالرحمةِ لهم . واحتجُوا بأنَّ هذا الحديثَ لم يخصُّ فيه مؤمنًا شهيدًا من غيرِ شهيدٍ . واحتجُوا أيضًا بما رُوى عن أبي هريرةَ ، أنَّ أرواحَ الأبرارِ في عليِّن ، وأرواحَ الفجَّارِ في سجّينٍ . وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ مثلُ ذلك . وهذا قولٌ يُعارضُه من السُّنَةِ ما لا مَدفعَ في صحّةِ نقلِه ، وهو قولُه ﷺ: ﴿ إذا مات أحدُكم عُرضَ عليه مقعَدُه بالغداةِ والعشيّ ، إن كان من أهلِ الجنَّةِ فمِن أهلِ الجنَّةِ ، وإن كان من أهلِ النَّارِ فمِن أهلِ النَّارِ ، فين أهلِ النَّارِ ، فيما من معناه من صحيحِ الأثرِ في بابِ نافع (١) إن شاء اللهُ تعالى .

وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديثِ في الشَّهداءِ دونَ غيرِهم؛ لأنَّ القرآنَ والسُّنَّةَ لا يدُلَّانِ إلَّا على ذلك؛ أمَّا القرآنُ فقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَالسُّنَّةَ لا يدُلَّانِ إلَّا على ذلك؛ أمَّا القرآنُ فقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ وَمَا عَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُونَنَا بَلَ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ آمُونَنَا بَلَ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ آلَ عمران: ١٧٥، ١٧٠].

وأمَّا الآثارُ فمنها ما رواه الثُّقاتُ في حديثِ ابنِ شهابِ هذا .

أَحْبُرُنا عَبِدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أَصبغَ ، قال : حدثنا

القيس

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٨٧ - ٩٢ .

محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ ، قال : حدثنا ابنُ أبي عمرَ ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن عمرِ و بنِ دينارِ ، عن الزهريُ ، عن ابنِ كعبِ بنِ مالكِ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ( أرواحُ الشُّهداءِ في طيرِ خُضرِ تعلَقُ في شجرِ الجنَّةِ ) (١).

ومنها ما حدثنا عبد الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ حدثنا مقدامُ بنُ داودَ ، قال : حدثنا يوسفُ بنُ عدى ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ المختارِ ، عن عطيَّة العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسولُ الله ﷺ : « الشهداءُ يغدُونَ ويروحونَ إلى رياضِ الجنَّةِ ، ثم يكونُ مأواهم إلى قناديلَ مُعلَّقةِ بالعرشِ ، فيقولُ اللهُ تباركَ وتعالى : هل تعلَمونَ كرامةً أفضلَ من كرامةٍ أكرمتمُوها ؟ فيقولون : لا ، غيرَ أنَّا ودِدْنا أنَّكَ أعدْتَ أرواحَنا في أجسادِنا حتى نُقاتلَ مرَّةً أُخرَى فنُقتلَ () في سبيلك » .

وذكر بقى بنُ مخلَد ، قال : حدثنا هنّادُ أَ بنُ السَّرى ، عن إسماعيلَ بنِ المختارِ ، عن عطيَّة ، عن أبى سعيدِ الخدري ، عن النبي ﷺ مثلَه (١٠) .

قال بقيّ : وحدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةً ، قال : حدثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ ، عن محمدِ بن إسحاقَ ، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ ، عن أبي الزبيرِ ، عن سعيدِ بنِ

لقبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱٦٤١) عن ابن أبي عمر به، وأخرجه الحميدي (۸۷۳)، وأحمد ١٤٣/٤٥ (٢٧١٦) عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (عباد) .

<sup>(</sup>٤) هناد (١٥٦) - وعنه ابن أبي عاصم في الجهاد (٢٠٠).

جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لمَّا أُصِيبَ إِخُوانُكُم يُومَ أُحدٍ، جعَلَ اللهُ أرواحهم في أجوافِ طيرٍ خُضْرِ ترِدُ أَنهازَ الجنّةِ، وتأكُلُ من ثمارِها، وتأوى إلى قناديلَ من ذهبٍ مُذلّلةٍ في ظلِّ العرشِ، فلمّا وجَدوا طِيبَ مأكلِهم ومشربِهم ومقيلهم، قالوا: من يُبلّغُ إِخُوانَناعنّا أنّا أُحياةٌ في الجنةِ نُرزقُ ؛ لللهُ عن الحربِ، ولا يزهدوا في الجهادِ ؟ قال: فقال اللهُ عزَّ وجلَّ: أنا أُبلّغُهم عنكم. فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمَوَتَا بَلُ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (أل عمران: ١٦٩).

قال بقى : وحدثنا أبو بكر بنُ أبى شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُرَّة ، عن مسروق ، عن عبدِ اللهِ ، قال : سألناه عن هذه الآية : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اَمْوَتَا بَلَ اَحْيَاةً عِندَ رَبِّهِمَ هذه الآية : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اَمْوَتَا بَلَ اَحْيَاةً عِندَ رَبِّهِمَ هذه الآية : قال : أمّا إنّا قد (٢) سألنا عن ذلك ، أروا محهم كطير خُضر تسرّ في الجنّة في أيّها شاءت (٢ ثم تأوى إلى قناديلَ مُعَلَّقة بالعرشِ ، فبينَما هم كذلك ، إذ اطلّع عليهم ربّك اطلاعة فقال : سلوني ما شئتُم . فقالوا : يا ربّنا ، وماذا نسألُك ونحن نشرَ في الجنة في أيّها شِئنا . قال : فبينَما هم كذلك إذ "

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٥٢٠) ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢١٩/٤ (٢٣٨٩) عن عثمان ابن أبي شيبة به .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ فقد ﴾ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من ابن أبي شيبة، ولفظ مسلم وابن ماجه فيه اختصار.

"اطَّلَع عليهم ربُّهم اطِّلاعةً فقال: سلُونى ما شَيْتُم. فقالوا: يا ربَّنا، وماذا نسألُك ونحن نشرَحُ فى الجنةِ فى أيُّها شِئْنا. قال: فبينَما هم كذلك إذ اطَّلَع عليهم ربُّهم اطِّلاعةً فقال: سلُونى ما شئتُم. فقالوا: يا ربَّنا، وماذا نسألُك ونحن نشرَحُ فى الجنةِ فى أيُّها شِئْنا ". قال (٢): فلمَّا رأوْا أنهم لا يُتركُونَ قالوا: نسألُكَ أنْ تردُّ أروا حَنا إلى الدنيا حتى نُقتلَ فى سبيلِكَ. فلمَّا رأى أنهم لا يَسألونَ إلَّا هذا تركهم (٢).

وحدثنا عبد الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشّارٍ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ اللهِ بنِ مُرَّةَ ، عن مسروقِ أبي عديّ ، عن شعبةَ ، عن سليمانَ الأعمشِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ ، عن مسروقِ قال : سألنا عبدَ اللهِ عن أرواحِ الشّهداءِ ، ولولا عبدُ اللهِ ما أخبَرنا أحدٌ ، قال : أرواحُ الشّهداءِ عندَ اللهِ إلى يومِ القيامةِ في طيرٍ خُضرٍ ، في قناديلَ تحتَ العرشِ ، تسرَحُ في الجنةِ حيثُ شاءتْ ، ثم ترجِعُ إلى قناديلِها ، فيطّلعُ عليها ربّها ، تسرَحُ في الجنةِ حيثُ شاءتْ ، ثريدُ أن نَرجِعَ إلى الدُنيا فنُقتلَ مرَّةً أُخرَى (٤) .

ورواه ابنُ إسحاقَ ، عن الأعمشِ ، عن أبي الضُّحَى مُسلم بنِ صُبيح ، عن

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ. والمثبت من ابن أبي شيبة، ولفظ مسلم وابن ماجه فيه اختصار.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (قالوا). والمثبت من ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۳) ابن أبی شیبة ٥/ ۳۰۹، ۳۰۹، وعنه مسلم (۱۲۱/۱۸۸۷)، وأخرجه مسلم (۱۲۱/۱۸۸۷)، وابن ماجه (۲۸۰۱) من طریق أبی معاویة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٢٩/٦ من طريق ابن أبي عدى به ، وأخرجه الطيالسي (٢٨٩) ،والدارمي (٢٥٥٤) من طريق شعبة به .

مسروق قال: سألنا عبدَ اللهِ . مثلَه بمعناه إلى آخرِه . .

والصَّوابُ فيه ما قال أبو معاوية وشعبةُ ، عن الأعمشِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُوَّةَ ، عن مسروقِ . وكذلك رواه عيسى بنُ يُونسَ ، عن الأعمشِ بإسنادِه مثله . وذكرُ أبى الضَّحى في هذا الإسنادِ عندِى خطأٌ ، وأظنُّ الوَهْمَ فيه من ابنِ إسحاقَ . واللهُ أعلمُ .

وقال بقى : حدثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ ، حدثنا ابنُ عُينةَ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ ، سمِع ابنَ عباسٍ يقولٌ : أرواحُ الشَّهداءِ تجولُ في أجوافِ طيرِ خُضرِ تعلَقُ في شجر الجنةِ (١) .

قال: وحدثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ وجعفرُ بنُ حُميدٍ، قالا: حدثنا ابنُ المباركِ، عن ابنِ جُريجٍ فيما قُرئَ عليه، عن مجاهدِ قال: ليس هي في الجنةِ، ولكن يأكلونَ من ثمارِها فيجِدونَ ريحَها(٥).

قال : وحدثنا المسيَّبُ (٦) ، قال : حدثنا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ٢٢٨/٦، ٢٢٩ من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١/١٨٨٧) ، والبيهقي ١٦٣/٩ من طريق عيسي بن يونس به .

<sup>(</sup>٣) في مصدري التخريج : ( تحول ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٩٥٥٧)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٦١) عن ابن عيينة به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (١١٧٩) من طريق يحيى بن عبد الحميد به .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : ( ابن المسيب ) . والمثبت من نسخة كما في حاشية المطبوع ، وينظر الجرح والتعديل ٢٠٤/٨، والثقات ٢٠٤/٩ .

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ . قال (١): يُرزَقونَ من ثمرِ الجنَّةِ فيجِدونَ ريحها (٢) .

قال: وحدثنا محمدُ بنُ عُبيدِ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ ثورِ ، عن معمرِ ، عن قتادة في قولِه: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمْوَتَا بَلَ آحَيَا أَهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ . قال: بلغنا أنَّ أرواح الشهداءِ في صورةِ طيرِ بيضٍ ، يأكلونَ من ثمارِ الجنَّةِ (٢) .

حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ ، قال : حدثنا يحيى بنُ مالكِ بنِ عائذِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ قال : حدثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ أبى الشَّريفِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ مَكِّى (٤٠) ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ سنانٍ ، قال : حدثنا أبو عاصم النَّبيلُ ، قال : حدثنا ثورُ بنُ يزيدَ ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ وقال : الجنَّةُ مُعلَّقةٌ بقرونِ الشمسِ ، تنشُرُها في كلِّ عامٍ مرةً ، وأروا عُ الشَّهداءِ في طيرٍ كالزَّرازيرِ (٥) بتعارَفون ويُرزقونَ من ثمر الجنَّةِ (١)

قبس

<sup>(</sup>١) في النسخ: «قالوا».

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك في الجهاد (٩٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٦٣١، ١٣٩، وفي مصنفه (٩٥٥٩، ٩٥٥٨)، وابن جرير في
 تفسيره ٢٠٠/٢ من طريق معمر به .

<sup>(</sup>٤) في ى: (ملي)، وفي م: (علي). وينظر المحلي ٦/ ١٨٧.

الزرازیر: جمع زُرزُور، وهو طائر من رتبة العصفوریات، وهو أكبر قلیلًا من العصفور، وله منقار طویل ذو قاعدة عریضة، ویغطی فتحة الأنف غشاء قرنی، وجناحاه طویلان مذبیان، ویستوطن أوربة وشمالی آسیا وإفریقیة. الوسیط (ز ر ر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢٩٠١، ٢٩٠ من طريق أبي عاصم به، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٣/١٣ من طريق ثور بن يزيد به، وعندهما و وأرواح المؤمنين ٤ .

قال أبو عمر : قد ذكرنا من الآثارِ عن السَّلفِ ما في معنى حديثنا في هذا البابِ ؛ لقولِه ﷺ : ﴿إِنَّمَا نَسَمةُ المؤمنِ طَائرٌ تَعَلَقُ في شَجْرِ الْجَنةِ ﴾ . وهذه الآثارُ كلَّها تدُلُّ على أنَّهم الشُّهداءُ دونَ غيرِهم ، وفي بعضِها : في صورةِ طير . وفي بعضِها : في أجوافِ طير . وفي بعضِها : كطير . والذي يُشبِهُ عندِي ، واللهُ أعلمُ ، أن يكونَ القولُ قولَ من قال : كطير . أو : كصورِ طير . لمطابقتِه لحديثنا المذكورِ . وليس هذا موضعَ نظرٍ ولا قياسٍ ؛ لأنَّ القياسَ إنما يكونُ فيما يسوعُ فيه الاجتهادُ ، ولا مدخلَ للاجتهادِ في هذا البابِ ، وإنما نُسلِّمُ فيه لما صحَّ من الخبرِ عمَّنْ يجِبُ التَّسليمُ له .

روى عيسى بنُ يونسَ هذا الحديثَ ، عن الأعمشِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ ، عن مسروقٍ ، عن عبدِ اللهِ ، فقال : أرواحُهم كطيرٍ مُحضرٍ (١) .

وكذلك قال فيه روم بن القاسم ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مُرَّة ، عن مسروق ، عن عبد الله : كطير نحضر تسرَح في الجنَّة حيثُ شاءَتْ ، وتأوى إلى قناديلَ تحتَ العرشِ .

وثبَتَ عن ابنِ عباسٍ ، ومجاهدٍ ، وسعيدِ بنِ مجبيرٍ ، أنَّ هذه الآيةَ نزَلتْ فى الشَّهداءِ ؛ قولَه تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمَوَتُنَا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ بُرْزَقُونَ ﴾ . وهو قولُ ابنِ مسعودٍ ، وأبى سعيدٍ ، وجابرٍ . وهو الصَّحيحُ . وباللهِ التوفيقُ .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۰۵.

وللنَّاسِ أقاويلُ في مُستقرِّ الأرواحِ غيرُ ما ذُكِر ، سنْذَكُرُ ذلك في حديثِ نافع (١) ، إن شاء اللهُ تعالى .

فعلى هذا التَّأُويلِ ، كأنَّه قال عَيَّكِيَّةِ : إنما نسمةُ المؤمنِ من الشَّهداءِ ( طائرٌ يعلَقُ ) علَقُ ) علَقُ )

وجاءَ عن أبيّ بن كعب رحِمه اللهُ ، وجماعة من التّابعينَ ، في صفةِ أحوالِ الشّهداءِ وطعامِهم في الجنّةِ ، أقاويلُ غيرُ هذه ، وإنّما ذكرنا في هذا البابِ ما في معنى حديثنا ، وما يُطابقُه ويضاهِيه . وباللهِ التوفيقُ .

وقال آخرونَ: أرواحُ المؤمنينَ على أفنيةِ قُبورِهم. وكان ابنُ وضَّاحٍ يندهبُ إلى هذا، ويحتجُّ بحديثِ النبيِّ وَيَكِيُّ حينَ خرَج إلى المقبرةِ، فقال: «السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين» . فهذا يدُلُّ على أنَّ الأرواحَ بأفنيةِ القبورِ. وقد خالَفه غيرُه، فمالَ إلى الحديثِ: «اذهَبوا برُوحِه - يعنى المؤمنَ - إلى عليين». وقال في الكافرِ: «اذهَبوا برُوحِه إلى سِجِّينِ من أسفلِ الأرض» . وقد ذكرنا هذا المعنى في بابِ نافع (۱)، وبابِ العلاءِ من هذا الكتاب (۵). والحمدُ للهِ.

القسر

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۸۷ - ۹۳.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ي: (تعلق).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٥٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٤٢) ، ومن طريقه المزى في تهذيب الكمال ٦٠٥/٦٣، ٦٠٥ من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٢٠/٣ – ٢٤.

٥٧١ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن أبى الزنادِ ، عن الأعرجِ ، عن المطأ أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « قال اللهُ تبارَك وتعالى : إذا أحبَّ عبدِى لقائى أحبَبتُ لقاءَه ، وإذا كرِه لقائى كرِهتُ لقاءَه » .

مالك ، عن أبى الزِّنَادِ ، عن الأعرَجِ ، 'عن أبى هريرة ''، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ التمهم قال : ﴿ قَالَ اللهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى : إِذَا أَحَبُّ عَبْدِى لِقَائِى أَحْبَبْتُ لِقَاءَه ، وإذا كَرِهَ لِقَائِى كَرِهْتُ لِقَاءَه » ('').

وهذا الحديثُ معناه عندَ أهلِ العلمِ فيما يُعَاينُه المَرْءُ عندَ مُحضُورِ أَجلِه ، فإذا رَأَى ما يَكرَهُ لم يُحِبُّ الخُرُوجَ مِن الدُّنيَا ولا لقاءَ اللهِ ؛ لشوءِ ما عايَنَ مِمَّا يَصِيرُ إليه ، وإذا رَأَى ما يُحِبُّ أَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ والإِسْرَاعَ إلى رَحْمَتِه ؛ لحُسْنِ ما عايَنَ وبُشِّرَ به ، وليسَ مُبُ المَوْتِ ولا كَرَاهِيتُه والمَرْءُ في صِحَّتِه مِن هذا المَعْنَى في شيءٍ ، واللَّهُ أعلمُ .

وقال أبو عُبَيْد (٢) في مَعْنَى قولِه عليه السلامُ: « مَن أحبَّ لقاءَ اللَّهِ أحبَّ اللَّهُ لقاءَه اللَّهُ اللَّهُ لقاءَه » . قال : ليس وَجْهُه عندِى أن يكونَ يَكْرَهُ عَلَزَ المَوتِ (١) وشِدَّتَه ؛ لأنَّ هذا لا يَكادُ يَخلُو منه أحدٌ ؛ نبى ولا غيرُه ، ولكنَّ المكرُوة مِن ذلك إيثارُ الدنيا ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۷/۱۵ظ - مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (۹۹٤). وأخرجه البخارى (۷۰۰٤)، والنسائي (۱۸۳٤) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث ٢٠٢/٢ - ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) علز الموت : قلقه وكربه . التاج ( ع ل ز ) .

والرُّكُونُ إليها، والكَرَاهةُ أن يصيرَ إلى اللهِ والدارِ الآخرةِ، ويُؤثرَ المُقامَ في الدنيا. قال: ومِمَّا يُبِيِّنُ ذلك أنَّ اللهَ قد عابَ قومًا في كتابِه بحبُ الحياةِ، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَامَانَا وَرَضُوا بِالْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأُونُا بِهَا ﴾ [يونس: ٧]. وقال: ﴿ وَلَنْ جَدَوْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا يُودُ أَحَدُهُم وقال: ﴿ وَلَا يَنْمَنَوْنَهُ أَبُدُا بِمَا قَدَّمَتَ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [الغرة: ٩٦]. وقال: ﴿ وَلَا يَنْمَنَوْنَهُ وَأَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [الغرة: ٩٦]. وقال: ﴿ وَلَا يَنْمَنَوْنَهُ وَ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مَ إِلَيْهِ اللهِ ليست بُكُراهيّةِ الموتِ، وإنَّما هو الكراهيةُ للنُقلةِ مِن الدنيا إلى الآخرةِ.

قال أبو عمر: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أُمْنَه عن أن يتَمَنَّى أحدُهم الموتَ لضُرِّ نَزَلَ به ، فالمُتَمَنِّى للموتِ ليس بمُحِبِّ للقَاءِ اللَّهِ ، بل هو عاصٍ للهِ عزَّ وجلَّ فى تَمَنِّيه الموتَ إذا كان بالنَّهى عالِمًا .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ مَرْزُوقِ ، قال : حدَّثنا مَرُو بنُ مَرْزُوقِ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن قتادة ، وعبدِ العزيزِ بنِ صُهيبٍ ، وعليٌ بنِ زيدٍ ، كلُّهم عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ لا يَتَمَنَّى أحدُكم الموتَ لضُرُّ نزل به ، فإن كان لابُدَّ قائلًا ، فليقُل : اللَّهُمُّ أحينِي ما كانت الحياةُ خيرًا لي ، وتَوَفَّنِي إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي ، وتَوَفَّنِي إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي » (١٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٤٣٢) من طريق عمرو بن مرزوق به ، وأخرجه الطيالسي
 (١١١٥) عن شعبة به .

ورَوَى عن النبي عَيَالِيَهُ النَّهْى عن تَمَنِّى الموتِ جماعةٌ مِن الصَّحابَةِ ؛ منهم خَبَّابُ بنُ الأَرَتُّ ، وعايِسٌ الغِفَارِيُّ ، وعَايِسٌ الغِفَارِيُّ ، وأَمُّ الفَضلِ بِنتُ الحارثِ أُمُّ ابنِ عباسِ (١) ، وعايِسٌ الغِفَارِيُّ ، وأبو هريرة ، وغيرُهم .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا بكُرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا يحيى ، عن إسماعيلَ بنِ أبى بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا يحيى ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، قال : حدَّثنى قيسٌ ، قال : أتيتُ خَبّابًا ، وقد اكْتَوَى سَبْعًا في بطنِه ، فقال : لولاً أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهانَا أن نَدْعُوَ بالموتِ لَدَعَوْتُ به (٢).

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَسِيعٌ ، قال : حدَّثنا الحارِثُ بنُ أَبِي أُسامَةً ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ اللهِ الوَرْكَانِيُ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عبيدِ اللهِ ابنِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا يَتَمَنَّى الموتَ ؛ إمَّا مُحسِنٌ فلعَلَه يزدادُ خيرًا ، وإمَّا مُسِيءٌ فلعَلَّه يشتَعْتبُ » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤٤٤/٤٤ (٢٦٨٧٤).

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخارى (۱۳۶۹) عن مسدد به، وأخرجه أحمد ۱۹۱/٤٥، ۱۹۱/٤٥ (۲۱۰۷۹) ۲۷۲۱٦)، والبخارى (۲۳۵۰، ۲۶۳۱)، والنسائي (۱۸۲۲) من طريق يحيي بن سعيد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٣/١٣ (٧٥٧٨)، والنسائي (١٨١٧) من طريق إبراهيم بن سعد به.

فهذه الآثارُ وما كان مِثْلَها ، يَدُلُّكَ على أَنَّ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ ليس بتَمَنِّى الموتِ ، واللَّهُ أعلمُ . وقد يجوزُ تَمَنِّى الموتِ لغيرِ البَلَاءِ النازلِ ، مثلَ أن يخافَ على نفسِه المرءُ فتنةً في دينِه ، قال مالكُ : كان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ لا يَبلُغُه شيءٌ عن عمرَ بنِ الخطّابِ ، إلَّا أحبُ أن يعملَ به ، حتى لقد بلَغَه أَنَّ عمرَ بن الخطابِ وَعَا على نفسِه بالموتِ ، فدَعًا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ على نفسِه بالموتِ ، فما أتتِ الجمعةُ حتى ماتَ رحِمه اللهُ . وقد أَوْضَحنَا هذا المعنى في هذا الكتابِ عندَ قولِه الجمعةُ حتى ماتَ رحِمه اللهُ . وقد أَوْضَحنَا هذا المعنى في هذا الكتابِ عندَ قولِه الجمعةُ حتى ماتَ رحِمه اللهُ . وقد أَوْضَحنَا هذا المعنى في هذا الكتابِ عندَ قولِه المنتِ . « لَا تقومُ الساعةُ حتَّى يَمُوَّ الرجلُ بقَبرِ أخيه ، فيقولُ : يا لَيْتَنِي مكانَه » (١)

وأمَّا معنى حديثِ هذا البابِ ، فإنَّما هو ، واللهُ أعلمُ ، عندَ مُحضُورِ الموتِ ومُعاينَةِ بُشْرَى الخَيْرِ أو الشَّرِّ؛ فعلى هذا تدُلُّ (٢٠) الآثارُ ، وعلى ذلك فَسَّرَه العلماءُ .

حدَّ ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى وخلفُ بنُ القاسمِ ، قالا : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحدَّادِ بُكَيْرٌ ، قال : حدَّ ثنا أبو محمدِ بنِ الحدَّادِ بُكَيْرٌ ، قال : حدَّ ثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُ ، قال : حدَّ ثنا إسحاقُ بنُ "محمدِ الفَرُويُ" ، قال : حدَّ ثنا إسماعيلُ بنُ جعفرِ ، عن عمارةَ بنِ غَزِيَّة ، عن موسى () بنِ وَرُدانَ المصريِّ ، عن إسماعيلُ بنُ جعفرِ ، عن عمارة بنِ غَزِيَّة ، عن موسى ()

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٧٤).

<sup>(</sup>٢) في م: (تنزل).

<sup>(7-7)</sup> في الأصل، ص17، م: «موسى الهروى». وفي ص: «موسى الفروى». والمثبت من تهذيب الكمال 1/2

<sup>(</sup>٤) في ص: «يونس». وينظر تهذيب الكمال ٢٩/٢٩.

أبى سعيد الخُدرِى ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إنَّ المسلمَ إذا حَضَرَه الموتُ رأى بُشُرَه ، فلَم يكُنْ شيءٌ أبغَضَ إليه مِن المُكثِ في الدُّنيا ، وإذا حَضَرَ الكافرَ الموتُ رَأَى بُشُرَه ، فلم يكُنْ شيءٌ أحَبَّ إليه من المُكثِ في الدنيا » .

قال أبو عمرَ: بُشُرُ جَمعُ بشيرٍ ، مثلُ: سَرِيرِ وسُرُرٍ ، وقد يُخَفَّفُ ذلك ويُثَقَّلُ ، مثلُ: رُسُلٍ ورُسُلٍ ، وسُبُلٍ وسُبُلٍ ، وقد تكونُ البُشرَى بالخيرِ والشَّرِّ ، كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَبَشِرْهُم مِعَذَابٍ أَلِيهٍ ﴾ [آل عمران : ٢١، التوبة: ٣٤، الانشقاق: ٢٤] . وقال أهلُ اللغةِ أيضًا: إنَّه قد يكونُ البُشُرُ جمعَ بِشَارَةٍ .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ ، قال : حدَّثنا شَبَابَةُ ، عن ابنِ أبي ذئبٍ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ يسارٍ ، غن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيَّا قال : « الميتُ تَحْضُرُه الملائكةُ ، فإذا كان الرجلُ الصالحُ ، قالوا : اخرُجِي أَيَّتُها النفسُ الطيبةُ ، كانت في الجسدِ الطَّيُبِ ؛ اخرُجِي كيميدةً ، وأبشِرِي برؤحٍ وريْحانٍ ، وربِّ غيرِ غَصْبَانَ » . قال : « فلا يَزَالُ يُقَالُ لها ذلك حتَّى تَحْرُجَ ، ثم يُعْرَجُ بها إلى السَّمَاءِ ، فيفْتَحُ لها ، فيقَالُ : من هذا ؟ فيقُولُون : فَلانَّ . فيقَالُ : مَن عذا ؟ الشَّيْبِ ؛ اخرُجِي وريْحانٍ ، وربِّ غيرِ غضبانَ . فلا يزالُ يُقالُ المُخيلِي حَمِيدَةً ، وأَبْشِرِي برَوْحٍ ورَيْحانٍ ، وربِّ غيرِ غضبانَ . فلا يزالُ يُقالُ المُخيلِ عَمِيدَةً ، وأَبْشِرِي بها إلى السماءِ – يعني السَّابِعَةَ – وإذا كان الرجلُ السَّوْءُ وخَضَرَتْهُ الملائكةُ عندَ موتِهِ ، قالت : اخرُجِي أَيْتُهَا النفسُ الخبيثةُ ، كانت في الجَسَدِ الصَّية ، كانت في الجَسَدِ الصَّية ، كانت في الجَسَدِ الصَّية ، كانت في المَدبيثُ ، اخرُجِي ذَيهِ ، قالت : اخرُجِي أَيْتُهَا النفسُ الخبيثةُ ، كانت في الجَسَدِ الخبيثِ ، اخرُجِي ذَيهِ ، قالت : اخرُجِي أَيْتُهَا النفسُ الخبيثةُ ، كانت في الجَسَدِ الخبيثِ ، اخرُجِي ذَيهَا النفسُ الخبيثةُ ، وأَبشرِي بحَمِيمٍ وغسَّاقٍ وآخرَ مِن شَكْلِهِ الجَسِدِ الخبيثِ ؛ اخرُجِي ذَيهِ مَا إلى السماء وأَبشرِي بحَمِيمٍ وغسَّاقٍ وآخرَ مِن شَكْلِهِ الجَسِدِ الخبيثِ ؛ اخرُجِي ذَيهُ مِن شَكْلِهِ المَسْرِي المَسْرِي المَسْرِي بحَمِيمٍ وغسَّاقٍ وآخرَ مِن شَكْلِهِ الجَسَدِ الخبيثِ ؛ اخرُجِي ذَيْهِ ، وأَبشرِي بحَمِيمٍ وغسَّاقٍ وآخرَ مِن شَكْلِهِ الجَسْدِ الخبيثِ ؛ اخرُجِي ذَيْهِ ، وأَبشرِي بحَمِيمٍ وغسَّاقٍ وآخرَ مِن شَكْلِهِ المَسْرَةُ وَالْمُرْ مِنْ شَكْمُ الْحَدِيمُ وَنِهُ الْمُعْمُ الْحَدْ مِنْ مَلْهُ الْمُورِ الْمَالِ الْمُرْ الْمُرْ الْمُنْ الْمُورُ الْمُلْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْم

أزواج. فَلَا يزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّى تخرُجَ ». وذكرَ الحديثُ (١).

وفيه ما يَدُلُّ على أنَّ ما ذكرنَا مِن حُبِّ لِقَاءِ اللَّهِ وكَرَاهيتِه ، إِنَّما ذلك عندَ حُضُورِ الوَفَاةِ ومُعايَنَةِ ما له عندَ اللَّهِ ، واللَّهُ أعلمُ . وفيه ما يَدُلُّ على أنَّ البِشَارَةَ قد تكونُ بالخَيْرِ والشَّرِ ، وبما يَشُوءُ وبما يَشُرُّ ، وقد رُوِى عن النبيِّ عَيَلِيَّةٍ أنَّه قال لمعضِ أصحابِه ، في حديثِ ذكرَه : ﴿ أَينما مَرَرْتَ بَقَبرِ كَافرٍ فَبَشَّرُه بالنَّارِ ﴾ (٢).

ورُوِى عن على رضِي اللَّهُ عنه أنَّه قال: بَشِّرْ قاتِلَ ابنِ صَفِيَّةَ بالنَّارِ (").

وقد حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا يَزِيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبَرَنا محمدُ بنُ عمرٍ و ، عن أبى سَلَمَةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مَن أَحَبَّ لقاءَ اللهِ أَحَبُّ اللَّهُ لِقاءَه ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللّهِ كَرِهَ اللَّهُ لقاءَه » . قيلَ : يا رسولَ اللهِ ، ما مثّا أحدٌ إلا وهو يكرَهُ الموتَ اللَّهِ كَرِهَ اللّهُ لقاءَ له » . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « إذا كانَ ذلك كُشِفَ له » .

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا حمزَةُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۲) عن ابن أبي شيبة به، وأخرجه أحمد ۲ ۳۷۷/۱ (۲۲۲۹، ۸۷۲۹) (۸۷۲۹، ۸۷۲۹) والنسائي في الكبري (۱۱٤٤۲) من طريق ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٥٧٣) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٩٩/٢ (٦٨١).

 <sup>(</sup>٤) في النسخ : ( يقطع ) . والمثبت من مصدر التخريج ، وفع بالأمر : استعظمه وهاله . الوسيط
 (ف ظ ع ) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٥١٠/١٥ (٩٨٢٢) عن يزيد به، وأول الحديث عنده من رواية النبى على عن ربع عن ربع عن ربع عن ربع عن ربع عن ربع عن وجل ، وأبحره موقوف على أبى هريرة.

الرطأ هو حدَّثنى يحيَى ، عن مالكِ ، عن أبى الزنادِ ، عن الأعرجِ ، الرطأ عن أبى الزنادِ ، عن الأعرجِ ، الرطأ عن أبى هريرة ، أن رسول اللهِ ﷺ قال : « قال رجلٌ لم يعمَلْ حسنةً قطُّ لأهلِه : إذا مات فحرِّقوه ، ثم اذرُوا نصفَه فى البرِّ ، ونصفَه فى البحرِ ، فواللهِ لئن قدر اللهُ عليه لَيُعذِّبَنَّه عذابًا لا يُعذِّبُه أحدًا من العالمين . فلما

ابن شُعيبٍ ، قال : أخبرنا هنّا دُ بنُ السّرى ، عن أبى زُبيدٍ ، عن مُطرُّفٍ ، عن عامرِ السهد الشعبى ، عن شُريحِ بنِ هانى ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ أحب لقاء اللهِ أحب الله لقاءَه ، ومَن كرِه لقاء اللهِ كرِه الله لقاءَه » . قال شُريخ : فأتيتُ عائشة ، فقلتُ : يا أُمَّ المؤمنين ، سمِعتُ أبا هريرة يذكُرُ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ حديثًا ، إن كان كذلك فقد هَلكنا . فقالت : وما ذاك ؟ قلتُ : قال : « مَن عَلِي اللهُ لقاءَه ، ومَن كرِه لقاء اللهِ كرِه الله لقاءَه » . وليس مِنّا أحب لقاء اللهِ أحب الله لقاءه ، ومَن كرِه لقاء اللهِ عَلَيْ ، ولكن ليس بالذى أحد إلا وهو يَكرَهُ الموت . قالت : قد قاله رسولُ اللهِ عَلَيْ ، ولكن ليس بالذى تذهبُ إليه ، ولكن إذا طَمَح البصرُ ، وحَشرَج الصَّدرُ ، واقشَعرُ الجِلدُ ، فعندَ ذلك مَن أحب لقاء اللهِ أحبُ اللهُ لقاءَه ، ومَن كرِه لقاء اللهِ كرِه اللهُ لقاء اللهِ أحبُ اللهُ لقاء اللهِ عَن أحبُ لقاء اللهِ أحبُ اللهُ لقاء ، ومَن كرِه لقاء اللهِ كرِه اللهُ لقاء اللهِ أحبُ اللهُ لقاء اللهِ عَن قاء اللهِ كرة اللهُ لقاء اللهِ عَن قاء اللهِ أحبُ اللهُ لقاء ، ومَن كرة لقاء اللهِ كرة اللهُ لقاء اللهِ أحبُ لقاء اللهِ أحبُ اللهُ لقاء ، ومَن كرة لقاء اللهِ كرة اللهُ لقاء اللهِ أحبُ اللهُ لقاء .

فهذه الآثارُ كلَّها قد بانَ فيها أنَّ ذلك عندَ مُحضُورِ المَوتِ ومُعاينَةِ ما هُنالك، وذلك حينَ لا تُقبلُ تَوبةُ التَّاتُبِ إن لم يَتُبْ قبلَ ذلك (٢).

مالك ، عن أبى الزِّنَادِ ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « قال رجلٌ لم يَعْمَل حَسَنَةً قَطُّ لأَهلِهِ : إذا مَات فَحَرِّقُوه ، ثم اذْرُوا نصفَه

<sup>(</sup>۱) النسائی (۱۸۳۳). وأخرجه مسلم (۲۹۸۵) من طریق أبی زبید به، وأخرجه أحمد ۲۲۹/۱۶ (۲۵۰۸)، ومسلم (۲۹۸۵) من طریق مطرف به.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م: ووقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في باب نافع والحمد لله.

الرطأ مات الرجلُ فعَلوا ما أمرهم به ، فأمر اللهُ البرَّ فجمَع ما فيه ، وأمر البحرَ فجمَع ما فيه ، وأمر البحرَ فجمَع ما فيه ، ثم قال : لمَ فعَلتَ هذا ؟ قال : مِن خشيتِك يا ربِّ ، وأنتَ أعلمُ . قال : فغفَر له » .

التمصد

فى البَرِّ، ونصفَه فى البَحرِ، فواللهِ لِمِن قَدَرَ اللَّهُ عليه لَيُعَذِّبَنَّه عذابًا لا يُعَذِّبُه أحدًا مِن العالمين. فلمَّا مَاتَ الرجلُ فعَلُوا ما أَمَرَهم به، فأمَرَ اللَّهُ البَرُّ فَجَمَعَ ما فيه، وأمَرَ البحرَ فجَمَعَ ما فيه، ثم قال: لِمَ فَعَلْتَ هذا؟ قال: مِن خَشْيَتِك يا رَبِّ، وأمَرَ البحرَ فجَمَعَ ما فيه، ثم قال: لِمَ فَعَلْتَ هذا؟ قال: مِن خَشْيَتِك يا رَبِّ، وأَمْرَ البحرَ فَجَمَعَ ما فيه، ثم قال: لِمَ فَعَلْتَ هذا؟ قال: مِن خَشْيَتِك يا رَبِّ، وأنت أعلمُ. فَغَفَرَ له » (١).

قال أبو عمر: تابَعَ يحيى على رَفعِ هذا الحديثِ عن مالكِ بهذا الإسنادِ أكثرُ رُواةِ « الموطَّأُ » ، ووقَفَه مُصعَبُ بنُ عبدِ اللهِ الزَّبيرِى وعبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُ ، فجعَلاه مِن قولِ أبى هريرة ، ولم يَرْفَعاه ، وقد رُوِى عن القَعْنَبِيِّ مرفوعًا كروايةِ سائرِ الرُّواةِ عن مالكِ ، وممَّن رَوَاه مرفُوعًا عن مالكِ عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ ، وابنُ القاسمِ (٢) ، وابنُ بكير (١) ، وأبو المصعبِ (١) ، ومُطرِّفٌ ، وروحُ بنُ عُبادَة (٥) وجماعة .

أَخْبَرُنَا أَبُو القاسمِ خَلْفُ بنُ القاسمِ بنِ سَهْلٍ ، قال : حَدَّثْنَا أَبُو الفُوارسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى (٧٥٠٦) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف (١٣٨١) - من طريق ابن القاسم به.

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٥/٧ ظ - مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ برواية أبي مصعب (٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٤/٢٧٥٦) من طريق روح بن عبادة به.

أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ بنِ السّندِيِّ العسكرِيُّ ، حدَّ ثنا يونسُ بنُ عبدِ الأُعلَى والربيعُ بنُ سليمانَ ، قالا : حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ ، قال : أخبَرنى ابنُ أبى الزِّنَادِ ومالكُ بنُ أنسٍ ، عن أبى الزِّنَادِ ، عن الأعرَجِ ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «قال رجلَّ لم يعمَلْ خيرًا قَطَّ لأهلِه : إذا مات فأحرِقُوه ، واذْرُوا نِصْفَه في البرّ ، ونِصْفَه في البحرِ ، فوَاللَّه لين قَدرَ اللَّهُ عليه لَيُعَدِّبَنَّه عَذَابًا لا يُعَدِّبُهُ أحدًا مِن العالمين . فلما مات فَعَلُوا به ، فأمرَ اللَّهُ البحرَ فجمَع ما فيه ، وأمرَ البَّرُ فجمَع ما فيه ، وأنت البَرَّ فجمَع ما فيه ، ثم قال : لِمَ فعَلتَ هذا ؟ قال : مِن خَشْيَتِك يا رَبِّ ، وأنت أعلمُ . فغَفَرَ له » .

قال أبو عمر: رُوِى مِن حديثِ الزَّهرِى ، عن مُحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ ، عن أبى هريرة ، قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «أسرَفَ رجلَّ على نَفْسِه ، حتَّى إذا حَضَرَته الوفاة قال لأهلِه : إذا أنا مِتُ فأَحْرِقُونِي » الحديث (٢) . كحديثِ مالكِ عن أبى الزِّنادِ سَوَاءً . ورُوِى من حديثِ أبى سعيدِ الخدري هذا المعنى أيضًا .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبو هلالٍ ، قال : أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، قال : حدَّثنا أبو هلالٍ ، قال : حدَّثنا قتادةُ ، عن عقبةَ بنِ عبدِ الغَافِرِ ، عن أبى سعيدِ الخُدريِّ ، قال : كان فيمَن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (٥٦٣) عن الربيع به ، وأخرجه أيضًا (٥٦٤) عن يونس عن ابن وهب عن مالك – وحده – به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۸۰/۱۳ (۷۶۲۷)، والبخاری (۳٤۸۱)، ومسلم (۲۰/۲۷۰، ۲۱)، وابن ماجه (۲۰۵۵)، والنسائی (۲۰۷۸) من طریق الزهری به .

كان قبلَكم رجلٌ مِن الأممِ السالفةِ ، أفادَه اللَّهُ مَالًا وولدًا ، فلمَّا ذهَبَ - يعنِي أكثرَ عمرِه - قال لولدِه : لا أَدَعُ لكم مالًا أو تفعَلُون ما أقولُ . قالُوا : يا أبّانا ، لا تأمُرُ بشيءٍ إلَّا فعلَناه . قال : إذا أنا مِتُ ، فأحرِقُونِي ثم اسحقُونِي ، ثم اذْرُونِي في يأمُرُ بشيءٍ إلَّا فعلَناه . قال : إذا أنا مِتُ ، فأحرِقُونِي ثم اسحقُونِي ، ثم اذْرُونِي في يومِ ريحٍ عاصفِ ، لعلِّي أضِلُّ اللَّهَ . ففعَلُوا ذلك به ، فقال اللَّهُ له : كُنْ . فإذا هو رجلٌ قائمٌ ، قال : ما حَمَلَك على ما صَنَعْتَ ؟ فقال : مَخَافَتُكَ . فما تَلافَاه فيرُها ، فَغَفَرَ له .

قال أحمدُ بنُ زُهَيْرِ: كذا قال أبو هلالٍ ، أَوْقَفَ الحديثَ على أبي سعيدِ ، ورَفَعه سليمانُ التَّيميُ : حدَّثنا مُوسَى بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : أخبَرني أبي ، قال : حدَّثنا قتادةُ ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافرِ ، عن أبي سعيدِ الخُدرِيِّ ، عن النبيِّ عَلِيَّةٍ ، أنَّه ذكرَ رجلًا فيمَن كان سَلَفَ . ثم ذكرَ نحوه (٢)

قال أبو عمر : رُوِى مِن حديثِ أبى رافع ، عن أبى هريرة ، فى هذا الحديثِ أنه قال : « قال رجلٌ لم يعمَلْ خيرًا قطُّ إلَّا التوحيدَ » (٢٠). وهذه اللَّفْظَةُ إن صَحَّت رَفَعَت الإشكالَ فى إيمانِ هذا الرجل ، وإن لم تَصِحُّ مِن جهةِ النَّقل فهى صحيحةً

<sup>(</sup>١) تلافاه، أي ما تداركه، والتاء فيه زائدة. صحيح مسلم بشرح النووي ٧٤/١٧، ٧٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاری (۲۶۸۱) عن موسی بن إسماعیل به، وأخرجه أحمد ۲۶۳/۱۸ (۱۱۷۳۱)، والبخاری (۷۰۰۸)، ومسلم (۲۸/۲۷۵۷) من طریق معتمر به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٢٨/٦، ٤٠٨/١٣ (٣٧٨٦، ٨٠٤٠) من طريق أبي رافع به .

مِن جهةِ المعنى ، والأصول كلّها تعضُدُها ، والنّظرُ يُوجِبُها ؛ لأنّه مُحالً غيرُ جائرِ أن يُغفرَ للذين يمُوتُون وهم كُفّارٌ ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ قد أخبرَ أنّه لا يغفرُ أن يُشرَكَ به لمَن مات كافرًا ، وهذا ما لا مَدْفَعَ له ، ولا خِلَافَ فيه بينَ أهلِ القِبْلَةِ ، يُشرَكَ به لمَن مات كافرًا ، وهذا ما لا مَدْفَعَ له ، ولا خِلَافَ فيه بينَ أهلِ القِبْلَةِ ، وفي هذا الأصلِ ما يَدُلُكَ على أن قولَه في هذا الحديثِ : «لم يعمَلْ حسنةً قطٌ » . أو : «لم يعمَلْ حيرًا قطٌ » . (لم يُعْنَ به الله ما عَدَا التوجِيدَ مِن الحسناتِ والخيرِ ، وهذا ساتعٌ في لِسَانِ العربِ ، جائزٌ في لُغَتِها أن يُؤتّى بلَفْظِ الكُلّ ، والخير ، وهذا ساتعٌ في لِسَانِ العربِ ، جائزٌ في لُغَتِها أن يُؤتّى بلَفْظِ الكُلّ ، فالمُرادُ البعضُ . والدليلُ على أنَّ الرجلَ كان مؤمنًا ، قولُه حينَ قيل له : «لِمَ فَعَلَتَ هذا ؟ فقال : مِن خشيتك يا ربّ » . والخشيةُ لا تكونُ إلّا لمؤمنِ فيمَ مصدّقِ ، بل ما تكادُ تكونُ إلّا لمؤمنِ عالمٍ ، كما قال اللّهُ عزَّ وجلّ : فقد آمَنَ به وعَرَفَه ، ومُسْتَحِيلٌ أن يَخَافَه مَن لا يؤمِنُ به . وهذا واضحٌ لِمَن فَهِمَ وأُلْهِمَ رُشْدَه . ومُسْتَحِيلٌ أن يَخَافَه مَن لا يؤمِنُ به . وهذا واضحٌ لِمَن فَهِمَ وأَلْهِمَ رُشْدَه .

<sup>(</sup>١ - ١) في ص : و ولم يعن به ، ، وفي م : و لم يعذبه ، .

أُداينُ النَّاسَ ، فإذا بعَثتُه يَتَقَاضَى ، قُلتُ له : خُذْ ما يَسِر ، واترُكْ ما عَسِرَ ، وتَجَاوَزْ ، لَعَلَّ اللَّه يَتَجَاوِزُ عنَّا . قال اللَّه : قد تَجاوِزتُ عنك » (١).

قال أبو عمر : فقولُ هذا الرَّجُلِ الذي لم يعمَلْ خيرًا قطَّ غير تَجاوُزِه عن غُرَمَائِه : لَعَلَّ اللَّه يَتَجاوَزُ عنا . إيمانٌ وإقرارٌ بالرَّبُ ومُجَازَاتِه ، وكذلك قولُ (٢) فَرَمَائِه : لَعَلَّ اللَّه يَتَجاوَزُ عنا . إيمانٌ باللَّه ، واعترافٌ له بالرُبُوبيَّة ، واللَّه أعلمُ . وأمَّا قولُه : ﴿ لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَى ﴾ . فقد اختَلَفَ العلماءُ في معناه ؛ فقال منهم قاتلُون : هذا رجلَّ جَهِلَ بعضَ صِفَاتِ اللَّه عزَّ وجلَّ ، وهي القُدْرَةُ ، فلم يعلَمُ أنَّ اللَّه على علم أنَّ اللَّه على كُلُّ ما يشاءُ قديرٌ ، قالُوا : ومن جَهِلَ صِفَةً مِن صِفَاتِ اللَّهِ عَاثُوا : وإنَّما الكافرُ مَن كُلُّ ما يشاءُ قديرٌ ، قالُوا : ومن جَهِلَ صِفَةً مِن صِفَاتِ اللَّهِ كافرًا . قالُوا : وإنَّما الكافرُ مَن عَلَى اللَّه على عندَ الحَقَّ ، لا مَن جَهِلَه بعض صِفَاتِ اللَّهِ كافرًا . قالُوا : وإنَّما الكافرُ مَن عائدَ الحَقَّ ، لا مَن جَهِلَه . ( وهذا قولُ المُتَقَدِّمِينَ مِن العلماءِ ، ومَن سَلَكَ عائدَ الحَقَ ، وليس مِن بابِ القُدْرَةِ والاستطاعةِ في شيءَ . قالُوا : وهو مثلُ قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في ذِي النُونِ : ﴿ إِذَ ذَهِ مَن مُغَرِضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ مثلُ قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في ذِي النُونِ : ﴿ إِذَ ذَهِ مَن مُغَرِضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ مثلُ قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في ذِي النُونِ : ﴿ إِذَ ذَهِ مَن المُغَلِّ وَلان ؛ أحدُهما ، أنَّها مِن التَقْتِيرِ والقَضَاءِ . والآخُو، أنَّها مِن التَقْتِيرِ والقَضَاءِ . والآخُو، أنَّها مِن التَقْتِيرِ والقَضَاءِ . وأكُلُ ما قاله العلماءُ في

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٤٤/١٤ (٨٧٣٠)، والنسائي (٤٧٠٨) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٢) في م: ( قوله ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: قال أبو عمر: هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر، وفيه ضروب من الاعتراضات والعلل ليس هذا موضع ذكرها.

..... الموطأ

التمهيد

تأويلِ هذه الآيةِ فهو جائزٌ في تأويلِ هذا الحديثِ؛ في قولِه: «لَيْن قَدَر اللَّهِ على ». فأحَدُ الوجهينِ تقديرُه؛ كأنَّ الرجلَ قال: لئن كان قد سبَقَ في قَدرِ اللَّهِ وقضائِه أن يُعَذِّبَ كُلَّ ذِي مُجْومٍ على مُحْومِه، لَيُعَذِّبَنِي اللَّهُ على إجرَامِي وقضائِه أن يُعَذِّبُ لا يُعَذِّبُه أحدًا مِن العالمين غيرِي. والوجهُ الآخوُ تقديرُه: واللهِ لئنْ ضَيَّقَ اللهُ على وبالغَ في مُحاسَبتي وجزَائي على ذُنُوبِي، لَيَكُونَنَّ واللهِ لئنْ مَامَرَ بأن يُحرَقَ بعدَ موتِه من إفْرَاطِ خَوْفِه. قال ابنُ قُتَيْبَة (۱) بَلَغَنِي عن الكِسَائِيِّ أَنَّه قال: يُقَالُ: هذا قدَرُ اللهِ وقَدْرُه. قال: ولو تُرتَث: ( وما قَدَّرُوا اللَّه حَقَّ قَدَرِهِ) أَنْ مُنَقَّلًا – جازَ، وأنشَد ()

وما صَبَّ رِجْلِي في حَدِيدِ مُجَاشِعِ مع القَدْرِ إلَّا حَاجَةً لي أُرِيدُها أُرادَ القَدَرَ. قال الأصمعيُّ: أنشَدنِي عيسَى بنُ عمرَ ، لبَدَوِيُّ :

كُلُّ شيء حتى أحيك (١) مَتَاعُ وبقَدْر تَـفَـرُقُ والجـتِـمَـاعُ

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ( الرعد ) ، الآية : ١٧ . وبها قرأ الحسن والمطوعي . ينظر إتحاف فضلاء البشر ص ١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة ( الأنعام ) ، الآية : ٩١ . وبها قرأ الحسن وعيسى الثقفى . ينظر البحر المحيط ١٧٧/٤،
 وإتحاف فضلاء البشر ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) البيت للفرزدق، وهو في إصلاح المنطق ص٩٦، وأدب الكاتب ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) البيتان في اللسان (ق د ر) بدون نسبة.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: وأراك، والمثبت من غريب الحديث، واللسان.

ومن هذا حديث ابن عُمَرَ ، عن النبيّ عليه السَّلامُ في الهِلالِ : ( فإن غُمَّ عليه عليه السَّلامُ في الهِلالِ : ( فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له ) . وقد ذكرتُه في بابِه وموضِعِه مِن هذا الكتابِ (١).

وقد روينا عن أبى العَبَّاسِ أحمدَ بنِ يحتى ثعلَبٍ أنَّه قال فى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَظُنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. قال : هو مِن التقديرِ (٢) ليس مِن القُدْرَةِ ، يُقالُ منه : قَدَرَ اللهُ لكَ الخَيْر يقْدِرُه قَدْرًا . بمعنَى قَدَّرَ اللهُ لك الخير . وأنشدَ ثعلب :

ولا عائد<sup>(۱)</sup> ذاك الزَّمَانُ الذى مَضَى تَبارَكْتَ ما تَقْدِر<sup>(١)</sup> يَقَعْ ولك الشُّكْرُ يعنى : يَنْزِلُ وينفُذُ ويَمْضِى .

قال أبو عمرَ: هذا البيتُ لأبى صَخْرِ الهُذَلِيِّ فى قَصيدَةِ له ، أَوَّلُها (٥): لليْلَى بذاتِ الجيشِ دارٌ عَرَفْتُها وأُخرَى بذاتِ البَيْنِ آياتُها سَطْرُ وفيها يقولُ:

وليس عَشيَّاتُ الحِمَى برَوَاجعِ لنا أبدًا ما أَبْرَمَ السَّلَمُ النَّضْرُ ولا عائدِ ذاك الزَّمَانُ الذي مَضَى تبارَكْتَ ما تَقْدِرْ يَقَعْ ولكَ الشُّكْرُ السَّلَمُ: شَجَرٌ مِن العِضَاهِ يُدْبَغُ به ، والنَّضْرُ: النَّضَارَةُ والتَّنَّعُمُ ، وأَبْرَمَ السَّلَمُ:

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٦٣٧ ، ٦٣٨) .

<sup>(</sup>٢) في م: «التقتير».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «عائدا». والمثبت من شرح أشعار الهذليين.

<sup>(</sup>٤) في شرح أشعار الهذليين: وتقضى، وأشار محققه أنه في بقية أشعار الهذليين: وتقدره.

<sup>(</sup>٥) الأبيات له في شرح أشعار الهذليين ٩٥٨/، ٩٥٨.

أُخرَجَ بَرَمَتَه ، وأَبْرَمْتُ الأَمرَ : أَحْكَمْتُه . وقال غيرُه (١)

فما الناسُ أَرْدَوْه ولَكِنْ أَقَادَه يَدُ اللَّهِ والمُسْتَنْصِرُ اللهَ غالِبُ فإنَّكَ ما يَقْدِرْ لكَ اللهُ تَلْقَه كِفَاحًا وتَجْلِبْه إليكَ الجَوَالِبُ

وقال ابنُ قتيبةً في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ . أى : لَنْ نُضَيِّقَ عليه . ومنه قولُه عزَّ وجلَّ : فُظَنَّ أَن لَن مُقَدَّرٌ عليه ، ومُقَتَّرٌ عليه . ومنه قولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، وقولُه : ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، وقال ثعلبٌ في وزْقِه . وقال ثعلبٌ في قولِ اللهِ عزَّ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، وقال ثعلبٌ في قولِ اللهِ عزَّ وجلً : ﴿ وَذَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

قال أبو عمر : قد قِيل ما قال ثَعْلَبٌ ، وقيلَ : إنه خرَجَ مُغَاضِبًا لنبيّ كان في زمانِه . وهذَان القَوْلان للمُتَأَخِّرين . وأمّّا المُتَقَدِّمون ، فإنَّهم قالُوا : خرَجَ مُغَاضِبًا لربّه . رُوِى ذلك عن ابنِ مَسْعودٍ ، والشعبيّ ، والحسنِ البصريّ ، وغيرِهم . ولولا خُروجُنا عمًّا له قَصَدْنَا لذكرنا خَبَرَه وقصته هاهُنا .

وأمَّا جَهْلُ هذا الرَّجُلِ المذكورِ في هذا الحديثِ بصِفَةٍ مِن صِفَاتِ اللهِ في عِلْمِه وقدرِه ، فليس ذلك بمُخْرِجِه مِن الإيمانِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ (١٠) وعِمرانَ بنَ مُصينِ ، وجماعةً مِن الصَّحابةِ ، سألُوا رسولَ اللهِ ﷺ عن القَدَرِ ،

<sup>(</sup>١) البيت الثاني في بهجة المجالس ١٣٨/١ بدون نسبة.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن جرير ٢١/٥٧٥، ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٣٩/٩ (٥١٤٠)، والترمذي (٢١٣٥).

ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهِلُونَ به ، وغيرُ جائزٍ عندَ أحدٍ مِن المسلمين أن يكُونُوا بسُؤالِهم عن ذلك كافرين ، أو يكونُوا في حينِ سؤالِهم عنه غيرَ مؤمِنِين .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا مُضَرُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا شَيْبَانُ بنُ فَرُّوخَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، عن يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قال : حدَّثنا مُطَرِّفٌ ، عن عِمرانَ بنِ حصينِ ، قال : قلتُ : يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قال : حدَّثنا مُطَرِّفٌ ، عن عِمرانَ بنِ حصينِ ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أَعُلِمَ أهلُ الجنَّةِ مِن أهلِ النَّارِ ؟ وذكرَ الحديثَ (()

ورَوَى اللَّيثُ ، عن أبي قَبِيل<sup>(٢)</sup>، عن شُفَى الأَصْبَحِيِّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو ابنِ العاصى . فذكرَ حديثًا في القَدَرِ<sup>(٢)</sup>.

وفيه: فقال أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ: فلأَى شيءٍ نعملُ إن كان الأمرُ قد فُرِغَ منه؟ فهؤلاء أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ وهم العلماءُ الفُضَلاءُ ، سأَلُوا عن القَدَرِ سؤالَ متعلِّم جاهلِ لا سُؤَالَ مُتعنِّتِ مُعَاندِ ، فعلَّمَهم رسولُ اللهِ ﷺ ما بحهلُوا مِن ذلك ، ولم يَضُرُّهم جَهْلُهم به قبلَ أن يعلَمُوه ، ولو كان لا يَسَعُهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٦٤٩) عن شيبان به ، وأخرجه البخارى (۲۰۰۱) من طريق عبد الوارث به ، وأخرجه أخمد ۲۹/۳۳ (۲۹۵۳) ، وأبو داود وأخرجه أحمد ۲۹/۳۳ (۲۹۵۹) ، وأبو داود (۲۰۹۹) ، والنسائى فى الكبرى (۱۱٦۸۰) من طريق يزيد الرشك به .

<sup>(</sup>٢) في ص ١٦: «عقيل». وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٢١/١١ (٦٥٦٣)، والترمذي (٢١٤١)، والنسائي في الكبرى (١١٤٧٣) من طريق الليث به.

الرطأ عن أبى هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « كلَّ مولود يولَدُ على الفطرة ، الرطأ عن أبى هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « كلَّ مولود يولَدُ على الفطرة ، فأبواه يُهوِّدانِه أو يُنصِّرانِه ، كما تُناتَجُ الإبلُ من بهيمة جمعاة ، هل تُحِسُّ من جدعاة ؟ » . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، أرأيتَ الذي يموتُ وهو صغيرٌ ؟ قال : « اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين » .

جَهْلُه وَقْتًا مِن الأَوقاتِ لعلَّمَهم ذلك مع الشهادةِ بالإيمانِ ، وأَخَذَ ذلك عليهم في التمهيد حينِ إسلامِهم ، ولجعَلَه عمودًا سادسًا للإسلامِ ، فتَدَبَّرُ واستَعِنْ باللهِ ، فهذا الذي حَضَرَني على ما فَهِمْتُه مِن الأصولِ ووَعَيْتُه ، وقد أُدَّيْتُ اجْتِهادِي في تأويلِ حديثِ هذا البابِ كلّه ولم آلُ ، وما أُبَرِّئُ نَفْسِي ، وفوق كلِّ ذِي علمٍ عَلِيمٌ . وباللَّهِ التوفيقُ .

مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قَال : « كُلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرة ، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانِه ، كما تُناتَجُ الإبلُ مِن بهيمة جَمعاة ، هل تُحِسُّ مِن جَدعاة ؟ » . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، أرأيتَ الذي يموتُ وهو صغيرٌ ؟ قال : « اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلينَ » (١) .

قال أبو عمر : رُوِى هذا الحديث عن النبي ﷺ مِن وجوه صحاح "أثابتة مِن حديث أبي هريرة ، عبد الرحمن مِن حديث أبي هريرة ، عبد الرحمن

القبس

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱۰/۷ ظ - مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (۹۹۰). وأخرجه أبو داود (٤٧١٤) ، وابن حبان (۱۳۳) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) بعدها في ص، م: «كلها».

الأعراج (١) ، وسعيدُ بنُ المسيبِ (١) ، وأبو سلمةَ وحميدٌ ابنا عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، وأبو صالحِ السمانُ (١) ، وسعيدُ بنُ أبي سعيدِ (١) ، ومحمدُ بنُ سيرينَ .

ورواه ابن شهاب فاختلف أصحابه عليه في إسناده ؛ فروّاه معمرٌ والزُّبيديُّ ، عن سعيدٍ ، عن أبي هريرةً (٥) .

وروَاه يونش وابنُ أبى ذئبٍ، عن الزهريُّ، عن أبى سلمةً، عن أبي هريرةً (١).

ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة (٧).

وزعَم محمدُ بنُ يحيَى الذَّهْليُ النيسابوريُّ أنَّ هذه الطرقَ كلَّها صحاحٌ عن ابنِ شهابِ محفوظةً .

لقيس

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۱۳۱ ، ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱۳۰ .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۲/۲۱۲، ۱۳ (۷۶۶۰، ۷۶۶۷)، ومسلم (۲۳/۲۱۰۸)، والترمذى (۲۳/۲۱۰۸) والترمذى (۲۱۳۸۷) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٤) سیأتی ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٢/٢٦٥٨) من طريق الزييدي به . وسيأتي تخريجه من طريق معمر ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٥٠/١٥ (٩١٠٢) ، والبخارى (١٣٨٥) من طريق ابن أبي ذئب به ، وسيأتي تخريجه من طريق يونس ص١٣٢ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو يعلى (١٣٩٤)، وابن حبان (١٢٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٩٩٥، ٩٩٠) من طريق الأوزاعي به.

قال أبو عمر: ليس هذا الحديث عند مالك عن ابن شهاب في « الموطأ » ، وهو عنده عن أبي الزناد ( كما ذكرناه ) ، وقد رؤى هذا الحديث عبد الله بن الفضل الهاشمي شيخ مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي علي قال : « كلَّ مولود يُولَدُ على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، وينصرانه ، وينصرانه ، ويُمجسانه ، كالبهيمة تُنتَجُ البهيمة ، هل تُجسون فيها مِن جَدعاء حتى تكونوا أنتم تجدَعونها ؟ » . إلى هنهنا انتهى حديثه ، ولم يذكر ما في حديث مالك ؛ قولَه : أرأيت من يموت وهو صغير ؟ إلى آخر الحديث ، وزاد فيه : « ويُمجسانه » . وهكذا رواية ابن شهاب لهذا الحديث ليس فيها قوله : أرأيت من يموت وهو صغير ؟ عن النبي على المحديث ليس فيها قوله : أرأيت عن عطاء بن يزيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي على أنه شئل عن أولاد المشركين عن عطاء بن يزيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي على الله أعلم بما كانوا عاملين » . وعند ابن شهاب هذا عن عطاء بن يزيد ، في باب مُفرد مِن هذا الكتاب ( ) إن شاء الله .

أمًّا قولُه فى حديثِ مالكِ وغيرِه: « كلَّ مولودِ يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يُهوِّدانِه » الحديث . فإنَّ أهلَ العلمِ مِن أصحابِنا وغيرِهم اختلَفوا فى معنى قولِه: « كلَّ مولودٍ » . ما يقتضِى « كلَّ مولودٍ » . ما يقتضِى العمومَ . قالوا: والمعنى فى ذلك أنَّ كلَّ مَن وُلِد على الفطرةِ وكان له أبوانِ على غيرِ الإسلام ، هؤداه ، أو نصَّراه ، أو مجساه . قالوا: وليس المعنى أنَّ جميعَ غيرِ الإسلام ، هؤداه ، أو نصَّراه ، أو مجساه . قالوا: وليس المعنى أنَّ جميعَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، وفي ص ١٦: ﴿ كَمَا ذَكُرُهُ ﴾، وفي م: ﴿ عن أَبِي هريرة ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱۸۵ .

المولودينَ مِن بنى آدمَ أجمعينَ يُولَدون على الفطرةِ ، بل المعنى أن المولودَ على الفطرةِ بينَ (١) الأبوين الكافرينِ يُكفِّرانِه ، وكذلك مَن لم يُولدُ على الفطرةِ وكان أبواه مؤمنين ، حُكِم له بحُكمِهما في صِغرِه ؛ إنْ كانا يهودِيَّين فهو يهُوديٌّ ، يوثُهما ويرثانِه ، وكذلك لو كانا نصرانيَّينِ أو مجوسيَّينِ ، حتى يُعبِّرُ عنه لسانُه ويلُغَ الحِنثَ ، فيكونَ له حكمُ نفسِه حينَهٰذِ ، لا حكمُ أبويهِ .

واحتج قائلُو هذه المقالة بحديثِ أبي إسحاق ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن أبي بنِ كعبٍ ، عن النبي عليه قال : « الغلامُ الذي قتله الخضِرُ طبَعه الله يومَ طبَعه كافرًا » . وبقولِه عليه الله يومَ طبَعه كافرًا » . وبقولِه عليه الله يومَ طبَعه كافرًا ويحيا مؤمنًا ويموتُ مؤمنًا ، ومنهم من يولَدُ كافرًا ويحيا كافرًا ويموتُ مؤمنًا ، ومنهم من يولَدُ كافرًا ، ومنهم من يولَدُ كافرًا ، ومنهم من يولَدُ مؤمنًا ويموتُ مؤمنًا ».

وهذا الحديث حدَّثناه خلفُ بنُ القاسمِ قراءةً منِّى عليه ، أنَّ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ أبى الموتِ (1) المكى حدَّثهم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ على بنِ زيدِ الصَّائعُ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، قال : حدَّثنا على بن زيدٍ ، قال : حدَّثنا على بن زيدٍ ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيدِ الخدري قال : صلَّى بنا على بن زيدٍ ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيدِ الخدري قال : صلَّى بنا

<sup>(</sup>١) في م: ومن ١٠

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱۵۱، ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: (الحارث). وينظر سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) في ص ١٦: (يزيد). وينظر سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٢٨.

رسولُ اللهِ ﷺ العصر بنهارِ ، ثم قام وخطبنا إلى مغربِ الشمسِ ، فلم يدَعْ شيئًا يكونُ إلى قيامِ الساعةِ إلَّا أخبر به ، حفظه من حفظه ، ونَسِيه من نَسِيه ، وكان فيما حفظنا أن قال : ﴿ أَلَا إِنَّ الدنيا خَضِرةٌ مُحلوةٌ ، وإنَّ الله مُستخلِفُكم فيها فناظرٌ كيف تعملُون ، ألا فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساءَ » . وكان فيما حفظنا أن قال : ﴿ أَلَا لاَ يمنعَنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ الحقَّ إذا علِمه » . فبكى أبو سعيد وقال : قد واللهِ رأينا فَهِبنا . وكان فيما حفظنا أن قال : ﴿ أَلَا إِنَّ لَكُلُّ عَادرٍ لواءً يومَ القيامةِ بقدرِ غَدرتِه ، ولا غدرَ أعظمُ مِن غدرٍ إمامِ عامَّةٍ » . وكان فيما حفظنا أن قال : ﴿ أَلَا إِنَّ لَكُلُّ عَادرٍ لواءً يومَ اللهِ مَن اللهِ مَن يُولدُ مؤمنًا ويحيا كافرًا ويموتُ كافرًا ، ومنهم من يُولدُ كافرًا ويحيا كافرًا ويموتُ كافرًا ، ومنهم من يولدُ مؤمنًا ، ومنهم حسنُ القضاءِ ، حسنُ الطلبِ » . وذكر ويحيا مؤمنًا ويموتُ كافرًا ، ومنهم حسنُ القضاءِ ، حسنُ الطلبِ » . وذكر تمامً الحديثِ ( ) .

قالوا: ففى هذا الحديثِ مع الحديثِ فى غلامِ الخضِرِ ما يدُلُّ على أنَّ قولَه: « كلَّ مولودٍ » . ليس على العمومِ ، وأنَّ المعنى فيه أنَّ كلَّ مولودٍ يُولدُ على الفطرةِ وأبواه يهودِيَّانِ أو نصرَانِيَّان ، فإنهما يُهوِّدانِه أو يُنصِّرانِه (٢) ، ثم يصيرُ عندَ بُلوغِه إلى ما يُحكَمُ به عليه . قالوا: وألفاظُ الحُفَّاظِ على نحوِ حديثِ مالكِ هذا .

..... القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى (۲۱۹۱) من طريق حماد بن زيد به، وأخرجه أحمد ۲۲۷/۱۷، ۱۳۱/۱۸ ۱۳۱/۱۸ (۱۲۲۳) ۱۳۱/۱۸ (۱۲۲۳) ۱۳۱/۱۸

<sup>(</sup>٢) بعده في م: وأى يحكم له بحكمهما ٤.

التمميد

ودفَعوا رواية مَن روَى : « كلَّ بنى آدمَ يُولدُ على الفطرةِ » . قالوا : ولو صحَّ هذا اللفظُ ما كان فيه أيضًا حُجَّةً لِما ذكَونا ؛ لأنَّ الخصوصَ جائزٌ دُخولُه على هذا اللفظِ في لسانِ العربِ ، ألا تَرى إلى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْمٍ ﴾ اللفظِ في لسانِ العربِ ، ألا تَرى إلى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَتَحَنّا عَلَيْهِمَ أَبُوبَ وَالأَحْناف : ٢٥] . ولم تُدمِّر السماواتِ والأرضَ . وقولِه : ﴿ فَتَحَنّا عَلَيْهِمَ أَبُوبَ الرَّحَةِ . ومثلُ هذا كثيرً .

وذكروا مِن الفاظِ الأحاديثِ في ذلك رواية الأوزاعيّ ، عن الزهريّ ، عن حميد ، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كلَّ مولود يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يُهوِّدانِه ، أويُنصِّرانِه ، أو يُمجِّسانِه » . قال الأوزاعيّ : وذلك بقضاء وقدر (۱) وهكذا لفظُ حديثِ معمرٍ ، عن الزهريّ ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ ﷺ: «كلَّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يهوِّدانِه ، أو (۱) ينصِّرانِه ، أو (۱) يمجِّسانِه ، كما تُنتَجُ البهيمةُ بهيمةً جَمعاءَ ، هل تُحِسُونَ فيها من حدعاء ؟ » . ثم يقولُ أبو هريرة : اقرءُوا إن شئتُم : ﴿ فِطْرَتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّق فَطَرَ

ذكره عبدُ الرزاقِ (٤) هكذا ، ولم يُختلَفُ في هذا اللفظِ عن معمرِ فيما علمتُ ، أعنى قولَه : ( كلَّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يهوِّدانه » الحديث .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، م: ﴿ وَ ٩ .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٢٠٠٨٧) ، ومن طريقه أحمد ١٣٨/١٣ (٧٧١٢)، ومسلم (٢٦٥٨).

الموطأ

وكذلك رواه ابنُ أبى ذئبٍ ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ كُلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يهودانِه ﴾ المحديث (١) . كلفظِ حديثِ معمرٍ سواءً ، إلا قولَ أبى هريرة . وكذلك حديثُ سمرة بنِ مجندبٍ ؛ حديثُ الرُّويا عن النبي ﷺ قال : ﴿ كُلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يهودانِه و (١) يُنصِّرانِه ﴾ . هذا لفظه . وروَى أبو رجاءِ العُطاردي ، عن سمرة بنِ مجندبِ الحديث الطويلَ حديث الرُّويا ، وفيه عن النبي ﷺ : ﴿ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطويلُ الذي في الرَّوضةِ ، فإنه إبراهيمُ عليه السلامُ ، وأما الوِلدَانُ حولَه ، فكلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرةِ » .

وقال آخرون: المعنى فى ذلك: كلَّ مولودٍ مِن بنى آدمَ فهو يُولدُ على الفطرةِ أبدًا ، وأبواه يُحكَمُ له بحُكمِهما وإن كان قد وُلِد على الفطرةِ حتى يكونَ ممَّن يُعبِّرُ عنه لسانُه. والدليلُ على أنَّ المعنى كما وصفْنا روايةُ مَن روَى: «كلَّ بنى آدمَ يُولَدُ على الفطرةِ ». و: «ما مِن مولودٍ إلَّا وهو يُولَدُ على الفطرةِ ». وحقُّ الكلام أن يُحمَلَ على عمومِه.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا مُطَّلبٌ ، قال : حدَّثنا مُطَّلبٌ ، قال : حدَّثنى اللَّيثُ ، حدَّثنى جعفرُ بنُ ربيعةَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ هرمزَ ، أنَّه قال : قال أبو هريرةَ : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « كلَّ بنى

.....القبس

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (٤٥١٥).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ١٣٥ ، ١٧٩ .

آدمَ يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانِه ، كما تُنتَجُ الإبلُ مِن بهيمةٍ جَمعاءَ ، هل تُحِسُ فيها مِن جَدعاءَ ؟ » . قال : أفرأيتَ من يموتُ صغيرًا يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلينَ » .

وكذلك روّاه خالدٌ الواسطى، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاقَ، عن أبي الزنادِ، عن الأعرجِ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفطرةِ» ( كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفطرةِ » ( ) ثم ذكره سواءً .

رؤى ابنُ وهبِ ، عن يونسَ بنِ يزيدَ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ما مِن مولودٍ إلا يولدُ على الفطرةِ » . ثم قرأ : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدِّيثُ الْفَيْدُ ﴾ "الروم : ٣٠] .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شعيبٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثنى الليثُ ، قال : حدَّثنى يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : أخبرنى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ ، أنَّ أبا هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «ما مِن مولودٍ إلَّا يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يهوِّدانِه ، وينصِّرانِه ، ويُمجِّسانِه ، كما تُنتَجُ البهيمةُ بهيمةً جَمعاءَ ، هل تُحِسُون فيها مِن

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ اضطراب في النسخة و ص ، ، فهي لا تكاد تتفق مع بقية النسخ في شيء من حيث العبارة ، ولئلا يطول الكتاب بالحواشي لم نشر إلى فروقها في هذا الحديث .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى (٦٣٠٦) من طريق خالد الواسطى به، وسقط منه ذكر أبى الزناد ، وفيه:
 ٤ كل مولود يولد على الفطرة ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٥٨) من طريق ابن وهب به.

جَدَعَاءَ؟». ثم قال أبو هريرةَ : اقرءُوا : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا السهيد بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيكِ ٱلْقَيِّدُ ﴾ (١)

وكذلك حديثُ سمُرةَ بنِ مُجندَبٍ ، عن النبيِّ عَلَيْكَةٍ ؛ حديثُ الرُّؤيا ، فيه : «والشيخُ الذي في أصلِ الشجرةِ إبراهيمُ ، والولدانُ حولَه أولادُ الناسِ » (٢) قالوا: فهذه الأحاديثُ تدُلُّ ألفاظُها على أنَّ المعنى في حديثِ مالكِ وما كان مثلَه ليس كما تأوَّله المُخالِفُ ؛ أنه يقتضِى أنَّ الأبوينِ لا يُهوِّدانِ ولا يُنصِّرانِ إلا من وُلِد على الفطرةِ مِن أولادِهما ، بل الجميعُ يُولدُون على الفطرةِ .

قال أبو عمر: الفطرةُ المذكورةُ في هذا الحديثِ اختلَف العلماءُ فيها، واضطرَبوا في معناها، وذهَبوا في ذلك مذاهبَ متباينةً، ونزَعت كلُّ فرقةٍ منهم في ذلك بظاهرِ آيةٍ، ونصِّ سنَّةٍ، وسنُبيِّنُ ذلك كلَّه ونوضِّحُه، وندْكُرُ ما جاء فيه مِن الآثارِ، واختلافِ الأقوالِ والاعتلالِ عن السلفِ والخلفِ، بعونِ اللهِ إن شاءَ اللهُ.

وقد سأل أبو عبيد (٢٠ مجمدَ بنَ الحسنِ الفقية صاحبَ أبي حنيفةَ عن معنَى هذا الحديثِ ، فما أجابه فيه بأكثرَ مِن أن قال : كان هذا القولُ مِن النبيِّ عَيَالَةٍ قبلَ

.....القبس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى (١٣٥٩، ٤٧٧٥) من طريق يونس به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱۳۵ ، ۱۷۹ .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث ٢/ ٢١، ٢٢.

التمهيد أن يُؤمّر الناسُ بالجهادِ . قال : وقال ابنُ المباركِ : تفسيرُه (١) آخرُ الحديثِ (٢) : « اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين » . هذا ما ذكره أبو عبيدٍ في تفسير قولِه : « كلُّ مولود يُولدُ على الفطرة ». عن محمدِ بنِ الحسنِ وابنِ المباركِ ، لم يزِدْ على ذلك عنهما ولا عن غيرهما .

فأمًّا ما ذكره عن ابن المباركِ ، فقد رُوِي عن مالكِ نحوُ ذلك ، وليس فيه مَقنعٌ مِن التأويلِ، ولا شرحٌ موعَبٌ في أمرِ الأطفالِ، ولكنها جملةٌ تُؤدِّي إلى الوقوفِ '' عن القطع فيهم بكفرٍ أو إيمانٍ ، أو جنةٍ أو نارٍ ، ما لم يبلُغُوا .

وأمًّا ما ذكره عن محمد بن الحسن ، فأظنُّ محمدَ بنَ الحسن حاد عن الجوابِ فيه ؛ إمَّا لإشكالِه عليه ، أو لجهلِه به ، ( أو لكراهيةِ الخوض في ذلك " . وأمًّا قولُه فيه : إنَّ ذلك القولَ كان مِن النبيُّ ﷺ قبلَ أن يُؤمَرَ الناسُ بالجهادِ . فليس كما قال ؛ لأنَّ في حديثِ الأسودِ بنِ سَريعِ ما يُبيِّنُ أنَّ ذلك كان بعدَ الأمرِ

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا ( عبدُ الرحيم ، بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (يفسره)، وفي غريب الحديث: (تأويله).

<sup>(</sup>٢) في غريب الحديث: والحديث الآخر، وكذا سيذكره المصنف ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: والوقف ١٠.

٤ - ٤) في ص ١٦: وأو لكراهة الخوض فيه ٤.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ص ١٦، م: (عبد الرحمن). وينظر تهذيب الكمال ٣٦/١٨.

سليمانَ ، عن إسماعيلَ بن مسلم ، عن الحسنِ ، عن الأسودِ بن سَريعِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما بالُ قومٍ بلَغوا<sup>(۱)</sup> في القتلِ حتى قتلوا الولدانَ ؟ » . فقال رجلّ : أو ليس إنما هم أولادُ المشركين؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «أو ليس خيارُكم أولادَ المشركين؟ إنه ليس من مولودٍ إلّا وهو يُولدُ على الفطرةِ ، فيُعبِّرُ عنه لسانُه ، ويُهوّدُه أبواه أو يُنصِّرانِه » (۱)

ورؤى هذا الحديث عن الحسن جماعة ؛ منهم بكر المزنى (٢) ، والعلاء (١) ابن زياد (٥) ، والسّرى بن يحيى (١) . وقد رُوِى عن الأحنف ، عن الأسود بن سريع . وهو حديث بضرى صحيح .

وروى عوف الأعرابي ، عن أبى رجاء العطاردي ، عن سمُرةَ بنِ مُجندَبِ ، عن النبي عَلَيْهُ قال : «كُلُّ مولودٍ يولَدُ على الفطرةِ ». فنادَاه الناسُ : يا رسولَ اللهِ ، وأولادُ المشركين ؟ قال : « وأولادُ المشركين » .

.... القبس

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ بِالغُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۲/ ۳۸٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخلال في السنة (٨٨٣) من طريق بكر به.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: «المعلى». وكلاهما يروى عن الحسن، وينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٧، ٢٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (٨٣٤) من طريق المعلى – وعندنا العلاء – بن زياد به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٣١/٢٦ (١٦٣٠٣) من طريق السرى بن يحيى به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان (٥٥٥) ، وأبو بكر البرقاني في مستخرجه – كما في تفسير ابن كثير ١٥٤٥ من طريق عوف به .

قال أبو عمر : أما احتلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث ؟ فقالت جماعةً مِن أهل الفقهِ والنَّظرِ: أُريدَ بالفطرةِ المذكورةِ في هذا الحديثِ الخِلقةُ التي خُلِق عليها المولودُ في المعرفةِ بربِّه ، فكأنه قال : كلُّ مولودٍ يُولدُ على خِلقة يعرفُ بها ربَّه إذا بلَغ مبلغَ المعرفةِ . يُريدُ خِلقةً مُخالفةً لخلقةِ البهائم التي لا تصِلُ بخلقَتِها إلى معرفةِ ذلك . واحتجُوا على أنَّ الفطرةَ الخِلقةُ ، والفاطرَ الخالِقُ ، بقولِ اللهِ عزُّ وجلُّ : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ١]. يعنى: خالِقُهُنَّ. وبقولِه: ﴿ وَمَا لِنَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٢٢]. يعنى : خلَقنى . وبقولِه : ﴿ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ ۖ ﴾ [الأنبياء: ٥٦] . يعنى : خَلَقَهِنَّ . قالوا : فالفطرةُ الخِلقةُ ، والفاطرُ الخالقُ . وأنكَروا أن يكونَ المولودُ يُفطَرُ على كفرِ أو إيمانٍ ، أو معرفةٍ أو إنكارٍ . قالوا : وإنما يولَدُ المولودُ على السلامة في الأغلَب خِلقةً وطبعًا وبنيةً ، ليس معها إيمانٌ ولا كفرٌ ، ولا إنكارٌ ولا معرفةً ، ثم يعتقِدون الكفرَ أو الإيمانَ بعدَ البلوغ إذا ميَّزُوا .واحتجُوا بقولِه في الحديثِ : « كما تُنتَجُ البهيمةُ بهيمةً جَمعاءَ » . يعني سالمةً ، « هل تُحِسُون فيها مِن جَدعاءَ؟ ﴾ . يعني مقطوعةَ الأَذُنِ ، فمثَّل قلوبَ بني آدمَ بالبهائم ؛ لأنها تُولدُ كاملةَ الخلقِ ليس فيها نُقصانً ، ثم تُقطعُ آذانُها بعدُ وأَنوفُها ، فيقالُ : هذه بَحاثر ، وهذه سَوائب . يقول : فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتِهم ، ليس لهم كفرٌ حيتكذ ولا إيمانٌ ، ولا معرفةٌ ولا إنكارٌ ، كالبهائم السالمةِ ، فلمَّا بلَغوا استَهوَتْهم الشياطينُ، فكفَر أكثرُهم، وعصَم اللهُ أقلُّهُم. قالوا: ولو كان الأطفالُ قد فُطِروا على شيء ؟ على الكفرِ أو الإيمانِ في أوَّليةِ أمرِهم ما انتقَلوا عنه

القس

أبدًا، وقد نجِدُهم يُؤمِنون ثم يكفُرون. قالوا: ويستحيلُ في المعقولِ (١) أن يكونَ الطفلُ في حينِ ولادتِه يعقِلُ كفرًا أو إيمانًا ؛ لأنَّ اللهَ أخرَجهم في حالٍ لا يفقهُون معها شيئًا ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا يَعْلَمُ شيئًا استحال منه كفرٌ أو إيمانٌ ، أو معرفةٌ أو إنكارٌ .

قال أبو عمر : هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يُولدُ الناسُ عليها واللهُ أعلم ؛ وذلك أنَّ الفطرة السلامةُ والاستقامةُ ، بدليلِ حديثِ عياضِ بنِ حمارِ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ حاكيًا عن ربِّه عزَّ وجلَّ : « إنِّى خلَقتُ عبادِى حنفاءَ » . يعنى : على استقامةِ وسلامةِ ، والحنيفُ في كلامِ العربِ المستقيمُ السالمُ ، وإنما قيل للأعرجِ : أحنفُ . على جهةِ الفألِ ، كما قيل للقفرِ : مفازةٌ . فكأنه ، واللهُ أعلمُ ، أراد الذين خلصوا من الآفاتِ كُلها والزِّياداتِ ، ومِن المعاصى والطاعاتِ ، فلا طاعةَ منهم ولا معصيةَ ؛ إذ لم يعملوا " بواحدةِ منهما ، ألا ترى إلى قولِ موسى في الغلامِ الذي قتله الخضِرُ : ﴿ أَفَالْتَ نَفْسًا " وَكِيّةٌ ﴾ [الكهف : إلى قولِ موسى في الغلامِ الذي قتله الخضِرُ : ﴿ أَفَالْتَ نَفْسًا " وَكِيّةٌ أَهُ وَالكهف : عنده مِمن لم يبلُغِ العملَ فيكسِبَ الذنوبَ . ومِن الحجَّةِ أيضًا في هذا قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنّما أَمُوزُونَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور : ١٦، التحريم : ٧] . هذا قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنّما أَمُوزُونَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور : ١٦، التحريم : ٧] . هذا قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنّما أَمُوزُونَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور : ٢، التحريم : ٧] .

<sup>(</sup>١) في ص ١٦: ﴿ العقول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ص ١٣٩ - ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: (يعلموا).

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ١٦: ﴿ بِلا نَفْسَ ﴾ .

و: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ [المدثر: ٣٨]. ومن لم يبلُغْ وقت العملِ لم يُؤتَهَنْ بشيء . وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَث رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] . ولمَّا أَجمَعوا على دفع القَوّدِ والقِصاصِ والحدودِ والآثامِ عنهم في دارِ الدنيا ، كانت الآخرةُ أولَى بذلك ، واللهُ أعلمُ .

وأمًّا قولُه ﷺ: «كما تُناتَجُ الإبلُ مِن بهيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ مِن جَدعاءَ؟». فالبهيمةُ الجَمعاءُ: المجتمعةُ الخَلقِ، التامَّةُ غيرُ الناقصةِ، الصحيحةُ غيرُ السقيمةِ، ليس فيها قَطعُ أُذُنِ ولا شَقَّها، ولا نقص شيءٌ منها. يقولُ: فهل ترى فيها جَدعاءَ؟ يقولُ: هل تُحِسُّ مِن جَدْعٍ أو نقصانِ حينَ تُنتَجُ لتمامٍ؟ يقولُ: ثم الجَدْعُ والآفاتُ تدخُلُها بعدَ ذلك، فكذلك المولودُ يُولدُ سالمًا، ثم يحدُثُ فيه بعدُ الكُفرُ والإيمانُ.

وقال آخرون: الفطرةُ هنهنا الإسلامُ. قالوا: وهو المعروفُ عندَ عامةِ السلفِ مِن أهلِ العلمِ بالتأويلِ ، قد أجمَعوا في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ السلفِ مِن أهلِ العلمِ بالتأويلِ ، قد أجمَعوا في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ الإسلامُ . اللّهِ فَطَرَ اللهِ اللهِ الإسلامُ . واحتجُوا بقولِ أبي هريرةَ في هذا الحديثِ : اقر عُوا إن شئتُم : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير عبد الرزاق ۲/۲، ۱۰۳، ۱۰۳، وتفسير ابن جرير ٤٩٣/١٨ – ٤٩٦، والدر المنثور ١٠/١٩٥ - ٤٩٦، والدر المنثور

واحتجوا بحديثِ محمدِ بنِ إسحاق ، عن ثورِ بنِ يزيدَ ، عن يحيى بنِ جابرٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عائدِ الأُزدِى ، عن عياضِ بنِ حمارِ المُجاشِعي ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيْنِ قال للناسِ يومًا : « ألا أُحدِّثُكم بما حدَّثنى اللهُ في الكتابِ ؛ إنَّ اللهَ خلَق آدمَ وبنيه حنفاءَ مسلمين » الحديث بطولِه . وكذلك روى بكرُ بنُ مهاجرٍ ، عن ثورِ بنِ يزيدَ ، بإسنادِه في هذا الحديثِ : «حنفاءَ مسلمين» .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبَ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن ثورِ بنِ يزيدَ ، عن يحيى بنِ جابرٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عائذِ الأزْديِّ - وكان عبدُ الرحمنِ مِن حملةِ العلمِ ، يطلبُه مِن أصحابِ النبيِّ عَيَّالَةُ وأصحابِ أصحابِه - أنه حدَّثه عن عياضِ بنِ حمارِ المُجاشِعيِّ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيَّالَةِ قال للناسِ يومًا : « ألا أُحدَّثُكم بما حدَّثنى اللهُ في الكتابِ ؛ إنَّ اللهَ خلَق آدمَ وبنيه حنفاءَ مسلمين ، وأعطاهم المالَ حلالًا لا حرامَ فيه ، فجعَلوا مما أعطاهُم اللهُ حلالًا وحرامًا » . وذكر الحديثَ بتمامِه (۱)

قال أبو عمر : روَى هذا الحديث قتادة ، عن مُطرّف بن عبدِ اللهِ بنِ عمام بنَ عن عياضِ بنِ حمادٍ (٢) . ولم يسمَعْه قتادة مِن مُطرّف ؛ لأنَّ همام بنَ يحيى روَى عن قتادة قال : لم أسمَعْه مِن مُطرّف ، ولكن حدَّثنى ثلاثة ؛ عقبة بنُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (۳۸۷۸)، والطبراني ۳٦٣/۱۷ (٩٩٧)، وابن عساكر ٤٥١/٣٤ من طريق ابن إسحاق به .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱٤۱، ۱٤۱.

عبدِ الغافرِ، ويزيدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخْيرِ، والعلاءُ بنُ زيادٍ، كلُّهم يقولُ: حدَّثنى مُطرِّفُ بنُ الشِّخْيرِ، عن عياضِ بنِ حمارٍ، عن النبيِّ عَلَيْ بهذا الحديثِ، قال فيه: «وإنى خلَقتُ عبادِى مُنفاءَ كلَّهم» (١). لم يقُلْ: «مسلمين».

وكذلك رواه عوف الأعرابي ، عن حكيم الأثرم ، عن الحسن ، عن مُطرّف ، أنَّ عياضَ بنَ حمارٍ حدَّثه عن رسولِ اللهِ ﷺ . فذكر هذا الحديث ، وقال فيه : « إنى خلَقتُ عبادى حنفاءَ كلَّهم ، فأتنَّهم الشياطينُ فاجتالَتهم عن دينهم » (٢) . ولم يقُل : «مسلمين » . وإنما قال : «حنفاءَ » . فقط .

وقد رؤى هذا الحديث محمدُ بنُ إسحاق ، عمن لا يُتَّهمُ عندَه ، عن قتادة ، عن مُطرِّف ، عن عياضِ بنِ حمارٍ ، عن النبيِّ ﷺ فقال فيه : « ألا وإنِّى خلَقتُ عن مُطرِّف ، عن عياضِ بنِ حمارٍ ، عن النبيِّ عَيَّا فقال فيه : « ألا وإنِّى خلَقتُ عبادِى حُنفاءَ كلَّهم » . وساق الحديث . فدلَّ هذا على حفظِ محمدِ بنِ عبادِى حُنفاءَ كلَّهم » . وساق الحديث . فدلَّ هذا على حفظِ محمدِ بنِ إسحاق وإتقانِه وضبطِه ؛ لأنَّه ذكر «مسلمين» في روايتِه عن ثورِ بنِ يزيدَ لهذا الحديثِ ، وأسقطه مِن روايةِ قتادة ، وكذلك رؤاه شعبةُ أن ، وهشام (أن) ،

<sup>(</sup>۱<u>)</u> أخرجه أحمد ۲۸۳/۳۰ (۱۸۳۶)، والبزار (۳۶۹۰، ۳۶۹۱)، والطحاوی فی شرح المشكل (۳۸۷۷)، والطبرانی ۳۹۰/۱۷ (۹۹۳، ۹۹۲) من طریق همام به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٨٢/٣٠ (١٨٣٣٩)، والنسائي في الكبرى (٨٠٧١) من طريق عوف الأعرابي

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٦٥) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٢/٢٩ (١٧٤٨٤)، ومسلم (٢٨٦٥) من طريق هشام به.

ومعمرٌ ، عن قتادة ، عن مُطِّرفِ ، عن عياضِ ، عن النبيِّ ﷺ . لم يقولوا فيه التمهيد عن قتادة : « مسلمين » ، وهو في حديثِ قتادة ذكرُ « مسلمين » ، وهو في حديثِ ثور بن يزيدَ بإسنادِه .

وقد اختلف العلماء في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ حُنَفَآ عَ ﴾ [الحج: ٣١ البينة: ٥] . فرُوى عن الضَّحاكِ والسُّدِّيِّ في قولِه : ﴿ حُنَفَآ عَ ﴾ . قالا : محجَّاجًا . ورُوِى عن الحسنِ قال : الحنيفيَّةُ حجُّ البيتِ . وعن مجاهدِ ﴿ حُنَفَآ عَ ﴾ . قال (٢) مُتَّبِعين . وهذا كلَّه يدُلُّ على أنَّ الحنيفيَّةَ الإسلامُ . ويشهدُ لذلك قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ مَا كَانَ إِنَرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ [آل عمران: ٢٧] . وقال : ﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [الحج: ٢٧] . فلا وجة لإنكارِ من أنكر رواية من رؤى : «حنفاءَ مسلمين» . قال الشاعر، وهو الراعي (٤) :

أخليفة الرحمن إنّا معشر حنفاء نسجُدُ بكرة وأصيلًا عَرَبٌ نَرَى للهِ في أموالِنا حقّ الزكاة مُنزّلًا تنزيلًا فهذا قد وصَف الحنيفيّة بالإسلام، وهو أمرٌ واضحٌ لا خفاء به.

وقيل: الحنيفُ من كان على دين إبراهيم، ثم سُمّى من كان يختينُ ويحُجُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٨٢/٣٠ (١٨٣٣٨)، والنسائي في الكبرى (٨٠٧٠) من طريق معمر به.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص ، ص۱۹، م : ( مسلمین ) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر في هذه الآثار تفسير الثورى ص ٢١٢، وتفسير عبد الرزاق ١/ ٥٩، وتفسير ابن جرير ٢/ ٢٩٠،
 ٥٩٣ وتفسير ابن أبي حاتم ٢٤١/١ (٢٩٣)، والدر المنثور ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٠٦.

البيتَ في الجاهليةِ حنيفًا ، والحنيفُ اليومَ المسلمُ . ويقالُ : إنما سُمِّي إبراهيمُ حنيفًا ؛ لأنه كان حنف عمًّا كان يعبُدُ أبوه وقومُه مِن الآلهةِ إلى عبادةِ اللهِ . أى : عدَل عن ذلك ومال ، وأصلُ الحنفِ ميلٌ مِن إبهامَى القدمين كلِّ واحدةٍ منهما على صاحبتِها .

ومما احتجَّ به مَن ذَهَب إلى أنَّ الفطرةَ الإسلامُ ، قولُه ﷺ : « خمسٌ مِن الفطرةِ » ( ) . فذكر منهن قصَّ الشاربِ والاختتانَ ، وهي مِن سننِ الإسلامِ . وممن ذَهَب إلى أنَّ الفطرةَ في معنَى هذا الحديثِ الإسلامُ ، أبو هريرةَ وابنُ شهابِ (٢) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حكم ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّ ثنا إسحاقُ بنُ أبى حسانَ ، قال : حدَّ ثنا هشامُ بنُ عمارٍ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الحميدِ بنُ حبيبٍ ، قال : حدَّ ثنا الأوزاعيُ ، قال : سألتُ الزهريُ عن رجلِ عبدُ الحميدِ بنُ حبيبٍ ، قال : حدَّ ثنا الأوزاعيُ ، قال : سألتُ الزهريُ عن رجلِ عليه رقبةٌ مؤمنةٌ ، أيُجزِئُ عنه الصَّبيُ أن يُعتِقه وهو رضيعٌ ؟ قال : نعم ؛ لأنَّه وُلِد على الفطرةِ . يعنى الإسلامَ .

وعلى هذا القولِ يكونُ معنى قولِه فى الحديثِ: « مِن بهيمةِ جَمعاءَ ، هل تُحِسُّ من جَدعاءَ ؟ » . يقولُ : خُلِق الطفلُ سليمًا مِن الكفرِ ، مؤمنًا مسلمًا ، على الميثاقِ الذى أخذه اللهُ على ذُريَّةِ آدمَ حينَ أخرَجهم من صُلبِه وأشهدَهم على

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٧٧٥) مِن الموطأ .

<sup>(</sup>۲) ينظر صحيح البخارى (۱۳٥۸).

## أنفسِهم : ﴿ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] .

قال أبو عمر: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي عَلَيْة: «كُلُّ مولودٍ يُولدُ على الفطرة ». الإسلام ؛ لأنَّ الإسلام والإيمانَ قولَ باللسانِ ، واعتقادُ بالقلبِ ، وعملَ بالجوارحِ ، وهذا معدومٌ مِن الطفلِ ، لا يجهَلُ ذلك ذو عقلٍ ، والفطرةُ لها معانِ ووجوةٌ في كلامِ العربِ . وإنما أجزا الطفلُ المرضَعُ عند من أجاز عِتقه في الرِّقابِ الواجبةِ ؛ لأنَّ حكمَه حكمُ أبويهِ . وخالفهم آخرون فقالوا: لا يُجزِئُ في الرقابِ الواجبةِ إلاّ من صام وصلى . وقد مضى في هذا البابِ مِن هذا المعنى ما يكفِي (١) . والحمدُ للهِ .

وقال آخرون: معنى قولِه ﷺ: ﴿ كُلُّ مولودٍ يولَدُ على الفطرةِ ﴾. يعنى: على البَدْأةِ التى ابتداهم عليها ، أى : على ما فطر الله عليه خلقه مِن أنه (١) ابتداهم للحياةِ والموتِ ، والشقاءِ والسعادةِ ، وإلى ما يصيرُون إليه عند البلوغِ مِن قبولِهم (١) (أعن آبائِهم واعتقادِهم ، وذلك ما فطرهم الله عليه مما لابُد مِن مصيرِهم إليه . قالوا : والفطرةُ في كلامِ العربِ البَدْأةُ ، والفاطرُ المُبدِئُ والمبتَدِئُ . فكأنه قال ﷺ : كلَّ مولودٍ يُولدُ على ما ابتداًه اللهُ عليه مِن الشقاءِ والسعادةِ مما يصيرُ إليه . واحتجُوا بما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال :

<sup>(</sup>١) ينظر ما سيأتي في شرح الحديث (١٥٤٧) من الموطأ.

<sup>(</sup>٢) في ص ١٦، م: وأنهم).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، وفي م: ٩ ميولهم ٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ١٦: (على إيمانهم).

حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلامِ الخُشَنِيُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن الراهيمَ بنِ مهاجرٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : لم أكنْ أدرى ما ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ١١] . حتى أتى أعرابيانِ يختصِمان في بئرٍ ؛ فقال أحدُهما : أنا فطَرتُها . أي : ابتدَأتُها (١) .

قالوا: فالفطرة البَدْأَةُ. واحتجُوا بقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٢٩، ٣٠]. وذكروا ما يُروَى عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في بعضِ دعائِه: اللهمَّ جبارَ القلوبِ على فطرتِها شقيِّها وسعيدِها (٢).

قال أبو عبد اللهِ محمدُ بنُ نصرِ المروزيُّ: وهذا المذهبُ "شَبيةُ بما" حكاه أبو عبيد عن عبد اللهِ بنِ المباركِ ، أنه سُئِل عن قولِ النبيِّ عَلَيْقَ : «كُلُّ مولود يُولدُ على الفطرةِ » . فقال : تفسيرُه (أ) الحديثُ الآخرُ حينَ سُئل عن أطفالِ المشركينَ فقال : « اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين » . قال المروزيُّ : قد كان أحمدُ ابنُ حنبل يذهَبُ إلى هذا القولِ ثم تركه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٠٦، وفي الغريب ٤/٣٧٣، وابن جرير في تفسيره ٩/ ١٧٥، والبيهقي في الشعب (١٦٨٢) من طريق يحيي بن سعيد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٣٢٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص ١٦: (شبهه ما).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (يفسره).

قال أبو عمرَ: ما رسَمه مالكٌ في «الموطأً» وذكرَه في أبوابِ التمهيد القدرِ فيه مِن الآثارِ ما يدُلُّ على أنَّ مذهبَه في ذلك نحوُ هذا. واللهُ أعلمُ.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا موسى بنُ عُبيدة ، محمدُ بنُ الجهمِ ، قال : حدَّثنا رَوعُ بنُ عُبادة ، قال : حدَّثنا موسى بنُ عُبيدة ، قال : سمِعتُ محمدَ بنَ كعبِ القُرظِى في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ كُمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ قال : سَمِعتُ محمدَ بنَ كعبِ القُرظِى في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ كُمَا بَدَأَ اللهُ خلقَه لَا فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ . قال : مَن ابتدأ اللهُ خلقه للضلالةِ صيره إلى الضلالةِ وإن عمِل بأعمالِ الهُدى ، ومَن ابتدأ اللهُ خلقه على الهُدى صيره اللهُ إلى الهُدى وإن عمِل بأعمالِ الضلالةِ ، ابتدأ خلق إبليسَ على الضلالةِ ، وعمِل بعملِ السعادةِ مع الملائكةِ ، ثم ردَّه اللهُ إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالةِ ، وعمِل بعملِ السعادةِ مع الملائكةِ ، ثم ردَّه اللهُ إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالةِ . قال : وكان مِن الكافرين . وابتدأ خلقَ السَّحرةِ على الهدى ، وعمِلوا بعملِ الضلالةِ ، ثم هداهم اللهُ إلى الهُدى والسعادةِ ، وتوفَّاهم عليها مسلمين . .

وبهذا الإسنادِ عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : (وإذ أَخَذ ربُّكُ من بني آدمَ من ظهورِهم ذُرِّيًّاتِهم) (١) . يقولُ : فأقرُوا له بالإيمانِ والمعرفةِ ؛ الأروامُ قبلَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۱/۲۲، وابن أبي حاتم في تفسيره ۱٤٦٣/ من طريق موسي بن عبيدة به نحوه .

<sup>(</sup>٢) سورة (الأعراف) ، الآية : ١٧٢ . وقد قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائى وخلف بغير ألف على التوحيد مع فتح التاء، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالألف على الجمع مع كسر التاء . ينظر النشر ٢٠٥/٢.

التمهيد تُخلَقَ أجسادُها (١)

أخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وأحمدُ بنُ محمدٍ ، قالا : حدثنا وهبُ بنُ مَسَرَّةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدِيٍّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أبي الوضَّاحِ ، عن سالم الأفطسِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ كُمّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : كما كُتِب عليكم تكونون .

وقال ابنُ أبى نَجيح ، عن مجاهد : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : شقيًا وسعيدًا (٢) . وقال وِقاءُ بنُ إياسٍ ، عن مجاهد : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ : قال : يُبعثُ المسلمُ مسلمًا ، والكافرُ كافرًا (٥) .

وقال الربيعُ بنُ أنس ، عن أبى العاليةِ : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . قال : عادوا إلى علمِه فيهم ، ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ (١) .

واحتجُّ من ذهَب هذا المذهب في تأويلِ الفطرةِ المذكورةِ في الحديثِ

القيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۶/۱۰، وابن جرير في تفسيره ۲۲/۱۰ من طريق موسى بن عبيدة به نحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٤٤/١٠ عن ابن بشار به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٥. وأخرجه ابن جرير في تفسيره ١٤٥/١٠ من طريق ابن أبي نجيح به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص ١٦، م: ﴿ وَرَقَاءَ ﴾ ، وفي ص: ﴿ وَفَاءَ ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٥٥.

<sup>(°)</sup> أخرجه الثورى فى تفسيره ص ١١٢، وعبد الرزاق فى تفسيره ١/ ٢٢٦، وابن جرير فى تفسيره ١٤٤/١٠ من طريق وقاء به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٤٣/١، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٢/٥ من طريق الربيع به .

المذكورِ في هذا البابِ ، بما ذكره أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ نصرِ المروزي ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا حكَّامُ (۱) بنُ سَلْم ، عن عنبسة ، عن غمارة بنِ عمير ، عن أبي محمد - رجلٌ مِن أهلِ المدينةِ - قال : سألتُ عمرَ بنَ أمارة بنِ عمير ، عن أبي محمد - رجلٌ مِن أهلِ المدينةِ - قال : سألتُ عمرَ بنَ الخطابِ عن قولِه عزَّ وجلٌ : (وإذ أخذ ربُّك من بني آدمَ من ظهورِهم ذرِّيًا تِهم) الآية . فقال : «خلق اللهُ آدمَ بيدِه ، ونفَخ فيه مِن رُوحِه ، ثم أجلسه ومسح ظهره ، فأخرَج منه ذريًا ، قال : ذريًّ ذرأتُهم للجنةِ ، يعمَلون بما شئتُ مِن عملٍ ، ثم أختِمُ لهم بأحسنِ أعمالِهم فأُدخِلُهم النارِ ، فأُدخِلُهم النارِ ، فقال : ذريًّ ذرأتُهم للنارِ ، يعمَلون بما شئتُ مِن عملٍ ، فأخرَج ذريًا ، فقال : ذريًّ ذرأتُهم للنارِ ، يعمَلون بما شئتُ مِن عملٍ ، ثم أختِمُ لهم بأسواً (۲) أعمالِهم فأُدخِلُهم النارَ ) . وذكر حديثَ مالك (٤) ، عن زيدِ بنِ أبي أُنيسة ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن مسلمِ بنِ يسارٍ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِلَ عن هذه الآيةِ . عبدِ الرحمنِ ، عن مسلمِ بنِ يسارٍ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِلَ عن هذه الآيةِ . فذكر الحديثَ مرفوعًا بمعني ما تقدَّم على حسبِ ما في «المُوطَّأُ » .

قال أبو عمرَ : ليس في قولِه : ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ . ولا في أن يختِمَ اللهُ للعبدِ بما قضاه له وقدَّره عليه حينَ أخرَج ذُريَّةَ آدمَ مِن ظهرِه - دليلٌ على أنَّ الطفلَ

<sup>(</sup>١) في م: (حكم). وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٨٣.

<sup>(</sup>۲) في ص ۱۱: ديشر، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٠٠٤/١٠ من طريق حكام به، وأخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (٢٥) من طريق عمارة بن عمير به.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (١٧٢٥).

يُولدُ حينَ يُولدُ مؤمنًا أو كافرًا؛ لِما شَهِدتْ به العقولُ أنه في ذلك الوقتِ ليس مِمن يعقِلُ إِيمانًا ولا كفرًا. والحديثُ الذي جاء فيه أنَّ الناسَ خُلِقوا طبقاتٍ ؛ فمنهم من يُولدُ مؤمنًا ، ومنهم مَن يُولدُ كافرًا . على حسبِ ما تقدَّم ذكرُه في هذا البابِ (۱) ، ليس مِن الأحاديثِ التي لا مطعَنَ فيها ؛ لأنَّه انفرَد به على بنُ زيدِ بنِ جُدعانَ ، وقد كان شعبةُ يتكلَّمُ فيه . على أنَّه يحتمِلُ قولُه : « يُولدُ مؤمنًا » : يُولدُ مؤمنًا ، ويُولدُ ليكونَ مؤمنًا ، على سابقِ (علم اللهِ اللهِ فيه ، وليس في قولِه في الحديثِ : « خلقتُ هؤلاءِ للجنةِ ، وخلقتُ هؤلاءِ للنارِ » . أكثرُ مِن مراعاةِ ما يُحتمُ به لهم ، لا أنهم في حينِ طفولتِهم ممن يستحِقُّ جنةً أو نارًا ، أو يعقِلُ كفرًا أو إيمانًا ، وقد أوضحنا الحُجَّة في هذا لِمَن أَلْهِم رُشدَه ، فيما تقدَّم ، والحمدُ للهِ . وفي اختلافِ السلفِ واختلافِ ما رُوي مِن الآثارِ في الأطفالِ ما يُبيِّنُ لك ما قُلنا إن شاءَ اللهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ الكتابِ ﴾ . والحديث تقدم تخريجه ص ١٢٨ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ١٦: (العلم عند الله).

آل عمران: ٣٨]. قالوا: وكذلك قوله: ﴿ كُمَا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَيِقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَى عَلَيْهِمُ ٱلطَّلَالَةُ ﴾. قال المروزي: وسيعتُ إسحاقَ بن إبراهيم - وفَرِيقًا حَقَى عَلَيْهِمُ ٱلطَّلَالَةُ ﴾. قال المروزي: وسيعتُ إسحاقَ بن إبراهيم - يعنى ابن راهُويه - يذهب إلى هذا المعنى . واحتج بقولِ أبى هريرة : اقرعُوا إن شعتُمْ : ﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلّتِي فَطَرَ ٱلنّاسَ عَلَيّها لا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللّهِ الروم : ٣٠] . قال إسحاقُ : يقولُ : لا تبديلَ لخِلقَتِه التي جبَل عليها ولدَ آدمَ كلّهم . يعنى : مِن الكفرِ والإيمانِ ، والمعرفةِ والإنكارِ . واحتج إسحاقُ أيضًا بقولِ اللهِ عزَّ وجلً : (وإذ أخذ ربّك من بنى آدمَ من ظهورِهم ذرّيًاتِهم) الآية . قال إسحاقُ : أجمَع أهلُ العلمِ أنها الأرواحُ (١) قبلَ الأجسادِ ؛ استنطقهم وأشهدهم على أنفسِهم : ﴿ أَلَسَتُ بِمَرْكُمُ أَلُوا بَلْنَ ﴾ . فقال : انظُرُوا ألاً تقولوا : ﴿ إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَيْطِينَ ﴿ اللّهِ أَوْ نَقُولُوا اللّهِ عَنْ هَذَا غَيْطِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلْمُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ الله

قال أبو عمر : مِن أحسنِ ما رُوِى فى تأويلِ قولِه عزَّ وجلَّ : (وإذ أَخَذ ربُّك من بني آدمَ من ظهورِهم ذرِّيَّاتِهم) الآية . ما حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ ، قال : حدَّثنا عبد اللهِ بنُ مسرورٍ ، قال : حدَّثنا عبسى بنُ مسكينٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ مسْنجرَ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا أسباطُ بنُ نصرِ الهمدانيُ ، عن السديّ ، عن أصحابِه ، قال عمرُو : أصحابُه أبو مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّة الهمدانيُ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ النبي عَيْلِيَّ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : (وإذ أَخَذ ربُّكُ من بني آدمَ من ظهورِهم ذريَّاتِهم) . قالوا : لما أخرَج اللهُ آدمَ مِن الجنةِ قبلَ أن يُهيِطَه مِن السماءِ ،

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص ۱۱: ۱ من ۱.

مسح صفحة ظهرِه اليمنى ، فأخرَج منها ذريَّة بيضاء مثلَ اللَّوْلُو كهيئةِ الذَّرِ ، فقال لهم : ادخُلوا الجنة برحمتى . ومسح صفحة ظهرِه اليسرى ، فأخرَج منها ذرِّيَّة سوداء كهيئةِ الذَّرِ ، فقال : ادخُلوا النارَ ولا أُبالى . فذلك قوله : ﴿ وَأَصَيَبُ الْبَيْيِنِ ﴾ ، ﴿ وَأَصَيَبُ الشِّمَالِ ﴾ [الراقعة : ٢٧ ، ٤١] . ثم أخَذ منهم الميثاق ، فقال : ﴿ الشَّمَالِ ﴾ [الراقعة : ٢٧ ، ٤١] . ثم أخَذ منهم الميثاق ، فقال : ﴿ السَّمَ وَاصَيَبُ مَا فَالُوا بَلَنْ ﴾ . فأعطاه طائفة طائعين ، وطائفة كارِهين على وجهِ التَّقيَّةِ ، فقال هو والملائكة : ﴿ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا بَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ أَنه رَبّه ، وذلك قولُه عزَّ وجلً : ﴿ وَلَكَ السَّمَ مَن فِي وَلِدِ آدَمَ إِلّا وهو يعرِفُ اللهَ أنه ربّه ، وذلك قولُه عزَّ وجلّ : ﴿ وَلَهُ الْمَيْلَةِ المُجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] . يعنى يومَ أخذ الميثاق (٢) . فلوَ شَاءَ لَهَدَ للميثاق (٢) .

واحتج إسحاق أيضًا بحديثِ أُبِيّ بنِ كعبِ في قصةِ الغلامِ الذي قتله الخضِرُ، قال: أخبَرنا سَلْمُ (٢) بنُ قتيبة ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبارِ بنُ عباسِ الخضِرُ، قال: أخبَرنا سَلْمُ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن أُبيّ بنِ الهمدانيُّ ، عن أبي إسحاق ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن أُبيّ بنِ كعبٍ ، عن النبيّ عَلَيْهِ قال: «الغلامُ الذي قتله الخَضِرُ طبعه اللهُ يومَ طبعه كعبٍ ، عن النبيّ عَلَيْهِ قال: «الغلامُ الذي قتله الخَضِرُ طبعه اللهُ يومَ طبعه كافرًا» . قال إسحاق: وكان الظاهرُ ما قال موسى: (أقتلتَ نفسًا

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، م.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۱۰/ ۰۹۰، ۵۲۱، وفي تاريخه ۱۳٦/۱ من طريق عمرو بن
 حماد، عن أسباط، عن السدى قوله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص ١٦، م: ومسلم. وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣١٥٠)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٦١/٣٥ (٢١١٢٢) من =

الموطأ

زاكيةً) (١) . فأعلَم اللهُ الخضِرَ ما كان الغلامُ عليه مِن الفطرةِ التي فطَره عليها ؛ التمهيد لأنَّه كان قد طُبِع يومَ طُبِع كافرًا .

قال إسحاقُ : وأخبرَنا سفيانُ ، عن عمرِو ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرَأُ : (وأما الغلامُ فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين)

قال إسحاقُ: فلو ترَك النبيُ عَلَيْ الناسَ ولم يُبيِّنْ لهم محكمَ الأطفالِ ، لم يعرِفوا المؤمنين منهم مِن الكافرين ؛ لأنهم لا يدرون ما مجيل كلَّ واحد منهم عليه حين أُخرِج مِن ظهرِ آدمَ ، فبيَّن لهم النبيُ عَلَيْ محكمَ الطفلِ في الدنيا ، فقال : (أبواه يهوِّدانِه ، ويُنصِّرانِه ، ويُمجِّسانِه » . يقولُ : أنتم لا تعرِفون ما طبع عليه في الفطرةِ الأُولى ، ولكنْ حكمُ الطفلِ في الدنيا حكمُ أبويه ، فاعرِفوا ذلك بالأبوين ؛ فمن كان صغيرًا بينَ أبوين "كافِرين أُلحِق بحكمِهما ، ومن كان صغيرًا بينَ أبوينِ مسلِمَينِ أُلحِق بحكمِهما ، وأما إيمانُ ذلك وكفرُه مما يصيرُ إليه ، فعلمُ ذلك إلى اللهِ ، وبعلمِ ذلك فضَل الخَضِرُ موسى ، إذْ أطلَعَه اللهُ عليه في

<sup>=</sup> طریق سلم بن قتیبة ، وأخرجه الطیالسی (۵۶۰) ، وأبو داود (۲۰۱۶) ، وابن أبی عاصم فی السنة (۹۹۵) من طریق أبی إسحاق به .

<sup>(</sup>۱) فى ص ١٦: ﴿ زَكِيةٍ ﴾ . وهما قراءتان متواترتان ؛ قرأ عاصم وحمزة والكسائى وخلف وابن عامر وروح بغير ألف بعد الزاى وتشديد الياء ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بالألف وتخفيف الياء . ينظر النشر ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. ينظر البحر المحيط ١٥٤/٦، ١٥٥.

والأثر أخرجه مسلم (١٧٠/٢٣٨٠) عن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (له).

· ذلك الغلام ، وخصُّه بذلك العلم .

قال أبو عمر: ما بيَّن رسولُ اللهِ ﷺ لأحدِ مِن أُمَّتِه حُكمَ الأطفالِ الذين يَعلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

واحتجُ إسحاقُ أيضًا بحديثِ عائشةَ حينَ مات صبيٌ مِن الأنصارِ بينَ أبوينِ مسلمَين ، فقالت عائشةُ : طُوبي له ، عصفورٌ مِن عصافيرِ الجنةِ . فردَّ عليها النبيُ عَيَّا اللهِ فقال : « مَهْ يا عائشةُ ، وما يُدرِيكِ ؟ إنَّ اللهَ خلَق الجنةَ وخلَق لها أهلَها ، وخلَق النارَ وخلَق لها أهلَها » . قال إسحاقُ : فهذا الأصلُ الذي يعتمِدُ عليه أهلُ العلم .

قال أبو عمر : أمَّا قولُ إسحاقَ ومَن قال بقولِه في تأويلِ الحديثِ في الفطرةِ التي يُولدُ عليها بنو آدم : إنها المعرفةُ والإنكارُ ، والكفرُ والإيمانُ . فإنه لا يخلو مِن أن يكونوا أرادوا بقولِهم ذلك أنَّ الله خلَق الأطفالَ وأخرَجهم مِن بُطونِ أُمهاتِهم ؛ لِيعرفَ منهم العارفُ ويعترفَ فيؤمنَ ، وليُنكِرَ منهم المنكِرُ ما يعرفُ فيكفُرَ ، وذلك كله قد سبق به لهم قضاءُ اللهِ ، وتقدَّم فيه علمه ، ثم يصيرُون إليه في حينِ تَصِحُ منهم المعرفةُ والإيمانُ ، والكفرُ والجحودُ ، وذلك عندَ التمييزِ والإدراكِ . فذلك ما قُلنا ، أو يكونوا أرادوا بقولِهم ذلك أنَّ الطفلَ يُولدُ عارفًا مُقِرًا

<sup>(</sup>١) في ص ١٦: (بحجته)، وفي م: (حجة).

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱۹۵، ۱۹۹.

مؤمنًا، أو عارفًا جاحدًا مُنكِرًا كافرًا في حينِ ولادتِه، فهذا ما يُكذَّبُه العِيانُ والعقلُ، ولا عِلْمَ أصحُ مِن ذلك؛ لأنّها شواهِدُ الأصولِ ودلائلُ العقولِ، وليس في قولِه عزَّ وجلَّ : (وإذ أخذ ربُك من بني آدمَ من ظهورِهم ذريًاتِهم) الآية . دليلٌ يشهَدُ لهم بما ادَّعَوه مِن ذلك، ولا فيه ردِّ لما قُلنا، وإنما فيه أنَّ الخلق يحشرون (١ ويصيرُون إلى ما سبق لهم في عليه، وهذا ما لا يختلِفُ أهلُ الحقِّ فيه، ومعنى الآية والحديثِ أنه أخرِج ذُرِّيَّةَ آدمَ مِن ظهرِه كيف شاء ذلك، فيه، ومعنى الآية والحديثِ أنه أخرِج ذُرِّيَّةَ آدمَ مِن ظهرِه كيف شاء ذلك، وألهَمهم أنَّه ربُّهم، فقالوا: بلى . لئلًا يقولوا يومَ القيامةِ : إنا كناعن هذا غافلين . عقولِهم مِن المنازعةِ إلى خالقِ مُدبِّر حكيم يُدبُّرُهم بما لا يتهيا لهم، ولا يُمكِنُهم عقولِهم مِن المنازعةِ إلى خالقِ مُدبِّر حكيم يُدبُّرُهم بما لا يتهيا لهم، ولا يُمكِنُهم عمل المنازعةِ الى السنةِ ، والحمدُ للهِ . وإنما اختلفوا فيمن مات وهو عحدُه . وهذا إجماعُ أهلِ السنةِ ، والحمدُ للهِ . وإنما اختلفوا فيمن مات وهو طفلٌ لم يُدرِكُ مِن أولادِ المؤمنين والكافرين ، على ما نوضَّحُه بعدَ الفراغِ مِن القولِ في الفطرةِ التي يُولدُ المولودُ عليها ، واختلافِ أهلِ العلمِ في معناها إن شاء اللهُ .

وأما الغلامُ الذي قتَله الحَضِرُ ، فأبواه مؤمِنان لا شكَّ في ذلك ؛ فإن كان طفلًا ، ولم يكنْ كما قال بعضُ أهلِ العلمِ رجلًا قاطعًا للسبيلِ ، فمعلومٌ أنَّ شريعتنا ورَدتْ بأنَّ كلَّ أبوين مؤمنين لا يُحكمُ لطفلِهما الصغيرِ بحالِ الكفرِ ، ولا يَجلُّ قتلُه بإجماعِ ، وكفى بهذا حجَّةً في تخصيصِ غلامِ الخضِرِ . وقد

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَجْرُونَ ﴾ .

أجمّع المسلمون مِن أهلِ السنةِ وغيرِهم إلا المُجبِرَة (١) ، أنَّ أولادَ المؤمنين في الجنةِ ، فكيف يجوزُ الاحتجامُج بقصةِ الغلامِ الذي قتله الخَضِرُ اليومَ في هذا البابِ ؟

وأمًّا حديثُ عائشةَ الذي احتجُ به إسحاقُ ، فإنَّه حديثُ ضعيفٌ انفرَد به طلحةُ بنُ يحيى فأنكَروه عليه ، وضعَّفوه مِن أجلِه ، وقد بيَّتتُ ذلك في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ (٢) . وقولُ إسحاقَ في هذا البابِ لا يرضاه الحُذَّاقُ الفقهاءُ مِن أهلِ السنةِ ، وإنما هو قولُ المُجبِرَةِ ، وفيما مضَى كفايةً . والحمدُ للهِ .

وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة في المولودين، ما أَخَذَ اللهُ مِن ذُرِيَّة آدمَ مِن ظهرِه، آدمَ مِن الميثاقِ قبلَ أن يخرُجوا إلى الدنيا يومَ استخرَج ذُريَّة آدمَ مِن ظهرِه، فخاطَبهم: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَانِي ﴾ . فأقرُوا جميعًا له بالرُّبوبيةِ عن معرفة منهم به ، ثم أخرَجهم مِن أصلابِ آبائِهم مخلُوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك الإقرار . قالوا: وليست تلك المعرفة بإيماني ، ولا ذلك الإقرارُ بإيماني ، ولكنه إقرارُ مِن الطبيعةِ للربِّ ، فطرةً ألزَمها قلوبَهم ، ثم أرسَل إليهم الرسلَ ، فدعوهم إلى الاعترافِ له بالرُبوبيةِ والخضوعِ ، تصديقًا بما جاءت به الرسلُ ، فمنهم من أنكر وجحد بعدَ المعرفةِ ، وهو به عارفٌ ؛ لأنَّه لم يكنِ اللهُ ليدعُو خلقَه إلى أنكر وجحد بعدَ المعرفةِ ، وهو به عارفٌ ؛ لأنَّه لم يكنِ اللهُ ليدعُو خلقَه إلى

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ص ٣١ .

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۳۳، ۳٤.

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: ﴿ الفهماء ﴾ ، وفي م: ﴿ الفقهة ﴾ .

الإيمانِ به وهو لم يُعرِّفُهم نفسه ؛ إذُ أَكَانَ يكونُ حينتَذِ قد كلَّفهم الإيمانَ بما لا يعرفون ، قالوا : وتصديقُ ذلك قولُه عرَّ وجلَّ : ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ يَعرفون ، قالوا : وتصديقُ ذلك قولُه عرَّ وجلَّ : ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهِ عَلَى ١٠٥٠ . وذكروا ما ذكره السدي ، عن أصحابِه ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مرَّةَ ، عن ابنِ مسعود (٢) . على حسبِ ما ذكرناه قبلَ هذا في قولِ اللهِ عرَّ وجلً : (وإذ أُخذ ربُّكُ من بني آدمَ من ظهورِهم ذريًا يَهم) الآية .

وذكروا أيضًا ما حدَّ ثناه إبراهيم بنُ شاكر ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنِ صالح ، قال : حدَّ ثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ صالح ، قال : حدَّ ثنا أبو جعفرِ الرَّازِيُّ ، عن الربيعِ بنِ حدَّ ثنا أبو جعفرِ الرَّازِيُّ ، عن الربيعِ بنِ أنسي ، عن أبي العالية ، عن أبي بنِ كعبٍ في قولِ اللهِ عزَّ وجلً : (وإذ أخذ ربَّكُ من بني آدمَ من ظهورِهم ذريًا تِهم) . إلى قوله : ﴿ أَفَنَهْلِكُنَا عِما فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٣] . قال : جمعهم جميعًا فجعَلهم أرواحًا ، ثم صوَّرهم ، ثم استنطقهم ، فقال : ألستُ بربُّكم ؟ قالوا : بلي شهِدنا . أنْ تقولوا يومَ القيامة : لم نعلمُ هذا . قالوا : نشهَدُ أنك ربُنا وإلهُنا ، لا ربُّ لناغيرُك ، ولا إله لنا غيرُك . قال : فإني أُرسِلُ إليكم رسلى ، وأُنزِلُ عليكم كتبى ، فلا تكذّبوا رسلى ، وصدّقوا بوعدى ، وإنى سأنتقِمُ ممن أشرَك بى ولم يُؤمِنْ بى . قال : فأخذ عهدَهم وميثاقهم ، ورفَع أباهم آدمَ ، فنظَر إليهم ، فرأى منهم الغنيَّ فأَنك عهدَهم وميثاقهم ، ورفَع أباهم آدمَ ، فنظَر إليهم ، فرأى منهم الغنيَّ الغنيَّ

..... القبس

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولأنه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ١٥٠ ، ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: (فيهم).

والفقير ، وحسنَ الصورةِ ، وغيرَ ذلك ، فقال : يا ربِّ ، لو سوَّيتَ بينَ عبادِك ؟ قال : أحبَبتُ أن أُشكَر . قال : والأنبياءُ يومَعَذِ بينَهم مثلُ السُّرْجِ . قال : وخصُّوا بمِيثاقِ آخرَ للرسالةِ (۱) أنْ يُبلُغوها . قال : فهو قولُه : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجِ ﴾ [الأحزاب: ٧] . قال : وهي فطرةُ اللهِ التي فطر الناسَ عليها . قال (۱) : وذلك قولُه : ﴿ وَمَا كَبُدُنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنَ عَهَدٍ وَإِن وَجَدُنَا عَلَيها . قال (۱) : وذلك قولُه : ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُومِمُونُ إِن وَجَدُنَا لِأَكْثَرُهِم مِّن عَهدٍ وَإِن وَجَدُنَا اللهِ من يُكذّبُ به المَّدَقُ مِن تلك الأرواحِ التي أخذ ومن يصدّقُ . قال : وكان روح عيسى عليه السلامُ مِن تلك الأرواحِ التي أخذ عهدَها وميثاقَها في زمنِ آدمَ . وذكر تمامَ الحديثِ (١٠) .

وسُئل حمادُ بنُ سلمةَ عن قولِ النبيِّ ﷺ : ﴿ كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرةِ ﴾ . فقال : هذا عندَنا حيثُ أُخِذ العهدُ عليهم في أصلابِ آبائِهم .

قال أبو عمر : القولُ فيما تقدُّم قبلَ هذا يُغِني عن القولِ هنهنا ، وقد قال

لقبس

<sup>(</sup>١) في ص ١٦: ١ الرسالة ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص ١٦، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ١٦: (به). وهي الآية ٧٤ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ٢/ ٣٢٣، ٣٢٤ من طريق عبيد الله بن موسى به. وأخرجه الفريابي في القدر (٥٢)، وابن جرير في تفسيره ١٦١٥/٥ من طريق أبي جعفر به، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٥٥/٥٥ (٢١٢٣٢)، والفريابي في القدر (٥٣) من طريق الربيع به.

هؤلاءِ: ليست تلك المعرفةُ بإيمانٍ ، ولا ذلك الإقرارُ بإيمانٍ ، ولكنه إقرارٌ مِن التمهيد الطبيعةِ للرَّبِّ ، فطرةٌ ألزَمها قلوبَهم . فكفَونا بهذه المقالةِ أنفسَهم .

وقال آخرون: الفطرةُ ما يقلِّبُ اللهُ قلوبَ الخلقِ إليه مما يُريدُ ويشاءُ ، فقد يكفُرُ العبدُ ثم يُؤمِنُ فيموتُ مؤمنًا ، وقد يكفُرُ فيموتُ كافرًا ، وقد يكفُرُ العبدُ ثم يُؤمِنُ فيموتُ على ثم لا يزالُ على كفرِه حتى يموتَ عليه ، وقد يكونُ مؤمنًا حتى يموتَ على الإيمانِ ، وذلك كله تقديرُ اللهِ وفطرتُه لهم .

واحتجُوا مِن الأثرِ بحديثِ على بنِ زيدٍ ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيدِ الخدري ، عن النبي ﷺ أنه قال : « ألا إنَّ بنى آدمَ خُلِقوا على طبقاتٍ ؛ فمنهم من يُولدُ مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ، ومنهم من يولدُ كافرًا ويحيا كافرًا ويموتُ كافرًا ، ومنهم من يولدُ كافرًا ، ومنهم من يولدُ مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموتُ كافرًا ، ومنهم من يُولدُ كافرًا ويموتُ مؤمنًا » . وقد مضى القولُ في إسنادِ هذا الحديثِ فيما تقدَّم مِن هذا البابِ .

والفطرةُ عندَ هؤلاءِ ما قضاه اللهُ وقدَّره لعبادِه مِن أُوَّلِ أُحوالِهم إلى آخرِها ، كُلُّ ذلك عندَهم فطرةٌ ؛ سواءٌ كانت عندَهم حالاً واحدةً لا تنتقلُ ، أو حالاً بعدَ حالٍ ؛ كقولِه عزَّ وجلُّ : ﴿ لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق : ١٩] . أى : حالاً بعدَ حالٍ ، على ما سبَق لهم في علمِ اللهِ . وهذا القولُ وإنْ كان صحيحًا في الأصل ، فإنَّه أضعفُ الأقاويل مِن جهةِ اللَّغةِ في معنى الفطرةِ ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۲۸ ، ۱۲۹ .

فهذا ما انتهى إلينا عن العلماء أهلِ الفقهِ والأثرِ ، وهم الجماعةُ ، في تأويلِ حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ : ﴿ كُلُّ مُولُودٍ يُولُدُ على الفُطرةِ ﴾ .

وأما أهلُ البدع فمنكِرون لكلِّ ما قاله العلماءُ في تأويل قولِ اللهِ عزَّ وجلُّ : (وإذ أخذ ربُّك من بني آدمَ من ظهورِهم ذريَّاتِهم) الآية . قالوا : ما أَخَذ اللهُ مِن آدمَ ولا مِن ذُريِّتِه ميثاقًا قطُّ قبلَ خلقِه إيَّاهم ، وما خلَقهم قطُّ إلَّا في بطونِ أُمهاتِهم ، وما استخرَج قطُّ مِن ظهرِ آدمَ مِن ذريَّةٍ تُخاطَبُ ، ولو كان ذلك لأحياهم ثلاثَ مراتٍ ، والقرآنُ قد نطَق عن (١) أهل النارِ بأنهم قالوا ما لم يرُدُّه عزَّ وجلَّ عليهم مِن قولِهم : ﴿ رَبُّنَا أَمَّتُنَا أَثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ ﴾ [عافر: ١١] . وقال عزَّ وجلَّ تصديقًا لذلك: ﴿ وَكُنتُم أَمْوَاتُنا ﴾ . يعنى في حال عدم غير وجود: ﴿ فَأَخِيْكُمْ ﴾ . يريدُ بخلقِه إيَّاكم ، ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨]. فجعَل الحياةَ مرَّتين ، والموتَ مرَّتين . قالوا : وكيف يخاطِبُ اللهُ من لا يعقِلُ ؟ وكيف يُجيبُ مَن لا عقلَ له ؟ و(٢)كيف يحتَجُّ عليهم بميثاقي لا يذكرونه وهم لا يُؤاخَذُون بما نشوا ، ولا نَجِدُ أحدًا يذكُرُ أنَّ ذلك عرَض له ، أو كان منه ؟ قالوا : وإنما أراد اللهُ عزَّ وجلَّ بقولِه : (وإذ أَخَذ ربُّك من بني آدمَ من ظهورهم ذريًّاتِهم) الآية . إخراجه إيًّاهم في الدنيا وخلْقَه لهم ، وإقامة الحجة عليهم بأنْ فطَرهم ("وبناهم" فطرةً إذا بلَغوا وعقلوا عَلِموا أنَّ اللهَ ربُّهم وحالقُهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (على).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص : ( دساهم ) ، وفي ص١٦: ( ونبأهم ) .

وقال بعضهم: أخرَج الذَّريَّة قرنًا بعد قرَنِ، وعضرًا بعد عضر، وأشهدهم على أنفسهم بما جعَل في عقولِهم مما تُنازِعُهم به أنفسهم إلى الإقرارِ بالرابوبيَّةِ حتى صاروا بمنزلةِ من قيل لهم: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ فَالُوا بَنْ فَيْكُمْ فَالُوا بَنْ فَيْكُمْ فَالْكُمْ فَالْكُمْ وَقَال بعضهم: قال لهم: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ كُمْ عَلَى لسانِ بعضِ بَنْ فَيْلُ بَعْضُهم: قال لهم: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ كُمْ عَلَى لسانِ بعضِ أَنبيائِه. وكلهم يقولُ: إنَّ الحديثَ المأثورَ ليس بتأويلٍ للآيةِ (١) ثم اختلف القائلون بهذا كله في المعرفةِ ؛ هل تقعُ ضرورةً أو اكتسابًا ؟ وليس هذا موضِعَ ذكر ذلك. والحمدُ للهِ.

وأمّا اختلافُ العلماءِ في الأطفالِ ؛ فقالت طائفةً : أولادُ الناسِ كلّهم ، المؤمنين منهم والكافرين ، إذا ماتوا أطفالًا صغارًا لم يبلُغُوا ، في مشيئةِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، يُصيِّرُهم إلى ما شاء مِن رحمةٍ أو عذابٍ ، وذلك كلَّه عدلٌ منه ، وهو أعلمُ بما كانوا عاملين . وقال آخرون ، وهم الأكثرُ : أطفالُ المسلمين في الجنةِ ، وأطفالُ الكفارِ في المشيئةِ . وقال آخرون : حكمُ الأطفالِ كلِّهم كحكمِ آبائِهم في الدنيا والآخرةِ ، وهم مؤمنون بإيمانِ آبائِهم ، وكافرون بكفرِ آبائِهم ، فأطفالُ المسلمين في الجنةِ ، وأطفالُ الكفارِ في النارِ . وقال آخرون : أولادُ المسلمين وأولادُ الكفارِ إذا ماتوا صِغارًا جميعًا في الجنةِ . وقال آخرون : أولادُ المشركين خدمُ أهلِ الجنةِ . وقال آخرون : أولادُ المشركين خدمُ أهلِ الجنةِ . وقال آخرون : أولادُ المشركين خدمُ أهلِ الجنةِ . وقال آخرون : أولادُ المشركين خدمُ أهلِ الجنةِ . وقال آخرون : يُمتحنُون في الآخرةِ .

<sup>(</sup>١) في م: ( للأمة ) .

والمراد بالحديث حديث عمر بن الخطاب ، كما صرح بذلك المصنف في الاستذكار ٣٩٠/٨ من النسخة المطبوعة ، وتقدم تخريجه ص ١٤٧، وسيأتي في الموطأ (١٧٢٥).

التمسد

ورَوَت كُلُّ طَائِفَةٍ فِيما ذَهَبت إليه مِن ذَلك آثارًا وقَفت عندُها ، ودانت بها ؟ لصحتِها لديها ، ونحن نذكُرُ منها ما حضَرَنا ذكرُه ، بعونِ ربِّنا لا شريكَ له . وباللهِ التوفيقُ .

## بابُ ذكرِ الأخبارِ التي احتَجَّ بها مَن أُوجَب الوقوفَ عن الشهادةِ لأطفالِ المسلمينَ وغيرِهم بجنةٍ أو نارٍ ، وجعَل جميعَهم في مشيئةِ الجبارِ

حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعيبٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنی حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعیبٍ، قال: أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: حدَّثنی بن هرمزَ اللّیثُ، قال: حدَّثنی جعفرُ بنُ ربیعةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ هرمزَ اللّی اللّی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الفطرةِ، قال أبو هریرةً: قال رسولُ اللهِ علی الفطرةِ، فأبواه یهودانه أو ینصرانِه، کما تُنتجُ الإبلُ مِن بهیمة یُولَدُ علی الفطرةِ، فأبواه یهودانه أو ینصرانِه، کما تُنتجُ الإبلُ مِن بهیمة جمعاءَ، هل تُحِسُّ مِن جدعاءَ؟». قیل: أفرأیتَ من یموتُ وهو صغیر عماءَ، هل تُحِسُّ مِن جدعاءَ؟». قیل: أفرأیتَ من یموتُ وهو صغیر یا رسولَ اللهِ؟ قال: «اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلینَ». "هكذا قال: «كلُّ بنی آدمَ» ". وهو " یقتضِی كلَّ مولودِ ؛ لمسلم وغیرِ مسلم، علی ظاهرِه وعمومِه.

وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هذا).

الموطأ

التمهيد

بكرُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا مسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا يحيى ، يعنى القطَّانَ ، عن محمدِ بنِ عمرٍ و ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ قال : شئِل رسولُ اللهِ ﷺ عن الأطفالِ ، فقال : « اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين » . هكذا قال : « الأطفالِ » . لم يخصَّ شيئًا (١) .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكنِ، قال : حدَّثنا البخاريُ ، قال : حدَّثنا البخاريُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ ، قال : حدَّثنا البخاريُ ، قال : حدَّثنا حمَّادٌ ، عن عبيدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَيِّيْ قال : ﴿ إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ وكُل بالرَّحِمِ ملكًا يقولُ : يا ربِّ نُطفةً ، النبيِّ عَلَيْهِ قال : أذكرُ أم أنثى ؟ أشقِيِّ يَا ربِّ علقةً ، يا ربِّ مُضغةً . فإذا أرادَ أنْ يقضِى خلقه قال : أذكرُ أم أنثى ؟ أشقِيِّ أم سعيدٌ ؟ فما الرزقُ ؟ وما الأجلُ ؟ فيكتَبُ وهو في بطن أُمّه » (٢) .

حدَّ ثنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ كثيرِ العبدى ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ كثيرِ العبدى ، قال : حدَّ ثنا الثورى ، وشعبةُ ، وأبو عَوانة ، قال المِنقَرى : وحدَّ ثنا عمرُو بنُ مرزوقِ ، قال : حدَّ ثنا شعبةُ ، وحدَّ ثنا أبو الربيعِ سليمانُ بنُ داودَ الزهراني وأبو بكرِ ابنُ أبي شيبةَ ، قالا : حدَّ ثنا جريرٌ وأبو معاويةَ ، كلَّهم يقولُ : حدَّ ثنا الأعمشُ ،

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۱۸٦ .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۱۸). وأخرجه أحمد ۱۹/ ۲۰۱، ۴۸۲ (۱۲۱۵۷، ۱۲۶۹، ۱۲۵۰۰)، والبخاری (۳۲۳۳، ۲۰۹۰)، ومسلم (۲۶۶۲) من طریق حماد به.

عن زيدِ بنِ وهبٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ قال : حدَّثنا رسولُ اللهِ ﷺ وهو الصادقُ المصدوقُ : «إنَّ خلقَ ابنِ آدمَ يَمكُثُ في بطنِ أُمِّه أربعينَ يومًا ، ثم يَصِيرُ علقةً أربعينَ يومًا ، ثم يبعثُ اللهُ إليه ملكًا ، يُصِيرُ علقةً أربعينَ يومًا ، ثم يبعثُ اللهُ إليه ملكًا ، فيقولُ : يا ربِّ ، أذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيدٌ ؟ ما الأجلُ ؟ وما الأثرُ ؟ فيقولُ : يا ربِّ ، أذكرُ أم أنثى ؟ أشقي أم سعيدٌ ؟ ما الأجلُ ؟ وما الأثرُ ؟ فيوجِي اللهُ ، ويكتُبُ الملكُ ، حتى إنَّ أحدَكم لَيعمَلُ بعملِ أهلِ الجنةِ حتى لا يكونَ بينَه وبينَها إلَّا ذِراعٌ أو قِيدُ ذراعٍ ، فيغلِبُ عليه الكتابُ الذي سبَق ، فيعمَلُ بعملِ أهلِ النارِ معدخُلُ النارَ ، وإنَّ الرجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ حتى ما يكونُ بينَه وبينَها إلَّا ذراعٌ أو قِيدُ ذراعٍ ، فيغلِبُ عليه الكتابُ الذي سبَق ، فيعمَلُ بعملِ أهلِ الجنةَ فيدخُلُ الجنةَ » (١).

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدانَ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ ، حدَّثنى أبى ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، قال : حدَّثنا اللهِ بنُ أحمدُ بنِ وهبٍ ، عن عبدِ اللهِ قال : حدَّثنا رسولُ اللهِ ﷺ وهو الصادقُ المصدوقُ : « إنَّ أحدَكم يجمَعُ خلقُه في بطنِ أُمَّه أربعينَ يومًا ، ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ((1.78) عن محمد بن كثير، عن الثورى به، وأخرجه الطحاوى فى شرح المشكل ((1.78)) من طريق محمد بن كثير، عن شعبة به، وأخرجه محمد بن أحمد الصيداوى فى معجم شيوخه ص (1.78) من طريق الثورى وشعبة وأبى عوانة به، وأخرجه البخارى ((1.78))، ومسلم ((1.78))، وأبو داود ((1.78)) من طريق شعبة به، وأخرجه مسلم ((1.78)) عن ابن أبى شيبة، عن أبى معاوية – وحده – به، وأخرجه مسلم ((1.78)) من طريق جرير به.

يكونُ علقةً مثلَ ذلك ، ثم يكونُ مُضغةً مثلَ ذلك ، ثم يرسَلُ () إليه الملَكُ فينفُخُ فيه الرُّوح ، ويُوْمَرُ بأربع كلمات ؛ رِزْقِه ، وأجلِه ، وعملِه ، وشَقِيِّ أم سعيد ، فوالذي لا إله غيرُه ، إنَّ أحدَكم ليعمَلُ بعملِ أهلِ الجنةِ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلَّا ذراعٌ ، فيَسْبِقُ عليه الكتابُ ، فيُختَمُ له بعملِ أهلِ النارِ فيدخُلُها ، وإنَّ الرجلَ ليعمَلُ بعملِ أهلِ النارِ فيدخُلُها ، وإنَّ الرجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ النارِ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلَّا ذِراعٌ ، فيسْبِقُ عليه الكتابُ ، فيعمَلُ بعملِ أهلِ الجنةِ فيدخُلُها » ()

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا زهيرُ محمدُ بنُ إسماعيلَ الصَّائعُ ، قال : حدَّ ثنا يحيى بنُ أبى بُكيرٍ ، قال : حدَّ ثنا زهيرُ ابنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ عطاءٍ ، أنَّ عكرمةَ بنَ خالدِ (٦) حدَّ ثه ، أنَّ أبا الطَّفيلِ حدَّ ثه ، أنَّه سَمِع عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ يقولُ : إنَّ الشَّقِيَّ مَن شَقِىَ في بَطْنِ الطَّفيلِ حدَّ ثه ، أنَّه سَمِع عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ يقولُ : إنَّ الشَّقِيَّ مَن شَقِى في بَطْنِ أُمّه ، وإنَّ السعيدَ مَن وُعِظ بغيرِه . قال : فخرَجتُ مِن عندِه أتَعَجَّبُ مما سَمِعْتُ منهُ ، وإنَّ السعيدَ من وُعِظ بغيرِه . قال : فخرَجتُ مِن عندِه أتعَجَّبُ عندَه ، فقال : مِنَّ تتعَجَّبُ عندَه ، فقال : مِنَّ تتعَجَّبُ ؟ فقلتُ : سمِعتُ أخاك عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ يقولُ : إنَّ الشَّقِيَ مَن شَقِى في بَطْنِ أُمّه ، وإنَّ السعيدَ مَن وُعِظ بغيرِه . فقال : من أيِّ ذلك تعجبُ ؟ مَن شَقِى في بَطْنِ أُمّه ، وإنَّ السعيدَ مَن وُعِظ بغيرِه . فقال : من أيِّ ذلك تعجبُ ؟

<sup>(</sup>١) بعده في ص ١٦: ﴿ الله ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٢٥/٦ (٢٦٢٤). وأخرجه مسلم (٢٦٤٣)، وابن ماجه (٧٦)، والترمذي (٢١٣٧) من طريق أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: (عمار). وينظر تهذيب الكمال ٢٠/٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

فقلتُ : أيشقى أحدٌ بغيرِ عملٍ ؟ فأهْوَى إلى أُذُنَيْهِ وقال : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ ، بأُذُنَى هاتَيْنِ : « إِنَّ النَّطْفَةَ تَمْكُثُ فى الرَّحِمِ أربعِينَ ليلةً ، ثم يَسَوَّرُ (١) عليها المَلَكُ – قال زُهَيرٌ : حسِبتُه (٢) قال : الذى وُكُل بخلْقِها – فيقولُ : يا ربِّ ، أذكرٌ أم أنثى ؟ ثم يقولُ : يا ربِّ ، سَوِى أو غيرُ سَوِى ؟ فيجْعَلُه اللهُ سويًّا أو غيرَ سَوِى ، (دُكرًا أو ) أُنثَى ، ثمَّ يقولُ : ما رِزْقُه ؟ ما أجلُهُ ؟ ما خُلُقُه ؟ ثم يَجْعَلُه اللهُ شَقِيًّا أو سعيدًا » (أ)

القيسر

وجاء بعده في ص ١٦، م: (وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا أبو أحمد عبد الله بن المفسر حدثنا على بن غالب الشكشرى – في ص ١٦: السكسرى – حدثنا على بن المديني حدثنا سفيان ابن عمر سمع أبا الطفيل يحدث عن حديفة بن أسيد الغفارى قال قال رسول الله على يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة فيقول أي رب ذكر – في ص ١٦: ذكرا – أو أنثى فيقول الله تبارك وتعالى فيكتب قال ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص قال على بن المديني وحدثنا يزيد بن هارون حدثنا منصور بن حبان الأسدى قال حدثنا أبو الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول الشقى من شقى في بطن أمه قال وما أنكرت من ذلك شمعت رسول الله على إن الله يكاني يقول إن عقول الشقى من يقول الشقى من شقى في بطن أمه قال وما أنكرت من ذلك شمعت رسول الله على قال إن

<sup>(</sup>۱) فى ص ، ص ۱ ۱: « يتصور ». قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا «يتصور» بالصاد، وذكر القاضى «يتسور» بالسين، قال: والمراد به «يتسور»: ينزل، وهو استعارة من: تسورت الدار، إذا نزلت فيها من أعلاها، ولا يكون التسور إلا من فوق. فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة فى نسخ بلادنا مبدلة من السين. صحيح مسلم بشرح النووى ١٩٤/١٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حسبت).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، م: (ذكر أم).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤/٢٦٤٥) من طريق يحيى بن أبي بكير به.

وقد رؤى هذا المعنى جماعةٌ مِن الصحابةِ عن النبيِّ ﷺ .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا الحميديُ ، قال : حدَّثنا الحميديُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا طلحةً بنُ يحيى ، عن عمَّتِه عائشةَ بنتِ طلحةَ ، عن خالتِها أُمُّ المؤمنين قالت : أُتِي رسولُ اللهِ ﷺ بصبيِّ مِن صِبيانِ الأنصارِ ليُصَلِّى عليه ، فقلتُ : طُوبَى له ، عصفورٌ مِن عصافيرِ الجنةِ ، لم يعمَلْ شوءًا ولم (ايُدْرِكُه ذَنْبُ ( . فقال النبيُ ﷺ : ﴿ أَوَ غيرَ ذلك يا عائشةُ ؟ إِنَّ اللهَ خَلَق الجنةَ وَحَلَق لها أَهلَها وَحَلَقهم في أصلابِ آبائِهم ، وحَلَق النارَ وحَلَق لها أهلَها وحَلَقهم في أصلابِ آبائِهم ، وحَلَق النارَ وحَلَق لها أهلَها وحَلَقهم في أصلابِ آبائِهم ، وحَلَق النارَ وحَلَق لها أهلَها وحَلَقهم في أصلابِ آبائِهم ، وحَلَق النارَ وحَلَق لها أهلَها وحَلَقهم في أصلابِ آبائِهم ، وحَلَق النارَ وحَلَق لها أهلَها وحَلَقهم في أصلابِ آبائِهم ، وحَلَق النارَ وحَلَق لها أهلَها وحَلَقهم في أصلابِ آبائِهم » .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو نُعيمٍ ، قال : حدَّ ثنا طلحةُ بنُ يحيى ، عن عمَّتِه ، يعنى عائشةَ بنتَ طلحةَ ، عن عائشةً زوج النبي عَلَيْتُ قالت . فذكر مثلَ حديثِ

<sup>=</sup> المرأة إذا حملت فأتت على أربعين يوما نزل إليها ملك فإذا قضى الله عز وجل فى خلق ما فى بطنها ما قضى قال الملك يا رب أذكر أم - فى ص ١٦: أو - أنثى فيقضى الله عز وجل إلى الملك ويكتب ثم يقول يارب ما رزقه فيقضى الله عز وجل إلى الملك ويكتب الملك ثم يقول يا رب أشقى أم سعيد فيقضى الله عز وجل إلى الملك فيكتب الملك ثم تطوى الصحيفة فتكون مع الملك إلى يوم القيامة ».

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ١٦: (يرتكب ذنبا).

<sup>(</sup>۲) الحمیدی (۲٦٥). وأخرجه أحمد ۱٦٠/٤٠ (۲٤١٣٢)، والنسائی (۱۹٤٦) من طریق سفیان به.

التمهيد ابن عيينةً سواءً .

ورواه عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه . وزعم قوم أنَّ طلحة ابن يحيى انفرَد بهذا الحديثِ . وليس كما زعموا ، وقد رواه فُضَيْلُ بنُ عمرو ، عن عائشة بنتِ طلحة ، كما رواه طلحة بنُ يحيى سواء ، ذكره المروزي ، قال : حدَّثنا جرير ، عن العلاءِ بنِ المروزي ، قال : حدَّثنا جرير ، عن العلاءِ بنِ المسيّبِ ، عن فُضَيْلِ بنِ عمرو ، عن عائشة بنتِ طلحة ، عن عائشة أمَّ المؤمنين قالت : تُوفِّى صَبِي ، فقلتُ : طُوبَى له ، عصفور مِن عصافيرِ الجنة . فقال رسولُ الله عَيْلِينَ : « أوَ لا تَدْرِينَ أنَّ اللهَ حلَق الجنة وخلَق لها أهلًا ، وخلَق لها أهلًا ؟ » .

وحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ المكِّيُ ، قال : حدَّثنا على بنُ عبدِ العزيزِ ، قال : حدَّثنا القعنبيُ ، قال : حدَّثنا معتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، عن رَقَبَةَ بنِ مَصْقَلَةَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن أبي بنِ كعبٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إنَّ الغلامَ الذي عن ابنِ عباسٍ ، عن أبي بن كعبٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إنَّ الغلامَ الذي قَتَله الخَضِرُ طُبِع كافرًا ، ولو عاش لأرْهَق أبويه طُغْيانًا وكُفْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق بن راهویه (١٠١٧)، والعقیلی ۲۲٦/۲ من طریق أبی نعیم الملائی به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهویه (۱۰۱٦)، ومسلم (۲٦٦٢)، وابن حبان (۱۳۸) من طریق جریر به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦١)، وأبو داود (٤٧٠٥) عن القعنبي به، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٦٠/٣٥ (٢١١٢١) من طريق المعتمر به.

قال أبو عمر : هذا الحديث يقولون : "إنَّه انفَرَد" برفعه رَقَبَةُ بنُ مَصْقَلَة ، وإنَّ أصحابَ أبي إسحاق الثقات يُوقِفونه على أُبيِّ بنِ كعبٍ . ورَقَبَةُ بنُ مَصْقَلَة وإنَّ أصحابَ أبي إسحاق الثقات يُوقِفونه على أُبيِّ بنِ كعبٍ . ورَقَبَةُ بنُ مَصْقَلَة ثقة ، فَصِيحٌ أن عاقِل ، كان أحمدُ بنُ حنبلٍ ويحيى بنُ معين يُثنيانِ عليه ، وقد تابَعه عبدُ الجبارِ بنُ عباسٍ رجلٌ كُوفيٌ ، رَوَى تابَعه عبدُ الجبارِ بنُ عباسٍ ملى رَفْعِه ، وعبدُ الجبارِ بنُ عباسٍ رجلٌ كُوفيٌ ، رَوَى عنه جماعةٌ مِن جِلَّةٍ أهلِ الكوفةِ ؛ منهم الحسنُ بنُ صالحٍ ، ووكيعٌ ، وأبو نُعيمٍ ، وقال أحمدُ ويحيى : ليس به بأسٌ . وقال أبو حاتم الرازيٌ : هو ثقةٌ . قيل له : لا بأسَ به . قال : ثِقَةٌ .

ذكر المؤوّزِيُّ قال: أخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ - يعنى ابنَ راهُويَه - قال: أخبَرنا سَلْمُ (٢) بنُ قتيبةَ ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبارِ بنُ عباسِ الهَمْدَانِيُّ ، عن أبي إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن أبيٌّ بنِ كعبٍ ، عن النبيُّ قال: « الغلامُ الذي قتله الخَضِرُ طُبِع كافرًا » .

وقد حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ إسماعيلَ الترمذيُ ، قال : حدَّثنا الحميديُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنى عمرُو بنُ دينارٍ ، قال : أخبَرنى سعيدُ بنُ جبيرٍ قال : كان ابنُ عباسٍ يقرأً : ( وأمَّا الغُلامُ فكان كافرًا وكان أبَوَاه مُؤْمِنَيْنِ ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ١٦: ﴿إِنَّمَا تَفُرِدٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فی ص ۱۹: (أديب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص ١٦، م: «مسلم».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه ص ۱٥١، ١٥١.

<sup>(</sup>٥) الحميدي (٣٧١)، ومن طريقه البخاري (٥٤٧٦)، وتقدم تخريجه من طريق آخر عن سفيان ص ٥١.

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى ، قال : حدَّثنا زِيادُ بنُ حَدِّثنا محمدُ بنُ أيوبَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍ و البَرَّارُ ، قال : حدَّثنا زِيادُ بنُ أيوبَ ، قال : حدَّثنا حجَّاجٌ ، عن عطاء ، عن ابنِ عباسٍ أيوبَ ، قال : حدَّثنا حجَّاجٌ ، عن عطاء ، عن ابنِ عباسٍ قال : كتَب نَجْدَةُ الحَرُورِيُ إلى ابنِ عباسٍ يَسألُه عن قتلِ الصَّبيانِ ، فكتب إليه ابنُ عباسٍ : أما الصَّبيّانُ ، فإن كنتَ أنت الخَضِرَ ، تعلَمُ المؤمنَ مِن الكافرِ ، فاقْتُلُهم (١).

ورؤى قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله (٢)

وأخبَرنا أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْلِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن الزهريِّ ومحمدِ بنِ عليٌّ ، عن يزيدَ بنِ هُرمُزَ ، قال : كتَّب نَجدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن قتلِ الولدانِ ، ويذكُرُ في كتابِه أن العالمَ صاحبَ موسى قد قتل المولودَ . قال يزيدُ : فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ بيدِي جوابَه إلى نجدةَ : أما بعدُ ، فإنك كتَبْتَ إليَّ تسألُني عن قتلِ الولدانِ ، وتذكُرُ في كتابِك أنَّ العالمَ صاحبَ موسى قد قتل المولودَ ، فلو كنتَ تعلَمُ مِن الولدانِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٢٢/٣٤ (١٩٦٧)، ومحمد بن نصر فى السنة (١٥٣) من طريق أبى معاوية به . (٢) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٢٢٠/٣ من طريق قتادة به بلفظ : ﴿ كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان ، فكتب إليه : إن رسول الله ﷺ كان لا يقتلهم ﴾ .

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من النسخ. والمثبت من تفسير ابن جرير ۱/ ۲۲۰، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۶۰، ومما سيأتى فى شرح الحديث (۹۸۲، ۱۰۳۸) من الموطأ.

ما عَلِم ذلك العالمُ لقتَلْتَ ، ولكنك لا تَعْلَمُ ، وقد نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن التمهيد (١). قتلِهم .

ورؤى الثورى ، عن إسماعيل بن أميَّة ، عن سعيد المقْبُرى ، عن يزيد بن هُرمزَ ، عن ابنِ عباسِ مثله (٢)

وفى هذا الخبر مع صحتِه عن ابنِ عباسِ رَدُّ قولِ مَن قال : الغلامُ الذى قتله الخَضِرُ كان رجلًا ، وكان قاطعَ طريقٍ . وهذا قولٌ يُرُوَى عن عكرمةَ ، حكاه قتادةُ وغيرُه عنه . وقال قتادةُ : لعَمرِى ما قتله إلَّا على كُفْرِ (٢) . قال قتادةُ : وقال بعضُهم : كان يقطعُ الطريقَ . قال قتادةُ : كان يُقرأُ في الحرفِ الأوَّلِ : ( وأمَّا الغلامُ فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين) .

وقال غيرُه: لم يقتُلُه الخَضِرُ إِلَّا وهو كافرٌ، كان قد كفَر بعدَ إِدْرَاكِه وبلوغِه، أو<sup>(ه)</sup> عَمِل عملًا اسْتَوْجَب عليه القتلَ، فقتَله.

واحتجَّ بعضُ مَن ذَهَب هذا المذهبَ بحديثِ الزهريُّ ، عن محمدِ بنِ

..... القيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳۲۸/۵ (۳۲۹۹)، وأبو يعلى (۲۵۵۰، ۲۹۳۱) من طريق ابن إسحاق

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٥/ ٣١٠ (٣٢٦٤)، ومسلم (١٣٩/١٨١٢)، والنسائى فى الكبرى (٨٦١٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: (كفره).

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٠٧، وتفسير ابن جرير ٥٥/١٥ .

<sup>(</sup>٥) في ص ١٦: (و).

عبد اللهِ بنِ نوفلِ (') ، عن عبدِ المطلبِ بنِ ربيعة ، قال اجتمَعتُ أنا والفضلُ بنُ عباسٍ ونحنُ غلامان شابان قد بلَغْنا . في حديثِ ذكره في كراهيةِ الصدقةِ لبني هاشم (').

قال أبو عمر: أما قولُه في حديثِ الزهريّ: ونحن غلامان شابان قد بلَغنا. فهو كلامٌ خرَج على القربِ والمجازِ ، وقد بان ذلك في قولِه: قد بلَغنا. وأما قولُ مَن قال: إن الغلام كان رجلًا قد كفر ، أو عَمِل ما استوْجَب عليه القتلَ. فتخوص وظنَّ لم يَصِحُ في أثرٍ ، ولا جاء به خبرٌ ، ولا يعرِفُه أهلُ العلم ، ولا أهلُ اللغةِ ، وقد سمَّى اللهُ عزَّ وجلَّ الإنسانَ الذي قتله الخَضِرُ غلامًا ، والغلامُ عندَ أهلِ اللغةِ هو الصبيُّ الصغيرُ ، يقعُ عليه عندَ بعضِهم اسمُ غلامٍ مِن حينِ يُقْطَمُ إلى سبعِ سنينَ ، وعندَ بعضِهم يُسمَّى غلامًا وهو رَضِيعٌ إلى سبعِ سنينَ ، ثم يصيرُ عبورًا إلى خمسَ عشرةَ سنةً . واختُلِف في يافِعًا ويَقاعًا إلى عشرِ سنينَ ، ثم يصيرُ حرْورًا إلى خمسَ عشرةَ سنةً . واختُلِف في تسميةِ منازلِ مِنهُ بعدَ ذلك إلى أن يصيرَ هِمًا فانيًا كبيرًا ، بما لا حاجةَ بنا هلهنا إلى ذكره .

قال أبو عمرَ : وعلى هذا جمهورُ أهلِ اللغةِ في الغلامِ أنه ما دام رَضِيعًا فهو طفلٌ وغلامٌ إلى سبعِ سنينَ . وأما اختلافُهم في الكهلِ والشيخِ ؛ فقال بعضُهم :

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: «محمد بن عبد الله بن توفل بن الحارث». وصوابه: «محمد بن عبد الله بن الحارث بن توفل». وكذا جاء على الصواب في أطراف السند ١٤٠/٥، وينظر تهذيب الكمال ٢٥٠/٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦٢/٢٩ (١٧٥٢٠) من طريق الزهرى به ولم يذكر لفظه.

الكهلُ ابنُ (۱) ثلاثٍ وثلاثينَ سنةً. وقال بعضُهم: الكَهْلُ مِن (۱) أربعينَ إلى التمهيد خمسينَ، والشيخُ مِن (۱) خمسينَ إلى ثمانينَ، ثم يَصِيرُ هِمًّا فانيًا.

وقال جماعةً مِن العلماءِ في قولِه عزَّ وجلَّ : (نَفْسًا زَاكِيَةً). قالوا : لم تُذْنِبُ قطُّ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ على ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبيدٍ ، أحمدُ بنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا الحسنُ بنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدٍ ، قال : حدَّثنا ضعيبٌ ، عن أبي العاليةِ ، في قصةِ موسى والخضِرِ عليهما السلامُ ، قال : ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا عُلَامًا فَقَنلَامُ ﴾ موسى والخضِرِ عليهما السلامُ ، قال : ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيا عُلَامًا فَقَنلَامُ ﴾ [الكهن : ١٧٤] . قال : غلامٌ يلعبُ مع الغلمانِ ، ففتل عنقه (٢) فقتله ، ولم يَره إلّا موسى ، ولو رآه القومُ لحالوا بينه وبينه . قال : ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً ﴾ أو : ﴿ زَكِيّةٌ ﴾ . قال : لم تَبلُغ الخطايا .

وقال ابنُ جريج : أخبَرنى يعلى بنُ مسلم ، أنَّه سَمِع سعيدَ بنَ جبيرٍ يقولُ : وجَد الخَضِرُ غِلمانًا يلعبون ، فأخَذ غلامًا فأضْجَعه ، وذبَحه بالسُّكِيـنِ ( ) .

<sup>(</sup>١) في ص ١٦: وإلى ١.

<sup>(</sup>٢) في ص ١٦: وابن٠.

<sup>(</sup>٣) فتل عنقه: لواه . ينظر اللسان ( ف ت ل ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٥٦/٣٥ عقب الحديث (٢١١١٩)، والبخارى (٤٧٢٦)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٥٣/٣٥ (٢١١١٩) من طريق ابن جريج به.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضاحٍ ، قال : حدَّثنا شخنُونَ ، وأبو الطاهرِ (١) ، وحَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قالوا : حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : حدَّثنى يونسُ بنُ يزيدَ ، عن ابنِ شهابٍ ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ (٢) قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : عبدَ الرحمنِ بنَ هُنَيْدةَ حدَّثه ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ (٢) قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَراد اللهُ أَن يَخلُقَ النَّسَمةَ قال ملَكُ الأرحامِ مُعرِضًا : يا ربٌ ، ذكرٌ أم أُنثى ؟ فيقضِى اللهُ أمرَه ، ثم يقولُ : يا ربٌ ، شقع أم (٣) سعيدٌ ؟ فيقضِى اللهُ أمرَه ، ثم يقولُ : يا ربٌ ، شقع أم (٣) سعيدٌ ؟ فيقضِى اللهُ أمرَه ، ثم يقولُ : عنى النَّكْبةُ يُنْكَبُها ﴾ (٥)

قال أبو عمرَ: بهذه الآثارِ وما كان مِثْلَها احْتَجَّ مَن ذَهَب إلى الوقوفِ عن الشهادةِ لأطفالِ المسلمينَ أو المشركين بجنةٍ أو نارٍ ، وإليها ذَهَب جماعةٌ كثيرةٌ مِن أهلِ الفقهِ والحديثِ ؛ منهم حمادُ بنُ زيدٍ ، وحمادُ بنُ سلمةَ ، وابنُ المباركِ ، وإسحاقُ بنُ رَاهُويَه ، وغيرُهم . وهو يُشْبِهُ ما رسَمه مالكٌ في أبوابِ القَدَرِ في

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (الظاهر). -

<sup>(</sup>٢) في النسخ، والنسخ الخطية لابن حبان: (عمرو). والمثبت من بقية مصادر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٤٧٢/١٧ ترجمة عبد الرحمن بن هنيدة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>۰) أخرجه ابن حبان (۲۱۷۸) من طريق حرملة بن يحيى به . وهو فى القدر لابن وهب (٣٠) – ومن طريقه الفريابي فى القدر (٣٤٧) ، واللالكائى فى شرح المشكل (٣٨٧٣) ، واللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد (١٠٥٠) ، والمزى فى تهذيبه ٢/٧٤، ٤٧٣ ، وأخرجه الفريابي فى القدر (١٤١) ، وأبو يعلى (٥٧٧٥) ، والآجرى فى الشريعة (٣٦٣) من طريق يونس به .

« موطَّئِه » ، وما أوْرَد في ذلك مِن الأحاديثِ ، وعلى ذلك أكثرُ أصحابِه ، وليس عن مالكِ فيه شيءٌ منصوصٌ ، إلَّا أنَّ المتأخِّرين مِن أصحابِه ذهَبوا إلى أنَّ أطفالَ المسلمين في الجنةِ ، وأطفالَ الكفارِ خاصَّةً في المشيئةِ ؛ لآثارِ ورَدت في ذلك ، نحن نَذْكُرُها في البابِ بعدَ هذا إن شاء اللَّهُ .

## ذكرُ الأخبارِ التي احْتَجَّ بها من شَهِد لأطفالِ المسلمين بالجنةِ

أخبَرِفا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْمِ ، قال : حدَّثنا رَوْحُ بنُ عبادة ، قال : أخبَرنا عوف ، عن محمد ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «ما مِن المسلمين مَن يموتُ له ثلاثةٌ مِن الولدِ لم يَتُلغوا الحِنْثَ إِلَّا أَدخلَهم اللَّهُ وإيَّاه الجنة بفضلِ رحمتِه ؛ يُجاءُ بهم يومَ القيامةِ ، فيُقالُ لهم : ادْخُلوا الجنة . فيقولون : لا ، حتى يَدْخُلَ آباؤُنا . فيُقالُ لهم : ادْخُلوا أنتم وآبَاؤُكم بفضلِ رحمتى » . .

حدَّثنا أحمدُ بنُ فتحٍ ، قال : حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ بنِ عيسى المُقْرِئُ ، قال : حدَّثنا عبيدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ، قالا : حدَّثنا البغوى ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن معاويةَ بنِ حدَّثنا البغوى ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن معاويةَ بنِ قَوَّةَ ، عن أبيه ، أنَّ رجلًا جاء بابنِه إلى النبي عَيِّقَةٍ فقال : « أَتُحِبُه ؟ » . فقال : أحبَّك اللَّهُ يا رسولَ اللهِ كما أُحِبُه . فتُوفِّى الصَّبي ، ففقده النبي عَيِّقَةِ فقال : « أين فلانُ بنُ فلانِ ؟ » . قالُوا : يا رسولَ اللهِ ، تُوفِّى ابنُه . فقال له رسولُ اللهِ عَيَّقَةٍ :

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٦٤/١٦ (٢٠٦٢)، والنسائي (١٨٧٥) من طريق عوف الأعرابي به.

«أما تَرْضَى ألَّا تأْتِيَ بابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلَّا جاء يسعى حتى (١٠) يَفْتَحَه لك ؟ » . فقالوا: يا رسولَ اللهِ ، أله وحدَه أم لنا كلِّنا ؟ قال: « بل لكم كلِّكم » (٢٠).

ورواه يحيى بنُ سعيد القطانُ (٢) ، وعبدُ الرحمنِ بنُ مهديٌ ، ومحمدُ بنُ جعفرِ غُنْدَرٌ (١) ، وغيرُهم ، عن شعبةَ ، بإسنادِه مِثلَه سواءً .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، "قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن عَدِى بنِ ثابتِ قال : سمِعتُ البراءَ بنَ عازبِ ، جعفرِ " ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن عَدِى بنِ ثابتِ قال : سمِعتُ البراءَ بنَ عازبِ ، يُعِلِيُّهُ أنه (") قال في ابنِه إبراهيمَ : ﴿ إِنَّ لَه مُرْضِعًا في الجنةِ » (")

وروَى سعيدُ بنُ إِياسِ الجُرَيْرِيُّ ، عن حالدِ بنِ غَلَّاقٍ (٨) قال : مات ابنٌ لى فوجَدْتُ عليه وجْدًا شديدًا ، فقلتُ : يا أبا هريرةَ ، أسمِعتَ مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ

لقبس

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص ١٦، م.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (١٨٦٩) من طريق يحيي بن سعيد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤٧٣/٣٣ (٢٠٣٦٦)، والروياني (٩٣٨)، والحاكم ٣٨٤/١ من طريق غندر به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص ١٦، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص ١٦، م.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد ۲۲۲/۳۰ (۱۸٦۸۷) عن محمد بن جعفر به، وأخرجه أحمد ۴٦٢/۳۰، ١٩٥٤) أخرجه أحمد ۲۱۲/۳۰، ١١٥٥) من طريق شعبة به.

<sup>(^)</sup> في الأصل، ص: (علاق)، وفي م: (علان). قال ابن ماكولا: غَلَّاق بفتح الغين المعجمة، وقيل فيه بالعين المهملة، والأول أكثر. الإكمال ٧/ ٣١، وينظر تهذيب الكمال ٨/ ١٤٨.

شيئًا يُسَخِّى أنفسنا عن موتانا؟ فقال: سَمِعْتُه يقولُ: «صِعَارُكم دَعامِيصُ التمهيد الحدة » (١)

حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرْمذَى ، قال : حدَّ ثنا أبو نُعيم ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأصبهاني ، عن أبي حازمٍ ، عن أبي هريرةَ قال : أولادُ المسلمين في جبلٍ تَكْفُلُهم سارةُ وإبراهيمُ ، فإذا كان يومُ القيامةِ دفَعوهم إلى آبائِهم (٢).

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ وأحمدُ بنُ محمدٍ ، قالا : حدَّثنا وهبُ بنُ مسرَّةَ ، قال : حدَّثنا جريرٌ ، عن قال : حدَّثنا جريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن عثمانَ ، عن زاذانَ ، عن على في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ لَكُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قولِ اللهِ عَلَّ وجلَّ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴾ [ المدثر: ٣٨، ٣٩] . قال : هم أطفالُ المسلمين ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۱۷/۱٦ (۱۰۳۲ه)، والبخارى في الأدب المفرد (۱٤٥) من طريق سعيد الجريرى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٩/٣ من طريق سفيان به.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ۲۸۰، وابن جرير في تفسيره ۲۲/ ۳۰٦، ۳۰۹/۲۳ من طريق
 الأعمش به .

التمسد

وحدَّثنا خلفُ بنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ وأحمدُ بنُ مُطَرِّفِ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُ ، قال : حدَّثنا المُؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن عثمانَ بنِ مَوْهَبِ ، عن زاذانَ ، عن علي في قولِه : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَا أَصَحَبَ عَن زاذانَ ، عن علي في قولِه : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ إلا أصحابُ اليمينِ أطفالُ المسلمين (١).

قال أبو عمرَ: اختصَرتُ هذا البابَ لأنّى قد تقَصَّيتُه في كتابِ « الأجوبةِ عن المستَّبِ مِن هذا عن المسائلِ المُسْتَغْرَبةِ » وتكلَّمْتُ عليه في بابِ سعيدِ بنِ المستَّبِ مِن هذا الكتاب (٢).

## بابُ ذِكْرِ الأخبارِ التي احتَجَّ بها مَن شَهِد لأطفالِ المشركين بدخولِ الجنةِ ، ومَن قال : إنَّهم خدمُ أهلِ الجنةِ

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا موفّ ، عن خنساء (٢) امرأةٍ من بنى صُريم ، عن عمّها قال : حقرٍ ، قال : حدَّثنا عوفّ ، عن خنساءَ المرأةِ من بنى صُريم ، عن عمّها قال :

لقبس

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۲۹ – ۳۵.

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والمعرفة لأبي نعيم، وفي بقية مصادر التخريج: «حسناء». قال الذهبي: حسناء
 ويقال: خنساء - بنت معاوية. ينظر طبقات خليفة ص ٦٤، وإيضاح الإشكال (٧١)،
 والإكمال ٢/ ٤٧٥، وميزان الاعتدال ٤/ ٢٠٥٠.

الموطأ

سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: « النبيُّ في الجنةِ ، والشهِيدُ في الجنةِ ، والمولودُ التمهيد في الجنةِ ، والمولودُ التمهيد في الجنةِ » (١)

وحدَّ ثنا قاسمُ بنُ محمدٍ ، حدَّ ثنا خالدُ بنُ سعدٍ ، حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عمرٍ و ، حدَّ ثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ ، حدَّ ثنا هُوذَةُ ، حدَّ ثنا عوفٌ ، عن خَنْساءَ بنتِ معاوية ، قالت : حدَّ ثنى عمّى قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، مَن في الجنةِ ؟ قال : « النبيُّ في الجنةِ ، والشَّهِيدُ في الجنةِ ، والمولودُ في الجنةِ ، والوئِيدُ في الجنةِ » (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا أبو معاذٍ ، محمدُ بنُ أبي العوَّامِ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ القرشيُ ، قال : حدَّثنا أبو معاذٍ ، قال : حدَّثنا الزهريُ ، عن عروة ، عن عائشة قالت : سألَتْ خديجةُ النبيُ ﷺ عن أولادِ المشركين ، فقال : «هم مع آبائِهم » . ثم سألتُه بعدَ ذلك ، فقال : «اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين » . ثم سألتُه بعدَما استَحكم الإسلامُ ، فنزلت : ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَذَرَ أُخَرَىٰ ﴾ [ الأنمام : ١٦٤ ، الإسراء : ١٥ ، فاطر : ١٨ ، الزمر : ٧] . فقال : «هم على الفِطْرةِ » . أو قال : «في الجنةِ » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۹۰/۳٤ (۲۰۰۸۳) عن محمد بن جعفر به، وأخرجه أحمد ۲۹۲/۳۱، افرجه أحمد ۱۹۲/۳۱، درجه أحمد ۱۹۲/۳۲) من طريق عوف به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ٧/ ٨٤، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٣٩، وأبو نعيم في المعرفة (٨٧٠) من طريق هوذة به، وليس عند ابن سعد وابن أبي شيبة قوله : ﴿ والمولود في الجنة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق - كما في فتح الباري ٢٤٧/٣ - من طريق أبي معاذ به.

ووقع بعده في ص: « قال أبو عمر: أبو معاذ هذا هو ياسين الزيات ، متروك الحديث ، لا يحتج بحديثه ، ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الزهرى غيره ، والله أعلم » .

التمصد

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعيبٍ ، قال : حدَّثنا أبو صالحٍ ، قال : حدَّثنا أبى سلَمةَ ، عن محمدِ ابنِ المنكدرِ ، عن يزيدَ الرَّقاشيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «سألتُ ربِّي عن اللَّاهِينَ مِن ذُرِّيَّةِ البشرِ ألَّا يُعَذَّبَهم فأعطانِيهم » (١)

قال أبو عمر : إنَّما قيل للأطفالِ : اللَّاهِينَ . لأَنَّ أعمالَهم كاللَّهْ واللَّعبِ مِن غيرِ عَقْد ولا عَرْم ؛ مِن قولِهم : لَهَيْتُ عن الشيءِ . أي : لم أعتمِده ، كقولِه : ﴿ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُ ﴾ [الأنباء: ٣] .

وروى الحجائج بنُ نُصَيْرٍ ، عن مُباركِ بنِ فَضَالَةَ ، عن عليِّ بنِ زيدٍ ، عن أنسِ ، عن النبيِّ عَلِيْهِ قال : ﴿ أُولَادُ المشركين خدمُ أَهْلِ الجنةِ ﴾ .

("وروى شعبة ، وسعيد بنُ أبي عروبة ، وأبو عوانة ، عن قتادة ، عن أبي مُرَاية العِجليّ ، عن سلمان ، قال : أطفالُ المشركين خدَمُ أهلِ الجنةِ".

وأخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ ، قال : حدَّ ثنا أبو سعيدِ بنُ الأعرابيّ ، وحدَّ ثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، ' قالا : ثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ العبسيُّ ، قال : حدَّ ثنا وكيعٌ ، عن الأعمشِ ، عن يزيدَ الرقاشيّ ، عن أنسِ قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى ( ۱ ۰ ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۱ ؛) ، والبغوى في الجعديات (۲۹۳۱) من طريق عبد العزيز بن أي سلمة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٢١٧٠ - كشف ) من طريق حجاج بن نصير به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص ١٦، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص ١٦، م. وينظر سير أعلام النبلاء ٤٣/١٣.

.....اللوطأ

قال رسولُ اللهِ ﷺ: « الوِلدانُ – أو قال : الأطفالُ – خدمُ أهلِ الجنةِ » (١) . التمهيد

وذكر البحاري (٢) في حديث أبي رجاء العطاردي ، عن سمُرة بنِ مُخنْدَبٍ ، عن النبي عَلَيْةِ ، الحديثِ الطويلِ حديثِ الرُّوْيا ، وفيه قولُه عَلَيْةِ : « وأما الرجلُ الطويلُ الذي في الروضةِ فإنَّه إبراهيمُ عليه السلامُ ، وأما الولدانُ حولَه فكلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ » . قال : فقيل : يا رسولَ اللهِ ، وأولادُ المشركين ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ : « وأولادُ المشركين ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ : « وأولادُ المشركين » .

وخرَّج البخاريُّ أيضًا في روايةٍ أُخرى عن أبي رجاءٍ في هذا الحديث: «والشيخُ في أصلِ الشَّجرةِ إبراهيمُ ، والصبيانُ حولَه أولادُ الناسِ » . وهذا يقتضِى ظاهرُه وعمومُه جميعَ الناسِ ، واللَّهُ الموفِّقُ .

## بابُ ذكرِ الأخبارِ التي احتجُ بها مَن شَهِد لأطفالِ المشركين بالنارِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى (٤٠٩٠) من طريق وكيع به .

ووقع بعده في ص : ﴿ قال أبو عمر : أسانيد هذا الباب كلها ضعيفة ، ليست مما يحتج به عند أهل العلم بالحديث ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٤٧)، وفيه: 3 فكل مولود مات على الفطرة ٤. ينظر ما تقدم ص ١٣١، ١٣٥.

 <sup>(</sup>٣) بعده في ص: و وهذا أيضًا يحتمل من التأويل ما احتمله حديث مالك في قوله كل مولود يولد
 على الفطرة فأبواه يهودانه . الحديث ؛ لأنه يحتمل أن من المولودين من لا يولد على الفطرة » .

<sup>(</sup>٤) البخارى (١٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) في ص ١٦، م: ﴿ سعد ﴾ .

ابنُ الحسنِ الحَرْبِيُّ ، قال : حدَّثنا أبو عمرَ الحوضِيُّ ، قال : حدَّثنا مُرَجَّى ابنُ رجاءٍ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا المعتمرُ ، قال : حدَّثنا المعتمرُ ، قال : حدَّثنا المعتمرُ ، قالا : حدَّثنا الله بنُ يزيدَ داودُ ، عن عامرِ الشعبيّ ، عن علقمة بنِ قيسٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ بنُ يزيدَ المُعْفِيُّ قال : أتيتُ النبيّ عَيَالِيُّهُ أنا وأخي فقُلنا : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ أُمَّنا ماتت في الجاهليّةِ ، وكانت تقري الضيف ، وتصلُ الرَّحِمَ ، وتفعَلُ ، وتفعَلُ ، فهل يَنْفَعُها الجاهليّةِ ، وكانت تقري الضيف ، وتصلُ الرَّحِمَ ، وتفعَلُ ، وتفعَلُ ، فهل يَنْفَعُها من عملِها ذلك شيءٌ ؟ قال : « لا » . قال : فقُلْنا : إنَّ أُمَّنا وَأَدَت (١) أُختًا لنا في الجاهليّةِ لم تَبْلُغِ الحِنْثَ ، فهل ذلك نافعٌ أُختَنا ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « أَرأَيتم الوائدةَ والمَوْءُودةَ ، فإنهما في النارِ ، إلّا أن تُدْرِكَ الوائدةُ الإسلامَ فيغفِرَ اللهُ الها » (١) .

قال أبو عمر: ليس لهذا الحديثِ إسنادٌ أقوى وأحسنُ مِن هذا الإسنادِ ، وروّاه جماعةٌ عن الشعبيّ كما روّاه داودُ . وقد روّاه أبو إسحاقَ ، عن علقمةَ ، كما روّاه الشعبيّ . وهو حديثٌ صحيحٌ مِن جهةِ الإسنادِ ، إلَّا أنَّه يَحتمِلُ أن يكونَ خرَج على جوابِ السَّائلِ في عينٍ مقصودةٍ ، فكانتِ الإشارةُ إليها ، واللهُ أعلمُ ، وهذا أولى ما محمِل عليه هذا الحديثُ لمعارضةِ الآثارِ له ، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) في م: (ولدت).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى تاريخه ۷۲/٤ عن مسدد به، وأخرجه النسائى فى الكبرى (۱۱٦٤٩) من طريق المعتمر به، وأخرجه أحمد ۲٦٨/٢٥ (۱٥٩٢٣)، والبخارى فى تاريخه ۶/۷۲، ۷۳ من طريق داود به.

.....اللوطأ

التمهيد

### يَصِحُ معناه . واللَّهُ المستعانُ .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرْحِ ، قال : حدَّثنا أسفيانُ ، عن الرهريِّ ، عن عُبيدِ اللهِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ ، أنَّه سأل النبيَّ عَيَّيْ عن أهلِ الدَّارِ مِن المشرِكين يُبيَّتُون (١) فيصابُ مِن ذَراريِّهم ونسائِهم ، فقال رسولُ اللهِ عَيَّيَةٍ : «هم منهم » . وكان عمرُو بنُ دينارِ يقولُ : «هم منهم » . وكان عمرُو بنُ دينارِ يقولُ : «هم مِن آبائِهم » . قال الزهريُّ : ثم نهي رسولُ اللهِ عَيَّيَةٍ بعدَ ذلك عن قَتْلِ النِّساءِ والولدانِ (١) .

قال أبو عمر: معنى هذا الحديثِ عند أهلِ العلمِ في أحكامِ الدنيا في ذلك هم مِن آبائِهم، وعلى ذلك مَخْرَجُ الحديثِ، فليس على مَن قتلهم قودٌ ولا دِيَةٌ ؛ لأنَّهم أولادُ مَن لا دِيَة في قتلِه ولا قودَ، لمحاربتِه وكُفْرِه، وليس هذا الحديثُ في أحكامِ الآخرةِ، وإنَّما هو في أحكامِ الدنيا، فلا حُجَّة فيه ولا في الذي قبلَه في هذا الباب.

وروى بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ، عن محمدِ بنِ زِيادِ الأَلْهَانِيِّ، قال: سمِعتُ

<sup>(</sup>١) يبيتون: يصابون ليلا، وتبييت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات. النهاية ١٧٠/١.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۹۷۲). وأخرجه أحمد ۳۰۱/۲۱ (۲۹۲۲)، والبخاری (۲۹۷۳، ۳۰۱۳)، ومسلم (۲۹۲۲)، وابن ماجه (۲۸۳۹)، والنسائی فی الکبری (۸۹۲۲)، وابن ماجه (۲۸۳۹) من طریق سفیان به.

عبدَ اللهِ بنَ أَبِي قيسٍ يقولُ: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: سألتُ النبيَّ ﷺ عن ذَرارِيِّ المؤمنين، فقال: « هم مع آبائِهم ». قلتُ: بلا عَمَلِ؟ قال: « الله أعلمُ بما كانوا عاملين ». ( وسألتُه عن ذرارِيِّ المشركين، فقال: « هم ( ) مع آبائِهم ». قلتُ: بلا عَمَلِ؟ قال: « الله أعلمُ بما كانوا عاملين » ( ) .

قال أبو عمر : عبدُ اللهِ بنُ أبى قيسٍ شاميٌ تابعيٌ ثقةٌ ، روَى عنه محمدُ بنُ زيادِ الأَلْهَانيُ ، ومعاويةٌ بنُ صالح ، وراشدُ بنُ سعد ، وأما بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ فضعيفٌ ، وأكثرُ حديثهِ مناكيرُ ، ولكنَّ هذا الحديثَ قد رُوِى عن عائشةَ مرفوعًا أيضًا مِن غيرِ هذا الوَجْهِ ، ويحتمِلُ مِن التَّأْوِيلِ أن يكونَ كحديثِ الصَّعْبِ بنِ جَنَّامَةَ سواءً في أحْكام الدنيا .

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا أبو "أحمدَ الحسينُ" بنُ جعفرِ الزَّيَّاتُ ، قال : حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ ، قال : حدَّثنا حجَّاجُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا أبو عَقيلٍ يحيى بنُ المتوكِّلِ ، عن بُهيَّةَ ، عن عائشةَ قالت : سألتُ رسولَ اللهِ عَيِّلِيَّةِ عن ولدانِ المسلمين ، أين هم ؟ قال : « في الجنةِ يا عائشةُ » . قالت : وسألتُه عن ولدانِ المشركين ، أين هم يومَ القيامةِ ؟ قال : « في النَّارِ » .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص ۱٦، م.

والحديث أخرجه أبو داود (٤٧١٣)، والفريابي في القدر (١٧٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٨٤٣)، والآجرى في الشريعة (٤٠٥) من طريق بقية به .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ١٦، م: «محمد الحسن». وتقدم على الصواب في ٦٢٦/٤ . وينظر جذوة المقتبس ص ٢١٠.

فَقُلْتُ مُجِيبةً له: يا رسولَ اللهِ ، لم يُنْرِكُوا الأحمالَ ، ولم تَخْرِ عليهم الأقلامُ . القلّ المعتلُّ قال: « ربُّكِ أعلمُ يما كاتوا عاملِين (١٦) ، والذي نفسي بيلِه ، لئن شِفْتِ أَسمَعتُكِ تَضَاغِيَهم (٢) في النارِ » (") .

قال أبو عمر: أبو عقيل هذا صاحب بهيّة لا يُحتج بمثلِه عند أهلِ العلم بالتُقلِ. وهذا الحديث لو صحّ أيضًا احتمل من الخصوص ما احتمل غيره في هذا الباب، ومما يقلُ على أنّه خصوص لقوم من المشركين قوله: « لو شِفْتِ أَسْمَعْتُكُ تَضَاغِيهم في النّارِ ». وهذا لا يكونُ إلّا فيمن قد مات وصار في التالِ ، وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه مِن الآثالِ » والحملة للله .

ومِمُنَا احتَجُ بِهِ مَن ذَهِبِ إلى القولِ يظله رِ آثالِ هذا البابِ قولُ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : (والذين آمَنوا واتَّبَعَهُم فريَّهُم بِإِيمانِ الحَقْنَا بِهِم فَرِّياتِهِم (\*\*) وما أَلْتَناهم من عملِهم من شيء وقوله عزَّ وجلَّ لتوح تبيه عليه السلام : ﴿ أَنَّهُ لَن يَوْمِن مِن مَن عَدْ مَامَنَ ﴾ [ مود: ٣٦] . قلمًا قبل لتُوح ذلك وعَلِم أنَّهم لا يُؤمنون ، وأتَّهم على كُقْرِهم يموتون ، دعا عليهم بهلاكِ جميعهم ، فقال : ﴿ رَبِّ لا لاَ لاَ لاَ لَا لَا لَذَرُ لَا لَهُ مَا لَكُولُ اللهُ وَالله على كُفْرِهم يموتون ، دعا عليهم بهلاكِ جميعهم ، فقال : ﴿ رَبِّ لَا لاَ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مِن لَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يصلون).

<sup>(</sup>٢) تضاغيهم. أي صياحهم وبكابعم. النهاية ١٩٦/٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (١٦٨١)» وأحمد ٤٨٤//٤٢ (٣٤٧٥٣) من طريق أبي عقيل به، ورواية أحمد مختصرة .

<sup>(</sup>٤) سورة و الطور 4 ، الآية : ٢١ . وقد قرآ الين كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بغير ألف على البسع مع على التوحيد مع فتح التاء ، وقرآ تاقع وابن عامر وآبو عمرو ويعقوب وآبو جعفر بالأألف على الجمع مع كسر التاء . ينظر النشر ٢/ ٢٠٥٠ .

عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا كَافِرًا ('') حَفَرُهُمْ لَكَفْرِهُمْ لَا يَلِدُونَ إِلَّا كَافِرًا ('') وَقَالَ عَلَيْتُهُ : ﴿ هُمْ مِن آبَائِهُم ﴾ (''

## ذكرُ الأخبارِ التي احتَجَّ بها مَنْ أَوْجَب الوقوفَ عن الشَّهادةِ لأطفالِ المشركين بجَنَّةٍ أو نارٍ

حدَّ تنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ تنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّ تنا محمدُ بنُ محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدَّ تنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّ تنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : حدَّ تنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي عليهُ ، أنَّه سُئِل عن أولادِ المشرِ كين ، فقال : « اللَّهُ أعلمُ إذْ خلقهم بما كانوا عاملِين » " .

<sup>(</sup>١) في ص ١٦، م: (كفارا).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاری (٦٥٩٧) عن ابن بشار به، وأخرجه أحمد ٢٥١/٥ (٣١٦٥) عن محمد بن جعفر به، وأخرجه أحمد ٣٦٤/٥ (٣٣٦٧)، والبخاری (١٣٨٣)، والنسائی (١٩٥٠) من طریق شعبة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٧١١) عن مسدد به، وأخرجه أحمد ١٦١/٥ (٣٠٣٤)، ومسلم (٢٨/٢٦٦) من طريق أبي عوانة به.

الموطأ

''وعن'' أبى عوانةً ، عن هلالِ بنِ خبَّابٍ'' ، عن عكرمةً ، عن ابنِ عباسٍ ، التمهيا عن النبيِّ ﷺ مثلَه'' .

وروَاه أبو هريرةَ عن النبيِّ ﷺ كما روَاه ابنُ عباسٍ ''

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا أبو الزِّنباعِ رَوْحُ بنُ الفرجِ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَيْرٍ ، قال : حدَّثنى اللَّيثُ ، قال : حدَّثنى عبدُ الرحمنِ بنُ خالدِ بنِ مسافرٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عطاءِ بنِ قال : حدَّثنى عبدُ الرحمنِ بنُ خالدِ بنِ مسافرٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عطاءِ بنِ يزيدَ الليثيِّ ، أنَّه سَمِع أبا هريرةَ يقولُ : سُئِل رسولُ اللهِ ﷺ عن ذرادِيًّ المشركين ، فقال : ﴿ اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملين ﴾ .

ورَواه سفيانُ بنُ عيينةً ، وابنُ أبى ذئب (١) ، ومعمرٌ ، عن الزهرى ، بإسنادِه هذا مثلَه .

ورؤى سفيانُ بنُ عيينةَ أيضًا، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرجِ، عن أبى هريرةً، عن النبيِّ عَيَالِيْدُ، أنَّه سُئِل عن أولادِ المشركين، فقال: ﴿ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱ − ۱) في الأصل ، ص١٦، م : ( وعند ) .

<sup>(</sup>۲) في ص ١٦، م: وحباب. وينظر تهذيب الكمال ٣٠٠/٣٠.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البزار (۲۱۷۳– کشف ) ، والفریایی فی القدر (۱۷۷) ، والطبرانی (۱۱۹۰٦) من طریق أبی عوانة به .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ١٦، م: (عن النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (١٩٤٨)، والآجري في الشريعة (٣٩٨) من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢١/١٢) (٧٥٢٠)، ومسلم (٢٦/٢٦٥٩) من طريق ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٧٦/١٣ (٧٦٣٧)، ومسلم (٢٦٥٩) من طريق معمر به.

بيد أعلم بما كانوا عاملين ، (١)

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّ ثنا بكرُ بنُ (٢) حمادٍ ، قال : حدَّ ثنا مسدَّ دٌ ، وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قالا جميعًا : حدَّ ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن محمدِ بنِ عمرٍ و ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبي عَيَا اللهُ أعلمُ بما أبى هريرةَ ، عن النبي عَيَا اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين » .

وقال مسدَّدٌ في حديثِه بإسنادِه هذا عن أبي هريرةً، قال: سُئل رسولُ اللهِ ﷺ عن الأطفالِ، فقال: «اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملين».

وروى إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة ، عن خالدِ الحذَّاءِ ، عن عمادِ مولى بنى هاشم ، قال : قال ابنُ عباس : كنتُ أقولُ فى أطفالِ المشركين : هم مع آبائِهم . حتى حدَّثنى رجل ، عن رجلٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْتُهُ ، ( فَلَقِيتُه فَسَأَلتُه ، فحدَّث عن النبيِّ عَلَيْتُهُ ) ، أنَّه قال : « ربُّهم أعلمُ بهم ، هو خلقهم ، وهو أعلمُ بهم ، وبما كانوا عاملِين » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٧٨/١٢ (٧٣٢٥)، ومسلم (٢٧/٢٦٥) من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (أبي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٠٣/١٦ (١٠٠٨٤) ، وابن أبي عاصم في السنة (٢٠٩) ، وأبو يعلى (٦١٢٠) من طريق يحيي بن سعيد به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص ١٦، م.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٤٦٩/٣٨ (٢٣٤٨٤) ، والفريابي في القدر (١٧٦) من طريق ابن علية به.

قال أبو عمر : أحاديثُ هذا البابِ مِن جهةِ الإسنادِ صحاحٌ ثابتةٌ عندَ جميعِ النمهِ أهلِ العلم بالنقلِ . واللَّهُ الموفِّقُ للصوابِ .

## ذكرُ الأخبارِ التي احتجُّ بها مَن أُوجَب امتِحانَهم واختِبارَهم في الآخرةِ

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ وعُبَيْدُ بنُ محمدٍ ، قالا : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسرورٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمانَ ، عن فَضَيْلِ بنِ مَرْزُوقِ ، عن عطيّةَ ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ في الهالكِ في الفترةِ ، والمعتوهِ ، والمولودِ ، قال : « يقولُ الهالكُ في الفترةِ : لم يَأْتِنِي كتابٌ ولا رسولٌ » . ثم تلا : « ﴿ وَلَوْ اللهَ اللّهُ عَلَيْهُ مِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ وَ لَقَالُواْ رَبّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً ﴾ » إلى آخرِ الآيةِ [طه : ١٣٤] . « ويقولُ المعتوهُ : ربٌ لم تَجْعَلْ لي عقلًا أعقِلُ به خيرًا ولا شرًا » . قال : « فَتُرْفَعُ لهم نارٌ ، شرًا » . قال : « فَتُرْفَعُ لهم نارٌ ، فيقالُ : رِدُوها – أو ('' : اذْخُلُوها » . قال : « فيرِدُها – أو يَذْخُلُها – مَن كان في عِلمِ اللهِ شقيًا لو عِلمَ اللهِ سعيدًا لو '' أَذْرَكُ العملَ ، ويُمْسِكُ عنها مَن كان في عِلمِ اللهِ شقيًا لو عَلمَ اللهِ سعيدًا لو '' أَذْرَكُ العملَ ، ويُمْسِكُ عنها مَن كان في عِلمِ اللهِ شقيًا لو أَدْرَكُ العملَ » . قال : « فيقولُ اللهُ عزَّ وجلً : إيًّاى عصَيتم ، فكيف رسُلي لو أَتَدَكُم ؟ » ('' )

.....ا

<sup>(</sup>١) في ص١٦، م: (العمل).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص ١٦، ص ١٧، م، وفي الأصل، ص: ﴿ وَ ﴾ . والمثبت من مصادر التخريج عدا ابن جرير وابن كثير فعندهما دون شك .

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦، ص١٧: ﴿أَوِ ﴾ ، وفي م: ﴿و ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه محمود بن يحيى الذهلي - كما في تفسير ابن كثير ٥٢/٥ - عن سعيد بن سليمان =

قال أبو عمر : مِن الناسِ مَن يُوقِفُ هذا الحديثَ على أبي سعيدِ ولا يَرْفَعُه ؟ منهم أبو نُعَيْم المُلائِي .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرِ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ اللهِ عَبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ يزيدَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّثنا أبى ، عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا أبى ، قالا : حدَّثنا أبى ، قالا : حدَّثنا جريرٌ ، عن لَيْثِ ، عن عبدِ الوارثِ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « يُؤْتَى يومَ القيامةِ بأربعةٍ ؛ بالمولودِ ، والمعتوهِ ، وبمن مات في الفترةِ ، وبالشيخِ الهِمِّ ، الفاني ، كلَّهم يتكلَّمُ بحُجَّتِه ، فيقولُ الرُّبُ تبارك وتعالى لِعُنُيُ ، مِن جهنَّم : ابْرُزِى . ويقولُ لهم : إنِّى كنتُ أبعثُ إلى عبادِى رسلًا مِن أنفسِهم ، وإنِّى رسولُ نفسى إليكم » . قال : « فيقولُ لهم : اذْخُلوا هذه . فيقولُ مَن كُتِبَ عليه الشَّقاءُ : يا ربٌ ، أتُدْخِلُناها ، فيقولُ الرُّبُ ومنها كنَّا نَفِرُ ؟ » . قال : « وأما مَن كُتِب له السعادةُ فيمضِى فيَقْتَحِمُ فيها ، فيقولُ الرُّبُ قال : « وأما مَن كُتِب له السعادةُ فيمضِى فيَقْتَحِمُ فيها ، فيقولُ الرُّبُ تبارك وتعالى : قد عاينتمونى فعصيتمونى ، فأنتم لِرُسلى أشدُ تكذيبًا ومعصيةً . فيُدْخِلُ هؤلاء الجنةَ وهؤلاء النارَ » . واللفظُ لحديثِ موسى ومعصيةً . فيُدْخِلُ هؤلاء الجنةَ وهؤلاء النارَ » . واللفظُ لحديثِ موسى

<sup>=</sup> به، وأخرجه البزار (٢١٧٦- كشف)، وابن جرير في تفسيره ١٦/ ٢١٩، والبغوى في الجعديات (٢٠٥٦)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٠٥٦)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٠٥٦)

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م، وفي ص ١٦: ﴿ قَالَ حَدَثْنَا أَحَمَّدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ص ١٧، م: (الهرم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لعين).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أني تدخلناها).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى (٤٢٢٤) عن زهير بن حرب به ، وأخرجه البزار (٢١٧٧ - كشف) من طريق جرير به .

الموطأ

ابن معاويةَ الصُّمادِحيِّ .

التمهيد

و فَكُو أَبُو عِبِدِ اللهِ محمدُ بنُ نَصْرِ المَرْوَزِيُّ ، قال : حدَّثنا عَمْو بنُ واقدٍ ، وَالْ : حدَّثنا عَمْو بنُ واقدٍ ، عن يونسَ بنِ حلْبَسِ (٢) ، عن أبي إدريسَ ، عن معاذِ بنِ جبلٍ ، عن نبي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) في ص ١٦، م: (الصفار). وينظر سير أعلام النبلاء ١٠٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) في ص: (حلس)، وفي ص ١٦، ص١٧، م: (حليس). وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ص، ص ١٦، ص١٧، م: (بالمسوح).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ١٦، ص١٧، م: (آتيته عهدًا).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فتطيعوني).

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: ( فرائص)، وفى بعض مصادر التخريج: ( قوابص)، وفى بعضها: ( قوابس)، وفى بعضها: ( قوابس)، وفى بعضها: ( فرائض). والقوانص: قطع قانصة تقنصهم كما تختطف الجارحة الصيد. ينظر النهاية ٤ / ١٢/.

العمما

فيقولون: يا ربِّ، خرَجْنا وعزَّتِك نُرِيدُ دخولَها، فخرَجت علينا قوانِصُ ('' ظَنَنَّا أَنها قد أَهْلَكت ما خلَق اللهُ (' مِن شيءٍ '. ثم يأمُرُهم الثانيةَ فيَرْجِعون كذلك، ويقولون مثلَ قولِهم، فيقولُ الرَّبُ سبحانَه: قبلَ أن أخلُقكم عَلِمْتُ ما أَنتُم عاملون، وعلى علمى خلَقْتُكم، وإلى علمى تَصِيرون. فتأخُذُهم النارُ » ('').

قال أبو عمر : رُوى هذا المعنى أيضًا عن النبي عَلَيْ مِن حديثِ الأسودِ بنِ سَرِيعِ '' ، وأبي هريرة ' ، وثوبان '' ، بأسانيدَ صالحة '' مِن أسانيدِ الشيوخِ ، إلّا ما ذكره عبدُ الرزاقِ '' ، عن معمر ، عن ابنِ طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة موقوفًا لم يَوْفَعُه ، بمثلِ معنى ما ذكونا سواءً ، وليس في شيءِ منها ذكرُ المولودِ ، وإنّما فيها ذِكرُ أربعةِ ، كلّهم يومَ القيامةِ يُدْلِي بحُجّتِه ؛ رجلٌ أصَمُ أبكمُ ، ورجلٌ أحمقُ ، ورجلٌ ماتَ في الفترةِ ، ورجلٌ هَرِمٌ . فلمًا لم يكنْ فيها ذكرُ المولودِ لم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فرائص ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص ١٦، م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانى ٨٣/٢٠ (١٥٨)، وفى الأوسط (٧٩٥٥)، وفى مسند الشاميين (٢٢٠٥)، ووقع سقط فى إسناده، وابن الجوزى فى العلل المتناهية (١٥٤٠) من طريق محمد بن المبارك به، وأخرجه أبو نعيم ١٢٧/٥ من طريق عمرو بن واقد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٢٨/٢٦ (١٦٣٠١)، والبزار (٢١٧٤ - كشف)، وابن حبان (٧٣٥٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٣٠/٢٦ (١٦٣٠٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٠٤)، والبزار
 (٥١٧- كشف).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار (٤١٦٩)، والحاكم ٤/ ٤٤٩، ٤٥٠.

<sup>(</sup>٧) في ص ١٧، م: (صحيحة).

<sup>(</sup>۸) عبد الرزاق في تفسيره ۱/ ٣٧٤.

أذكُرْها في هذا البابِ.

وجملة القولِ في أحاديثِ هذا البابِ كلِّها ، ما ذكرْتُ منها وما لم أذْكُرْ ، أنَّها مِن أحاديثِ الأَثَمَّةِ الفقهاءِ ، وهو أنَّها مِن أحاديثِ الأَثمَّةِ الفقهاءِ ، وهو أصلَّ عظيمٌ ، والقطعُ فيه بمثلِ هذه الأحاديثِ ضعيفٌ (١) في العلمِ والنظرِ ، مع أنَّه قد عارضها ما هو أقوى مجيعًا منها ، واللَّهُ الموفِّقُ للصوابِ .

#### بابُ

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا محمد ، محمدُ بنُ وصَّاحٍ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَيْفُورٍ ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد ، قال : حدَّثنا الحسنُ بنُ سلمة ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عليٌ بنِ الجارودِ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ راهُويَه ، قال : ثنا حدَّثنا إسحاقُ بنُ راهُويَه ، قال : ثنا يحيى بنُ آدَمَ ، قال : حدَّثنا جريرُ بنُ حازم ، عن أبي رجاءِ العطارديِّ قال : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : لا يزالُ أمرُ هذه الأُمَّةِ مُوَاتِيًا أو متقارِبًا – أو كلمةً تُشْبِهُ هاتَيْنِ – حتى يتكلَّموا أو يَنْظُروا في الأطفالِ والقدرِ . قال يحيى بنُ آدمَ : فذكرتُه لابنِ المباركِ ، فقال : أفيسكُتُ الإنسانُ على الجهلِ ؟ قلتُ : فتأمُرُ بالكلامِ ؟ فسكت .

| شيبة | بنُ أبي | خدَّثنا شيبانُ | اللهِ المرْوَزِيُّ، قال: | وذكر أبو عبدِ |
|------|---------|----------------|--------------------------|---------------|
|      |         |                |                          | ·             |
|      |         |                |                          |               |

<sup>(</sup>١) في ص١٦، م: (ضعف) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ص ١٦، ص ١٧، م. وينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٩٥.

التمسد

الأَبُلِّى ()، قال : حدَّثنا جريرُ بنُ حازمٍ ، قال : حدَّثنا أبو رجاءِ العطارديُ قال : سمِعتُ ابنَ عباسٍ وهو يخطُبُ الناسَ ، وهو يقولُ : إنَّ هذه الأُمَّةَ لا يزالُ أَمْرُها مُقارِبًا أو مُواتِيًا - أو كلمةً تُشْبِهُها - ما لم يتكلَّموا في الوِلدانِ والقَدَرِ ().

قال أبو عمر: أما الشكُ فى هذه اللفظة : مُواتِيًا أو مُقارِبًا . فغيرُ جائزٍ أن يكونَ مِن ابنِ عباسٍ ، وإنما الشكُ فيها مِن المحدَّثِ عنه ، أو النَّاقلِ عن المحدِّثِ عنه ، وهذا حُكْمُ كلِّ ما تَجِدُه مِن مثلِ هذا مِن الشكُ فى الأحاديثِ المرفوعةِ وغيرِها ؛ إنما هو مِن الناقلِين ، فاغرِفْ ذلك ، وقِفْ عليه ، وهذا قلَّما يكونُ إلَّا مِن ورع المحدِّثِ وتَثَبَّتِه إنْ شاء اللهُ .

وذكر المروزي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ زُرارة ، قال: أخبَرنا إسماعيل ، عن ابنِ عون ، قال: كنتُ عند القاسم بنِ محمد ، إذْ جاءه رجل ، فقال: ماذا كان بينَ قتادة وبينَ حفصِ بنِ عمر (٢٠ في أولادِ المشركين؟ قال: و (٤٠ تكلم ربيعة الرأي في ذلك؟ فقال القاسم: إذا اللهُ انتهى عندَ شيءِ فانتهُوا وقِفُوا عندَه . قال: فكأنما كانت نارًا فأُطفِئتْ .

<sup>(</sup>١) في ص، ص ١٦، ص١٧، م: والأيلى . .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۸۷۰)، والفريابي في القدر (۲۰۹، ۲۰۰)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱۱۲۷) من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦، م: (عمير).

<sup>(</sup>٤) في ص ١٦، م: وأوه.

قال أبو عمر : قد ذكرنا ، والحمدُ لله ، ما بلغنا عن العلماء في معنى الفطرة التي يُولَدُ المولودُ عليها ، واخترنا مِن ذلك أصحَّه عندنا () مِن جهة الأثرِ والنظر ، بمبلغ اجتهادِنا ، ولعلَّ غيرَنا أنْ يُدْرِكَ مِن ذلك ما لم يَتلُغه عِلْمُنا ، فإنَّ اللهَ يَفْتَحُ لمن يشاءُ مِن العلماءِ فيما يشاءُ ، ويَحْجُبُه عَمَّن يشاءُ ؛ ليُبَيِّنَ العَجْزَ في البَرِيَّةِ ، ويَصِحَّ الكمالُ للخالقِ ذي الجلالِ والإكرامِ . وقد ذكرنا في الأطفالِ ، ولحمدُ لله ، كثيرًا ممَّا قاله العلماءُ ونقلوه ، ودانوا به واعتقدوه ، مِن حكمِهم والحمدُ لله ، كثيرًا ممَّا قاله العلماءُ ونقلوه نيهم في أحكامِ الدنيا ، فإنَّ مِن ذلك فيما يجتمع عليه العلماءُ ، وما اختلفوا فيه ، ونحنُ نذكُره هلهنا مُمَهَّدًا بعونِ اللهِ وفضلِه إن شاء اللهُ .

# بابُ ذِكْرِ ما للعُلماءِ مِن الأقوالِ والمذاهبِ في أحكام الأطفالِ في دارِ الدنيا

قال أبو عمر : ذكر المروزي وغيره أنَّ أهلَ العلمِ بأجمعِهم قد اتفقوا على أنَّ حكم الأطفالِ في الدنيا حكم آبائِهم ما لم يَتلُغُوا ، فإذا بلَغوا فحكمُهم حكمُ أنفسِهم .

| قال أبو عمر: أمَّا أطفال المسلِمين فحكمُهم حكمُ ابائِهم أبدًا ما لم يَثلغوا ؟ |        |        |            |                                       |                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|
|                                                                               |        |        | 4          |                                       |                     |  |  |  |
| 14                                                                            |        |        |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     |  |  |  |
|                                                                               | •••••• | •••••• | ********** | • • • • • • • • • • • • • • •         | • • • • • • • • • • |  |  |  |

<sup>(</sup>١) سقط من: م، وفي ص ١٦: (عنهما).

لأنهم (الله المناعظة المسلم الله المناعظة المسلم المناعلة المسلمين، فهم كآبائهم أبدًا في العواريث والنكاح والصلاة عليهم ودفيهم في مقابرهم، وسائر أحكامهم . وكذلك أطفال أهل الذّية كآبائهم أيضًا في جميع أحكامهم حتى يَتُلُغوا، لا خلافَ بينَ العلماء في ذلك أيضًا . وكذلك أطفال أهل الحرب كآبائهم في أحكامهم ، إلّا ما خَصَّتِ السّنّة منهم ومِن نسائهم ألّا يُقْتلوا في دار الحرب إلّا أن يُقاتِلوا ؛ لأنّهم لا يُقاتِلون في الأغلب مِن أحوالِهم ، والله عزّ وجل يقول : ﴿ وَقَنْتِلُوا فِي سَكِيلِ اللهِ اللهِ الذّينَ يُقَنتِلُونَكُم ﴿ وَالنّه المناء في ما دام أطفال الحرب لم يُسْبَوا ، فحكم هم محكم آبائهم أبدًا على حسب ما ذكونا ، لا يختلف العلماء في ذلك .

واختلف أهلُ العلم قديمًا وحديثًا في الطفلِ الحربيِّ يُسْبَى ومعه أبواه أو أحدُهما ، أو يُسْبَى وحده ؛ ما حُكْمُه حَيًّا ومينًا ؛ في الصلاةِ عليه ، ودفيه ، وسائرِ أحكامِه في حياتِه ؟ فذهَب مالكُ بنُ أنسٍ في المشهورِ مِن مذهبِه أنَّ الطفلَ مِن أولادِ الحرْبِيِّين وسائرِ الكفَّارِ لا يُصَلَّى عليه ، سواةً كان معه أبواه أو لم يكونا ، أولادِ الحرْبِيِّين وسائرِ الكفَّارِ لا يُصَلَّى عليه ، سواةً كان معه أبواه أو لم يكونا ، حتى يَعقِلَ الإسلامَ فيسلِمَ ، وهو عنده على دينِ أبويهِ أبدًا حتى يَتلُغَ ويُعَبِّرُ عنه لسانُه ، فإنِ اختلف دينُ أبويه فهو عنده على دينِ أبيه دونَ أُمّه . ومِن الحُجَّةِ لمائه ، فإنِ اختلف دينُ أبويه فهو عندَه على دينِ أبيه دونَ أُمّه . ومِن الحُجَّة لمذهبِه هذا إجماعُ العلماءِ أنَّه ما دامَ مع أبويه ولم يَلْحَقْه سِباءٌ فحُكمُه مُحكمُ أبويه أبدًا حتى يَبلُغَ ، فكذلك إذا سُبِي وحدَه ، لا يُغَيِّرُ السِّباءُ مُحكمَه ، ويكونُ على أبدًا حتى يَبلُغَ ، فكذلك إذا سُبِي وحدَه ، لا يُغَيِّرُ السِّباءُ مُحكمَه ، ويكونُ على

<sup>(</sup>١) في ص، ص١٧، م: ولأنه،

<sup>(</sup>۲) فی ص ۱۱، ص۱۲: ﴿شَيُّنَّا ﴾ ، وفی م : ﴿سِبَى ﴾ .

حكمِ أبويه أبدًا حتى يَتُلُغَ فَيُعَبِّرُ عن نفسِه ، ولا يُزِيلُ حكمَه عن حكمِ أبويه النمه النمه المجتَمَعِ عليه إلا مُحجَّةً مِن كتابٍ ، أو سُنَّةٍ ، أو إجماعٍ ، وقولُ الشعبيُّ وابنِ عونِ في هذا كقول مالكِ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، عبدُ بنُ عبدِ الواحدِ ، قال : حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الملكِ ابنُ حبيبِ المِصِّيصِيُ ، قالا : حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ ، عن سفيانَ ، عن الله عبد المحمَّي ، قالا : حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ ، عن سفيانَ ، عن سلمةَ بنِ تمَّامٍ قال : قلتُ للشعبيُّ : إنِّى بخُراسانَ ، فأَبْتَاعُ السَّبْيَ ، فيموتُ بعضُهم ، أَفْنُصَلِّى عليهم ؟ قال : إذا صلَّى فصلٌ عليه (۱) قال أبو إسحاقَ : وسأَلْتُ هشامًا وابنَ عونِ عن السَّبْي يموتون وهم صِغارٌ في مِلكِ المسلمين ، فقال هشامٌ : يُصَلَّى عليهم . قال ابنُ عونِ : حتى يُصَلُّوا .

قال أبو عمر: وذكر عبدُ الملكِ بنُ الماجِشُونِ عن أصحابِه مِن أهلِ المدينةِ ؛ أبيه ، ومالكِ ، والمخرُّوميّ ، وابنِ دينارٍ ، وغيرِهم ، أنَّهم كانوا (آيَذْهَبون إلى <sup>۱</sup> أنَّ الصِّبْيانَ إذا كان معهم أبوهم ، فهم على دينِ أبيهم ، إنْ أسلَم أبوهم صاروا مسلِمين بإسلامِه ، وإنْ ثبت على الكفرِ فهم على دينِه ، ولا يُعْتَدُّ فيهم بدينِ الأُمَّ على حالٍ ؛ لأنَّهم لا يُنْسَبُون إليها ، وإنَّما يُنْسَبُون دينِه ، ولا يُعْتَدُّ فيهم بدينِ الأُمَّ على حالٍ ؛ لأنَّهم لا يُنْسَبُون إليها ، وإنَّما يُنْسَبُون

<sup>(</sup>١) في م: (عليهم).

والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٦٣٢) ، وابن أبي شيبة ٣/١٥٣، ٣٥٢ من طريقين عن الشعبي نحوه . (٢ - ٢) في ص ٢١، م : ( يزعمون ) .

التمسد

إلى أبيهم وبه يُعْرَفُون. قال عبدُ الملكِ: هذا ما (١) لم يُفَرِّقْ بينَهم السِّباءُ فيَقَعُون في قَسْمِ مسلمٍ وملكِه بالبيعِ أو بالقسمِ ، فإذا فُرِّق بينَهم وبينَ آبائِهم بالبيعِ أو (٢) القسمِ ، فأحكامُ المسلمين في القصاصِ والقَوَدِ (٢) ، والصلاةِ عليهم ، والدفنِ في مقابرِ المسلمين ، والموارثةِ ، وغيرِها .

قال أبو عمر : قولُ عبدِ الملكِ وروايتُه هذه عن أصحابِه أميلُ إلى مذهبِ الأوزاعيُّ منها إلى مذهبِ مالكِ ، وليست لواحد ('' منهما مُجَرَّدًا ؛ لأنها مخالِفةٌ لهما في فُصُولِ تراها إن تدبَّرُتَ وتأمَّلْتَ بعونِ اللهِ . قال الأوزاعيُّ ، وهو قولُ فقهاءِ الشامِ : إذا صار الصبيُّ ('في مِلْكِ المسلِمين فحُكْمُه حُكْمُ أهلِ الإسلامِ ؛ لأنَّ المِلكَ أَوْلَى به مِن النسب .

ذكر المروزي ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا ابنُ الطَّبَّاعِ ، قال : حدَّثنا ابنُ الطَّبَّاعِ ، قال : حدَّثنى مُبَشِّرُ الحَلَبِي ، عن تَمَّامِ بنِ نجيحٍ ، قال : كنتُ مع سليمانَ بنِ موسى بأرضِ الرُّومِ وهو على السَّبْي ، فكانوا يموتون صِغارًا فلا يُصَلِّى عليهم ، فقلتُ له : أليس كان يقالُ : ما أحرَز المسلمون يُصَلَّى عليهم ؟ فقال : ذلك إذا اشْتَراهم رجلٌ فصاروا في خاصَّةِ نفسِه .

<sup>(</sup>١) في ص ١٦، م: (إذا).

<sup>(</sup>۲) في ص ١٦، م: (و).

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ١٦، م: ﴿ وَالْحَطَّأُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ص ١٦، ص١٧، م: (بواحد).

<sup>(</sup>٥) في ص ١٦، م: (السبي).

قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى ، قال: حدَّثنا أبو مُغِيرة ، قال: حدَّثنا معمدُ بنُ يحيى ، قال: حدَّثنا معمدُ المسلمون مِن صفوانُ ، قال: سمِعتُ أصحابَنا ومشيختنا يقولون: ما ملَك المسلمون مِن صبيانِ العدُوِّ فماتوا ، فَلْيُصَلَّ عليهم وإن لم يُصَلُّوا ؛ فإنَّهم مسلمون ساعةَ ملكهم المسلمون.

قال: وحدَّننا محمدُ بنُ يحيى ، قال: حدَّننا محمدُ بنُ كثيرٍ ، قال: سألتُ الأُوزاعيُّ عن (الصبيِّ من السَّبي يموتُ بأرضِ الرُّومِ ؛ أيُصلَّى عليه (٢) قال: لا يُصلَّى عليه (٢) حتى يصير (٣) في مِلْكِ مسلمٍ ، فإذا صار في ملْكِ مسلمٍ صُلِّى عليه (٢) ، وقد دخَل (٤) في شريعةِ الإسلام.

قال: وحدَّننا محمدُ بنُ يحيى ، قال: حدَّننا ابنُ الطَّبَّاعِ ، قال: سألتُ الأُوزاعيَّ عن الصِّبيانِ يموتون مِن السَّبْيِ ، فقال: إنِ اشتُروا صُلِّى عليهم ، وإن كانوا لم يُتاعُوا لم يُصلَّ عليهم . قال ابنُ الطَّبَاعِ: على هذا فُثيّنا أهلِ النَّغْرِ ، على قولِ سليمانَ بنِ موسى وروايةِ الحارثِ ، عن الأوزاعيِّ . قال: وحدَّثنا مَحْلَدُ بنُ حسينِ ، عن الأوزاعيِّ . قال: سألتُ الأوزاعيُّ وحسينِ ، عن الأوزاعيِّ ، بشيءٍ أخشى أن يكونَ وهمًا ، قال: سألتُ الأوزاعيُّ في الطفلِ يُشبَى ، فقال: إنْ كانَ معه أبواه خُلِّى بينَه وبينَهما ، وإن لم يكونا معه في الطفلِ يُشبَى ، فقال: إنْ كانَ معه أبواه خُلِّى بينَه وبينَهما ، وإن لم يكونا معه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ص ۱۱، ص۱۱، م.

<sup>(</sup>٢) في ص ١٦، م: (عليهم).

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦، م: (يصيروا).

<sup>(</sup>٤) في ص ١٦، م: (دخلوا).

التمهيد فيُصلَّى عليه.

قال أبو عمر : رواية مَخْلَدِ بنِ حسينِ هذه عن الأوزاعي هي قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابِهم ، وقول حمادِ بنِ أبي سليمان ، قالوا : حُكْمُ الطفلِ حُكْمُ أبويه إذا كانا معه أو كان معه أحدُهما ، وسواء الأبُ أو الأُمُ في ذلك ، فإن لم يكونا معه ولم يكن معه أحدُهما وصار في مِلكِ مسلمٍ ، فحُكْمُه حُكْمُ المسلِمين ؛ لأنّه صار في مِلكِ المسلمين ، وليس معه أبواه ولا واحد منهما ، فيكون دِينُه دِينَهما ؛ يُهَوِّدانِه أو يُنَصِّرانِه ، وإذا لم يكونا معه صار حكمُه حكمَ مالكِه . فهذا مذهبُ الكوفيين ، والشافعي ، وأصحابِهم .

واختُلِف فى هذا البابِ عن الثورى ؛ فرُوِى عنه مثلُ قولِ أبى حنيفة ، والشافعي ، وروَى عنه ابنُ المباركِ أنَّه قال : يُصَلَّى على الصبي وإن كان مع أبوين مشركين ؛ لأنَّ المِلْكَ أغلبُ عليه وأمْلَكُ به . وهذا شَبِية بمذهبِ الأوزاعيّ .

حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ قراءةً مِنِّى عليه ، أنَّ قاسمَ بنَ أَصْبَغَ حدَّ ثهم ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الملكِ بنُ حبيبِ المِصِّيصى ، وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّ ثنا قاسمٌ ، قال : حدَّ ثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ ، حدَّ ثنا مَحبُوبُ بنُ موسى ، قالا : حدَّ ثنا أبو إسحاقَ الفَزَارِيُ ، قال : قال سفيانُ : إذا دخَلوا قُبَّةَ (المسلمين صُلِّى عليهم ، وإذا صاروا في مِلكِ المسلمين صُلِّى عليهم عليهم ، قال : السَّبي يصابون وهم صِغارٌ معهم عليهم . قال الفَزَارِيُ : سألتُ الأوزاعيَ قلتُ : السَّبيُ يصابون وهم صِغارٌ معهم عليهم . قال الفَزَارِيُ : سألتُ الأوزاعيَ قلتُ : السَّبيُ يصابون وهم صِغارٌ معهم

<sup>(</sup>١) في ص: (قبلة)، وفي ص ١٦: (فيه)، وفي م: (في).

الموطأ

التمهيد

أُمَّهاتُهم وآباؤُهم ؟ قال : إذا مات صَغِيرًا وهو في جماعةِ الفَيءِ ، أو في الخُمُسِ ، أو في نَفَلِ قَوْمٍ ، وهم في بلادِ العدُوِّ ، لم يُصَلَّ عليهم ما لم يُقْسَمْ ، فإذا قُسِموا وصاروا في مِلْكِ مسلم ، أو اشْتَراهم قومٌ بينَهم فاشْتَر كوا فيهم ، أو في واحد منهم ، ثم مات ، صُلِّى عليه ، وإن كان في بلادِ العدُوِّ وكان معه أبواه ؛ لأنَّ المسلمَ أَوْلَى به مِن أبويه ، ولأنَّ أحدَهم لو أعتَق نَصِيبَه منه كُلِّف خَلاصَه مِن شُرَكائِه .

وقال أبو عُبَيْدِ: ( حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، قال : سألتُ الأوزاعيَّ عن ولدِ المشركِ يشتريه الرجلُ فيُعتِقُه ، هل يُجْزِئُ رقبةً ؟ قال : نعم ، إذا اشتراه فقد دخل في الإسلامِ . قال أبو عبيدٍ ( . وقال أهلُ العراقِ : إن كان معه أبواه أو أحدُهما حينَ سُبِي ، فهو على دينِه ، ولا يُجْزِئُ في الرقبةِ المؤمنةِ ، وإن لم يكنْ معه واحدٌ منهما فهو مسلمٌ ويُجْزِئُ . قال : وأمّا قولُ مالكِ فإنهم يختلِفون عنه فيه ؛ قال منهما فهو مسلمٌ ويُجْزِئُ مِن هذا قولُ الأوزاعيّ ؛ لأنّ دِينَ سيدِه أحقُ به مِن أبويه ، والإسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى ، ولما لم يَكُنْ على دينِ أبويه إذا كانا مَيّتَيْنِ أو غائبيْنِ ، فكذلك إذا كانا حيّيْنِ مُقِيمَيْنِ .

وقال الميموني (٢٦) عبدُ الملكِ بنُ عبدِ الحميدِ ، مِن ولدِ ميمونِ بنِ مهرانَ : سألتُ أحمدَ بنَ حنبلِ عن الصَّغِيرِ يخرُجُ مِن أرضِ الرُّومِ ليس معه أبواه . قال : إذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص ۱٦، م.

<sup>(</sup>۲) في ص١٦، م : ( يختار ) .

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦، م: (الميمون بن). وينظر سير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٩.

مات صلَّى عليه المسلمون . قلتُ : يُكْرَهُ على الإسلامِ ؟ قال : مَن يَلِيه إلَّا هم ؟ حُكْمُه حُكْمُهم ، فإن كان معه أبواه أو أحدُهما لم يُكْرَهُ ، وهو على دينهما . واحتجُ بحديثِ النبيِّ عَيُّلِيُّة : ﴿ كُلُّ مولودٍ يولدُ على الفِطْرةِ ، فأبواه يُهوّدانِه وينصِّرانِه ﴾ . قلتُ : وإن كان مع أحدِهما ؟ قال : وإنْ كان مع أحدِهما . قلتُ : فيُفدّى بالصغيرِ (1) إذا لم يكنْ معه أبواه ؟ قال : لا ، ولا يَثبَغيى ، إلَّا أَنْ يكونَ معه أبواه . فذكوتُ له حديثَ عمر بنِ عبدِ العزيزِ أنّه فادَى بصَغِيرٍ ، وقال : نَرُدُه إليهم صَغِيرًا ، ويَرُدُه اللهُ إلينا كبيرًا فنَصْرِبُ عُنُقه . فقال أحمدُ : هذا لا شكَّ كان معه أبواه أو أحدُهما . وتعَجَّب أبو عبدِ اللهِ مِن أهلِ الثُّغُورِ ، قال : إذا أخذوا الصَّغِيرَ ومعه أبواه كان حُكْمُه عندَهم حُكْمَ الإسلامِ ، ولم يَلْتَفِتوا إلى أبويه . قلتُ : فأي شيءٍ تقولُ أنتَ ؟ فقال : أيُّ شيءٍ أقولُ فيها ؟ ثم احتجُ بظاهرِ قولِ النبيِّ عَلَيْ : ﴿ فأبواه يُهوِّدانِه ويُنصِّرانِه ﴾ . قال : فظاهرُ هذا أنَّ حُكْمَ الصغيرِ حُكْمُ أبويه . فقلتُ لأحمدَ : الغلامُ النَّصْرانِه ي الله أللهُ ألنَّصْرانِه إذا أسلَم أحدُ أبويه ؟ فقال : هو مع المسلم فقلتُ لأحمدَ : الغلامُ النَّصْرانِيُ إذا أسلَم أحدُ أبويه ؟ فقال : هو مع المسلم منهما ، سواءٌ كان أُمَّا أو أبًا ، حُكْمُه حكمُ المسلم منهما .

وكان أبو ثورٍ يقولُ : إذا سُبِي مع أبويه أو أحدِهما أو وحدَه ، ثم مات قبلَ أن يختارَ الإسلامَ ، لم يُصَلَّ عليه .

قال أبو عمر : هذا نفسُ مذهبِ مالكِ ، والحُجَّةُ في ذلك له ولِمَنْ ذهَب مذهبه ، أنَّ الطفلَ على أصلِ ما كان عليه مع أبويه حتى يُعَبِّرُ عنه لِسانُه ، كما

<sup>(</sup>١) في ص ١٦، م: (الصغير).

٥٧٤ – وحدَّثنى يحيَى ، عن مالكِ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأعرجِ ، الموطأ عن أبى الرَّنادِ ، عن الأعرجِ ، الموطأ عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « لا تقومُ الساعةُ حتى يمُرَّ الرجلُ بقبرِ الرجلِ ، فيقولُ : يا ليتنى مكانَه » .

رَوَى عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقِيلٍ ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ التمهيدِ النبيَّ ﷺ قال : ﴿ كُلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ حتى يُعْرِبَ عنه لسانُه ، وأبواه يُهَوِّدانِه أو (١) يُنصِّرانِه ﴾ .

مالك، عن أبى الزُّنَادِ ، عن الأعرَجِ ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « لا تقومُ الساعةُ حتَّى يَمُرُّ الرجلُ بِقبرِ الرجلِ ، فيقولُ : يا لَيْتَنِي مكانَه » (٢).

قال أبو عمر : قد ظَنَّ بعضُ الناسِ أنَّ هذا الحديثَ مُعَارِضٌ لنَهْيِه عَلَيْ عن تَمَنِّى المَوْتِ بقَوْلِه عَلَيْ : « لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُم الموتَ لِضُرِّ نَزَلَ به » " . قال : وفي هذا الحديثِ إباحَةُ تَمَنِّى المَوتِ . وليس كما ظَنَّ ، وإنَّما هذا خَبَرُ أنَّ ذلك سيكونُ لشِدَّةِ ما ينزِلُ بالناسِ مِن فَسَادِ الحالِ في الدِّينِ وضَغفِه وخَوْفِ ذَهَابِه ، لا لضُرِّ يَنْزِلُ بالمؤمنِ في جِسْمِه .

وأمَّا قولُه ﷺ: « لا تقومُ السَّاعةُ حتى يَمُرَّ الرجلُ بقبرِ الرجلِ ، فيقولُ : يا لَيْتَنِي مَكَانَه » . فإنَّما هو خَبَرٌ عن تَغَيْرِ الزَّمَانِ ، وما يحدُثُ فيه مِن المِحَنِ

<sup>(</sup>١) في ص ١٦، م: ﴿وَا.

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱٤/۷ و - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (۹۷۰). وأخرجه أحمد (۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۷۱۱)، ومسلم ۲۲۳۱/۶ (۵۲/۱۵۷) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص١١٠ ، ١١١ ، وسيأتي الصفحة القادمة .

بالبَلَاءِ (١) والفِتَنِ، وقد أَدْرَكْنَا ذلك الزَّمَانَ، كما شاءَ الواحِدُ الرحمنُ (٢) لا شَريكَ له، عَصَمَنا اللَّهُ ووَقَّقَنا وغفَرَ لنا، آمِينَ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ الأصبهانيِّ ، قال : أخبَرنا شَرِيكُ بنُ عبدِ اللهِ ، عن عشمانَ بنِ عُميرِ ألى اليقْظَانِ ، عن زَاذَانَ أبى عمرَ ، عن عُلَيمٍ ، قال : كنتُ مع عَبْسِ الغِفَارِيِّ على سَطْحِ له ، فرَأَى قومًا يتَحمَّلُون أن مِن الطَّاعُونِ ، فقال : يا طَاعُونُ ، خُذْنِي إليك . ثلاثًا يقُولُها ، فقال له عُلَيمٌ : لِمَ تقولُ هذا؟ ألمْ يَقُلْ رسولُ اللهِ عَيْلِيمٌ : « لَا يَتَمَنَّى أحدُكم الموتَ ؛ فإنَّه عندَ انقطاعِ عملِه ، ولا يُردُّ فيَسْتَعْتِبُ » ؟ فقال عَبْسٌ : إنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ عَيْلِيمٌ يقولُ : « بَادِرُوا بالموتِ سِتًّا ؛ إمْرَةَ الشَّفَهَاءِ ، وكثرةَ الشَّرَطِ ، وبَيعَ الحُكمِ ، واستخفَافًا بالدَّمِ ، وقطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَنشُوا أَن يَتَّخِذُونِ القُرآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونِ واستخفَافًا بالدَّمِ ، وقطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَنشُوا أَن يَتَّخِذُونِ القُرآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونِ التُورُوا بالموتِ بالقرآنِ ، وإن كان أَقَلَّهم فِقْهَا » . وهذا حديثُ الرَّجُلَ لِيُغنِّيهم بالقرآنِ ، وإن كان أَقَلَّهم فِقْهَا » . وهذا حديثُ الرَّجُلَ لِيُغنِّيهم بالقرآنِ ، وإن كان أَقَلَّهم فِقْهَا » . وهذا حديثُ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿وَالْبُلَاءُ .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: (المنان).

<sup>(</sup>٣) في ص ١٦: (عمر ابن). وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) يتحملون: يرتحلون. ينظر التاج (ح م ل).

<sup>(</sup>٥) في ص ١٦: (يزد).

 <sup>(</sup>٦) النَّشُو: جمع ناشئ ، يريد جماعة أحداثا ؛ يقال : هؤلاء نَشْءُ صدق . فإذا طرحوا الهمزة قالوا :
 هؤلاء نَشُو صدق . ويروى بفتح الشين . ينظر التاج ( ن ش أ ) .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبراني ۳٦/۱۸ (٦١) من طريق ابن الأصبهاني به، وأخرجه أحمد ٤٢٧/٢٥ (١٦٠٤) ، والبخاري في تاريخه ٨٠/٧ من طريق شريك به.

مشهورٌ ، رُوِىَ عن عَبْسٍ (١) الغِفَارِيِّ مِن طُرُقٍ ، قد ذكَرْنَاها في كتابِ « البَيَانِ التمهيد عن تِلاوةِ القرآنِ » . والحمدُ للهِ .

وفى قولِ رسولِ اللهِ ﷺ: « اللَّهُمَّ إذا أردتَ بالناسِ فِتْنَةً - "أُو أَدَرتَ فى الناسِ فتنةً " - فاقْبِضْنى إليك غيرَ مفتُونِ » ". ما يُوضِّعُ لكَ مَعْنَى هذا الحديثِ ، ومثلُ هذا قولُ عمرَ : اللَّهُمَّ ضَعُفَتْ قُوْتِى ، وكبِرَتْ سِنِّى ، وانتشرَت رعيتى ، فاقبِضْنى إليكَ غيرَ مُضَيِّع ولا مُفَرِّطٍ . فما جاوز ذلك الشَّهْرَ حتى قُبِضَ رَحِمَه اللَّهُ ". وقد ذكونا هذين الخبرين في بابِ يَحيى بنِ سعيدٍ .

وقد رؤى شعبة ، عن سلمة بن كُهَيل ، قال : سمِعتُ أبا الزَّعراءِ يُحَدِّثُ عن عبدِ اللهِ ، قال : ليَأْتِينَ عليكم زمانٌ يأتي الرجلُ القبرَ فيقولُ : يا لَيْتَنِي مَكانَ هذا . ليس به حُبُّ اللَّهِ ، ولكنْ مِن شِدَّةِ ما يَرَى مِن البلاءِ (٥).

حدَّ ثنا خَلَفُ بنُ القاسمِ ، حدَّ ثنا أحمدُ بنُ صالحِ بنِ عمرَ المُقْرِئُ ، حدَّ ثنا أحمدُ بنُ صالحِ بنِ عمرَ المُقْرِئُ ، حدَّ ثنا العبَّاسُ بنُ محمدِ أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عُبيدِ اللهِ المُنَادِى ، حدَّ ثنا العبَّاسُ بنُ محمدِ الدُّورِيُّ ، حدَّ ثنا عمرُ بنُ أبانِ الدُّورِيُّ ، حدَّ ثنا عمرُ بنُ أبانِ

<sup>(</sup>١) في ص ١٦: (عابس). وكلاهما قيل في اسمه. وينظر الإصابة ٣/٧٢٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (١٥٩٨) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (٩٧٥٠) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٦) في ص، ص١٦، ص١٧، م: ﴿الجعدى . وينظر الإكمال ٢٤٤٤.

أخو عبد العزيز بن أبان ، عن سفيان ، عن رجل ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنَّه مرَّ على العزيز ، أنَّه مرَّ على أهلِ مجلس ، فقال : ادْعُوا اللهَ لى بالمَوْتِ . قال : فدَعَوْا له ، فما مَكَثَ إلَّا أيامًا حتى مات .

حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم ، حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح ، حدَّثنا أبو عُبيدِ القاسمُ بنُ عبيدِ اللهِ ، حدَّثنا أبو عُبيدِ القاسمُ بنُ عبيدِ اللهِ ، حدَّثنا محمدُ (١) بنُ كثيرِ الطَّرَسُوسِيُّ ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، قال : كان سفيانُ الثوريُ عندَنا بالبصرةِ ، فكان كثيرًا ما يقولُ : لَيْتَنِي قد مِتُ ، لَيْتَنِي قد اللهِ ، ما كُثْرَةُ الشَّرَحْتُ ، لَيْتَنِي في قَبْرِي . فقال له حمادُ (٢) بنُ سلمَةَ : يا أبا عبدِ اللهِ ، ما كُثْرَةُ تَمنيُكَ هذا الموتَ ؟ واللَّهِ لقد آتاكَ اللَّهُ القرآنَ والعلمَ . فقال له سفيانُ : يا أبا سَلمَةَ ، وما يُدْريني (١) لعلَّي أدخُلُ في بِدعَةٍ ، لعَلِّي أدخُلُ فيما لا يَحِلُ لي ، لعَلِّي أدخُلُ في فِتنةٍ ، أكونُ قد مِتُ وسبَقْتُ هذا (١)

وقال يحيى بنُ يَمَانِ: سبِعتُ سفيانَ يقولُ: قد كنتُ أَشْتَهِى أَن أَمرَضَ وأَمُوتَ، فأَمَا اليومَ، فَليَتَنِى مِتُ فَجْأَةً؛ لأنَّى أَخافُ أَن أَتَحَوَّلَ عمَّا أَنا عليه، مَن يَأْمَنُ البَلاءَ بعدَ خَلِيلِ الرحمنِ وهو يقولُ: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ

<sup>(</sup>١) في النسخ: وأحمد، والمثبت من مصدري التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) في م : وخالده .

<sup>(</sup>٣) في ص: (يلرني)، وفي م: (تدري).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب ١٧١/٩، والبيهقي في الزهد (٥٦٣) من طريق الدوري به.

الموطأ

٥٧٥ – وحدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَلْحَلةَ الدِّيليِّ ، عن مَعبدِ بنِ كَعبِ بنِ مالكِ ، عن أبى قتادةَ بنِ رِبعيّ ، أنه كان يحدِّثُ أن رسولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عليه بجِنازةٍ ، فقال : « مُشتريحٌ ومُستراحٌ منه ؟ ومُستراحٌ منه ؟

ألأَصْنَامَ (١) ؟ [إبراهيم: ٣٥].

التمهيد

وقال يحيى بنُ يَمَانٍ ، عن سُفيانَ : لمَّا جاءَ البَشِيرُ ليعقوبَ قال له : على أَيِّ دينِ ترَكْتَ يُوسفَ ؟ قال : على الإسلام . قال : الآنَ تَمَّتِ النَّعْمَةُ (٢).

وفى هذا الحديثِ أيضًا مِن العلمِ إباحَةُ الخَبَرِ بما يَأْتِى بعدُ وبما يكُونُ ، وهذا غيرُ جائزِ على القطعِ إلَّا لِمَنْ أَظهَرَه اللهُ على غَيبِه مِمَّن ارْتَضَى مِن رُسُلِه . وباللهِ العصمةُ والتوفيقُ .

أنشَدَنا غيرُ واحدٍ لمَنْصُورِ الفَقيهِ رَحِمه اللهُ:

قد غلَبَ الغَى على الغى وأصبَحَ الناسُ كَلَا شَى وأصبَحَ الناسُ كَلَا شَى وأصبَحَ الناسُ كَلَا شَى وأصبَحَ الناسُ كَلَا شَى وأصبَحَ اللَيْتُ في قبرِه أحسَنَ أحوالًا مِن الحَي مالكُ ، عن محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عن مَعْبَدِ أَن بنِ كَعْبِ بنِ مالكُ ، عن أبى قَتَادَةَ بنِ رِبْعِيٍّ ، أنَّه كان يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عليه مالكِ ، عن أبى قَتَادَةَ بنِ رِبْعِيٍّ ، أنَّه كان يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح ١/ ١٠٢، وأبو نعيم في الحلية ٥٨/٧ من طريق يحيى بن يان به .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٧، والبيهقي في الشعب (١٦٤٦) من طريقين آخرين عن الثورى.
 (٣) في الأصل، هنا وما سيأتي: «سعيد». وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٣٦.

الموطأ قال: « العبدُ المؤمنُ يستريحُ من نَصبِ الدنيا وأذاها إلى رحمةِ اللهِ ، والعبدُ الفاجرُ يستريحُ منه العبادُ والبلادُ والشجرُ والدوابُ » .

التمهيد

بِجِنَازَةِ ، فقال : « مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ » . فقالُوا : يا رسولَ اللهِ ، ما المُسْتَرِيحُ والمُسْتَرَاحُ مِنْهُ يَسْتَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنْيَا وأَذَاها إلى رحمةِ اللهِ ، والعَبدُ الفاجرُ يَسْتَرِيحُ منه العبادُ والبلادُ والشَّجَرُ والدَّوَابُ » (١) .

قال أبو عمر: هكذا هو في جميع « المُوَطَّآتِ » بهذا الإسنادِ ، ولا خِلافَ فيه عن مالكِ ، وأخطاً فيه على مالكِ سُويْدُ بنُ سعيد ؛ فرَوَاه عن محمدِ بنِ عمرِ و ابنِ حَلْحَلَة ، عن مَعْبَدِ بنِ كَعْبِ ، عن أَبِيهِ ، وليس بشيءٍ . ورَوَاه وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ ، عن محمدِ بنِ عَمْرِ و بنِ مليح الدِّيليّ ، قال : كُنّا في جِنَازَةِ رَجُلِ من جُهَيْنَة ، ومعنا مَعْبَدُ بنُ كَعْبِ السَّلَمِيّ ، قال مَعْبَدُ بنُ كَعْبِ : سمِعتُ أبا قَتَادَة بُهِ يَقُولُ : مُرَّ على النبي عَيْقِيْ بِجِنَازَةِ . فذكرَ الحديثَ سَواءً إلى آخِرِه . ذكرَه ابنُ يَعْفِ بن أبي حَبِيبة ، عن أبى شَيْبة ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ مُوسَى ، عن إبراهِيمَ بنِ إسماعِيلَ بنِ أبي حَبِيبة ، عن أبى شَيْبة ، عن عَبيدِ اللهِ بنِ مُوسَى ، عن إبراهِيمَ بنِ إسماعِيلَ بنِ أبي حَبِيبة ، عن وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ . ورَوَاه محمدُ بنُ إسْحَاقَ ، عن مَعْبَدِ بنِ كَعْبٍ ، فلا أَذْرِى سَمِعَه منه أَمْ لا؟

حدثنا سعیدُ بنُ نصرِ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ وَضَّاحِ ، قال : حدثنا أبو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ ، قال : حدثنا يَزِيدُ بنُ هارونَ (٢) ، عن

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱۳/۷ظ - مخطوط) ، وبرواية أبى مصعب (۱۰۲۷) ، وأخرجه أحمد ٢٩/٣٧ (٢٠٧٦) ، والبخارى (٢٥١٦) ، ومسلم (٩٥٠) ، والنسائى (١٩٢٩) من طريق مالك به . (۲) فى م: ومعاوية، . وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٦١.

وهذا حديث ليس فيه معنى يُشْكِلُ. والحمدُ للهِ.

<sup>(</sup>١) في م: (مماذاه.

<sup>(</sup>٢) بعده في ى : ( عبد الله ) .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۲۲۹/۳۷ (۲۲۵۷٦) عن يزيد بن هارون به، وأخرجه أحمد ۲۲۲/۳۷، ۲۸۲ (۳۵٦) من طريق معبد بن ۲۸۲، ۲۸۳) من طريق معبد بن كعب بن مالك به.

الموطأ

٥٧٦ - وحدَّثنى عن مالكِ، عن أبى النضرِ مولَى عمرَ بنِ عُبيدِ اللهِ، أنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ لمَّا مات عثمانُ بنُ مظعونٍ ومُرَّ بجِنازتِه: « ذَهَبتَ ولم تَلَبَّسْ منها بشيءٍ ».

التمهيد

مالك ، عن أبى النَّضْرِ مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللهِ ، أنه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ لمَّا مات عثمانُ بنُ مظعونِ ومُرَّ بجِنازتِه : « ذَهَبْتَ ولَمْ تَلَبَّسْ منها بشيءٍ » (١).

هكذا هو في « الموطأ » عند جماعة الرواة مرسلًا مَقْطوعًا ، لم يختلِفوا في ذلك عن مالك ، وقد رُوِّيناه مُتَّصِلًا مُسْنَدًا مِن وجه صالح حسن .

أخبَرنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، قال : أخبَرنا أحمدُ بنُ دُحَيْمِ بنِ خَليلٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُبيدِ بنِ عُمَيْرِ الليثيُ ، عن عبدِ الواهبِ (۱) قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُبيدِ بنِ عُمَيْرِ الليثيُ ، عن يحيى بنِ سعيدِ ، عن القاسمِ بنِ محمدٍ ، عن عائشةَ قالت : لما مات عثمانُ بنُ يحيى بنِ سعيدٍ ، عن القاسمِ بنِ محمدٍ ، عن عائشةَ قالت : لما مات عثمانُ بنُ مظعونِ كشَف النبيُ ﷺ الثوبَ عن وجهِه ، وقبَّل بينَ عينيه ، وبكى بُكاءً طويلًا ، فلما رُفِع على السَّريرِ ، قال : «طُوبَى لك يا عثمانُ ، لَم تَلْبَسْك الدنيا ولَم تَلْبَسْها » .

قال أبو عمر : روى الثورى ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن القاسم ، عن

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱٥/٧ و – مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (٩٨٩) ، وأخرجه ابن سعد ٣٩٧/٣ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص١٧، م: «الوهاب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٨١، ١٣٢/١١ من طريق البغوي به.

عائشة ، قالت : رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ عثمانَ بنَ مظعونٍ وهو ميتٌ ، حتى التمهيد رأيتُ دموعَه تَسِيلُ على خَدَّيْه (١)

ورؤى الثورى أيضًا ، عن موسى بن أبى عائشة ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن اللهِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن ابنِ عباسٍ وعائشة ، أن أبا بكر قبّل النبع ﷺ وهو ميت (٢).

وأما قولُه: « ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ منها بشيء ». فكان عثمانُ بنُ مظعونِ أحدَ الفُضَلاءِ العُبَّادِ الزاهدين في الدنيا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْتُ المُتَبَتِّلِين منهم ، وقد كان هو وعلى بنُ أبي طالبِ همّا أن يَتَرَهّبا ويَثْرُكا النساء ، ويُقْبِلا على العبادة ، ويُحَرِّما طَيِّبَ الطعامِ على أنفسِهما ، فنزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا عَبُرُمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٨٧].

ذكر مَعمرٌ وغيرُه عن قتادةً في هذه الآيةِ قال: نزَلت في على بنِ أبي طالبٍ وعثمانَ بنِ مظعونٍ ، أرادوا أن يَتَخَلُّوا أَنْ مِن الدنيا ، ويترُكوا النساءَ ويتَرَهَّبوا .

وذكر ابنُ جريج عن مجاهد ، قال : أراد رجالٌ ؛ منهم عثمانُ بنُ مظعونِ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۹۶/۶، ۳۳۰ (۲٤۲۸، ۲٤۲۸۲)، وأبو داود (۳۱۹۳)، وابن ماجه (۲۵۶۱)، والترمذي (۹۸۹) من طريق الثوري به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۰۲۳، ۲۰۲۱، ۳۲۳/۶، ۲۰۲۱)، والبخاری (۵۷۰۹، ۵۷۰۹)، وابن ماجه (۱٤۵۷)، والنسائی (۱۸۳۹) من طریق الثوری به .

<sup>(</sup>٣) في م: ويقلواه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٩١/١، ١٩٢، وابن جرير في تفسيره ٢٠٨/٨ من طريق معمر به .

وعبدُ اللهِ بنُ عمرِ و(١) أَن يَتَبَتَّلُوا ، و(٢) يَخْصُوا أَنفسَهم ، ويَلْبَسوا المُسُوحُ ، فنزَلت هذه الآيةُ إلى قولِه : ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِيّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ (١) المائدة: ٨٨] .

قال ابنُ جريج : وقال عكرمة : إن على بنَ أبى طالبٍ ، وعثمانَ بنَ مظعونِ ، وابنَ مسعودٍ ، والمقدادَ بنَ عمرو ، وسالمًا مولى أبى حذيفة ، تبتّلوا وجلسوا فى البيوتِ ، واعتزلوا النساء ، ولبسوا المُسُوح ، وحرَّموا طيباتِ الطعامِ واللّباسِ ، وهمّوا بالإخصاء ، وأدْمَنوا القيامَ بالليلِ وصيامَ النهارِ ، فنزَلت : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ السّاءَ والطعامَ واللّباسَ ، المَنُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِبَنتِ مَا أَحَلَ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ الآية . يعنى النساءَ والطعامَ واللّباسَ ().

وقال محمدُ بنُ المنكدرِ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَبدلَنا بالرهبانيَّةِ الجهادَ والتكبيرَ على كلِّ شَرَفِ (٥) مِن الأرضِ ﴾.

وذكر سُنيد، حدَّثنا معتمرُ الله سليمان، عن إسحاق بن سويد، عن أبى فاختة مولى جَعْدة بن هُبَيرة، قال: كان عثمانُ بنُ مظعونِ يريدُ أن ينظُرُ هل يستطيعُ السِّياحة، وكانوا يَعُدُّون السِّياحة صيامَ النَّهارِ وقيامَ الليلِ، ففعَل ذلك، حتى تركتِ المرأةُ الطِّيب، والمُعَصفَر، والخِضاب، والكُحْل،

<sup>(</sup>١) في النسخ: وعمره. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر فتح الباري ٩/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿أَوْ﴾. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) المِسْخُ: ثوب من الشعر غليظ. التاج ( م س ح ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦١٢/٨ من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٥) الشَّرَف : المكان العالى . الصحاح ( ش ر ف ) .

<sup>(</sup>٦) في ص١٧، ص ٢٧، م: (معمر). وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٠.

الموطأ

فد خَلَتْ على بعضِ أمهاتِ المؤمنين، ورأَتُها عائشةُ فقالت: ما لى أُراكِ كَأَنْكُ مُغِيبةٌ (١) فقالت: إنى مُشْهِدةٌ كالمُغِيبةِ. فعرَفَتْ ما عنَت، فجاء النبيُ عَلَيْةٍ فقالت: يا نبيَّ اللهِ، إن امرأةَ عثمانَ بنِ مظعونِ دخَلَت عليَّ، فلم أَرَ بها كُحْلًا ولا طِيبًا، ولا صُفْرةً ولا خِضابًا، فقلتُ لها: ما لى أراكِ كأنك مُغِيبةٌ ؟ فقالت: إنى مُشْهِدةٌ كالمُغِيبةِ. فعرَفْتُ ما عنَتْ. فأرسَل إلى عثمانَ فقال: «يا عثمانُ ، أَتُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ ؟ ». قال: نعم (١)، بأبى أنت وأمى. قال: «إن كنتَ عثمانُ ، أَشُومُ به ، فأُسْوَةٌ لك بنا، و (١) أسوةٌ (أما لك بنا) ».

قال إسحاق بنُ سُويدِ: فأتَيْتُ خُراسانَ، فصادَفْتُ يحيى بنَ يَعْمَرَ (°) يُحَدِّثُ القومَ بهذا الحديثِ لم يَدَعْ منه حرفًا ، غيرَ أنه قال في آخرِ حديثِه: « إن كنتَ تُؤْمِنُ بما نُؤمِنُ فاصْنَعْ كما نَصْنَعُ». قال ذلك مرَّتين (۱)

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، وأحمدُ بنُ محمدِ ، وسعيدُ بنُ نصرِ ، قالوا : حدَّثنا أصبَغَ ، قال : حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمَّادٍ ، قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمَّادٍ ،

..... القبسر

<sup>(</sup>١) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. النهاية ٣/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ١٧: (يا نبي الله) .

<sup>(</sup>٣) في ص ٢٧: (أو) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) فى الأصل: ﴿ مَا لَرَبُنَا ﴾ ، وفى ص٢٧ : ﴿ بِالدَّنِيا ﴾ ، وفى م : ﴿ مَا لَدَيْنَا ﴾ . والحديث أخرجه أحمد ٢٧٤/٤١ (٢٤٧٥٤) ، وأبو نعيم فى الحلية ٢٥٧/٦ من طريق إسحاق ابن سويد ، ورواية أبى نعيم مختصرة ، ورواية أحمد نحو الرواية التالية .

<sup>(</sup>٥) في ص١٧، م: (معمر). وينظر تهذيب الكمال ٣٢/٥٠.

<sup>(</sup>٦) أُخرَّجه أحمد ٢٧٣/٤١ (٢٤٧٥٣) من طريق إسحاق بن سويد به بنحو ما في الرواية السابقة .

قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ ، قال: أخبَرنا رِشْدينُ بنُ سعدِ ، قال: حدَّثنى ابنُ أنعُم ، عن سعدِ بنِ مسعودٍ ، أن عثمانَ بنَ مظعونِ أتَى النبيَّ عَيَّكِيَّةِ فقال: اثْذَنْ لى فى الاختصاءِ . فقال رسولُ اللهِ عَيَّكِيَّةِ: «ليس منَّا مَن اخْتَصَى (ولا خصَى )، إنَّ خصاءَ أُمِّتى الصيامُ » . قال: يا رسولَ اللهِ ، اثْذَنْ لنا فى السِّياحةِ . قال: «إنَّ سياحةَ أُمَّتى الجهادُ فى سبيلِ اللهِ » . قال: يا رسولَ اللهِ ، اثْذَنْ لنا فى التَّرَهُّبِ . سياحةَ أُمَّتى الجهادُ فى سبيلِ اللهِ » . قال: يا رسولَ اللهِ ، اثذَنْ لنا فى التَّرَهُّبِ . قال: «إنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الجُلُوسُ فى المساجدِ انتظارَ (١) الصلاةِ » . قال: « إنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الجُلُوسُ فى المساجدِ انتظارَ (١) الصلاةِ » .

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد ''، قراءةً منى عليه ، أن أحمدَ بنَ مُطَرِّفِ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأَيْلَى ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عُييْنة ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن الزَّهريّ ، عن خارجة بنِ زيدٍ ، قال : لما قدِم النبيُ عَيِيْة المدينة اسْتَهَم المسلمون المنازلَ ، فطار سهمُ عثمانَ بنِ مظعونِ على امرأةِ منًا ' يُقالُ لها : أمُّ العلاءِ . فلما حضرته الوفاةُ قالت : شَهادتي عليك أبا السائبِ أن الله قد أكْرَمك . قال لها رسولُ اللهِ عَيِيْة : « أنا رسولُ اللهِ ، ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا به ، ولكن قد أتاه اليقينُ ، فنحن نرجُو له الخيرَ » . فشقَ ذلك على المسلمين مشقّة شديدةً ، وقالوا : عثمانُ في فضلِه وصلاحِه يُقالُ له هذا ! فلما دفن رسولُ اللهِ عَيْقَة بعضَ أهلِه ، قال : « رِدْ

لقبس

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) في ص ٢٧: (لانتظار).

 <sup>(</sup>۳) ابن المبارك فى الزهد (٨٤٥)، وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (١١٠٦ – زوائد المروزى) من طريق ابن أنعم به مختصرا.

<sup>(</sup>٤) في ص١٧، ص٢٧، م: (سعدة. وينظر جذوة المقتبس ص ٤١.

<sup>(</sup>٥) في ص١٧، م: (منها).

على سَلَفِنا عثمانَ بنِ مظعونِ » . فقالوا : سلفُ رسولِ اللهِ عَلَيْقَ السلفُ الصالحُ . التمهيد قالت أمُّ العلاءِ : لا أُزَكِّي بعدَه أحدًا أبدًا (١) .

قال أبو عمر: اختلف العلماءُ في معنى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا آذَرِي مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُمْ ﴾ [ الأحقاف: ٩ ]. فقال منهم قائلون: ذلك في الدنيا وأحكامِها؛ نحو الاختبارِ بالجهادِ ، والفرائضِ مِن الحدودِ والقِصاصِ ، وغيرِ ذلك. وقالوا: لا يجوزُ غيرُ هذا التأويلِ؛ لأن اللهَ قد أعلَم ما يَفعَلُ به وبالمؤمنين ، وما يَفْعَلُ بالمشرِ كين بقولِه: ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي خَيمِمٍ ﴾ [الانفطار: ١٤،١٣]. وقولِه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ لَفِي جَيمِم ﴾ [الانفطار: ١٤،١٣]. وقولِه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ يَشْرِكُ بِعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٤،١٣]. وقولِه: ﴿ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ يُشْرِكُ بِعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٤،١٣]. وقولِه: ﴿ وَلَهُ إِنِي عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِّي وَكَذَبْتُم بِينَةٍ مِن رَبِّي وَكَذَبْتُم

وروَى وكيعٌ ، عن أبى بكر الهُذَليِّ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿وَمَا آذَرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرُّ ﴾ . قال : في الدنيا (٢).

وقال آخرون : بل ذلك على وجهِه في أمرِ الدنيا وفي ذنوبِه ، وما يُخْتَمُ له مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى عمر العدنى فى مسنده - كما فى فتح البارى ٣/ ١١٥، ومن طريقه ابن حجر فى التغليق ٢/٦٥ - عن ابن عيينة به، وأخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٣٣٢٢)، والطبر أنى ١٤٠/٢٥ (٣٣٩) من طريق ابن عيينة به، وأخرجه أحمد ٤٤٩/٤٥، ٤٥١ (٢٧٤٥٧، ٢٧٤٥٨)، والبخارى (٣٢٤، ٢٦٨٧، ٢٦٨٧، ٢٠٠٤، ٢٠١٨)، والنسائى فى الكبرى (٢٧٤٥) من طريق الزهرى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في ناسخه ص٦٦٥ من طريق وكيع به .

الموطأ

٥٧٧ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن علقمة بنِ أبى علقمة ، عن أُمّه ، أُنها قالت : سمِعتُ عائشة زوج النبي ﷺ تقولُ : قام رسولُ اللهِ ﷺ قالت : سمِعتُ عائشة زوج النبي ﷺ تقولُ : قام رسولُ اللهِ ﷺ فاتَ ليلة ، فلبِسَ ثيابَه ثم خرَج . قالت : فأَمَرتُ جاريتى بَريرة تَثْبَعُه ، فتبعثه حتى جاء البقيع ، فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقفَ ثم انصرَف ، فسبقتْه بَريرة فأخبرتنى ، فلم أذكُو له شيئًا حتى أصبَح ، ثم ذكرتُ ذلك فسبقتْه بَريرة فأخبرتنى ، فلم أذكُو له شيئًا حتى أصبَح ، ثم ذكرتُ ذلك له ، فقال : «إنى بُعِثتُ إلى أهلِ البقيع الأصلّى عليهم » .

التمهيد

عملِه ، حتى نزَلت : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢] . ففرح رسولُ الله ﷺ وقال : « هي أحبُ إلى مما طلَعت عليه الشمسُ » . وهذا معنى تفسيرِ قتادة (١) والضحاكِ والكلبيّ . وروى مثلَه يزيدُ بنُ إبراهيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عن الحسنِ .

مالك ، عن علقمة بن أبى علقمة ، عن أمّه ، أنها قالت : سمِعتُ عائشة تقولُ : قام رسولُ اللهِ ﷺ ذات ليلة ، فلبِس ثيابَه ثم خرَج . قالت : فأمَرتُ جاريتى بريرة أن تَتبَعَه ، فتَبِعتْه حتى جاء البقيعَ ، فوقَف فى أدناه ما شاء اللهُ أن يَقِفَ ثم انصرَف ، فسبَقَته بريرة فأخبَرتنى ، فلم أذكُرْ له شيئًا حتى أصبح ، ثم ذكرتُ ذلك له ، فقال : « إنى بُعِثتُ إلى أهلِ البقيع لأصلّى عليهم » (٢).

قال أبو عمرَ : يحتمِلُ أن تكونَ الصلاةُ هاهنا الدعاءَ ، ويحتمِلُ أن تكونَ

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه في ٧/ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) الموطأ بروایة یحیی بن بکیر (۱۰/۷ و – مخطوط ) ، وبروایة أبی مصعب (۹۸۸) ، وأخرجه ابن سعد ۲/۳/۲، والنسائی (۲۰۳۷) ، وابن حبان (۳۷٤۸) من طریق مالك به .

كالصلاةِ على الموتى ، وذلك خصوص له ، والله أعلم ؛ لأن صلاته على مَن صلَّى عليه رحمة ، فكأنه أُمِر أن يستغفِر لهم كما قِيل له : ﴿ وَاسْتَغْفِر لِلْهَ إِلَى وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ومَسِيرُه إليهم ، فلا يُدْرَى لمثلِ هذا علّة ، والله أعلم ، وقد يحتمِلُ أن يكونَ ليعتهم بالصلاةِ منه عليهم ؛ لأنه رُبَّما دُفن منهم مَن لم يُصَلِّ عليه ، كالمسكينةِ ومثلِها مِمَّن دُفِن ليلًا ولم يَشْعُو به ، ليكونَ مساوِيًا بينَهم في صلاتِه عليهم ، ولا يُوثِرُ بعضَهم بذلك ، ليَتِمَّ عَدْلُه فيهم .

وقد روَى أبو مُويْهِبَةَ مولى رسولِ اللهِ ﷺ ، عن النبى ﷺ فى هذه القصةِ حديثًا حسنًا يَدُلُّ على أنَّ ذلك كان منه عليه السلامُ حينَ خَيَّره اللهُ بينَ الدنيا والآخرةِ ، ونُعِيَتْ إليه نفشه ، فاختار ما عندَه ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيانَ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّ ثهم ، قال : حدَّ ثنا إبراهيمُ أحمدُ بنُ زهيرٍ ، ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبَ ، قال : حدَّ ثنا إبراهيمُ ابنُ سعدٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : حدَّ ثنى عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ علي النبي سعدٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : حدَّ ثنى عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ علي أبي أبي أبي أبي أبي أبي العاصى ، عن عبدِ اللهِ النبي عمرٍ ، قال : أخبَرنى أبو مُوَيهبَةً مولَى للنبي النبي اللهِ قال رسولُ اللهِ عليهِ :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص٧٧، م : «العيلي» . وينظر التاريخ الكبير ٥/٤٤، والأنساب للسمعاني ٤/٤٤،

 <sup>(</sup>۲) في ص١٦، ص١٧، ص ٢٧: (حنين). وينظر التاريخ الكبير ٥/٥٤، والمؤتلف والمختلف
 للدارقطني ٢/٥٦، وتاريخ ابن عساكر ٢٩٩/٤، ٢٠٧/٣١.

التمميد

« يا أبا مُوَيهِبَةَ ، إنّى قد أُمرتُ أن أستغفِرَ لأهلِ البقيعِ فاسْتَغفِرْ لهم » . ثم انصرَف فأقبَل على ، فقال : « يا أبا مُوَيهِبَةَ ، إنّ اللّه قد خَيَّرَنى فى مفاتيحِ خزائنِ الدنيا والخُلدِ فيها ، ثُمَّ الجَنَّةِ ، أو لقاءِ ربّى ، فاخْتَرتُ لقاءَ ربّى » . فأصبَح رسولُ اللّهِ عَيَالِيْ مِن تلك الليلةِ ، فبدَأه وجَعُه الذي مات منه عَيَالِيْ مِن تلك الليلةِ ، فبدَأه وجَعُه الذي مات منه عَيَالِيْ أَنْ

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدَّثنا أحمد بن محمد المكّى ، قال : حدَّثنا على بن عبد العزيز ، قال : حدَّثنا القعنبي ، قال : قرأتُ على مالكِ ، عن أبي النّضر ، عن عُبيد بن مُحنين ، عن أبي سعيد الخدري ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ جلس على المعنبر ، فقال : ﴿ إِن عبدًا خَيَّره اللهُ بينَ أَن يُؤْتِيه مِن زهرةِ الدنيا ما شاء ، وبينَ ما عندَه ، فاختار ما عنده » . فبكى أبو بكر ، وقال : فديناك بآبائِنا وأُمَّهاتِنا يا رسولَ اللهِ . قال : فعَجِئنا له ، وقال الناسُ : انظُرُوا إلى هذا الشيخ ؛ يُخيرُ رسولُ اللهِ عَلَيْ عن عبد حُيِّر ، وهو يقولُ : فديناك بآبائِنا وأمهاتِنا . فكان رسولُ اللهِ عَلَيْ عن عبد حُيِّر ، وهو يقولُ : فديناك بآبائِنا وأمهاتِنا . فكان رسولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أَمِن أَمَنُ أَالناسِ هو المُخيَّر ، وكان أبو بكر أعلَمَنا به . فقال رسولُ اللهِ عَلِيْ : ﴿ أَمِن أَمَنُ أَالناسٍ على في صُحبتِه ومالِه أبو بكر ، ولو كنتُ مُتَّخِذًا خليلًا لا تَخذَتُ أبا بكر ، ولكنْ على في المسجدِ خَوْخَةً أبي بكر ، وهذا المحديثُ ليس عندَ يحيى عن مالك ، وهو عندَ القعنبيّ في الزياداتِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانی 72/77، 727، 727 (۸۷۱) من طریق أحمد بن محمد بن أیوب به ، وأخرجه أحمد 77/70 (۹۹۷) ، والبخاری فی تاریخه 77/7، 70 من طریق إبراهیم بن سعد به . (۲ – ۲) فی 71/7 (۱) من أمن 10/7 ، وفی 10/7 ، (۱) أمن 10/7

<sup>(</sup>٣) الخوخة: الباب الصغير بين البيتين. صحيح مسلم بشرح النووى ١٥١/١٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٨٦.

ه٧٨ - وحدَّثني يحيَى ، عن مالكِ ، عن نافعٍ ، أن أبا هريرةَ قال : الم أسرِعوا بجنائزِكم ؛ فإنما هو خيرٌ تُقدِّمونه إليه ، أو شرَّ تضَعُونه عن رقابِكم .

مالك، عن نافع، أنَّ أبا هريرةَ قال: أَشْرِعوا بَجْنَائُزِكُم؛ فإنما هو خيرٌ التمهيد تقدِّمونه إليه، أو شرُّ تَضَعُونه (١) عن رقايِكُم (٢).

هكذا رؤى هذا الحديث جمهورُ رواةِ « المُوَطَّأَ » موقوفًا على أبى هريرة ، وروّاه الوليدُ بنُ مسلم ، عن مالكِ ، عن نافع ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ . ولم يُتابَعْ على ذلك عن مالكِ ، ولكنّه مرفوع مِن غير روايةِ مالكِ ، مِن حديثِ نافع ، عن أبى هريرة ، مِن طرقِ ثابتةٍ ، وهو محفوظً أيضًا مِن حديثِ الزهرى ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ ، عن أبى هريرة ، مرفوعًا .

فأما حديثُ نافع ، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيدِ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ القاضى البِرْتيُّ ، قال : جدَّثنا أبو معمرِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا أبوبُ ، عن نافع مولى ابنِ عمرَ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ النبيُ عَيَّالِيَّةِ قال : «أَسْرِعوا بجنائزِ كم ؛ فإن يكنْ خيرً ذلك قذَفتُموه "عن أعناقِكم ) .

..... القبس

<sup>(</sup>١) فَي الأصل، م: وتطرحونه.

 <sup>(</sup>۲) الموطأ بروایة محمد بن الحسن (۳۰٦)، وبروایة یحیی بن بکیر (۱٤/۷ و - مخطوط)،
 وبروایة آبی مصعب (۱۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) في ق: (قلدمتموه) ، وفي مصدر التخريج: (ألقيتموه) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٢١/١٦ (١٠٣٣٢) من طريق أيوب به.

ورُوى عن الأوزاعيّ ، عن نافع ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ عليه السلامُ ، مرفوعًا . ولا (ايَصِحُ سماعُ الأوزاعيّ) مِن نافع ، كذلك قال أبو زرعة ، وقال (ت) : حدَّثنا إسحاقُ بنُ (الخالدِ الخُتَليُّ) ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ أبي سلمة ، قال : قلتُ للأوزاعيّ : يا أبا عمرو ، نافع ، أو (بحلّ ، عن نافع ؟ قال : رجلّ ، عن نافع . قلتُ : فعمرُو بنُ شعيبٍ ، أو رجلّ ، عن عمرو بنِ شعيبٍ ؟ قال : عمرُو بنُ شعيبٍ . قلتُ : فالحسنُ ، أو رجلّ ، عن الحسنِ ؟ قال : رجلّ ، عن الحسنِ ؟ قال : رجلّ ، عن الحسنِ ؟ قال : رجلّ ، عن الحسنِ . قلتُ : فالحسنُ ، أو رجلّ ، عن الحسنِ ؟ قال : رجلّ ، عن الحسنِ .

وأما حديثُ الزهرى ، فحدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة () ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة ، عن الزهرى ، عن سعيدٍ ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ قال : « أُسْرِعوا بالجِنازةِ ؛ فإن تكنْ صالِحةً فخيرٌ تُقَدِّمُونها إليه ، وإن تكنْ غيرَ ذلك فشرٌ تَضَعُونه عن رقابِكم » (1)

<sup>(</sup>١ - ١) في م: (سماع للأوزاعي) .

<sup>(</sup>٢) أبو زرعة في تاريخه ٢٦٥/١، ٧٢٣/٢ .

٣ - ٣) في م: والخطمي . وينظر الإكمال ٢١٩/٣ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( عن ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: وحدثنا سفيان بن أبي شيبة. وينظر تهذيب الكمال ١٦/٣٤.

<sup>(</sup>٦) ابن أبی شیبة ۲۸۱/۳، وعنه مسلم (۱۹۶۵)، وابن ماجه (۱۶۷۷) - وأخرجه أحمد (۲۰۱۲) ، والبرمذی (۲۰۸۱ (۲۲۲۷)، والبخاری (۱۳۱۵)، ومسلم (۱۰۱۹)، وأبو داود (۲۱۸۱)، والترمذی (۱۰۱۰)، والنسائی (۱۹۰۹) من طریق ابن عیینة به.

قال أبو عمر : تأوَّل قومٌ في هذا الحديثِ تعجيلَ الدَّفنِ لا المشي ، وليس التمهي كما ظُنُّوا ، وفي قولِه : « شرَّ تَضَعُونه عن رقابِكم » . ما يَرُدُّ قولَهم ، مع أنَّه قد رُوى عن أبي هريرة ، وهو راويةُ (١) الحديثِ ، ما يُغْنِي عن قولِ كلِّ قائلٍ .

ورؤى شعبة ، عن عينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بكرة ، أنّه أسرَع المشي في جنازة عثمان بن أبي العاصِ ، وأمرهم بذلك ، وقال : لقد رَأيتُنا مع النبي عَلَيْة نَوْمُلُ رَمَلًا ".

وروَى أبو ماجد (')، عن ابنِ مسعود، قال: سألنا نبيّنا ﷺ عن المشي مع الجنازة، فقال: « دونَ الخبَبِ، إن يكُنْ خيرًا يُعَجَّلْ إليه، وإن يكنْ غيرَ ذلك فبُعْدًا لأهلِ النارِ ». وذكر الحديثُ (٥).

وحديثُ أبى هريرةَ أثْبَتُ مِن جهةِ الإسنادِ ، ومعناهما مُتَقارِبٌ . والذي عليه جماعةُ العلماءِ في ذلك تَرْكُ التَّراخي وكراهةُ المُطَيْطاءِ (١) ، والعَجَلَةُ أحبُ إليهم مِن الإبطاءِ ، ويُكْرَهُ الإسراعُ الذي يَشُقُ على ضَعَفَةِ مَن يَتْبَعُها ، وقد قال إبراهيمُ

..... القبس

<sup>(</sup>١) في م: (رواية).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ق، م: ﴿و﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣١٨٢)، والطحاوى في شرح المعاني ٤٧٧/١ من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٤) في ق، ن: «ماجدة». وكلاهما يقال في اسمه. وينظر تهذيب التهذيب ٢١٦/١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في تخريجه في ١٩٥/٧ ، ٤٦٦.

<sup>(</sup>٦) المطيطاء: مشى التبختر . التاج ( م ط ط ) .

النخعي: بَطُّعُوا بَهَا قليلًا ، ولا تَدِبُّوا( ) دَبِيبَ اليهودِ والنَّصاري ( ).

ورُوى عن أبى سعيد الخدرى ، وأبى هريرة ، وجماعة مِن السلفِ ، أنَّهم أمَروا أن يُسْرَعَ بهم (٢) وهذا على ما اسْتَحَبَّه الفقهاء ، وهو أمْرُ خفيف إن شاء الله ، وقد رُوى عن النبى عليه السلامُ ما يُفَسِّرُ الإسراع مِن حديثِ أبى موسى ، ويُوافِقُ حديثَ ابن مسعود وقولَ إبراهيمَ .

حدَّ ثنا يعيشُ بنُ سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ اصبَغَ ، قال : حدَّ ثنا أبو معمرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو معمرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو معمرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبي موسى ، أنَّ النبيَّ عَلَيْتُ عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّ ثنا ليثُ ، عن أبي بردةَ ، عن أبي موسى ، أنَّ النبيَّ عَلَيْتُ أَبْصَر جِنازةً يُسْرَعُ بها وهي تُمْخَضُ (أ) كما يُمْخَضُ الرُّقُ ، فقال : «عليكم أبصر جِنازةً يُسْرَعُ بها وهي تُمْخَضُ (أ)

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسمٌ ، حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، حدَّثنا مسدَّدٌ ، حدَّثنا مسدَّدٌ ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، عن ليثٍ بإسنادِه ومعناه .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ بنِ فارسٍ، قال: عبدُ اللهِ بنُ رَوْح المَدَائنيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ بنِ فارسٍ، قال:

لقبس

<sup>(</sup>١) دَبُّ: مشى على هِينَته ولم يسرع. التاج (د ب ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٤٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٢٨١/٣، ٢٨٢، والطحاوي في شرح المعاني ١/٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) تُمْخَضُ : أَى تُحَوَّك تحريكا سريعا . النهاية ٢٠٧/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطيالسي (٥٢٤)، وأحمد ٤١١/٣٢ (١٩٦٤٠) من طريق ليث به.

## كتاب الزكاة

أخبَرنا شعبةُ ، عن ليثِ بنِ أبى سليم ، عن أبى بردةَ ، عن أبى موسى ، أنَّهم اللهَ كَاللهُ عَلَيْهُ : كانوا مع النبيِّ عَلِيْهُ في جِنازةِ ، فكأنَّهم أسرَعوا في السيرِ ، فقال النبيُّ عَلِيْهُ : «عليكم السكينةُ (۱) » .

وهذه الآثارُ تُوضِحُ لك معنى الإسراعِ ، وأنه على حسَبِ ما يُطَاقُ ، وما لا يَضُرُّ <sup>('</sup>بها ، ولا<sup>'')</sup> بالمُتَّبِع الماشى معها ، وباللَّهِ التوفيقُ .

## كتاب الزكاة

القبس

ولها اسمان؛ الزكاة، والصدقة، وقد تكلَّم العلماء عليها وأوردوا كثيرًا فيها اسمان؛ الزكاة، والصدقة، وقد تكلَّم العلماء عليها عليها مُشْرَعة في فيها في غيرٍ ما موضع وخاصة في هسرِ الصحيح » ( ولا نُخلِيكم عن ذكرِ لُبابهِ فإنه نفيسٌ غريبٌ، قال اللهُ تعالى : وَالْ يَعْلَى : وَالْ يَعْلَى : وَالْ اللهُ تعالى : وَالْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (بالسكينة).

والحديث أخرجه أحمد ٣٨٩/٣٢، ٤٦٩ (١٩٦١٢، ١٩٦٩٥)، وابن ماجه (١٤٧٩) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ق، م.

<sup>(</sup>٣) في د : (عليهما) .

<sup>(</sup>٤) في د : وفيهماء .

<sup>(</sup>٥) الشَّريعة والشَّراع والمشرعة : المواضع التي يُتحدَّر إلى الماء منها . اللسان (ش رع) .

<sup>(</sup>١ - ٦) في ج : (ولا نخلكم» ، وفي م : (والآن نحيلكم» .

القبس

لأنها تَنعِي () في ذاتِها ؛ لقولِ النبي ﷺ : (فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ () . وقيل : لأن المالَ الذي خرَجت منه يَنمِي بأدائِها () بالبركة . وقيل : لأن صاحبَها يَنمِي عندَ المسلمين في الخيرِ ، وعندَ الوُلاةِ في الشهادةِ والإمامةِ ، ومنه قولُ اللهِ تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكِّي ﴾ [الأعلى : ١٤] . قاله ابنُ عرفةَ النحويُ () .

وأما الصَّدَقةُ ، فلم يتعرَّضْ لها صِنفٌ مِن الفقهاءِ ، والذي عندى في ذلك أن الزكاة اسمٌ مشترَكٌ يقالُ على النماءِ والطهارةِ بمعنييْن مختلِفين ، فأما النماءُ فأمثلتُه كثيرةً ، وأما الطهارةُ فقولُ اللهِ تعالى : ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بغيرِ نَفْسٍ) . وقال اللهُ تعالى : ﴿قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَ ﴾ [الشمس: ٩] . يريدُ : طهرها . وذلك كثيرٌ ، والطهارةُ أقعدُ بها مِن النماءِ ، وإن كانا جميعًا فيها ؛ لتمَكُّنِ المعنى لغةً ، ولقصدِ الحديثِ لها نصًّا ؛ قال النبي ﷺ في صدقةِ الفطرِ مِن حديثِ ابنِ عباسِ إلى قولِه فيها : ﴿ وَطُهْرَةً لِصِيَامِكُمْ مِنَ اللَّغُو والرَّفَثِ ، خرَّجه أبو داودَ (١) ، وخرَّج النسائي عن عبدِ اللهِ أو ثعلبةَ بنِ صُعَيرٍ ، وذكر صدقة الفطرِ في حديثهِ المشهورِ إلى أن قال :

<sup>(</sup>١) في م : (تنمو) ، وهما واحد .

<sup>(</sup>٢) سيأتى في الموطأ (١٩٤٣) .

<sup>(</sup>٣) في ج ، م : ولأدائها) .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة أبو عبد الله الأزدى ، المعروف بنفطويه ، من أحفاد المهلب بن أبى صفرة ، كان إمامًا فى النحو وفقيهًا على مذهب داود الظاهرى ، عالمًا بالسير وأيام الناس ، مسيدًا للحديث صاحب تصانيف منها : « المقنع » ، و« البارع » ، و« إعراب القرآن » ، و« تاريخ الخلفاء » ، وغيرها ، توفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . طبقات النحويين واللغويين صدي أعلام النبلاء ٥ ٧٥/١، وبغية الوعاة ٢٨٨١ .

<sup>(</sup>٥) سورة ( الكهف ) ، الآية : ٧٤ . وقد تقدم الكلام على هذه القراءة ص ١٥١ . ١٥١ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٦٠٩) . وسيأتي تخريجه ص ٥٧٠ ، ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٧) في د : (سحيم) ، وفي ج : (سعيد) . وينظر أسد الغابة ٢٨٨/١ ، ١٩٠/٣ ، ١٩٠/١ ونصب الراية ٢٠٦/٢ .

القبس

« أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ بها ، وأَمَّا فَقِيرُكُم فَيرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَعْطَى (١٠). وقال النبيُّ ﷺ لابن ربيعةً وصاحبِه حينَ جاءاه يسألانه ولايةَ الصدقةِ ، فقالا : نُصِيبُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُصِيبُ النَّاسُ ، ونُؤَدِّي مَا يُؤَدُّونَ .قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لا يَحِلُ لآلِ مُحَمَّدِ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» . خرَّجه مسلم (٢) . فإن قيل : هذه أحاديثُ متعارضةً ؛ رُوِّيتم في حديثٍ ( أن الصدقةَ طُهْرةً وزكاةً ، ورُوِّيتُم في حديثٍ ' آخرَ أنها ، أوساخُ الناسِ ، وضرَب النبي ﷺ القَيءَ لها مثلًا فقال : «العَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يعُودُ فِي قَيْيُهِ (٢٠) ثم رُوِّيتم مِن طريقِ آخرَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَتَقَعُ في كَفِّ الرحْمنِ قبلَ أن تَقَعَ في كفِّ السَّائِلِ<sup>(٥)</sup>. وكفُّ الرحمنِ مقدَّسٌ عن القَيءِ والوسخ. قلنا: هذا مُهِمُّ من التعارض ، وهو ميدانٌ فات علماءَنا الاستباقُ به ، والجوابُ عنه بديعٌ ؛ وذلك أن الباريُّ تعالى بعَث رسولَه ﷺ أفصحَ الخلقِ بأفصح الكلام، فضرَب الأمثالَ، وصرَّف الأقوالَ ، وسلَك في كلِّ شِعْبِ من المعاني ؛ قدرةً على القولِ ، واستِلْطاقًا للقلوبِ في جانبي الرغبةِ والرهبةِ اللَّتين انْتظَم بهما التكليفُ، وارْتبط بهما الثوابُ والعقابُ، وبيَّن الأحكامُ الشرعيةَ التي بُعِث لإيضاحِها؛ فإن المعاني العقليةَ معلومةٌ لا تفتقِرُ إلى بيانِه، ولا تعرُّض هو أيضًا إليها، وليست (الأوصافُ الشرعيةُ )؛ من حسن أو قبيح ، أو حلال أو حرام ، أو طاعة أو معصية ، بصفات لأعيان قائمة بها ،

<sup>(</sup>١) لم نجده عند النسائي، وسيأتي تخريجه ص ٥٦٩، ٥٧٠. وينظر تحفة الأشراف ٢٦/٢، ١٢٧،

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٠٧٢) مطولًا ، وسيأتي في الموطأ (١٩٥٥) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٦٢٩) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٩٤٣) من الموطأ :

<sup>(</sup>٦) في د : (بني) .

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في م : وإلا أوصاف الشريعة.

القبس

كالصفاتِ الحسيَّةِ مِن الألوانِ والأكوانِ ، وإنما هي عبارةٌ عن تعلُّق خطابِ الشرع بالعين على وجمهِ المدح، أو في سبيل الذمِّ، فتختلِفُ التسمياتُ على هذه المسمَّياتِ بحسَبِ اختلافِ تعلُّقِ خطابِ الشارع ، وقد مهَّدْنا ذلك في كتبِ الأصولِ ، فإذا ثبت هذا فليس بممتنع وصفُ الشيءِ الواحدِ بالضدُّيْنِ مِن أحكام الشرع، فقد تكونُ العينُ الواحدةُ حلالًا حرامًا في حالةٍ واحدةٍ في حقٌّ شخصين، أو في حالَين في حقِّ شخص واحدٍ ؟ فالصدقةُ طُهرةٌ للمالِ في حقِّ صاحب المالِ ، وقَيْءً إِن رَجَعتْ إليه ، ورزْقَ حسنٌ في يدِ المستحِقِّ إذا حصَلت في يديه ، ولو بَقِيَت في المالِ لغيَّرتْه وأُحبَثَتُه ، فإذا خرَجتْ عنه خرَجتْ طاهرةً في ذاتِها فطهَّرتْه ، أي منعتْه مِن أن يخبُثَ ببقائِها فيه ، فلا تقَعُ في كفُّ الرحمن إلا وهي طاهرةٌ مطهّرةٌ ، ولا تَبْقَى عند الغنيّ إلا وتكونُ حبيثةً مُخْبِئَةً ، وضرَب النبيُّ ﷺ كفَّ السائل مثلًا بكفُّ الرحمن ؛ ترغيبًا في العطاءِ ، وحثًّا على الصدقةِ ، ولذلك قال بعضُ علمائِنا : إن اليدَ العليا هي يدُ السائل ، واليدَ السفلي هي يدُ المُعْطِي ، والتفسيرُ الذي وقَع في الحديثِ مِن أن اليدَ العليا هي المُنفِقَةُ ، فذلك مِن كلام الراوي وصَله بكلام النبيُّ عَلَيْهُ ``. وقد رؤى النسائئ عن النبئ عَلِيْةِ أنه قال: ﴿الْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِى﴾ ``. وهو الصحيح . وبجهِل مَن يقولُ : إن اليدَ العليا هي يدُ السائل . لأن يدَ المُعْطِي هي يدُ اللهِ بالعطاءِ، ويدَ السائلِ هي يدُ اللهِ بالأخذِ، كلاهما يتصرَّفُ بحُكمِه وتحتَ أَمْرِه ، وجميعُ ذلك مضافّ إليه .

وأما الصدقةُ فهي اسمٌ للزكاةِ ولكلِّ مالٍ أُعطِي حِسْبةٌ ، واشتقاقُها مِن الصِّدْقِ ،

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٩٥٠) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢٥٣١) ، وسيأتي في شرح الحديث (١٩٥٠) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) في م : (تجنب) .

المرطأ

التمهيد

القبس

وأصلُه ( استواءُ القولِ ظاهرًا وباطنًا ، لسانًا وجنانًا ، أولًا وآخرًا ، حتى استُغمِل في المواضع ؛ قال الله تعالى : ﴿ مُبَوّاً صِدْقِ ﴾ [بونس : ٩٣] . وقالت العرب : رُمْعُ صَدْقٌ . وقالوا : أخّ صَدْقٌ . وذلك لعموم الاستواءِ والحسنِ في جميعِ ذلك كلّه مِن الوجوهِ التي يئيًّاها ، وقالوا في مبالغةِ الفعلِ للفاعلِ ( ) فيه : صَدُوقٌ . فإذا دفّع الزكاة فقد صدّق في اعتقادِ الدين بما ظهرَ مِن فعلِه ، وقد ظهر الصدقُ في وفاءِ اللهِ تعالى بعهدِه ، على ما يأتي بيائه إن شاء اللهُ تعالى ، وإن أفاض المالَ في سبيلِ الخيرِ فقد زاد صدقَه في دينِه .

حكمة وحقيقة وتوحيد : إن الله تعالى وله الحمدُ أنعَم على العبدِ بنعمتين ؛ نعمة في البدنِ ، وجعَل شكرَها العباداتِ البدنية كالصومِ والصلاةِ ، وأنعَم على العبدِ أيضًا بنعمة المالِ ، وجعَل شكرَها أداءَ الزكاةِ ، فإذا قام العبدُ بالعباداتِ البدنيةِ فقد أدَّى نعمة اللهِ تعالى ( عليه فيها ، وإذا أدَّى الصدقة فقد أدَّى نعمة اللهِ عليه فيها ، وإذا أدَّى الصدقة فقد أدَّى نعمة اللهِ عليه في المالِ . .

والزكاةُ عبارةٌ عن جزءٍ مِن المالِ معيَّنِ مقدَّر ، هكذا قال أكثرُ العلماءِ ، وقال أبو حنيفة : حقيقةُ الزكاةِ أنها جزءٌ من المالِ مُقَدَّرٌ غيرُ معيَّنِ . وكذلك اختلَف في حقيقتِها السلفُ بمثلِه ، وما قلناه أولى ، والدليلُ عليه الحُكمُ والحِكمةُ . فأما الحُكمُ ، فقولُ النبيُ ﷺ : (في كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةً » . ولم يقُلْ : في كلِّ مائةِ شاةٍ دينارٌ . كما يقولُ أبو حنيفةً . فإن قيل : فقد قال ﷺ : (في كلِّ حَمْسِ

<sup>(</sup>۱) في د: (أصلها).

<sup>(</sup>۲) في د : (الفاعل) .

<sup>(</sup>٣) في ج: (صديق) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) سیأتی تخریجه ص ۲٤٠ – ۲۲۲ ، ۳٦٣ – ۳٦٥ .

القبس

من الإبلِ شَاةً» (أوليس في الإبلِ شاةً) ، فتحقَّق أنه أراد: في مالية خمس من الإبلِ قدرُ ماليةِ شاةٍ . قلنا : عنه جوابان :

أحدُهما: أنَّا نقولُ: هذا تكلُّفٌ ؛ إنما أراد النبي ﷺ بقولِه: «في كلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبلِ شَاةٌ». ما أراد بقولِه: « في كلِّ إصبّع خمس من الإبلِ » . وليس في الإصبّع إبل ، وإنما أراد: تجِبُ بالجناية على الإصبّع خمس من الإبل ، وتجبُ بملكِ خمس مِن الإبل شاةً .

الثانى: هَبْكُم أَنَّا قلنا: أراد بقولِه: في ماليةِ خمسٍ مِن الإبلِ شاةً. فعدَلْنا عن الظاهرِ لاستحالةِ وجودِ الشاةِ في الإبلِ، فلم نغدِلْ عن الظاهرِ في الشاةِ بل نقولُ: في قدرِ ماليةِ خمسٍ من الإبلِ شاةٌ نفشها.

وأما الحكمةُ ، فإن الله تعالى بفضلِه ضَمِنَ الرِّزقَ لعبادِه فقال : ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِ الْأَرْضِ ، فَخَصَّ الْأَرْضِ اللهَ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [مود: ٦] . ثم حلق الرزق والقوت في الأُرْضِ ، فَخَصَّ بإرادتِه وقدرتِه بمُلكِه بعضَ مَن ضَمِن له الرزقَ مِن خلقِه ، ثم أَوْعَز إلى الغنيِّ الذي خصَّه بمُلكِه أَن يُعْطِيَ الفقيرَ قدْرًا معلومًا مِن قُوتِه ؛ تحقيقًا لضمانِه ( و فاءً بعهدِه ، و توكيلًا منه إلى الغنيِّ في أَداءِ ما و جب عليه بفضلِه مِن ضمانِه للفقيرِ مِن رزقِه ؛ حتى

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۲۶۰ – ۲۹۲ ، ۳۹۳ – ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، والصواب : ( عشر ) ، كما في مصادر التخريج ، وينظر ما سيأتي في الموطأ (١٦٤٤) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣١٧/١١ (٦٧١١) ، وأبو داود (٤٦٥٤) ، والنسائي (٤٨٧٢) ، وعندهم جميعا : «في كل إصبع عشر من الإبل.

<sup>(</sup>٥) في د : (له بصفاته) .

الموطأ التمهيد

القبس

يشتركَ الأغنياءُ والفقراءُ في جنسِ الأعيانِ المملوكةِ ؛ فتكونُ غنمٌ بغنم ، وبقرٌ ببقرٍ ، وإبلٌ بإبلٍ ، وذهبٌ بذهبٍ ، ووَرِقٌ بوَرِقٍ ، وحَبٌّ بحَبٌّ ، وتمرٌ بتمرٍ ، فيمُمُّ الاختصاصُ ، ويتحقَّقُ الاشتراكُ ، ويُنْجَرُ الوفاءُ بالعهدِ .

مقدّمة : لا خلاف في وجوبها ، فلا معنى للإطنابِ فيه وجلبِ الآثارِ عليه . وهي تَجِبُ بستةِ شروطٍ ؛ الحرية ، والملك ، وبشرطِ أن يكون تامّا ، والحول ، والنّصاب ، ومجىء الساعى ، وليس مِن شرطِها الإسلام ؛ لأنه ليس في مذهبِ مالك خلاف أن الكفارَ مخاطبون بفروعِ الشرائع ، وليس مِن شرطِها البلوعُ والعقل ؛ لأنه لا خلاف بين المالكيةِ أنها تجبُ على الصبى والمجنونِ .

أما الحرية فاجتمعت عليها الأمة ، حتى نشأ بعض المبتدعة فقال : إن العبد تجبُ عليه الزكاة ! قلنا : وإن كان العبدُ عندنا يملِكُ فإنه ليس بملّكِ مستقر ؛ إذ لسيدِه انتزاعُه كلَّ يومٍ ، فلم يثبُتْ له قَدَمٌ لحظة ، فكيف أن يَمُرُ عليه الحولُ ؟! فإن قيل : كما لم يثبُتْ له قَدَمٌ في الاستقرارِ ويطأ جواريَه عندَكم ، كذلك يؤدِّى الزكاة ؛ فإن إباحة الفرحِ أعظم . الجوابُ ، أنَّا نقولُ : قفْ ، ليس هذا مِن كلامِك "، المخالفُ لنا ليس من أهلِ القياسِ ، فلا تمكنوه أن يدخُلَ معكم فيه فيشْغَبَ عليكم ، وارجِعوا معه إلى الأصلِ . وأما المكاتبُ فإنه مُسْتَغْرَقُ المالِ لحق السيدِ مِن المكاتبة "، ولهذا قلنا : إن المِدْيانَ بقدر النصاب لا زكاة عليه .

<sup>(</sup>۱) في د : (يستنجز) .

<sup>(</sup>٢) في ج ، م : ((كلام) .

<sup>(</sup>٣) في ج ، م : «الكتابة» .

٥٧٩ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن عمرِو بنِ يحيى المازنى ، عن أبيه ، أنه قال : سمِعتُ أبا سعيدِ الخدرى يقولُ : قال رسولُ اللهِ عَن أبيه ، أنه قال : سمِعتُ أبا سعيدِ الخدرى يقولُ : قال رسولُ اللهِ عَنْ أبيه : « ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُقِ صدقةٌ » .

التمهيد

مالك ، عن عمرو بن يحيى المازِنيّ ، عن أبيه ، أنَّه قال : سمِعتُ أبا سعيدِ الخُدْريُّ يقولُ : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ليس فيمَا دونَ خَمْسِ ذَوْدِ صدقَةٌ ، وليسَ فيمَا دونَ خمسةِ أَوْسُقِ صدقَةٌ » (١).

القيسا

وأما الحول ، ومجىء الساعى ، فأصلُ ذلك بغث النبى وَالله المصدِّقينَ على رأسِ العام ، وحمَل العلماء التقدير () على الماشية بالنظر ، وذلك أنه مال يعتبرُ فيه النَّصَابُ فاعْتُبِر فيه الحول ، وليس فيه أثر يُلْتَفَتُ إليه ، فلا تَشْغَلوا به بالا ، والزكاة مختصة بالأموالِ النامية التي هي بعُرْضةِ ذلك مِن النماءِ ، وهي ثلاثة أجناسٍ ؛ العينُ وتشمَلُ الحبُّ والثمرة ، والماشية العينُ وتشمَلُ الدَّبُ والثمرة ، والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواعٍ ؛ الإبلُ ، والبقر ، والغنم . وقولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : وَمَا اللهِ عزَّ وجلَّ : وَمَا اللهِ عزَّ وجلً : إن قلنا : إن المراد به الطهارة . فهو مجمَل ، وإن قلنا : إن المراد به الطهارة . فهو مجمَل ، وإن قلنا : إن المراد به الطهارة . فهو مجمَل ، وإن قلنا : إن المراد به الماهر عمومه إيتاء النماءِ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱/٤ظ - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٦٣٤). وأخرجه البخاري (١٤٤٧)، وأبو داود (١٥٥٨) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) في ج: (النقدين) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ج ، م : (نماء ونامي) .

هذا حديث صحيح الإسنادِ عند جميع أهلِ الحديثِ . وأمّا حديثُ مالكِ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى صَعْصَعَةَ ، عن أبيه ، عن أبى سعيدِ الخُدْرِيُ ، عن النبي عَلَيْ ، في مِثْلِ هذا المَثْنِ ، فخطأٌ في الإسنادِ ، وإنّما هذا الحديثُ محفوظٌ ليحيى بنِ عُمارةَ ، عن أبى سعيدِ الخُدريُ ، وقد ذكرنا الرواية الصَّحيحة في ذلك في بابِ محمدِ بن أبى صَعْصَعَة (١) من كتابِنَا هذا . والحمدُ للهِ .

مِن كُلِّ مَالٍ نامٍ ، إلا أن النبى ﷺ خصَّص العمومَ فقال : «ليْسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ القِهِ صَدَقَةٌ ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » . وقال أبو هُرَيْرَة : قال النبى ﷺ : «لَيْسَ على المُسْلِم في فَرَسِه ولا في عَبْدِه صَدَقَةٌ » . رواه الأثمةُ ، زاد الدارقطني (") : «إلَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ» . وروى على بنُ أبي طالبٍ معناه . قال النبى ﷺ : «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخِيْلِ والرقيقِ ، أبي طالبٍ معناه . قال النبى ﷺ : «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقةِ الخِيْلِ والرقيقِ ، فَأَدُّوا صَدَقةَ الرَّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ درهمًا (") درهمًا » . خرَّجه الترمذي (") ، واجتمعتِ الأُمةُ على أن الذهبَ داخلٌ في قولِه : «خمسِ أواقٍ» . وإنما خصَّ الوَرِقَ في الحديثِ الثانى ؛ لأنه كان مالَهم ، إذ (") كان التَّبُرُ عندَهم سِلْعةً ، والمَسْكُوكُ قليلٌ ، وإلا فلا الثانى ؛ لأنه كان مالَهم ، إذ (") كان التَّبُرُ عندَهم سِلْعةً ، والمَسْكُوكُ قليلٌ ، وإلا فلا

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجها ص ۲٦٦.

<sup>(</sup>٢) سيأتى في الموطأ (٦١٧) .

<sup>(</sup>٣) في د : «مسلم» .

والحديث عند الدارقطني ١٢٧/٢ ، وينظر صحيح مسلم (١٠/٩٨٢) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في د : «البخاري» . وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة : «الترمذي» .

والحديث عند الترمذي (٦٢٠) ، وسيأتي تخريجه ص ٤٩١ ، ٤٩٢ بنحوه ، وينظر ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) في ج ، م : ﴿ إَمَّا ﴾ .

وهذا الحديثُ رواه عن عمرِو بن يحيى جماعةٌ مِن جِلَّةِ العلماءِ احتاجُوا إليه فيه ، ورواه عن أبيه أيضًا جماعةٌ ، والحديثُ صحيحٌ بهذا الإشنادِ .

أَخبَرِنَا عِبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أُسدِ ، قال : حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ ، وحدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قالا : حدَّثنا أحمدُ ابنُ معاويةَ ، قالا : حدَّثنا أحمدُ ابنُ شعيبِ ، قال : أخبرَنا محمدُ بنُ المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّارٍ ، قالا : حدَّثنا

القيس

خلافَ فيه بينَ الأُمةِ ، وإنما اختلفوا في فرع من فروعِه ؛ وذلك إذا اتَّخَذَ منه حَلْيًا ، وهي مسألةٌ عويصةٌ ( ) لأن الدليلَ فيها علينا إذ النعي إخراجها مِن عمومِ الحديثِ ، وليس فيه أثرٌ صحيحٌ عن النبي يَعَلِيهُ ، لا في النفي ولا في الإثباتِ ، فلا تشتغلوا بالآثارِ المرويةِ فيها فإنه عناءٌ ، والمعوَّلُ فيها على نكت اليَّاها في « مسائلِ الخلافِ » ، أقواها أن النية والقصدَ المتعلَّق بالنماءِ والزيادةِ إذا أخرَج المالَ من جنسِه بسقوطِ الزكاةِ ، وهو العوصُ ، فيجِبُ فيه إذا قُصِد به النماءُ ، وأُخرِج عن أصلِه من القُنيةِ " ، كذلك ( ) العينُ ، إذا ألله عن جهةِ النماءِ إلى جهةِ القُنيةِ ، تخرُجُ عن جنسِها في وجوبِ الزكاةِ بسقوطِها .

وأما الماشية فهى الإبلُ والغنمُ والبقرُ ، قال النبى ﷺ : «مَا مِنْ صَاحِبِ إبلِ لا يُؤدِّى زَكَاتَهَا إلَّا ... ولا مِنْ صَاحِبِ غَنَمِ لا يُؤدِّى زَكَاتَهَا إلَّا ... ولا مِنْ صَاحِبِ غَنَمِ لا يُؤدِّى زَكَاتَهَا إلَّا ... ولا مِنْ صَاحِبِ غَنَمِ لا يُؤدِّى زَكَاتَهَا إلَّا ... والمحديث إلى آخره ...

<sup>(</sup>۱) في ج: اعريضة).

<sup>(</sup>۲) في ج ، م : وأنه .-

<sup>(</sup>٣) في ج ، م : و نكتة ۽ .

<sup>(</sup>٤) القنية : الاقتناء ، وهو بخلاف التجارة . ينظر اللسان (ق ن ١) .

<sup>(</sup>٥) في ج ، م : و لذلك ۽ .

<sup>(</sup>٦) في د ، م : و إذ ۽ .

<sup>(</sup>V) سیأتی تخریجه ص ۳۵۳ - ۳۵۰ .

عبدُ الرحمن ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، وشعبةُ ، ومالكُ ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخُدري ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُم : « ليس فيمَا دونَ خمسةِ أَوْسُقِ، ولا فيما دونَ خمس ذَوْدٍ، ولا فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ (١

قال: وأخبرنا عيسى بنُ حمَّادٍ ، قال: أخبرنا الليثُ ، عن يحيى بن سعيدٍ ، عن عمرِو بنِ يحيى بنِ عُمارةً ، عن أبيه ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، أنَّ

وأما الحَبُّ والتمرُ ('') فهما جنسان تجِبُ الزكاةُ في مذهبِنا مِن أنواعِها في عشرين نوعًا ، باحتلافٍ في ذلك بينَ العلماءِ وأهل المذهب يأتي تفصيلُه إن شاء اللهُ تعالى ، جملتُها أن المُقْتاتَ مِن النباتِ هو الذي تتعلَّقُ به الزكاةُ عندَنا . وقال أبو حنيفةَ : تتعلُّقُ بالخَصْراواتِ ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ : «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشرُ ، وفِيمَا سُقِيَ بنضْح أَوْ دَاليةِ أو كان عَثَريًّا نِصْفُ العُشْرِ» . وهذا عامٌ في كلِّ نابتٍ مُسْقَى سماويًّا كان أوغيرَ سماويٌّ . الجوابُ أنَّا نقولُ - وهي مسألةٌ أصوليةٌ - : إنَّ الألفاظَ الموضوعةُ للعموم قد تأتى على قصد الخصوص ، والألفاظ الموضوعة للخصوص قد تأتى على قصدِ (٥) العموم ، وإنما يُعوَّلُ في ذلك على القصدِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ص ١٦، ص ٢٧، م: «فضة».

<sup>(</sup>٢) النسائي (٤٤٤) ، وفي الكبري (٢٢٧٥) . وأخرجه الترمذي (٦٢٧) عن محمد بن بشار به ، وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٣) عن محمد بن المثنى به ، وأخرجه أحمد ١٢٤/١٨ (١١٥٧٦) عن عبدالرحمن به .

<sup>(</sup>٣) كُذًا في النسخ ، ولعل الصواب : ﴿ الثمر ﴾ ، وينظر ما تقدم ص٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٤) ينظر ما سيأتي في تخريجه ص ٤٣٩ - ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) في د : د قار ه .

رسولَ اللهِ ﷺ: قال: (ليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقِ صدقةً، ولا فيما دونَ خمسةِ أوْسقِ صدقةً » (١).

قال: وأخبَرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدثنا رَوحُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنى عمرُو بنُ يحيى بنِ عُمارةً، عن أبيه، عن أبى سعيدِ الخدْريُّ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: ﴿ لا يحِلُّ في البُرُّ والتَّمرِ زكاةً

القبس

وقوله: وفيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ، وفيمًا سُقِى بالنَّضْحِ». لم يأتِ لبيانِ الشمولِ في النوعين، وإنما جاء لبيانِ الفرقِ بينَ مقدارِ الزكاةِ في القسمينِ، هذا وقد قال النبيُّ عَلَيْ : ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ». فقضَى بهذا الخاصِّ على ذلك العامِّ لو كان مَسُوقًا (٢) لبيانِ العمومِ ، فكيف وليس به ؟ وقد قال بعضُ الناسِ: معنى قولِه : وليَسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ ». ليس في غيرِ خمسةِ أوسُقِ ، وذكر أن ودونَ قد تأتى بمعنى وغير، ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْدُوا مِن دُونِ وَكِيلًا ﴾ قد تأتى بمعنى وغير، ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ اللّهِ المَاذَ في هذا الحديثِ بقولِه: ولا تَمْرِ صَدَقَةٌ حَتى يَتِلُغَ خَمْسَةً أَوْسُقٍ». فعم الحبُ والتمر، وبين أن ودون» ولا تَمْرِ صَدَقَةٌ حَتى يَتِلُغَ خَمْسَةً أَوْسُقٍ». فعم الحبُ والتمر، وبين أن ودون» بمعنى: أقل ، وعين ذلك في المُقْتاتِ الذي تَدْعو الحاجةُ إليه، ويتشاحُ الناسُ بمعنى: أقل ، وعين ذلك في المُقْتاتِ الذي تَدْعو الحاجةُ إليه، ويتشاحُ الناسُ فيه ، وتمتدُ الآمالُ نحوه ، وإلا فقد كانتِ الخضراواتُ بالمدينةِ وقُرَاها فما تعرّض النبيُّ عَلَيْ ولا أحدٌ مِن الخلفاءِ لها.

وأما النُّصابُ فلا خلافَ فيه ، وأما نِصابُ الماشِيةِ فتَقدَّر بالنصِّ ، وأما نِصابُ

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٤٤٥)، وفي الكبرى (٢٢٢٦) . وأخرجه مسلم (٢/٩٧٩) من طريق الليث به .

<sup>(</sup>٢) في ج: (مستوف) ، وفي م: (مستوفيا) .

حتى يبلُغَ خمسةً أَوْستِ ، ولا يجلُّ في الوَرِقِ زكاةٌ حتى تبلُغَ خمسَ أواقِ ، ولا التمهيد يجلُّ في الإبل زكاةٌ حتى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ » (١).

قال: وأخبَرنا أحمدُ بنُ عَبْدَة ، قال: أخبرَنا حمادٌ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ وعبيدِ اللهِ بنِ عمر ، عن عمرو بنِ يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيدِ الخدريّ ، عن النبيّ عَلَيْهِ قال: « ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ ، ولا فيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ

الوَرِقِ فمثلُه (٢)، وأما نِصابُ الذهبِ فتقدَّر بإجماعِ الصحابةِ ، على حملِ أحدِ القبالِّ النَّصَابَيْن على الآخرِ ، والجامعُ بينهما أن قيمة الدينارِ في عهدِ النبيِّ والصحابةِ ٢ عشرةُ دراهم ، حتى جاء الحسنُ البصريُ فقال : إن نصابَ الذهبِ أربعون دينارًا ، وهي دعوى لا تُشْبِهُ منصبَه في العلمِ ، فإن قائلًا لو قال له في المعارضةِ : بل نصابُ الزكاةِ ثلاثون دينارًا . لما انفكَّ عن ذلك . إذا ثبت هذا فإن النبيُّ عَلَيْ علَّق الزكاة في العينِ بالوزنِ (١) ، فإذا اتفق الناسُ على جَريها عددًا ، هل تعطَّقُ الزكاةُ بها فيه ولا يُعتبرُ الوزنُ ، أم لا بُدَّ مِن الوزنِ ؟ فقال عامةُ الفقهاءِ : لا بدَّ مِن الوزنِ . وقال مالكَ : يُعتبرُ العددُ ويَسقُطُ الوزنُ إلا أن يكونَ النقصانُ يسيرًا ؛ كالحبَّةِ في الدينارِ أو الحبتين . قال في « كتابِ محمدٍ » : أو الثلاثِ . وهذا يَنْبني على الأصل ، وهو أن القياسَ والمصلحةَ هل يُقدَّمان على العموم أم لا ؟ ومذهبُ مالكِ

<sup>(</sup>۱) النسائی (۲٤۸۳)، وفی الکبری (۲۲۲۳) . وأخرجه ابن خزیمة (۲۳۰۱)، وابن حبان (۳۲۷٦)، والدارقطنی ۹۲/۲ من طریق یزید به .

<sup>(</sup>٢) في م: (فيمثله).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ج ، م .

<sup>(</sup>٤) في ج ، م : ( بالورق ) .

التمهيد صَدَقَةٌ ، ولا فيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسِقِ صَدَقَةٌ » (١)

قال: وأخبَرَنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: حدَّثنا سفيانُ ، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّة ، عن محمدِ بنِ يحيّى بنِ حبًانَ ، عن يحيى بنِ عُمَارَة ، عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ ، أنَّ النبيَّ يَيَّكِيَّة قال: «ليسَ في حَبِّ ولا تَمْرِ صَدَقَةٌ حَتَّى تبلُغَ خَمسةَ أَوْشَقِ ، ولا فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقي صَدَقَةٌ » . قال حمزة : لم يذكُو أحدٌ في هذا الحديثِ : «في حَبِّ » . غيرُ أواقي صَدَقة ، وهو ثقة قرشيٌّ مِن وَلَدِ سعيدِ بنِ العاصِي . قال : وهذه السُنَّةُ لم يَرُوها عن النبيِّ وَيَكِيَّةٍ أحدٌ مِن أصحابِه غيرُ أبي سعيدِ الخُدْريُّ .

قال أبو عمر : هو كما قال حمزة : لم يقُلْ أحدٌ في هذا الحديث : « في عن يحيى بن حَبَّانَ ، عن يحيى بن حَبَّانَ ، عن يحيى بن

القبس

أنهما يقدَّمان على العموم ، وكذلك قال عامةُ الفقهاء ، فيلزَمُ الغنيَّ أداءُ الزكاةِ مِن هذا الدينارِ للفقيرِ ، فإن قال الغنيُّ : هو ناقصٌ . قال الفقيرُ : يجوزُ عندَك بجوازِ الوازنِ ، فكما ساوَيْتَ به الغنيُّ الذي معه الدينارُ الوافي في وصفِ الغَناءِ والقدرةِ على الاقتناءِ ، فكذلك تُساويه في وجوبِ الزكاةِ . ولا جوابَ لهم عن هذا ، ولا لغيرهم من العلماءِ .

<sup>(</sup>١) النسائى (٢٤٨٦) ، وفي الكبرى (٢٢٦٦) . وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٣) عن أحمد بن عبدة ..

<sup>(</sup>۲) النسائی (۲۶۸٤) ، وأخرجه مسلم (۹۷۹) ، والبيهقی ۱۲۸/۶ من طريق عبد الرحمن به ، وأخرجه أحمد ۱۱۹۳۱، ۱۱۹۳۱ ، ۱۱۹۳۱) ، ومسلم وأخرجه أحمد ۲۱/۱۸، ۱۲۲۸ (۱۱۹۷۱) ، ومسلم (٤/٩٧٩) ، والنسائی (۲٤۸۲) من طریق سفیان به .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (من). والمثبت هو لفظ الحديث كما تقدم.

عُمَارَةً ، عن أبى سعيد الخُدرى . و قد قيلَ : إنَّ الهذا الحديث ليسَ يأتى مِن وجه لا مَطْعَنَ فيه ولا عِلَّة عن أبى سعيد الخُدرى ، إلَّا مِن حديثِ يحيى بنِ عُمارةً عنه ، من رواية ابنه عمرو بنِ يحيى عنه ، ومن رواية محمد بنِ يحيى بن حَبَّانَ عنه . وقد رُوى مِن حديثِ ابنِ أبى صَعْصَعَة ، عن أبى سعيد الخُدرى ، وقد مَضَى ذكرُ العلَّة فيه بهذا الإسنادِ . وقد وجَدْناه مِن حديثِ أبى هريرة بإسنادِ حسن .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، حدَّثنا على بنُ إسحاقَ ، عن ابنِ المباركِ ، عن معمرٍ ، قال : حدَّثنى سهيلُ بنُ أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرةَ ، عن النبي عَيَّكِيَّ ، أنَّه قال : «ليس فيمَا دُونَ خمسةِ أوْساقٍ صدقةٌ ، وليس فيمَا دُونَ خمسِ أوَاقِ صدقةٌ ، وليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ »

ورَوَى أبو البَخْتَرِى ، عن أبى سعيد الخُدرِى ، عن النبى ﷺ ، أنَّه قال : «ليس فيما دُونَ خمسةِ أَوْساقٍ زَكَاةً » . رَوَاه وَكِيعٌ وغيرُه ، عن إدريسَ الأَوْدِى ، عن عمرِو بنِ مُرَّة ، عن أبى البَخْتَرِى (١٠) . ويقولونَ : إنَّ أبا البَخْتَرِى لم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص ۱۷.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٥٨٠).

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٨٢. وأخرجه أحمد ١٢١/١٥ (٩٢٢١) عن على بن إسحاق به،
 وأخرجه أحمد ١٢٨/١٥ (٩٢٣٢) من طريق ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤١٦/١٨ (١١٩٣٠) ، والنسائي (٢٤٨٥) من طريق وكيع به.

بد يَسْمَعْ مِن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ (١)

قال أبو عمرَ: قد رَوَى أبو البختَرِىِّ عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ أحادِيثَ غيرَ هذا ، وسِنَّه فوقَ إِدْرَاكِ أبى سعيدِ . وقد تقَدَّمَ عن جابِرٍ ، عن النبيِّ وَيَلَاِلُهُ مثلُ ذلك ، ولكنَّه غريبٌ غيرُ محفوظٍ .

حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتِيُّ ، قال : حدَّثنا أبو محذيفة مُوسَى بنُ مسعودٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم الطائفيُّ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، قال : كان جابرُ بنُ عبدِ اللهِ يقولُ : قال رسولُ اللهِ يَتَلِيْهُ : ﴿ لَا صَدَقَةَ فَى شَيءٍ من الزَّرْعِ ، أو النَّحْلِ ، أو الكَرْمِ عنى يكُونَ خمسَةَ أَوْسُقِ ، ولا في الرِّقَةِ حَتَّى تَبلُغَ مائتَى دِرْهَمٍ ﴾ (٢) وهذه سُنَةٌ جليلةٌ تلقًاها الجميعُ بالقبولِ .

قال أبو عمر : أمَّا قولُه : « ليس فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ صدقةٌ » . فالذَّوْدُ واحدٌ مِن الإبلِ ، أو خمسِ إبلِ ، أو من الإبلِ ، أو خمسِ أبلِ ، أو خمسِ جمالٍ ، أو خمسِ نُوقِ صدقةٌ . والذَّوْدُ واحدٌ ( من هذه كلِّها ) ، ومنه

<sup>(</sup>۱) ينظر سنن أبي داود ۲/۹۹.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۸/۲۲ (۱٤۱٦۲)، وابن ماجه (۱۷۹۱)، وابن خزيمة (۲۳۰۵، ۲۳۰۰)، وابل خزيمة (۲۳۰۵، ۲۳۰۰)، والطحاوى في شرح المعاني ۲۵/۲ من طريق محمد بن مسلم به نحوه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص٢٧ .

قيل: الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إبلَّ. وقد قِيلَ: إنَّ الذَّوْدَ القطعَةُ مِن الإبلِ ما بينَ الثَّلاثِ السهيد إلى العشر. والأولُ أكثرُ وأشهرُ؛ قال الحُطيئةُ (١):

ونحن ثلاثة وثلاث ذَوْدِ لقد عالَ الزمانُ على عيالِي أَى : مال عليهم . والصَّدَقَةُ الزَّكَاةُ المعروفةُ ، وهي الصدقةُ المفروضةُ ، سَمَّاها اللَّهُ صدقةً ، وسَمَّاها زَكَاةً ؛ فقال : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْرَ لِمِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَثَرَّكِمِهم عِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣] . وقال : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ وقال : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الرَّكُونَ ﴾ الآية [التوبة: ٢٠] . يعني الزَّكُواتِ ، وقال : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الرَّكُونَ ﴾ الآية [البقرة: ٣٤، ١٨، ١١، النساء: ٧٧، النور: ٥، المزمل: ٢] . وقال : ﴿ النَّذِينَ لَا يُقِتُونَ المَّدَقَةُ ، وهي الزَّكَاةُ ، وهذا ما لا تَنَازُعَ فيه ولا اختلافَ .

ففى هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ ما كان دُونَ خمسٍ مِن الإبلِ فلا زَكاةَ فيه ، وهذا إجماعٌ أيضًا مِن علماءِ المسلمينَ ، فإذا بلَغَت خَمْسًا ففيها شأةٌ ، واسمُ الشَّاةِ يَقَعُ على واحدةٍ مِن الغنمِ ، والغنمُ الضأنُ والمغرُ جميعًا ، وهذا أيضًا إجماعٌ مِن العلماءِ أنه ليس في خمسٍ من الإبلِ إلَّا شأةٌ واحدةٌ ، وهي فريضتُها إلى تسع ، فإذا بلَغَتِ الإبلُ عشرًا ففيها شاتان ، وهي فريضتُها إلى أربَعَ عشرة ، فإذا بلَغَت خمسَ عشرة ففيها ثلاثُ شِيّاهِ ، وهي فريضتُها إلى عِشرين ، فإذا بلَغَت عشرين ، فإذا بلَغَت عشرين ، فإذا بلَغَت عشرين ، فإذا بلَغَت عشرين ، فإذا بلَغَت

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۳۹۵.

خمسًا وعشرين ، ففيها ابنة مَخاضٍ ؛ وهى ابنة حول كاملٍ ، فإنْ لم تكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذكرٌ ، وقد وَصَفْنا أَسْنَانَ الإبلِ كلَّها مِن أُوَّلِها إلى آخرِها ، ما يُؤخَذُ منها في الصَّدقاتِ وفي الدِّيَاتِ في بابِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ (١) مِن هذا الكتابِ ، فلا مَعْنَى لإعادَةِ ذلك هلهنا .

وابنة مخاض، أو ابنُ لَبُونِ إن لم تُوجَدْ ابنة مخاض، فريضة خمس وعشرين من الإبلِ إلى خمس وثلاثين منها، فإذا كانت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لَبُونِ، وهي فريضتُها فريضتُها إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًا وأربعين ففيها حِقَّة، وهي فريضتُها الى حتى تَبلُغَ ستِّين، فإذا كانت إحدى وستِّين ففيها جَذَعَة، وهي فريضتُها إلى خمس وسبعين، فإذا كانت يستًا وسبعين ففيها ابنتا لَبُونِ، وهي فريضتُها إلى عسرين تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتان، وهي فريضتُها إلى عشرين ومائة، فهذا موضعُ احتلافِ بينَ العلماءِ، وكلُّ ما قدَّمتُ لك إجماعُ لا خلافَ فيه.

وأمَّا اختلافُهم في هذا الموضع؛ فإنَّ مالكًا قال: إذا زادَتِ الإبلُ على عشرِين وماثةٍ واحدةً فالمُصدِّقُ بالخِيَارِ؛ إنْ شاءَ أخذَ ثَلاثَ بَنَاتِ لَبُونِ ، وإن شاء أَخذ حِقَّيَن .

قال ابنُ القاسمِ: وقال ابنُ شهابِ: إذا زادَت واحدةً على عشرين ومائةٍ ، ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونِ إلى أن تبلُغَ ثلاثين ومائةً ، فيكونُ فيها حِقَّةً وابنتَا لَبُونِ . قال ابنُ القاسم : يتفِقُ ابنُ شهابِ ومالكٌ في هذا ، ويختلِفَان فيما (٢) بينَ واحدٍ

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (١٦٤٤) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) في ص ١٧، م: «فيها».

وعشرين ومائةٍ إلى تسعٍ وعشرين ومائةٍ . قال ابنُ القاسمِ : ورَأْيِي على قولِ ابنِ النمهيد شِهَابِ .

وذكر ابنُ حبيبٍ أنَّ عبد العزيزِ بنَ أبي سلمة ، وعبد العزيزِ بنَ أبي حازمٍ ، وابنَ دينارِ يقولُون بقولِ مالكِ : إنَّ السَّاعي مُخَيَّرٌ إذا زادَت الإبلُ على عشرين ومائة في حِقَّتين أو ثَلاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ . كما قال مالكُ . وذكرَ أنَّ المُغيرة المَخرُوميُ كان يقولُ : إذا زادَت الإبلُ على عشرين ومائة ففيها حِقَّتان لا غيرُ ، إلى ثلاثين ومائة ، وليس السَّاعي في ذلك مُخَيَّرًا . قال : وأخَذَ عبدُ المَلكِ بنُ الماجِشُونِ بقولِ المغيرةِ في ذلك .

قال أبو عمرَ: إذا بلَغَتِ الإبلُ ثلاثين ومائةً ففيها حِقَّةٌ وابنتا لَبُونِ بإحماعٍ مِن العلماءِ؛ لأنَّ الأصلَ في فرائضِ الإبلِ المجتمّعِ عليها، في كُلِّ خمسين حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعين بنتُ لَبُونِ، فلمَّا احتمَلَت (۱) الزِّيادةُ على عشرين ومائةِ الوَجْهَين (۲) جميعًا، وقعَ الاختلافُ كما رأيتَ للاحتِمالِ في الأصلِ. وقال الشافعيُ والأوزاعيُّ: إذا زادَت الإبلُ على عشرين ومائةِ ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونِ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعين بنتُ لَبُونِ، وقي وأصحابُه والثوريُّ: إذا زادَتِ الإبلُ على عشرينِ ومائةِ استقبلَ الفريضةَ.

وهذا الذي ذكرتُ لكَ أنَّه إجماعٌ مِن العُلماءِ في هذا البابِ هو الثَّابِتُ عن

<sup>(</sup>١) في ص١٧: ﴿ اجتمعت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ للوجهين ﴾ .

النبيِّ ﷺ بنقل الكافَّةِ ، ونقَلَه الآحادُ الثقاثُ (١) أيضًا في كتابِ عمرو بن حزم وغيرِه ، وفي كتابِ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ وعمرَ الفارُوقِ إلى العُمَّالِ ، وهو المعمولَ به عندَ جماعةِ العلماءِ في جميع الآفاقِ ، والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ ، قد ذكرَها المُصَنَّفُون وكثَّروا فيها ، وما ذكرنا وحَكَيْنا يُغْنِي عنها ، وأحسنُ شيءٍ منها ما حَدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصبغَ ، قال : حدَّثنا المُطَّلِبُ بنُ شعيبٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ صالح ، قال : حدَّثني اللَّيثُ ، قال: حدَّثني يُونُسُ ، عن ابنِ شهابِ في الصَّدَقاتِ ، قال ابنُ شهابِ: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ ﷺ في الصَّدقةِ ، وهي عندَ آلِ عمرَ بن الخطَّابِ . قال يُونُسُ : حدَّثني ابنُ شِهَابِ ، قال : أقْرَأْنِيها سالمٌ ، فوَعيتُها على وَجْهِها ، وهي التي انْتَسَخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللهِ وسالم ابْنَى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، وأمَر عُمَّالَه بالعَمَلِ بها ، ولم يَزَلِ الخُلَفاءُ يعمَلُونَ بها ، وهذا كتابُ تفسِيرِها : لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبل صَدَقَةٌ حتى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ ، فإذا بلَغَت خمسًا فَفِيها شَاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرًا ، فإذا بلَغَت عَشْرًا ففيها شاتَان حَتَّى تَبْلُغَ خمسَ عشْرةَ ، فإذا بلَغَت خمسَ عشرة ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ حتَّى تبلُغَ عشرين ، فإذا بلَغَت عشرين ففيها أربعُ شياهٍ حتَّى تَبلُغَ حمسًا وعشرين، فإذا بلَغَت خَمْسًا وعشرينَ افتُرضَت، فكان فيها فريضةً ابنةُ مخاضِ ، فإنْ لم تُوجَدْ ابنةُ مخاضِ فابنُ لَبُونِ ذَكَرٌ ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثين ، فإذا كانت ستًّا وثلاثين ففيها ابنةُ لبونٍ حتى تبلُغَ خمسًا

<sup>(</sup>١) سقط من: ص١٧، م.

وأربعينَ ، فإذا كانت ستًّا وأربعينَ ففيهَا حِقَّةٌ طرُوقةُ الجَمَل (١) حتَّى تَبْلُغَ ستِّين ، فإذا كانَت إحدَى وستِّين فَفِيها جَذَعَةٌ حتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وسبعِين ، فإذا بلَغت سِتًّا وسبعين ففيها ابنتَا لَبُونِ حتَّى تبلُغَ تسعين ، فإذا كانت إحدَى وتسعِين ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ عشرين ومائةً ، فإذا كانت إحدَى وعشرين وماثةً فَفِيها ثلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً ، فإذا كانت ثلاثِين ومائةً فَفِيها حِقَّةٌ وابنتَا لَبُونِ حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثين ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً فَفِيها حِقَّتَانِ وابنةُ لَبُونِ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعين ومائةً ، فإذا كانت حمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقِ حتَّى تبلُغَ تسعًا وخمسين ومائةً ، فإذا كانَت سِتِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستِّين ومائةً ، فإذا بلَغَت سبعينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وثلاثُ بنَاتِ لَبُونِ حتى تبلُغُ تسعًا وسبعينَ ومائةً ، فإذا بلَغَت ثَمَّانين ومِائةً ففيها حِقَّتَان وابْنَتَا لَبُونِ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائةً ، فإذا كانَت تشعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقِ وابنةُ لَبُونِ حتَّى تبلُّغَ تسعًا وتسعين ومائةً ، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقَاقٍ أو خمسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ؛ أَيُّ السُّنَّيْنِ وُجِدَتْ أَخذَت ، ولا تُؤخَذُ من الغَنَم صدَقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعين ، فإذا بلَغت أربعين ففيها شاةٌ حتى تبلُغَ عشرين ومائةً ، فإذا كانت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلُغَ مائتَىٰ شاةٍ ، فإذا كانت مائتي شاةٍ وشاةً فَفِيها ثلاثُ شيَاهِ حتَّى تبلُغَ ثَلَاثَمائةٍ ، فإذا زادَت على

 <sup>(</sup>١) طروقة الجمل: أى يعلو الفحل مثلها فى سنها، وهى فعولة بمعنى مفعولة، أى: مركوبة للفحل.
 النهاية ٣/ ١٢٢.

التمميد

ثَكَرْشِائِةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مَائِةِ شَاةٍ شَاةٌ (')؛ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ '' شِيَاهٍ حتى تبلُغُ أَرِبَعَمائِةِ شَاةٍ فَفِيها أَربِعُ شِيَاهٍ ، حتَّى تكونَ خَمْسَمائِةٍ ففيها خمسُ شِيَاهٍ . ثم ذكرَها هكذا إلى أَلْفِ '') ، فيكُونُ فيها عشرُ شياهٍ ؛ في كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . قال : ثمَّ كُلَّما زادَت مائةٌ ففيها شاةٌ . وليس في الوَرِقِ صدقةٌ حتَّى تبلُغُ مائتي درهمٍ ، فإذا فإذا بلَغت مائتي درهم ففيها خمسةُ دَراهِمَ ، ثمَّ في كلِّ أربعين دِرهمَ اذا على مائتي درهم ، فإذا مائتي درهم وفيها خمسةُ دراهِمَ ، ثمَّ في كلِّ أربعين درهم ، فإذا بلَغَ صرفُها مائتي درهم منفيها خمسةُ دراهِمَ ، ثمَّ في كلِّ شيءٍ '' يبلُغُ صَرفُه أربعين دينارًا ، فإذا بَلَغَت أربعين دينارًا ففيها أربعين درهمًا درهم ، وفي أربعين درهمًا درهم ، وفي دينارً ، فلي صرفِ أربعينَ درهمًا درهم ، وفي دينارً ، فلي أربعينَ دينارًا دينارً ، وليس في السَّواني '' مِن الإبلِ والبقرِ ولا بَقرِ الحَرثِ عواملُ الحرثِ ، وفي كلِّ ثلاثين بَقَرَةً تَبِيعً صدقةً ؛ مِن أجلِ أنها سَوَاني '' الزُرْع وعواملُ الحرثِ ، وفي كلِّ ثلاثين بَقَرَةً تَبِيعً ذَكَرٌ ، وفي كلِّ أربعين بقرةً بَقَرَةٌ ('')

قال أبو عمرَ: أمَّا قولُه في زكاةِ الذُّهبِ، وبقرِ الحرثِ والسَّوَانِي ''،

لقبس

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص ١٦، ص ٢٧، م.

<sup>(</sup>٢) في ص١٧: ﴿ الثلاث ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص١٧: ﴿ الأَلْفِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص ١٧، م: «ما».

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ السوائم ﴾ . والسواني : جمع سانية ، وهي الناقة التي يستقى عليها . النهاية ٢/ ١٥/٥.

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ سُوائم ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حزم فى المحلى ٧٢/٦ من طريق المطلب بن شعيب به ، وأخرجه أبو عبيد فى الأموال
 (٩٣٦) عن عبد الله بن صالح به . وسيأتى ص٣٦٣ – ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٨) في م ٥ و السوائم ، .

وعواملِ الإبلِ، فليس ذلك في شيء مِن الأحاديثِ المرفوعةِ إلَّا في هذا الحديثِ، وهو مِن رَأْي ابنِ شهابٍ محفوظٌ، وكثيرًا ما كان يُدْخِلُ في أواخرِ الأحاديثِ رأيّه، فيظُنُّ السَّامِعُ أَنَّ ذلك في الحديثِ، وكلُّ ما في هذا الحديثِ فإحمَاعٌ مِن العلماءِ، إلَّا في زَكَاةِ الذَّهَبِ، فإنَّ الجمهورَ على خِلَافِ ابنِ شهابٍ في ذلك، والخلافُ فيه على ما نَذْكُرُه بعدُ في هذا البابِ، وكذلكَ الخلافُ في مَوضِع واحدٍ مِن زكاةِ الغَنَم، وفي زكاةِ العَوامِلِ مِن الإبلِ والبقرِ.

فأمًّا اختلافُهم في زكاةِ الإبلِ العواملِ والبقرِ العواملِ ؛ فذهَبَ مالكٌ إلى أنَّ الزكاةَ فيها واجبةٌ ، كغيرِ العواملِ سواءً ، وهو قولُ مكحولٍ ، وقتادةَ ، وروايةٌ عن الليثِ رَوَاها ابنُ وهبِ عنه .

وقال الثورى ، والأوزاعى ، وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ ، والشافعى ، وأبو حنيفة ، وأصحابُهما ، والحسنُ بنُ صالح ، وأحمدُ ، وإسحاقُ ، وأبو ثورٍ ، وأبو عبيدٍ ، وداودُ ، والطبرى : ليس فى العواملِ مِن الإبلِ والبقرِ صدقة . ورُوِى ذلك عن على ، ومُعَاذِ ، وجابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، ولا مُخالفَ لهم مِن الصحابة (١) وروَى عبدُ اللهِ بنُ صالح عن اللهِ مثلَ ذلك ، وهو قولُ جماعةِ التَّابعين بالحِجَازِ والعراقِ .

|                                         | ٔحادیثِ فی | مِن الإبلِ والبقرِ ظاهرُ الأ | لزَّكَاةَ في العوامِلِ | ةُ مَن أُوجَبَ ا | وحُجُّ |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------------|--------|
|                                         |            |                              |                        |                  |        |
| *************************************** |            |                              |                        |                  |        |

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۲۸۲۸– ۲۸۳۰)، والأموال لأبي عبيد (۱۰۰۲، ۱۰۰۸)، ومصنف ابن أبي شيبة ۱۳۰/۳، ۱۳۱، والأموال لابن زنجويه (۱٤٤٧، ۱٤٧٣ – ١٤٧٦).

الإبلِ والبقرِ: « في كُلِّ ثلاثِين بَقَرَةً تَبِيعٌ ، وفي كُلِّ أُربِعِين مُسِنَّةٌ » . لم يَخُصَّ عامِلًا مِن غيرِ عاملٍ .

وحُجَّةُ مَن أسقطَ عنها الزكاةَ حديثُ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْةٍ يقولُ : « في كُلِّ إبلِ سائمةٍ مِن كُلِّ أربعين بِنتُ لَبُونِ » الحديث (١) قالُوا : والسَّائمةُ هي الرَّاعِيَةُ التي يُطْلَبُ نَماؤُها في نَسْلِها لَبُونِ » الحديث (١ قالُوا : والسَّائمةِ نَفْيٌ للزَّكَاةِ عن العامِلَةِ . وبينَ أصحابِ ورسْلِها (١ قلي في ذِكْرِ السَّائمةِ نَفْيٌ للزَّكَاةِ عن العامِلَةِ . وبينَ أصحابِ ما رَغِبْتُ عن مالكِ وبينَ مُخَالِفيهم في زكاةِ العواملِ مِن جهةِ النَّظرِ والمُقَايساتِ ما رَغِبْتُ عن في ذِكْره .

قال أبو عمر : وأمَّا الموضعُ الذي اختلفُوا فيه مِن زكاةِ الغَنَمِ ، فهو إذا زادَتْ على ثلاثِمِائةِ شَاةٍ ؛ فإنَّ الحَسَنَ بنَ صالحِ بنِ حَيِّ قال : إذا كانتِ الغنمُ ثلاثَمِائةِ شاةٍ وشاةً ، ففيها ثلاثَمِائةِ شاةٍ وشاةً ، ففيها أربعُ شياهٍ ، وإذا كانت أربعَمائةِ شاةٍ وشاةً ، ففيها خَمْسُ شياهٍ ، ثم هكذا ؛ كُلَّما زادَت في كُلِّ مائةٍ شاةً . ورَوَى عن منصورِ عن إبراهيمَ نحوَه .

وقال مالك ، والثورئ ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وسائرُ الفقهاء : في مائتَيْ شاةٍ وشَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهِ ، ثم لا شيءَ فيها زائدًا إلى أربعِمائة ، فتكُونُ فيها أربعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۲۰/۳۳، ۲۲۸ (۲۰۰۱، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹)، وأبو داود (۱۰۷۰)، والنسائي (۲٤٤٣، ۲٤٤٨) من طريق بهز بن حكيم به.

<sup>(</sup>٢) رسلها: لينها. التاج (ر س ل).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في المحلى ٤٠٣/٥ من طريق منصور به .

شِيَاهِ ، ثم كُلَّما زادَتْ مائةً فَفِيها شاةً . اتَّفاقًا وإجماعًا ، والآثارُ المَرْوِيَّةُ عن النبيِّ عَلَيْ كُلُها تدُلُّ على ما قال مالكُ وسائرُ الفقهاءِ دونَ ما قال الحسنُ بنُ حيِّ ؛ لأنَّ في جميعِها في صدَقَةِ الغنمِ : فإذا زادَتْ على ثلاثِمائةِ ففي كُلِّ مائةِ شَاةً . وهذا يَقْتَضِى ما قال الفقهاءُ وجماعةُ العلماءِ دُونَ ما قال الحسنُ بنُ حيِّ ، وهذه مسألةً وَهِمَ فيها ابنُ المُنذِرِ ، وحكى فيها عن العُلماءِ الخطأ ، وغلِط (١) وأكثرَ الغَلَطَ .

وأمًّا قولُ رسولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ في حديثِ هذا البابِ: «وليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ». فإنّه إجماعٌ مِن أهلِ العلمِ أيضًا، وفي هذا القولِ معنيان؛ أحدُهما، نَفْيُ الزكاةِ عمًّا دونَ خَمْسِ أواقٍ. والمعنى الثانى، إيجابُها في ذلك المقدارِ، وفيما زاد عليه بحسابِه، هذا ما يُوجبُه ظاهرُ هذا الحديثِ؛ لعدمِ النصّ عن العفوِ بعدَ الخمسِ الأواقي حتى تبلُغَ مقدارًا ما، فلمًّا عُدِمَ النّصُ في ذلك، وجَبَ القولُ بإيجابِها في القليلِ والكثيرِ؛ بدلالةِ العفوِ عمًّا دونَ الخمسِ الأواقى، وعلى هذا أكثرُ العلماءِ، وسنذكُرُ القائلين به والخلافَ فيه في هذا البابِ بعدُ إنْ شاءَ اللهُ.

والأُوقِيَّةُ عندَهم أربعون دِرْهَمًا كَيْلًا ، لا خلَافَ في ذلك ، والأُصلُ في الأُوقِيَّةِ ما ذكر أبو عُبيدٍ في كتابِ ( الأُموالِ ) "، قال : كانت الدراهمُ غيرَ معلومَةٍ إلى أيَّامِ عبدِ المَلكِ بنِ مروانَ ، فجَمَعَها ، وجعَل ( ) كلَّ عشرةٍ مِن

<sup>(</sup>۱) في ص ١٦، ص ٢٧: (خلط).

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ١٦: (عما).

<sup>(</sup>٣) الأموال (١٦٢٤) مطولًا بمعناه.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص١٧ : ( وزن ) .

الدراهم وزن سبعة مثاقيل . قال : وكانتِ الدَّرَاهمُ يومَثَدُ دِرْهَمُ مِن ثمانيةِ دَوانقَ زَيفِ ، ودرهمُ مِن أربعةِ دوانقَ جَيِّدةِ . قال : فاجتمعَ رأى علماءِ ذلك الوقتِ لعبدِ الملكِ على أن جمعوا الأربعة الدوانقِ إلى الثَّمانيةِ ، فصارت اثنى عشرَ دانِقًا ، فجعَلُوا الدِّرْهَم سِتَّةَ دَوَانِقَ ، وسمّوه كَيْلا ، واجتمعَ لهم في ذلك أنَّ في كُلِّ مِائتَى دِرْهَم زكاةً ؛ فإنَّ أربعينَ درهما أُوقيَّةً ، وأنَّ في الخَمْسِ الأواقي في كُلِّ مِائتَى دِرْهَم لا زيادَة ، وهي التي قال رسولُ اللهِ عَلَيْ ليس فيما دُونَها صَدَقةً ، مائتي دِرْهَم لا زيادَة ، وهي نصابُ الصَّدَقةِ .

قال أبو عمر : ما حَكَاه أبو عبيد يستحيل ؛ لأنّ الأُوقيّة على عهد رسولِ الله وَيَكُمْ لم يَجُوْ أَن تكونَ مجهولة المبلغِ مِن الدراهمِ في الوزنِ ، ثم يوجبُ الرّكاة عليها وهي لا يُعْلَمُ مَبْلَغُ وَزْنِها . ووَزْنُ الدِّينارِ دِرهمانِ أَمرٌ مجتمعٌ عليه أَن معروفٌ في الآفاقِ عندَ البلدانِ ، وكذلك درهمُ الوزنِ اليومَ أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه معروفٌ في الآفاقِ عند جماعةِ أهلِ الإسلامِ ؛ إلّا أنّ الوزنَ عندنا بالأندلسِ مُخالفٌ لوزنِهم ، فالدِّرهمُ الكيلُ عندهم هو عندنا بالأندلسِ درهم وأربعة أعشارِ درهم ؛ لأن دراهمَنا مبنيّة على دخلِ أربعين ومائة في مائة كيلا ، هكذا أجمَع الأمراءُ والناسُ عليها عندنا بالأندلسِ في جميعِ نواحيها ، فعلى ما ذكرنا في الدرهمِ المعهودِ عندنا ، أنه بالأندلسِ في جميعِ نواحيها ، فعلى ما ذكرنا في الدرهمِ وثمانينَ درهمًا ، وقد درهم وثمانينَ درهمًا ، وقد ورهم وثمانينَ درهم المعهودِ عندنا ، أنه درهم وتُمانينَ درهم المعهودِ عندنا ، أنه درهم وتُمانينَ درهم المعهودَ ، وهو الدِّرهمُ الكيلُ المذكورُ ، هو بوزينا قيل : إنّ الدرهمَ المعهودَ بالمشرقِ ، وهو الدِّرهمُ الكيلُ المذكورُ ، هو بوزينا

لقبس

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دوانق).

<sup>(</sup>۲ - ۲) ليس في : الأصل ، ص١٧ ، م .

المعهودِ اليومَ بالأندلسِ درهم ونصفٌ ، وأظنُّ ذلك بمصرَ وما وَالَاهَا ، وأمَّا أوزانُ العراقِ فعلى ما ذكرتُ لك لم يُختلَفْ علينا(١) أنَّ درهَمَهم درهمٌ وأربعةُ أعشار درهم بوزينا ، وقد حَكَى الأثرمُ عن أحمدَ بن حنبلِ أنَّه ذكرَ احتلافَ الدِّينارِ والدِّرهم باليّمَن وناحِيةِ عَدَنَ ، فقال : قد اصطَلَحَ الناسُ على دَرَاهمِنا ، وإن كان بينَهم في ذلك اختلافٌ. قال: وأمَّا الدَّنانيرُ فليس فيها اختلافٌ. فجُمْلَةُ النِّصَابِ ومَبْلَغُه عندَنا اليومَ بوَزْنِنا ودخلِنا على حسَبِ ما وصَفنَا خمسةً وثلاثُون دِينَارًا دَرَاهِمَ ؛ حِسَابُ الدِّينارِ ثَمانِيَةُ دَرَاهِمَ بدراهمِنَا التي هي دخلُ أربعينَ ومائة في مائة كَيْلًا ، وهذا على حِسَابِ الدُّرْهَم الكيل درهم وأربعة أعشار دِرْهَم ، وعلى حِسَابِ الدِّرهم درهم ونصف ، يكونُ سبعةً وثلاثين دينارًا دَرَاهِم وأربعة دراهم ، فإذا مَلَكَ الحُرُ المسلم وزن المائتي درهم المذكورة مِن فِضَّة مضرُوبةٍ أو غيرِ مضرُوبةٍ ، وهي الخمسُ الأواقي المنصُوصَةُ في الحديثِ ، حَوْلًا كامِلًا، فقد وجَبَتْ عليه صَدَقتُها، وذلك رُبْعُ عُشْرِها؛ حمسةُ دَرَاهِمَ للمَساكِينِ والفُقَراءِ ومَن ذُكِرَ في آيةِ الصَّدقَاتِ إِلَّا المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهم ؛ فإنَّ اللهَ قد أغنَى الإسلامَ وأهلَه اليومَ عن أن يُتألُّفَ عليه ، وسائرُ الأصنافِ المذكوراتِ مَن وضَع زَكاتُه في صِنْفِ منهم أجزأُه ، إلَّا العاملين على الصدقاتِ ، فإنما لهم بقَدرِ عُمالَتِهم أن وقد ذكرنا ما للعلماء في قسمة الصدقات على الأصناف المذكورِين في الآيةِ مِن التنازُعِ في غيرِ هذا الموضع ، وما ذكرتُ لك هلهنا فهو

ألقبس

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : د عليها ، .

<sup>(</sup>٢) عمالتهم: العمالة بضم العين: الذي يأخذه العامل من الأجرة. النهاية ٣٠٠/٣.

التمسد

المعتمدُ عليه المعمولُ به ، وما زادَ على المائتَى دِرْهَمٍ مِن الوَرِقِ فبحِسابِ ذلك ؛ في كلِّ شيءٍ منه رُبعُ عُشْرِه ، قلَّ أو كَثُرَ . هذا قولُ مالكِ ، واللَّيثِ ، والشَّافِعِيِّ ، وأكثرِ أصحابِ أبي حنيفَة ، وابنِ أبي ليلَى ، والثوريِّ ، والأوزاعيِّ ، وأحمدَ بنِ حنبلِ ، وأبي ثورٍ ، وإسحاق ، وأبي عبيدٍ ، ورُوِيَ ذلك عن عليِّ وابنِ عمر . . .

وقالت طائفة مِن أهلِ العلم : لا شيءَ فيما زادَ على المائتَىْ دِرهم حتى تَبْلُغَ الزيادةُ أربعين درهمًا ، فإذا بلَغتها كان فيها دِرهمٌ ، وذلك رُبعُ عُشْرِها . هذا قولُ سعيدِ بنِ المسيبِ ، والحسنِ ، وعطاءِ ، وطاؤسٍ ، والشَّعبيِّ ، وابنِ شهابِ الرُّهريِّ ، ومَكْحُولٍ ، وعمرو بنِ دينارِ ، والأوزاعيِّ ، وأبي حنيفةً (٢).

وأمَّا زكاةُ الذَّهَبِ ، فأجمعَ العلماءُ على أنَّ الذَّهَبَ إذا كان عشرين دينارًا قيمتُها مِائتًا دِرْهَمِ فما زاد – أنَّ الزَّكاةَ فيها واجِبَةٌ ، إلَّا روايةً جاءَت عن الحسن والثوريّ ، مالَ إليها بعضُ أصحابِ داودَ بنِ عليّ ؛ أنَّ الذَّهَبَ لا زَكَاةَ فيه حتى يلغَ أربعين دينارًا ، والدِّينارُ مِن الذَّهَبِ هو المِثقالُ الذي وزنُه دِرهَمانِ عددًا بدَرَاهِمِنا ، لا كَيْلاً ، وهذا أمرٌ مجتمعٌ عليه لا خلافَ فيه ، إلَّا ما كان مِن اختلافِ الأوْزَانِ بينَ أهلِ البُلدَانِ .

وقد رُوِي عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، بإسنادِ لا يَصِحُ ، أنَّ النبيُّ ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠٧٥، ٧٠٧٦، ٧٠٧٩) ، ومصنف ابن أبي شيبة ١١٨/٣، ١١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠٧٨، ٧٠٨٢ - ٧٠٨٤) ، ومصنف ابن أبي شيبة ١١٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) في م: (عشرون).

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٢٠/٣، والمحلى ٨٩/٦.

(الدِّينَارُ أربعةٌ وعشرُون قِيرَاطًا )(). وهذا الحديثُ وإنْ لم يَصِحُ إسنادُه ، ففي التقولِ جماعةِ العُلَماءِ به ، وإجماعِ الناسِ على مَعْنَاه ، ما يُغْنِى عن الإسنَادِ فيه . والقِيراطُ وزنُه ثلاثُ حَبَّاتٍ مِن حُبُوبِ الشَّعِيرِ الممتلئةِ غيرِ الخارجةِ عن المعهودِ مِن مَقَادِيرِ الحُبُوبِ ، وذلك اثنتان وسَبعُون حَبَّةٌ ، وَزنُ جَمِيعِها دِرْهَمَان بدَرَاهمِنَا اليومَ ، والحمدُ للهِ .

وأجمَعُوا على أن لا زَكاة فِيمَا دُونَ عِشرينَ مثقالًا إذا لم تبلُغْ قيمتُها مائتى درهم ، وفيما يُسَاوِى دِرْهَم ، واختلَفُوا فى العشرين دِينارًا إذا لم تبلُغْ قيمتُها مائتى دِرهَم ، وفيما يُسَاوِى مِن النَّهُ عِن مائتى دِرهم وإن لم يَكُنْ وَزْنُه عِشرين دِينارًا ؛ فالذى عليه جمهورُ أهلِ العلمِ أنَّ الذَّهَ تَعِبُ فيه الزَّكاةُ على مَن مَلكه حَوْلًا إذا كان وَزنُه عِشرين دِينارًا فصاعِدًا ، يجِبُ فيه رُبعُ عُشرِه ، وسَوَاةً سَاوَى مِائتَى دِرهم كَيْلًا أم لم يُسَاوِ ، وما زاد على العشرين مِثقالًا فبحسابِ ذلك في القليلِ والكثير ، وما نقص مِن عشرين دينارًا فلا زكاة فيه ؛ سواة كانت قيمتُه مائتى درهم أو أكثر ، والمراعاة فيه وزنُه في نفسِه مِن غير قيمة .

هذا مذهبُ مالكِ ، والشافعيِّ ، وأصحابِهما ، والليثِ بنِ سعدِ ، والثوريِّ في أكثرِ الرواياتِ عنه ، وأحمدَ ، وإسحاقَ ، وأبى ثَوْرٍ ، وأبى عُبيدٍ . وهو قولُ عليَّ بنِ أبى طالبٍ رضِى اللهُ عنه ، وجماعةٍ من التابعين بالعراقِ والحجازِ ؛ منهم عروةُ بنُ الزبيرِ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، وابنُ سيرينَ ، والنَّخعيُّ ، والحَكمُ (٢) . وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي (٤٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١١٩/٣، والمحلمي ٧٩/٦، ٨٤. ٨٤ .

قولُ أبى حنيفة ، وأبى يوسُف ، ومحمد ، إلا أن أبا حَنيفة قال : لا شيءَ فيما زادَ على العشرين مِثقالًا حتى يبلُغَ أربعة مَثاقيلَ . وهو قولُ الأوزاعيّ .

وقال آخرون: ليس في الذهبِ زكاة حتى يبلُغَ صرفُها مائتى درهم ، فإذا بلَغ صرفُها مائتى درهم ففيها ربعُ العُشْرِ وإن كان وزنُها أقلَّ مِن عشرين دينارًا ، ولو كانت عشرين دينارًا أو أُزْيدَ ولم يبلُغْ صرفُها مائتى درهم ، لم تَجِبْ فيها زكاة حتى تبلُغَ أربعين دينارًا ففيها دينارًا ، ولا يُراعَى فيها الصَّرفُ والقيمةُ إذا بلَغَت أربعين دينارًا . هذا قولُ الزهرى ، وقد رواه يونُسُ عنه الصَّرفُ والقيمةُ إذا بلَغَت أربعين دينارًا . هذا قولُ الزهرى ، وقد رواه يونُسُ عنه في الحديثِ المذكورِ عن سالم وعبدِ اللهِ ابني عبدِ اللهِ بنِ عمرَ في ذلك الكتابِ ، والصحيحُ عندى واللَّهُ أعلمُ أنه مِن رأي ابنِ شهابٍ ، كذلك ذكره عنه معمرً وغيرُه " ، وهو قولُ عطاء وطاوس ، وبه قال أيوبُ السَّخْتِيانيُّ وسليمانُ بنُ حرب (١)

وقالت طائفة : ليس في الذهبِ شيء حتى يبلُغ أربعين دينارًا ، فإذا بلَغَت أربعين دينارًا ففيها ربع عُشْرِها دينارٌ ، ثم ما زاد فبحسابِ ذلك . هذا قولُ الحسنِ (٢) ، ورواية عن الثوري ، وبه قال أكثر أصحابِ داود بن على . ولا خلاف بين علماء المسلمين أن في كلِّ أربعين دينارًا مِن الذهبِ دينارًا ، يَجِبُ إخراجُه زكاة على مالِكِها حَوْلًا كاملًا ، تاجرًا كان أو غير تاجرٍ ، ما لم يكن حُلِيًا مِن ذهب أو فضة قد اتَّخِذ للبسِ النساءِ ، أو مأتِ له كان خاتم فضة لرجلٍ ، أو حلية سيف أو مصحف مِن فضة لرجلٍ ، أو ما أبيح له اتّخاذُه مِن غيرِ الآنيةِ ، فإن العلماء اختلفوا في وجوبِ الزكاةِ فيه ؛ فذهب مالكً

<sup>(</sup>۱) ينظر المحلى ٦/٠٨ .

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۲۰۸۲) ، والمحلى ۸۱،۸۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) تقلم تخريجه ص٢٤٨.

وأصحابُه إلى أن لا زكاة فيه ، وبه قال أحمدُ ، وإسحاقُ ، وأبو تُؤرِ ، وأبو عُبيدِ ، وهو قولُ الشافعيِّ بالعراقِ ، ووقَف فيه بعدَ ذلك بمصرَ ، وقال : أَسْتَخِيرُ اللهَ فيه . ورُوى عن ابنِ عمرَ ، وعائشة ، وأسماءَ ، وجابرٍ ، رضِي اللهُ عنهم ، أن لا زكاة في الحُليِّ . وعن جماعةٍ مِن التابعين بالمدينةِ والبصرةِ مثلُ ذلك .

وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه ، والأوزاعي: في ذلك كله الزكاة . ورُوى ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وهو قول جماعة أصحاب (١) ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، ورُوى عن النبي عَلَيْقَ بإسناد لا يُحْتَجُ بمثله . وقال الليث : ما كان منه يُلْبَسُ ويُعارُ فلا زكاة فيه ، وما صُنِع ليْفَرَّ به مِن الصدقة ففيه الصدقة .

وأما قولُه ﷺ: ﴿ ليس فيما دُونَ خمسةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ﴾. ففيه مَعْنَيان ؛ أحدُهما ، نفى وجوبِ الزكاةِ عما كان دونَ هذا المقدارِ ، كما أن قولَه : ﴿ ليسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِن الوَرِقِ صَدَقَةٌ ﴾. قد نفى وُجوبَ الزكاةِ فيما دونَ ذلك . والمعنى الآخرُ ، وُجوبُ الزكاةِ في هذا المقدارِ فما فوقه . والوَسْقُ : متون صاعًا بإجماع مِن العلماءِ بصاعِ النبي ﷺ ، والصاعُ أربعةُ أمدادِ بمُدُّه عَلَيْ ، ومُدُّه زِنَتُه رِطُلٌ وثلتٌ وزيادةُ شيءٍ . هذا قولُ عامَّةِ العلماءِ بالحجازِ

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۰٤٦ – ۷۰٤۹، ۷۰۵۱، ۲۰۵۲)، ومصنف ابن أبی شيبة ۳/ ۱۰٤، ۱۵۵، وجامع الترمذی ۳/ ۲۹، والمحلی ۲/ ۹۴، وسنن البيهقی ۱۳۸/۶.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص١٦، ص١٧ : ١ عسر ١٠

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، وفي ص ١٧: وو٠،

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٢٠٥٤ - ٧٠٥٧، ٧٠٦٠)، ومصنف ابن أبي شيبة ١٥٣/٣، ١٥٤، والمحلي ٦/ ٩٣، وسنن البيهقي ٤/ ١٣٩.

والعراقِ ، فهى ألفُ مُدَّ وماثتا مُدِّ ، وهى بالكَيْلِ القُوْطُبِيِّ عندَنا بالأندلُسِ خمسةً وعشرون قَفِيزًا ، على حسابِ كلِّ قَفِيزِ ثمانيةٌ وأربعون مُدًّا . وإن كان القَفِيزُ اثنين وأربعين مُدًّا – كما زعم جماعةٌ مِن الشيوخِ عندَنا – فهى ثمانيةٌ وعشرون قَفِيزًا ونصفُ قَفِيزٍ ، أو أربعةُ أسباعِ قَفِيزٍ ، ووزنُ جميعِها ثلاثةٌ وخمسون ربعًا وثلثُ ربع "، كلَّ ربعٍ منها مِن ثلاثين رِطلًا ، فهذا هو المِقْدارُ الذي لا تَجِبُ الزكاةُ فيما دونَ ، وتَجِبُ فيه وفيما فوقه كيلًا ؛ لأن الحديثَ إنما نبّه على الكيلِ ، وهذا إجماعُ مِن العلماءِ أن الزكاةَ لا تَجِبُ فيما دونَ خمسةِ أوْشَقِ ، إلا أبا حنيفة ، وزُفَرَ ، وروايةً مِن بعضِ التابعين ، فإنهم قالوا : الزكاةُ في كلِّ ما أخرَجته الأرضُ ؛ قليلِ ذلك عن بعضِ التابعين ، فإنهم قالوا : الزكاةُ في كلِّ ما أخرَجته الأرضُ ؛ قليلِ ذلك وكثيرِه ، إلاَّ الطَّوفاءَ "، والقَصَبَ الفارسيَّ ، والحَشيشَ ، والحَطَبَ .

وخالَفه أصحابه ، فصاروا إلى ما عليه جماعة العلماء مِن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين بالحجاز والعراق والشام ومصر في اعتبار الخمسة الأوسُقِ المذكورة في هذا الحديث ، وأجمع العلماء كلهم مِن السلفِ والخلفِ على أن الركاة واجبة في الحِنْطة والشَّعير والتمر والزَّبيبِ ، واختلفوا فيما سوى ذلك مِن الحبوبِ ؛ فقال مالكُ : الحبوبُ التي تَجِبُ فيها الزكاة ؛ الحِنْطة ، والشَّعيرُ ، والسُّلُثُ (أَ ، والحِمَّصُ ، والعَدَسُ ، والشَّعيرُ ، والسُّلثُ (أَ ، والحَمَّصُ ، والعَدَسُ ، والشَّعيرُ ، والسُّلثُ (أَ ، والحَمَّصُ ، والعَدَسُ ،

<sup>(</sup>١) قال ابن الرفعة : الربع أكثر من الصاع بأكثر من الثلث بكثير . الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٧٣. وينظر الوسيط (ر ب ع) .

<sup>(</sup>٢) الطرفاء: شجر من شجر البوادي، واحدها طرفة. تهذيب الأسماء (الجزء الأول من القسم الثاني) ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر، وقيل: ضرب منه رقيق القشر صغار الحب. ينظر المصباح المنير (س ل ت).

<sup>(</sup>٤) الدخن: نبات عشبي حبه صغير أملس كحب السمسم. الوسيط (دخ ن).

والجُلْبانُ (١) ، واللَّوبيا ، وما أشبه ذلك مِن الحبوبِ والقَطَانيِّ (٢) كلِّها . قال : وفي التمهيد الزيتونِ الزكاةُ .

وقال الشافعيّ : كلَّ ما يَزْرَعُه الآدَمِيُّون ، ويَيْبَسُ ويُدَّخَرُ ، ويُقْتَاتُ مأكولًا خبرًا وسَوِيقًا وطَجِينًا وطَبيخًا ، ففيه الصدقة . قال : والقطانيُ كلُّها فيها الصدقة . قال : وليس في الأبزارِ ، والقَتِّ " ، والقِثَّاءِ ، ولا حبوبِ البَقْلِ ، ولا الشُّونِيزِ ( صدقة . قال : ولا يُؤخذُ في شيءٍ مِن ثَمَرِ الشجرِ صدقة ، إلا في النخلِ والعنبِ . واختلف قولُه في الزيتونِ ، وآخرُ ما رجع إليه أن لا زكاة فيه ؛ لأنه إدام . وقال أبو يوسف ومحمد بنُ الحسنِ : لا شيءَ فيما تُخرِجُه الأرضُ إلا ما كان له ثمرة باقية تَبلُغُ مكيلتُها حمسة أوستي ، ولا تَجِبُ الزكاة فيما دونَ حمسة أوستي . وقال الثوريُ والثمارِ زكاة إلا التمرَ وقال الثوريُ والبُرُ والشّعيرَ . وهو قولُ الحسنِ بنِ حَيِّ .

وقولُ الطبرِيِّ في هذا البابِ كلِّه كقولِ الشافعيِّ، ولا زكاةَ عندَه في الزيتونِ. وقال أبو ثورٍ: الزكاةُ في الحِنْطةِ والشعيرِ والأرزِ والحِمَّصِ والعَدَسِ والذَّرَةِ، وجميعِ الحُبوبِ مما يُدَّخَرُ ويُؤْكُلُ. قال: وفي السُّلْتِ والدَّحْنِ واللَّوبِيا والقَرْطِم (٥) وما أَشْبَه ذلك الزكاةُ. وقال عطاءٌ: الصدقةُ في النخلِ والعنبِ

<sup>(</sup>١) الجلبان: نبات عشبي بعضه تؤكل بذوره، وبعضه يزرع لأزهاره. الوسيط (ج ل ب).

<sup>(</sup>٢) القطانى : جمع ، واحدته القطنية ، ويقال لها : قُطنية . مثل لُجُىّ ولِجُمّ ، وهى الحبوب التى تدخر كالحمص والعدس والباقِلَى والتُرمس والدَّخن والأرز والجلّبان . وقيل : ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر . اللسان (ق ط ن) .

<sup>(</sup>٣) القت: حب برى لا ينبته الآدمي. المصباح المنير (ق ت ت).

<sup>(</sup>٤) الشونيز: نوع من الحبوب، ويقال: هو الحبة السوداء. المصباح المنير (ش ن ز).

<sup>(</sup>٥) القرطم: حب العصفر. المصباح المنير (قرطم).

التمصد

والحبوبِ كلِّها. وهو قولُ أحمدَ. ورُوى عن أحمدَ أيضًا: إنَّ كلَّ شيءِ يُدَّخُرُ ويبقَى (٢) ففيه الزكاةُ. وقال إسحاقُ: كلَّ ما وقَع عليه اسمُ الحَبِّ، وهو مما يَبْقَى في أيْدى الناسِ، ويَصِيرُ في بعضِ الأزْمِنةِ عندَ الضرورةِ طعامًا لقومٍ، فهو حبُّ يُؤْخَذُ منه العُشْرُ.

واختلفوا في ضَمَّ هذه الحبوبِ بعضِها إلى بعضٍ ؛ فمذهبُ مالكِ أن البُرُّ والشعيرَ والسُّلْتَ صِنْفٌ واحدٌ يُضَمَّ بعضُ ذلك إلى بعضٍ في الزكاةِ ، ولا يجوزُ فيها التفاضُلُ ، قال : وتُضَمَّ القطانيُ كلَّها بعضُها إلى بعضٍ في الزكاةِ . وهي عندَه أصنافٌ مختلفةٌ في البيوعِ ، يجوزُ فيها التفاضُلُ دونَ النَّساءِ ، والقطانيُ عندَه الفولُ والحِمَّصُ واللَّوبِيا والجُلْبانُ والعَدَسُ ، قال : وما يَعْرِفُه الناسُ مِن القطانيُّ ، فإذا بلغ جميعُ ذلك خمسة أوستي أُخِذ مِن كلِّ واحد بحصَّتِه . والدُّخنُ عندَه صِنفٌ على حِدَةٍ ، وكذلك الذَّرةُ صِنفٌ ، والأُرْزُ صِنفٌ ، ولا يُضَمَّمُ شيءٌ منها إلى صاحبِه في الزكاةِ .

وقال الشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد لل يُضَمَّم شعيرٌ إلى حِنْطة ، ولا يُضَمَّم جنسٌ ولا نوع إلى غيره إذا خالَفه في الاسم واللون، ولا يُضَمَّم مِن القَطَاني كلَّها وغيرها شيءٌ إلى غيره ، ويُعتَبَرُ مِن كلِّ واحد خمسة أوْسُق .

<sup>(</sup>١) بعده في م: (كان).

<sup>(</sup>۲) فی ص ۱۲: دیستثنی ، .

وذكر ابنُ وهب ، عن الليثِ ، قال : السُّلْتُ والذَّرَةُ والدُّخنُ والأُرزُ والقمحُ والشَّعيرُ صِنفٌ واحدٌ ، يُضَمَّ بعضُه إلى بعضٍ ، وتُؤْخَذُ منه الزكاةُ ، ولا يُتاعُ صنفٌ منه بالآخرِ إلا مِثْلًا بمثلٍ ، يدًا بيدٍ . والقَطَانيُّ كلُّها عندَه صِنفٌ واحدٌ في الزكاةِ ومختلفةُ الأجناس في البيع .

وعن الحسنِ والزهرِيِّ في ضمِّ الأصنافِ بعضِها إلى بعضِ في هذا البابِ نحوُ قولِ مالكِ . وعن عطاءِ ، ومكحولِ ، والحسنِ بنِ صالحٍ ، وشَريكِ في ذلك مثلُ قولِ الشافعيِّ ، وبه قال أبو عُبَيْدِ ، وأحمدُ ، وأبو ثَوْرِ . وأجمعوا أنه لا يُضافُ التمرُ إلى الزَّبيبِ ، ولا إلى البُرِّ ، ولا البُرُّ إلى الزَّبيبِ ، ولا الإبلُ إلى البقرِ ، ولا البقرُ الى الغنم ، والغنمُ ؛ الضَّأْنُ والمَعْزُ ، يُضافُ بعضُها إلى بعضٍ بإجماع (١).

واختلفوا في ضَمَّ الذهبِ والوَرِقِ بعضِها إلى بعضِ في الزكاة ؟ فقال مالكَّ ، والأوزاعيُ ، وأبو حنيفة وأصحابُه ، والثوريُ : يُضَمَّ أحدُهما إلى الآخرِ ، فيكُمُلُ به النَّصابُ . إلا أن أبا حنيفة قال : يُضَمُّ بالقيمةِ . وكذلك قال الثوريُّ ، إلا أنه قال : يُضَمُّ بالقيمةِ الأكثرِ . وتفسيرُ ضمَّها بالقيمةِ أن يُقوَّمَ قال : يُضَمُّ القليلُ إلى الكثيرِ بقيمةِ الأكثرِ . وتفسيرُ ضمَّها بالقيمةِ أن يُقوَّمَ أحدُهما بالآخرِ ، فإن بلَغَت قيمتُه ما تَجِبُ فيه الزكاةُ مِن ذلك الصنفِ جعَلهما كأنهما صنفٌ واحدٌ ، وزكَّهما زكاةَ ذلك الصنفِ . وقال أبو حنيفة : فإن كانت قيمةُ كلِّ واحدٍ من الصَّنفين تَبلُغُ مع الصنفِ الآخرِ المقدارَ الذي تَجِبُ فيه الزكاةُ منه ، نظر ما فيه الحظُّ للمساكينِ ، فجعَل الصنفين كأنهما مِن ذلك فيه الزكاةُ منه ، نظر ما فيه الحظُّ للمساكينِ ، فجعَل الصنفين كأنهما مِن ذلك

<sup>(</sup>١) في ص ١٧: (في الزكاة).

الصنفِ، (اوجعَل فيهما جميعًا زكاةَ ذلك الصنفِ، وإن كان في التَّقْويمِ بأحدِهما دونَ الآخرِ زكاةً، قُوم بالذي يَجِبُ بالتقويمِ فيه الزكاةُ. وقد رُوى عن الثوريِّ مثلُ هذا أيضًا.

وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، والأوزاعي: تُضَمَّ بالأجزاء، ويُحْسَبُ الدينارُ بعشَرةِ دَراهمَ ، على ما كانت في الزمانِ الأولِ ، فمَن كانت له عَشَرةُ دَنانيرَ ومائةُ درهم وجَبَت عليه الزكاةُ ، وأخرَج مِن كلِّ واحدِ بحسايِه منه . وهو قولُ الحسنِ وقتادة (٢) ، ومِن تفسيرِ الضَّمِّ بالأجزاءِ أن تكونَ عندَه مِن كلِّ واحدٍ مِن الصنفين الذهبِ والوَرِقِ نصفُ كلِّ صنفِ (٣) منهما ، أو يكونَ عندَه ثلثُ أحدِهما ومِن الآخرِ ثُلثاه على هذا المعنى ، فإن كانت الأجزاءُ على هذا المعنى عيرَ مُتكاملةِ فلا زكاةَ ، فإن تكامَلَت بأقلِّ الأجزاءِ ؛ مثلَ أن تكونَ عندَه تسعون ومائةُ درهم ودينارُ ، أو تسعةَ عشرَ دينارًا وعشرةُ دراهمَ ، وجَبَت فيهما جميعًا الزكاةُ .

وقال ابنُ أبى ليلَى ، والحسنُ بنُ صالح ، وشَريكٌ ، والشافعي وأصحابُه ، وأبو ثور ، وأحمدُ ، وإسحاقُ ، وأبو عُبيد ، والطبريُ ، وداودُ بنُ عليَّ : لا يُضَمَّمُ شيءٌ منهما إلى صاحبِه . ويعتَبرون تمامَ النَّصابِ في كلِّ واحد منهما ، وهو قولٌ صحيحٌ في النظر ومعنى الأثر . وباللهِ التوفيقُ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠٨١) ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٢١/٣ .

<sup>(</sup>٣) في م: (نصف).

قال أبو عمر: أما التمرُ ، فقد ثبت عن النبي عَلَيْهُ مِن نقلِ الآحادِ الثّقاتِ ، أنه قال : ( ليس فيما دُونَ خمسةِ أُوسُقِ مِن التمرِ صدقةٌ » . مِن روايةِ مالكِ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي صَعْصَعة ، وقد ذكر ناه في بابِ محمدِ مِن هذا الكتابِ ('') وذكونا هناك مَن روى مثلَ روايتِه ، وما الصحيحُ مِن ذلك ، وذكونا في هذا البابِ مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ أمية ، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّانَ ، عن يحيى بنِ عُمارة ، عن أبي سعيدٍ ، عن النبي عَلَيْهُ قال : ( ليس فيما دُونَ خمسةِ أُوسَاقٍ مِن حَبُ وتَعْرِ صدقةٌ » ('') وأمرَ النبي عَلَيْهُ بخُرْصِ التمرِ للزكاة ، وقد ذكرنا طرق حديثِه بذلك في بابِ ابنِ شهابِ مِن هذا الكتابِ ('')

وأما البُو فقد ذكرنا في هذا البابِ مِن رواية رُوحِ بنِ القاسم ، عن عمرِو بنِ يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن النبي علية ، أنه قال : « لا يَجِبُ أو يَحِلُّ في البُرُّ والتمرِ زكاةً حتَّى تبلُغ خمسة أوسُقٍ » . وذكرنا حديث جابرٍ عن النبي عليه ، أنه قال : « لا صدقة في شيءٍ مِن الزَّرْعِ أو النَّخلِ أو الكَرْمِ حتى يكونَ خمسة أوسُق » .

.... القبس

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في شرح الحديث (١٤٤٣) من الموطأ.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص۲۳۲، ۲۳۳.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه ص ٢٣٦.

وروى عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ ، عن الزهريِّ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، عن عتّابِ بنِ أَسِيدٍ ، قال : أَمَرنى رسولُ اللهِ عَيَّالِيْهُ أَن أُخرُصَ العنبَ ، وآخذَ زكاتَه زيبًا ، كما تُوخذُ زكاةُ النخلِ (١) تمرًا (١) . فهذا ما في الأحاديثِ مِن ذكر الحبوبِ والتمرِ والزبيبِ ، وحديثُ إسماعيلَ بنِ أميةَ يجمَعُ كلَّ حبٍّ . وقد أجمَع العلماءُ على أخذِ الزكاةِ مِن البُرِّ والشَّعيرِ والتمرِ والزَّبيبِ كما ذكرنا ، واختلفوا فيما سوى ذلك على ما وصَفْنا ، وباللَّهِ توفيقُنا .

وأما اختلافُهم في زكاةِ الزيتونِ ؛ فقال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث بنُ سعدٍ ، وسفيانُ الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأبو ثَوْدٍ : فيه الزكاة . قال الزهري ، والأوزاعي ، والليث : يُحْرَصُ زيتونًا ويُؤْخَذُ زيتًا صافيًا . وقال مالك : لا يُحْرَصُ ، ولكن يُؤخَذُ العشرُ بعدَ أن يُعصَر ، ويبلُغَ كَيْلُ الزيتونِ خمسة أوسُقِ . وقال أبو حنيفة ، والثوري ، "وأبو ثَورٍ" : تُؤْخَذُ الزّكاة مِن حَبّه . وكان ابنُ عباسٍ يُوجِبُ في الزيتونِ الزكاة . ورُوى عن عمر (٥) ، ولا يَصِحُ عنه فيه شيءٌ .

وكان الشافعيُّ يقولُ بالعراقِ: في الزيتونِ الزكاةُ. ثم قال بمصرَ: لا أعلمُ

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ التمر ﴾ . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر ما سيأتي ص٤٦٢ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص۶۹۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص١٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٥٠١)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٥٠٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٤١.

أن الزكاةَ تجبُ في الزيتونِ .

أخبَرَنى قاسمُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا خالدُ بنُ سعدِ ، قال : سمِعتُ سعيدَ ابنَ عثمانَ يقولُ : اجتمعَ على ابنَ عثمانَ يقولُ : اجتمعَ على هذه المسألةِ ثلاثةٌ أنا أُخالفُهم ؛ مالكٌ وابنُ القاسمِ وأشهبُ ، يقولون : إن فى الزيتِ الزكاةَ . ما اجتمعَ الناسُ على حَبّه ، فكيف على زيتِه ؟!

قال أبو عمر: وقد احتَجُّ الشافعي في إيجابِ الزكاةِ بقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلزَّيْوَ لَ وَٱلرُّمَّالَ مُتَسَكِمُ الْوَعَيْرُ مُتَسَكِمٌ صَعُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا آشَمَر وَمَالُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آشَمَر وَمَالُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آشَمَر وَمَالُوا مَقَلُهُ يَوْمَ حَصَكِادِهِم مُحكَمةٌ غيرُ منسوخة ، واتَّفقا جميعًا على أن الشافعي ، فدلٌ على أن الآية عندَهم مُحكَمةٌ غيرُ منسوخة ، واتَّفقا جميعًا على أن لا زكاة في الرُمَّانِ ، ثم اضطَرب الشافعي في الزيتونِ ، وكان يَلْزَمُهما إيجابُ الزكاةِ في الزيتونِ والرُّمَّانِ بهذه الآية ، فإن كان الرُمَّانُ خرَج باتفاقي ، فقد بان (١) بذلك أنَّ الآية ليست على عمومِها ، وأنها موقوفةٌ على ما أُخِذ منه مِن الأموالِ ، وما عُفِي عنه ، فكان الضميرُ على هذا التأويلِ عائدًا على النَّخلِ والزرع ، وقد ذكَرْنا ما أجمَعوا عليه مِن ذلك ، وما اختلفوا فيه .

وأما الزيتونُ ، فواجبٌ فيه الزكاةُ بهذه الآيةِ ، وجمهورُ العلماءِ على أن هذه الآيةَ مُحْكَمةٌ ، ورُوى عن ابنِ عباسِ أنه قال في تأويلِ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ :

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «أبان».

<sup>(</sup>٢) في ص ١٦، ص ١٧، ص ٢٧: «المراد بأن».

التمهيد ﴿ وَمَا تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ، قال : العُشْرُ ونصفُ العُشْرِ (١) . وقال مرةً أخرى : حقَّه الزكاةُ المفروضةُ يومَ يُكالُ أو يُعْلَمُ كَيْلُه (٢) .

ورُوى عن أنس فى قولِه: ﴿وَ اللَّهُ عَنْاءِ ، وَسَعِيدُ بِنُ المسيبِ ، وطاوش ، الزكاة . وبهذا قال جابرُ بنُ زيدٍ أبو الشَّعْنَاءِ ، وسعيدُ بنُ المسيبِ ، وطاوش ، والحسنُ ، وقتادة ، والضَّحّاكُ ، وزيدُ بنُ أسلمَ ، وأبو صالح ، وعكرمة (، وقال مجاهدٌ : حقّه أن يُلْقِى لهم مِن السُّنْبُلِ إذا حصَد زرعَه ، ويُلْقِى لهم مِن السُّنْبُلِ إذا حصَد زرعَه ، ويُلْقِى لهم مِن السُّماريخ (، وهو قولُ عطاء ، وسعيدِ بنِ الشَّماريخ ( ) إذا بحد نخلَه ، فإذا كالَه زكّاه ( ) وهو قولُ عطاء ، وسعيدِ بنِ السَّماريخ ( ) أوْجبوا عندَ الصَّرامِ والحصادِ شيئًا سِوَى الزكاةِ ، ثم الزكاةَ . ورُوى عن ابنِ عمرَ نحوُه ، قال : يُعْطُون مَن اعتَرَ ( ) بهم الشيءَ ( ) . وقال الربيعُ عن ابنِ عمرَ نحوُه ، قال : يُعْطُون مَن اعتَرَ ( )

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۹۲۸ – تفسير)، وابن جرير في تفسيره ۹/ ٥٩٥، ٩٩٥، ٩٥٥، و٥٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٣٢، وابن جرير في تفسيره ٩٧/٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٩/ ٥٩٥، وابن أبي حاتم ٥/١٣٩٨، والنحاس في ناسخه ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن جرير ٩/٩٥ - ٢٠٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٥، ١٨٦، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٢١، ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) الشماريخ: جمع شمراخ؛ وهو العذق أو الغصن. ينظر التاج ( شمرخ ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٣٢، ٣٣، وابن جرير في تفسيره ٦٠٣/٩ .

<sup>(</sup>V) ينظر تفسير ابن جرير ٩/٠٦٠١، ١٠٦٠٧، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٧، والمحلي ٣٢٤/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٨) اعتر: تعرض للمعروف من غير أن يسأل. القاموس المحيط (ع ر ر).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٠٤/٩، والنحاس في ناسخه ص٤٢٣، والطبراني في الأوسط (٦٠٤١) ، والبيهقي ١٣٢/٤ .

ابنُ أنسٍ: هو إلقاءُ (١) السُّنْبُلِ (٢) . ونحوُه عن علىٌ بنِ الحسينِ (٣) وهذا كلَّه في التمهيد معنى قولِ مجاهدِ .

وقالت طائفة : هذه الآية مُنسوخة ، نزلت قبل نُزولِ الزكاة ؛ لأن السُّورة مَكُية . قالوا : لم تَنْزِلْ آية الزكاة إلا بالمدينة ؛ قوله : ﴿ خُذ مِنْ أَمْرَ لِهِمْ صَدَقَة ﴾ الآية . وقوله : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰة وَءَاثُوا الرَّكُوة ﴾ . ونحو هذا . وممَّن قال : إن الآية مُنسوخة بالزكاة ؛ العُشْرِ أو نصفِ العشرِ . محمدُ ابنُ الحنفِيَّة ، ومحمدُ بنُ علي بنِ الحسينِ ، وإبراهيمُ النَّخعي ، والسُّدِّى ، وعطية العَوْفي .

وأما الخُضَرُ والفَواكهُ ، فجمهورُ أهلِ العلمِ على أن لا زكاةَ فيها ، وسنَذكُرُ ذلك في بابِ الثقةِ عندَ مالكِ ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ وبُسْرِ بنِ سعيدِ مِن هذا الكتابِ عندَ ذكرِ قولِه ﷺ : « فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ والبَعْلُ العُشْرُ ، ومَا شقى بالنَّضْح نِصْفُ العُشْرِ » . ونُبَيِّنُ المعنى في ذلك هنالك إن شاء اللهُ .

قال أبو عمر: أما زكاة الزرع والثمار والحبوب، فيَجِبُ أداؤُها في حين الحصاد والجداد بعد الدَّرْس والذَّرِّ، ويُعْتَبَرُ وجوبُ ذلك فيمَن مات عن زرعِه،

<sup>(</sup>١) في تفسير ابن جرير : ﴿ لَقَطُ ﴾ ، وهو ما التَّقط من الشيء ، وينظر المحلى ٣٢٤/٥، وتفسير البغوى ١٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٠٦/٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن جرير ١٩٠٠/، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص٤٢٣، وتفسير البغوى ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٨٥/، ١٨٦، وتفسير ابن جرير ٦٠٨/٩- ١٦٠، وتفسير ابن أبي حاتم ١٣٩٨/، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٢١، ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الموطأ (٦١٢).

أو باعه ، أو عن نخلِه بالإزهاء (١) وبُدُوِّ الصَّلاحِ في الثَّمَرِ (٢) وبالاستحصادِ واليُبْسِ والاستغناءِ عن الماءِ في الزرعِ ، وهذا إجماعٌ مِن العلماءِ لا خلافَ فيه إلا شُذوذٌ .

وأما زكاةُ الإبلِ والبقرِ والغنمِ، فتَجِبُ أيضًا بتمَامِ استِكمالِ الحولِ والنَّصابِ، وعلى هذا جماعةُ العلماءِ، إلَّا ما رُوِى عن مالكِ، أنه قال: إنما تَجِبُ بمُرورِ الساعى مع تَمامِ الحولِ. وهذا معناه عند أهلِ الفهمِ أن الساعى كان لا يَخْرُجُ إلا بعد تَمامٍ مُرورِ الحولِ، فكان علامةً لاسْتِكمال الحولِ.

وأما الذهبُ والوَرِقُ ، فلا تَجِبُ الزكاةُ في شيءٍ منها إلا بعدَ تَمامِ الحولِ أيضًا ، وعلى هذا جمهورُ العلماءِ ، والخلافُ فيه شذوذٌ لا أعلمُه ، إلا شيءٌ رُوِى عن ابنِ عباسٍ ومُعاوية ، أنهما قالا : مَن ملَك النّصابَ مِن الذهبِ والوَرِقِ وَجَبَت عليه الزكاةُ (أفى الوقتِ) . وهذا قول لم يُعرِّجْ عليه أحدٌ مِن العلماءِ ، ولا قال به أحدٌ من أئمةِ الفتْوَى ، إلا روايةً عن الأوزاعيِّ فيمن (أباع عبدَه أو دارَه ، أنه يُزكِّى الثمنَ حينَ يقعُ في يدِه ، إلا أن يكونَ له شهرٌ معلومٌ ، فيؤخِّره حتى يُزكِّيه مع مالِه . والذي عليه جمهورُ العلماءِ مُراعاةُ الحولِ والنّصابِ ، إلا أن اختلافَهم في ضمٌ الفوائدِ بعضِها إلى بعضِ في الحولِ اختلافٌ يطولُ ذكرُه ، اختلافَهم في ضمٌ الفوائدِ بعضِها إلى بعضِ في الحولِ اختلافٌ يطولُ ذكرُه ،

<sup>(</sup>١) الإزهاء: أن يحمر أو يصفر. اللسان (ز هـ و).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص١٧، ص٢٧: ﴿ التمر ﴾ .

<sup>(</sup>٣-٣) ليس في: الأصل، ص ١٦، ص ٢٧.

وسيأتي تخريجه ص ۲۷۲ ، ۲۷۳ . وينظر ما سيأتي في الموطأ (٥٨٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (فمن).

وتَتَشَعَّبُ فروعُه ، ولا يَلِيقُ بنا في كتابِنا هذا الْجتِلابُه .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ دُكيْمٍ ، قال : حدَّثنا أبو عروبةَ الحرَّانيُ ، قال : حدَّثنا حَيوةُ بنُ شُريحٍ عروبةَ الحرَّانيُ ، قال : حدَّثنا حَيوةُ بنُ شُريحِ الحَضْرميُ ، قال : حدَّثنا بقيَّةُ بنُ الوليدِ ، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ ، عن عُبيدِ اللهِ ابنِ عمرَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قال : قال النبيُ عَيَّيَةٍ : « ليس في مَالِ زَكَاةً بيُّ عررَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ موقوقًا (٢) حتَّى يَحُولَ عليه الحولُ » (١) . ورواه مالكُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ موقوقًا (٢) والناسُ عليه . والحمدُ للهِ .

ذكر الأثرم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ اللهِ ، يعنى أحمدَ بنَ حنبلِ ، قال: حدَّثنا أبو يَزيدَ خالدُ بنُ حَيَّانَ (٢) الحَرَّازُ ، عن جعفرِ بنِ بُرْقانَ ، عن ميمونِ بنِ مِهرانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، فى الرجلِ يَسْتَفِيدُ المالَ ، قال: يُزَكِّيه حينَ يَسْتَفِيدُه . قال: وقال ابنُ عمرَ: ليس عليه زكاةً حتى يَحُولَ عليه الحولُ . قال مَيمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ فى شىءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما ، إلا فى هذا . قال أبو عبدِ اللهِ : هذا حديثٌ غريبٌ ، وخالدُ بنُ حيَّانَ (٤) لم يَكُنْ به بأسّ (٥).

وذكر أبو عبد اللهِ ، عن وكيعٍ ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن هُبَيْرةً ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٠- ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق (٩٣٦) - من طريق بقية بن الوليد به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) في ص ١٧، م: دحبان ، وينظر تهذيب الكمال ٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) في ص١٧، م: (حبان).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب ٢٩٦/٨ من طريق الأثرم به.

الموطأ

• ٥٨٠ - وحدَّثنى عن مالكِ ، [٢٩] عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى صَعْصَعةَ الأنصاريِّ ثم المازنيِّ ، عن أبيهِ ، عن أبي سعيدِ الخدريُّ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْةِ قال : « ليس فيما دونَ خمسةِ أوستِ من التمرِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ مِن الإبل صدقةٌ » .

التمهيد

قال: كان عبدُ اللهِ يُعْطِينا العَطاءَ، ويُزكّيه. وليس هذا مذهبَ أبى عبدِ اللهِ، وقال: كان أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعلى يَسْأَلُون: هل عندَك مِن مالِ وجَبَت عليك فيه الزكاةُ ؟ وإلى هذا يَذْهَبُ أبو عبدِ اللهِ ؛ ليس عندَه في مالِ زكاةً حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ، لا عطيةٍ ولا غيرِها. قال الأثرمُ: وحدَّثنا القَعْنَبيُ، حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن عليًا رضِي اللَّهُ عنه قال: ليس في المالِ زكاةً حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ. وصلَّى اللَّهُ على محمدٍ.

مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعة الأنصارِي ثم المازني (()) ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أنَّ رسولَ الله على قال : المس فيما دونَ خمسة أوسي من التمر صدقة ، وليس فيما دونَ خمس أواقي من الورق صدقة ، وليس فيما دونَ خمس ذودٍ من الإبل صدقة » (()) .

قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة ، عن مالكِ في

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر: ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني مدنى ثقة توفي سنة تسع وثلاثين ومائة ، لمالك عنه حديثان ، تهذيب الكمال ٢٥ / ٥٠١.

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۲۰). وأخرجه أحمد ۱۲۳/۱۸ (۱۱۵۷۵)، والبخارى (۲۱۵۷)، والبخارى (۱۲۵۹، ۱۲۳/۱۸)، والنسائي (۲۶۷۳) من طريق مالك به.

والموطّأ ، وفي والمُوطّأ ، (أيضًا لمالك ، عن عمروبن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي على مثلة سواء . وهذا الإسناد عند أهل العلم بالحديث أصع من الأوّل ؛ لأنّه اختُلِف على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة في حديثه ، ولم يُختلف على عمرو بن يحيى . عبد الرحمن بن أبي صعفصة في حديثه ، ولم يُختلف على عمرو بن يحيى ، محفوظ ، ولم يرو هذا الحديث (عن النبي عليه المحديث أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد الخدري . وحديثه الصحيح عنه ما رواه (عمرو بن عمو بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، وأبوه ، وأخوه عبد الرحمن ، فليسوا عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، وأبوه ، وأخوه عبد الرحمن ، فليسوا بالمشاهير ، ولم يُخرِّج أبو داود ولا البخاري حديث مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا في الزكاة (عبد الخدري ، فليسوا فيه ، وخوجا حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، من فيه ، وخوجا حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، من واية مالك وغيره .

ومن اضطرابِ هذا الحديثِ واختلافِ إسنادِه، ما أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ

<sup>(</sup>١) الموطأ (٧٩٥) .

٠ (٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ ؛ ولا بد منها ، أو يكون قوله : ( عن أبيه ) مقحما . وينظر ما تقدم في المرطأ (٥٧٩) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ي، م.

<sup>(</sup>٥) تقدم في حاشية (٢) من الصفحة السابقة أن البخارى أخرج الحديث في كتاب الزكاة من طريق مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن .

التمصد

محمدِ بنِ أسدٍ ، قال : حدثنا حمزةُ بنُ محمدٍ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ منصورِ الطُّوسيُ ، قال : حدثنا يعقوبُ ، قال : حدثنى أبي ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : حدثنى محمدُ بنُ يحيى بنِ حَبَّانَ ومحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرحمنِ بنِ أبي صَعْصَعة ، وكانا ثقة ، عن يحيى بنِ عُمارةَ بنِ أبي حسنٍ وعبًادِ ابنِ تميم ، وكانا ثقة ، عن أبي سعيدِ الخدرِيِّ قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ ابنِ تميم ، وكانا ثقة ، عن أبي سعيدِ الخدرِيِّ قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : « ليس فيما دونَ خمسِ أواقي من الورِقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسٍ أواقي من الورِقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسٍ أواقي من الورقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسٍ أواقي من الورقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسٍ أواقي من الورقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسٍ أواقي من الورقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ خمسٍ أواقي من الورقِ صدقةٌ ،

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شُعيب ، قال : أخبرنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صَعصعة ، عن يحيى بن عمارة وعبّاد بن تميم ، عن أبي سعيد الخدري ، أنّه سمِع رسول الله على تقول : « لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التّمر ، ولا فيما دون خمس أواق من الورق ، ولا فيما دون خمس من الإبل » .

<sup>(</sup>١) بعده في ي، م: ( ذود).

<sup>(</sup>٢) بعده في ى، م، ومسند أحمد: (من التمر).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢٤٧٠)، وفي الكبرى (٢٢٥٢). وأخرجه أحمد ٣٣٢/١٨ (١١٨١٣) عن يعقوب به.

<sup>(</sup>٤) النسائى (٢٤٧٤)، وفى الكبرى (٢٢٥٥). وأخرجه ابن أبى شيبة ٢٨٢/١، وابن ماجه (١٧٩٣)، والبيهقى ١٣٤/٤ من طريق أبى أسامة به.

قال أبو عمر : اتَّفَق ابنُ (١) إسحاقَ والوليدُ بنُ كثيرِ على مخالفةِ مالكِ في هذا الحديثِ ، فجعَلاه عن محمد هذا ، عن يحيى بن عُمارة وعَبَّادِ بن تميم ، عن أبي سعيدٍ . وجعَله مالكُ عن محمدٍ ، عن أبيه ، عن أبي سعيدٍ . وهو عندَ أَكْثِرِ أَهْلِ العلم بالحديثِ وَهُمَّ من مالكِ ، واللهُ أُعلمُ .

وفي هذا الحديثِ معانٍ من الفقهِ جليلةٌ ، اختلَف الفقهاءُ فيها ، وسنذكُرُها على ما يَجِبُ من ذكرها إن شاء اللهُ تعالى في بابِ عمرو بن يحيى من كتابِنا هذا('' ، وباللهِ توفِيقُنا ، ونذكُرُ هناك ما فيه أيضًا من شرح غريبٍ ، أو معنَّى مُستغلَقِ إن شاء اللهُ .

أخبَرِنا أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ "محمدِ بن" أسدٍ ، قال : سمِعتُ حمزةَ بنَ محمد الحافظ يقول : لا تَصِحُ هذه السُّنَّةُ عن أحد من أصحابِ رسولِ اللهِ عَيُّكُ اللهِ عَلَيْة إلَّا عن أبي سعيد الخدرِيِّ ، وقد رؤى هذا الحديثَ محمدُ بنُ مسلم الطَّائفيُّ ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، عن جابرٍ ، عن النبي ﷺ . ورواه معمرٌ ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح ، (عن أبي صالح) ، عن أبي هريرة . وليسا بصحيحين .

قال أبو عمرَ: أمَّا حديثُ محمدِ بن مسلم، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتِيُّ ، قال: حدثنا أبو حُذيفةً موسَى بنُ مسعودٍ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ مسلم

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَبُو ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تقدم ص۲۳٦- ۲٦٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

طأ ٥٨١ - وحدَّثنى عن مالكِ ، أنه بلَغه أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَب إلى عاملِه على دمشقَ في الصدقةِ : إنما الصدقةُ في الحرثِ ، والعينِ ، والماشيةِ .

قال يحيَى : قال مالك : ولا تكونُ الصدقةُ إلا في ثلاثةِ أشياءَ ؛ في الحرثِ ، والعين ، والماشيةِ .

التمهيد الط رسد يكو

الطائِفيُّ ، عن عمرِو بنِ دِينارِ قال : كان جابرُ بنُ عبدِ اللهِ يقولُ : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لا صدقةً فِي شيءٍ من الزرعِ ، أو النَّخْلِ ، أو الكَرمِ ، حتى يكونَ خمسةً أوْشَقِ ، ولا (١) في الرُّقَةِ حتى تَبْلُغَ مِائتَى درهمٍ » (١) . انفرَد به محمدُ بنُ مسلم من بينِ أصحابِ عمرِو بنِ دينارٍ ، وما انفرَد به فليس بالقوِيِّ .

الاستذكار

وأمَّا حديثُ معمرٍ ، فذكره عبدُ الرُّزَّاقِ (٢٠)، عن معمرٍ .

مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة : إنما الصدقة في الحرث ، والعين ، والماشية (أ)

قال مالك : ولا تكونُ الصدقةُ إلا في ثلاثةِ أشياءَ؛ في الحَرْثِ ، والعينِ ، والعينِ ، والعاشيةِ .

قال أبو عمرَ: قولُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ومالكِ بنِ أنسٍ: إن الصدقة لا تكونُ إلا في

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ . والمثبت مما تقدم ص٢٣٦ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٢٤٩) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١/٤ظ - مخطوط)، وبرواية أي مصعب (٦٣٦).

## الزكاةُ في العينِ مِن الذهبِ والوَرِقِ

مولَى عن محمدِ بنِ عقبةَ مولَى الزبيرِ ، أنه سأل القاسمَ بنَ محمدِ عن مُكاتَبِ له قاطَعه بمالِ عظيمٍ ، هل عليه فيه زكاةٌ ؟ فقال القاسمُ : إن أبا بكرِ الصدِّيقَ لم يكنْ يأخُذُ مِن مالِ زكاةً حتى يحُولَ عليه الحولُ .

الحَوْثِ، والعينِ، والماشيةِ. هو إجماعُ من العلماءِ أن الزكاة في العينِ، والحَرْثِ، الاستذكار والماشيةِ، لا يختلفون في جملةِ ذلك، ويختلفون في تفصيلِه على ما نذكُرُه عنهم في أبوابِه من هذا الكِتابِ إن شاء اللهُ. والحَرْثُ يَقتضى كلَّ ما يزرعُه الآدميون، ويَقتضى الشمارَ والكُرومَ. وللعلماء فيما تجبُ فيه الزكاةُ من الشمارِ والحبوبِ اختلافٌ كثيرٌ سنبينُ وجوهَه في مواضعِه إن شاء اللهُ، وكذلك عروضُ التجارةِ.

## بابُ الزكاةِ في العينِ مِن الذهبِ والورِقِ

مالك ، عن محمد بن عقبة مولى الزبير ، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم ، هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخُذُ مِن مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

قال القاسم: وكان أبو بكر إذا أعطَى الناسَ أُعطياتِهم يسألُ الرجلَ: هل عندَك مِن مالٍ وجَبت عليك فيه الزكاةُ ؟ فإذا قال: نعم. أخذ مِن عطائِه زكاةً

الموطأ

قال القاسمُ بنُ محمدِ: وكان أبو بكرِ الصديقُ إذا أعطى الناسَ أُعطيَاتِهم يسألُ الرجلَ: هل عندَك من مالٍ وجبت عليك فيه الزكاةُ؟ فإذا قال: نعم. أخَذ من عطائِه زكاةَ ذلك المالِ، وإن قال: لا. أسلَم إليه عطاءَه، ولم يأخُذ منه شيئًا.

الاستذكار ذلك المالِ ، وإن قال : لا . أسلَم إليه عطاءه ، ولم يأخُذُ منه شيئًا (١) .

مالك ، عن عمرَ بنِ حسينٍ ، عن عائشةَ بنتِ قُدامةَ ، عن أبيها ، أنه قال : كنتُ إذا جئتُ عثمانَ بنَ عفانَ أقبِضُ عطائِي ، سألني : هل عندَك مِن مالِ وجبت عليك فيه الزكاةُ ؟ قال : فإن قلتُ : نعم . أخَذ مِن عطائِي زكاةَ ذلك المالِ ، وإن قلتُ : لا . دفع إلى عطائي (٢) .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۲۷) ، وبرواية يحيى بن بكير (۱/٤ظ - منطوط) ، وبرواية أبى مصعب (۱/٤ ، وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۲٤) ، وسحنون في المدونة ١/ ٢٧١، والبيهقي ٩/٤ ، ١ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٢٨)، وبرواية يحيى بن بكير (٢/٤و – مخطوط)، وبرواية =

الرطأ الله بن عمر كان المع ، أن عبد الله بن عمر كان الرطأ يقول : لا تجبُ في مال زكاةً حتى يحول عليه الحول .

٥٨٥ - وحدَّثني عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، أنه قال : أولُ مَن أَخَذ من الأُعطيةِ الزكاةَ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ .

مالك ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقولُ : لا تجِبُ في مالٍ زكاة الاستذكار حتى يحُولَ عليه الحَولُ (١) .

قال أبو عمر : قد رُوِى حديثُ ابنِ عمرَ مرفوعًا إلى النبيِّ عَيَّلِيُّ ، رواه حارثهُ بنُ أبى الرِّجالِ ، عن أبيه ، عن عَمْرة ، عن عائشة ، عن النبيِّ (٢) .

مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، أنه قال : أولُ مَن أَخَذ من الأُعطيةِ الزكاةَ معاويةُ بنُ أبى سفيانَ (٢) .

قال أبو عمر : أما أمرُ المكاتَبِ فمعنى مقاطَعتِه ؛ أخذُ مالٍ مُعَجُّلِ منه دونَ ما

= أبي مصعب (٦٣٩) . وأخرجه الشافعي ١٧/٢، وسحنون في المدونة ٢٧٢/١ ، والبيهقي ١٠٩/٤ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۲٦)، وبرواية يحيى بن بكير (۲/۶و- مخطوط)، وبرواية أمى مصعب (٦٤٠). وأخرجه الشافعي ١٧/٢، والبيهقي ١٠٩/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲)، والدارقطني ۹۰/۲، ۹۱، والبيهقي ۹۵/۱۰۳، من طريق حارثة عن عمرة ، دون قوله: عن أبيه. وينظر تهذيب الكمال ۳۱۳/۰.

 <sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٢/٤و - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٦٤١). وأخرجه
 الشافعي ١٧/٢، وسحنون في المدونة ٢٧٢/١، والبيهقي ١٠٩/٤ من طريق مالك به.

الاستذكار كُوتِب عليه ليُعَجِّلَ به عِثْقَه ، وهي فائدةٌ لا زكاةً على مستفيدِها حتى يحُولَ الحولُ عليها . وسيأتي القولُ في وجوهِ معانى الفائدةِ في الزكاةِ فيما بعدُ إن شاء اللهُ .

وأما ما ذكره عن أبي بكر، وعثمان ، وابنِ عمر ، فقد رُوِي عن علي وابنِ مسعودِ مِثله (١) .

وعليه جماعَةُ الفقهاءِ قديمًا وحديثًا لا يختلِفون فيه ، أنه لا تجِبُ في مالٍ صامتٍ (٢) من العينِ ولا في ماشيةٍ زكاةٌ حتى يحُولَ عليه الحَولُ ، إلا ما رُوِي عن ابن عباسٍ ومعاويةَ أيضًا .

فأما حديثُ ابنِ عباسٍ فرواه ("هشامُ بنُ حسانَ") ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ، قال : يزكّيه يومَ يستفيدُه .

**ذَكُره** عبدُ الرزاقِ<sup>(١)</sup> وغيرُه عن هشام بنِ حسانَ .

ورواه حمادُ بنُ سلمةً (٥) ، عن قتادةً ، عن جابرِ بنِ زيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠٢٣)، والأموال لأبي عبيد (١١٢٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (١١٢٩)، ومصنف ابن أبي شيبة

<sup>(</sup>٢) سقط من: م. والصامت: الذهب والفضة، خلاف الناطق، وهو الحيوان. النهاية ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: وابن حسان، وفي م: وابن حبان، وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٠٢٧).

<sup>(</sup>٥) بعده في ح: (وغيره).

مثلة (١) . ولم يعرِفِ ابنُ شهابٍ مذهَبَ ابنِ عباسٍ فى ذلك ، واللهُ أعلَمُ ؛ فلذلك الاستذكار قال : أولُ مَن أخَذ مِن الأعطيةِ الزكاةَ معاويةُ . يريدُ أخَذ منها نفسِها فى حينِ العطاءِ ، لا أنه أخذ منها عن غيرِها مما حال عليه الحوْلُ عندَربُه المُستَحِقِّ للعطيةِ .

وأما أخذُ أبى بكر وعثمانَ مِن الأُعطيةِ زكاةً (أَفيما يُقِرُ أَصاحبُ العطاءِ أَنه عندَه مِن المالِ الذي تلزّمُ فيه الزكاةُ بمرورِ الحوْلِ وكمالِ النّصابِ - ففيه تصرّفُ الناسِ في أموالِهم التي تجرى فيها الزكاةُ ، وفيه أن زكاةَ العينِ كان يقبِضُها الخلفاءُ كما كانوا يقبِضون زكاةَ الحبوبِ والماشيةِ ، ويعامِلون الناسَ في أُخذِ ما وجب عليهم مِن الزكاةِ معاملةَ مَن له دَينٌ قد وجب على مَن له عندَه مالٌ يقتطِعُه منه .

ولا أعلَمُ أحدًا مِن الفقهاءِ قال بقولِ معاويةً وابنِ عباسٍ في اطَّراحِ مرودِ الحَوْلِ ، إلا مسألةً جاءت عن الأوزاعيّ ، "خلاف أصلِه ، قال ": إذا باع العبدَ أو الدارَ فإنه يرُكِّي الثمنَ حينَ يقعُ في يدِه ، إلا أن يكونَ له شهرٌ معلومٌ فيُؤخِّرَه حتى يزكِّيه مع مالِه .

قال أبو عمرَ: هذا قولَ ضعيفٌ متناقِضٌ ؛ لأنه إن كان يلزَمُه في ثمنِ الدارِ والعبدِ الزكاةُ ساعةَ حصَل بيدِه ، فكيف يجوزُ تأخيرُه ذلك إلى شهرِه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١١٣٣)، وابن حزم في المحلى ٥/٠٥٠ من طريق حماد به.

<sup>(</sup>۲ - ۲) نی ح: دما یفیده.

٣ - ٣) ليس في: الأصل، م.

قال يحيَى: قال مالك: السُّنَّةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا، أن الزكاةَ تجبُ في عشرين دينارًا عينًا ، كما تجبُ في مائتي درهم .

قال يحيى: قال مالك : ليس في عشرين دينارًا ناقصةً بيِّنةَ النُّقصانِ زكاةً ، فإن زادَت حتى تبلُغَ بزيادتِها عشرين دينارًا وازنةً ففيها الزكاةُ . وليس فيما دونَ عشرين دينارًا عَيْنًا الزكاةُ .

الاستذكار المعلوم؟ وإن كان لا تجبُ الزكاةُ في ثمن الدارِ والعبدِ إلا بعدَ استِتمام حولِ كاملٍ مِن يوم قَبْضِه، فكيفَ يزكِّي ما لا تَجِبُ عليه فيه زكاةً في ذلك الوقتِ ؟ وسنبيِّنُ ما للعلماءِ مِن المذاهبِ في الفوائدِ من العين ومن الماشيةِ أيضًا، وفي تعجيلِ الزكاةِ قبلَ وقتِها، كلُّ ذلك في موضعِه من هذا الكتاب إن شاء الله.

قال مالكُ : السُّنةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا ، أن الزكاةَ تجبُ في عشرين دينارًا عينًا كما تجبُ في مائتي درهم.

قال مالكٌ : ليس في عشرين دينارًا ناقصةً بيِّنةَ النقصانِ زكاةً ، فإن زادت حتى تبلُغَ بزيادتِها عشرين دينارًا وازنةً ففيها الزكاةُ ، وليس فيما دونَ عشرين دينارًا عينًا الزكاةُ .

قال أبو عمر : لم يثبُتْ عن النبي عَيْكِيْ في زكاةِ الذهبِ شيءٌ مِن جهةِ نقلِ الآحادِ العُدولِ الثقاتِ الأثباتِ .

وقد رؤى الحسنُ بنُ عُمارةً ، عن أبي إسحاقَ السَّبيعيّ ، عن عاصم بن

صَمْرة والحارثِ الأعورِ ، عن على ، عن النبى ﷺ ، أنه قال : «هاتوا زكاة الاستذكار الذهبِ ؛ مِن كلِّ عشرين دينارًا نصفَ دينارٍ » . وكذلك رواه أبو حنيفة فيما زعموا ، ولم يصعُ عنه ، ولو صعُ لم يكنْ فيه عند أهلِ العلمِ بالحديثِ أيضًا لحجّة ، والحسنُ بنُ عُمارة متروكُ الحديثِ ، أجمَعوا على تركِ حديثه ؛ لسوءِ حفظِه وكثرةِ خطيه . رواه عن الحسنِ بنِ عُمارة عبدُ الرزاقِ (۱) ورواه (۱ ابنُ وهب ، عن جريرِ بنِ حازم والحارثِ بنِ نبهانَ ، هكذا ، عن الحسنِ بنِ عُمارة ، عن عاصمِ عن الحسنِ بنِ عُمارة ، عن عاصمِ النبي في أسحاق ، عن عاصمِ ابنِ ضَمْرة ، عن على قولَه : في عشرين دينارًا مِن الذهبِ نصفُ دينارٍ . كذلك رواه الحفاظُ عن أبي إسحاق عن عاصم ، عن على ، لا مِن قولِ النبي ﷺ ؛ منهم سفيانُ الثوري ، وغيرُه مِن أصحابِ أبي إسحاق .

ذكره وكيمٌ ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عاصمِ بنِ ضَمْرةَ ، عن علي قولَه ، لم يتجاوزْ به عليًا رضِي اللهُ عنه .

وأجمَع العلماءُ على أن الذهبَ إذا بلَغ أربعين مثقالًا فالزكاةُ فيه واجبةً بمرورِ الحَولِ ؛ ربُعُ عُشرِه ، وذلك دينارٌ واحدٌ . وأجمَعوا أنه ليس فيما دونَ عشرين دينارًا زكاةٌ ما لم تبلُغْ قيمتُها مائتي درهم . واختلَفوا في العشرين

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٠٧٧)، وليس فيه ذكر الحارث الأعور، وينظر المحلى ٨٢/٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) ابن وهب في موطئه (١٨٦) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١١٩/٣ عن وكيع به.

الاستذكار دينارًا إذا لم تبلُغ قيمتُها مائتي درهم، وفيما يُساوي مِن الذهب (١) مائتي درهم الوان لم الله عصرين دينارًا ، فالذي عليه جمهور العلماء أن الذهبَ تجبُ فيه الزكاةُ إذا بلَغ وزنَّه عشرين دينارًا، وبجبت فيه زكاتُه نصفَ دينارِ ؟ مضروبًا كان أو غيرَ مضروبٍ ، إلا الحَلْيَ المتخَذَ للنساءِ ، فله حكمٌ عندَ العلماءِ يأتي في بابِه إن شاء اللهُ، وما عدا الحَلْيَ مِن الذهبِ، فالزكاةُ واجبةً فيه عندَ جمهورِ العلماءِ إذا كان وزنُه عشرين دينارًا ، يجبُ فيه رُبُعُ عُشرِه بمرورِ الحَولِ ؛ وسواءٌ ساوَى مائتي درهم كيلًا أم لم يساوٍ، وما زاد على العشرين مثقالًا فبحساب ذلك في القليل والكثيرِ، وما نقَص مِن عشرين دينارًا، فلا زكاةً فيه؛ سواءً كانت قيمتُه مائتي درهم أو أكثر، والمراعاةُ فيه وزنَّه في نفسِه مِن غيرِ قيمتِه. فهذا مذهبُ مالكِ، والشافعيّ، وأصحابِهما، والليثِ بنِ سعدٍ، والثوريّ في أكثر الرواياتِ عنه، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورِ، وأبي عبيدٍ، واختُلف في ذلك عن الأوزاعيِّ . وهو قولُ عليٌّ بن أبي طالبٍ ، وجماعةٍ مِن التابعين بالحجازِ والعراقِ، منهم عروةُ بنُ الزبيرِ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومحمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في ح: (الدراهم).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١١٩/٣، والمحلى ٧٩/٦، ٨٤. ٨٤.

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، إلا أن أبا حنيفة قال (۱) : لا الاستذكار شيء فيما زاد على العشرين مثقالًا حتى تبلُغَ أربعة مثاقيل ، ولا شيء فيما زادَ على المائتي درهم حتى تبلُغَ أربعين درهمًا ، فيكونَ فيها ستة دراهم ، ويكونَ في المائتي درهم حتى تبلُغَ أربعين درهمًا ، فيكونَ فيها النخعيّ ، على اختلافٍ عنه في ذلك ؛ لأنه قد رُوِى عنه : وما زاد على المائتي درهم فبالحساب (۱) وقد تقدّم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلُغَ أربعين درهما ، ولا شيءَ فيما زاد على العشرين فلا مثقالًا حتى تبلُغَ أربعين درهما ، ولا شيءَ فيما زاد على العشرين فلك كقولِ تبلُغَ أربعين درهما ، على اختلافِ في ذلك عن الأوزاعيّ . وقال آخرون : مالكِ ومَن ذكرنا معه (١) ، على اختلافِ في ذلك عن الأوزاعيّ . وقال آخرون : ليس في الذهبِ زكاة حتى يبلُغَ صرفُها مائتي درهم ، فإذا بلَغ صرفُها مائتي درهم فيها أنه عضرين دينارًا ، وإن كانت عشرين دينارًا ، وأنها أقلَّ مِن عشرين دينارًا ، وإن كانت عشرين دينارًا ، وإنكا القيمة إذا أبغين دينارًا ، فإذا بلَغت أربعين دينارًا وفيها دينارًا ، ولا يراغي فيها الصرفُ ولا القيمة إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (في جماعة من أهل العراق جعلوا في العين الصامت أوقاصا كالماشية فقالوا)، وكذا في م من غير كلمة: (جعلوا)، وفيها كلمة: (ذكروا). بدلا من: (الصامت).

و کدا هی م من غیر کشمه: وجعموان، وقیها کشمه . و دروان . بندر ش . و الطالت (۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۰۸۰) ، وابن أبی شبیه ۳/ ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) اخرجه عبد الرزاق (٧٠٨٠) ، وابن الى سيبه ١١٦/١

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، م: « ورواه » .

<sup>(</sup>٤) في ح: والأربعين،

<sup>(</sup>٥) ينظر ٢٠/٩ من مطبوع الاستذكار .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، م.

الاستذكار بلَغتْ أربعين دينارًا .

هذا قولُ الزهريِّ ، وقد رواه يونسُ عنه في الحديثِ المذكورِ عن سالم وعبدِ اللهِ ابنى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ في نسخةِ كتابِ الزكاةِ (١) ، إلا أن أهلَ العلْمِ يقولون : إن ذلك مِن قولِ ابنِ شهابٍ ورأيه . قالوا : وكثيرًا كان يُدخِلُ رأيّه في الحديثِ .

قال أبو عمر : الصحيح عن ابن شهاب أنه مِن رأيه ، كذلك ذكره عنه معمر (أيه ، كذلك ذكره عنه معمر (٢) وهو قول عطاء وطاوس ، وبه قال أيوبُ السَّختياني ، وسليمان بنُ حرب (٢) . وقد رُوى عن ابن شهاب خلافُ ذلك .

ذكر سُنيدٌ وغيره ، عن محمدِ بنِ كثيرٍ ، عن الأوزاعيّ ، عن الزهريّ ، قال : إذا كان للرجلِ عشرون دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ ، وإذا كانت أربعةٌ وعشرون دينارًا ففيها زيادةُ درهمٍ . ثم قال : في كلّ أربعةِ دنانيرَ درهمٌ ، وما دونَ الأربعةِ فلا زكاةً فيه .

وقالت طائفة : ليس فى الذهبِ شىء حتى يبلُغَ أربعين دينارًا ؛ سواة ساؤى ما دونَ الأربعين منها مائتى درهم أم لم تساوِ ، فإذا بلَغت أربعين دينارًا ففيها ربُعُ عُشْرِها دينارٌ واحدٌ ، ثم ما زاد فبحساب ذلك .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٤٠ - ٢٤٢ ، وسيأتي تخريجه ص ٣٦٣ - ٣٦٥ .

<sup>(</sup>۲) ينظر المحلى ٨٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠٨٢) ، والمحلى ٨٠/٦، ٨١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: ﴿ وَعَن ﴾ .

الموطأ

قال: وقال مالك: وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النَّقصانِ زكاةً ، فإن زادَت حتى تبلُغَ بزيادتِها مائتي درهم وافيةً ففيها الزكاة ، فإن كانت تجوزُ بجوازِ الوازنةِ رأيتُ فيها الزكاة ، دنانيرَ كانت أو دراهم .

هذا قولُ الحسنِ البصريِّ (١) ، وروايةٌ عن الثوريِّ . وبه قال أكثرُ أصحابِ الاستذكار داودَ بن عليِّ .

قال أبو عمر: الأربعون دينارًا مِن الذهبِ لا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين في إيجابِ الزكاةِ فيها، وذلك سنة وإجماع، لا يراعِي أحد مِن العلماءِ فيها قيمة، وإنما يراعُون وزنَها في نفسِها، وإنما الاختلافُ فيما دونَها.

وأما قولُ مالكِ في المائتي درهم: إن كانت تجوزُ بجوازِ الوازنةِ رأيتُ فيها الزكاةَ وإن نقصتْ إذا كان النقصانُ يسيرًا. فقد خالفه الشافعيُ في ذلك، فقال: إذا نقصتْ شيئًا معلومًا وإن قلَّ، لم تجبْ فيها الزكاةُ. وبمعنى قولِ الشافعيُ قال أبو حنيفة، والثوريُ، والأوزاعيُ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وجمهورُ الفقهاءِ؛ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: «ليس فيما دونَ حمسِ أواقِ صدقةً».

قال أبو عمر : يَحتملُ أن يكونَ قولُ مالكِ في النقصانِ اليسيرِ نحوَ ما تختلِفُ فيه الموازينُ ، فإن كان كذلك فلا وجهَ لقولِ مَن عاب قولَه في ذلك .

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٢٠/٣، والمحلى ٨٩/٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٧٩٥).

الرطأ قال مالكُ في رجلِ كانت عندَه ستون ومائةُ درهم وازنةً ، وصرفُ الدراهمِ ببلدِه ثمانيةُ دراهمَ بدينارٍ : إنها لا تجبُ فيها الزكاةُ ، وإنما تجبُ الزكاةُ في عشرين دينارًا عينًا ، أو مائتي درهم .

الاستذكار والقولُ عندَ مالكِ في عشرين دينارًا ناقصةً تجوزُ بجوازِ الوازنةِ كقولِه في المائتي درهم على ما درهم سواءً. وقولُ سائرِ العلماءِ في ذلك كقولِهم في المائتي درهم على ما ذكرنا. وباللهِ التوفِيقُ.

وأما قولُ مالكِ في رجلِ كانت عندَه ستون ومائةُ درهم، وصرفُ الدينارِ ببلدِه ثمانيةُ دراهمَ بدينارِ ، أنها لا تجبُ فيها الزكاةُ ، وإنما تجبُ الزكاةُ في عشرين دينارًا عينًا ، أو في مائتي درهم .

فإنه يذهبُ إلى ضمّ الدنانير والدراهم في الزكاةِ ، ولا يَرى ضمّها بالقيمةِ ، وإنما يَرى ضمّها بالأجزاءِ ، فيُكمِلُ (النصابَ (البهذه وهذه) على الأجزاءِ ، ويوجِبُ الزكاة فيهما . وتفسيرُ ضمّها بالأجزاءِ ؛ أن يُنزَّلُ الدينارُ بعشَرةِ دراهمَ على ما كانت عليه قديمًا في المدينةِ (الله عنده عنده عشرةُ دنانيرَ ومائةُ درهم وجبت عليه الزكاةُ كما تجبُ لو كانت عندَه مائتا درهم أو عشرون دينارًا ، وكذلك تجبُ في مائةٍ وحمسين درهمًا وحمسةِ دنانيرَ ، وفي مائةٍ وتسعين درهمًا وحمشةِ دراهمَ . فعلى مائةٍ وتسعين درهمًا ودينارٍ واحدٍ ، وفي تسعةَ عشرَ دينارًا وعشرةِ دراهمَ . فعلى

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ﴿ فيكون ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م : و من هذه ومن هذه ، .

<sup>(</sup>٣) في ح: (الجزية).

هذا مِن الأجزاءِ ضمُّ الدنانيرِ والدراهم عندَ مالكِ في الزكاةِ . وهو قولُ الحسنِ الاستذكار البصريِّ ، وإبراهيمَ النخعيِّ ، وقتادة (١) ، وروايةٌ عن الثوريِّ ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابُه ، إلا أن أبا حنيفة قال : تُضَمُّ بالقيمةِ في وقتِ الزكاةِ . قال أبو يوسف ومحمدٌ كقولِ مالكِ ؛ تُضَمُّ بالأجزاءِ ، على ما فسَّرنا . وقال آخرون ؛ منهم الشعبيُّ : يُضَمُّ الأقلُّ منها إلى الأكثرِ بالقيمةِ ، ولا يُضَمُّ الأكثرُ إلى الأقلُّ . وهو قولُ الأوزاعيُّ في روايةِ محمدِ بن كثيرِ عنه ، ورواه الأشجعيُّ عن الثوريُّ .

وروَى سُنَيدٌ قال : أخبَرنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، (عن الأوزاعيُّ) ، في رجلٍ له تسعةُ دنانيرَ ومائةٌ وثمانون درهمًا ، قال : يحسُبُ كلَّ ذلك ويزكِّيه على أفضلِ الحالين في الزكاةِ .

قال أبو عمر : يعنى بالقيمة ؛ على ما هو أفضَلُ للمساكين ، مِن ردِّ قيمة الدراهم إلى الدنانير ، أو قيمة الدنانير إلى الدراهم ، ويعملُ بالأفضلِ مِن ذلك للمساكين . وقد رُوِى عن الثوريُّ أنهما يُضمَّان بالقيمة كقولِ أبى حنيفة ، ولا يُراعَى الأقلُ مِن ذلك مِن الأكثر ، إلا أنه يُراعَى الأحوطُ للمساكينِ في الضمَّ فيضمُ عليه . وقال آخرون : تُضمُّ الدنانيرُ إلى الدراهم بقيمتها أبدًا ؛ كانتَ أقلَّ من الدراهم أو أكثر ، ولا تُضمُّ الدراهمُ إلى الدنانير ، قلَّت أو كثرت ؛ لأن الدراهم أصلٌ والدنانيرَ فرع ، لأنه لم يثبُتْ في الدنانير حديثٌ ولا فيها إجماع حتى تبلُغَ أربعين دينارًا ، على حسب ما ذكرنا في ذلك عن العلماء . وقال

.....القبس

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۰۸۱) ، ومصنف ابن أبى شيبة ۱۲۰/۳، ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح، م.

قال مالكٌ في رجل كانت له خمسة دنانير، من فائدة أو غيرها، فتجر فيها ، فلم يأتِ الحولُ حتى بلَغت ما تجبُ فيه الزكاةُ : إنه يُزكِّيها ، وإن لم تتمَّ إلا قبلَ أن يحولَ عليها الحولُ بيوم واحدٍ أو بعدَ ما يحولَ عليها الحولَ بيوم واحدٍ، ثم لا زكاةً فيها حتى يحولَ عليها

الاستذكار آخرون : إذا كان عنده نصابٌ من ورقي زكَّى قليلَ الذهبِ وكثيره ، وكذلك إذا كان عندَه نصابٌ مِن ذهبٍ زكَّى ما عندَه مِن الورِقِ .

وقال آخرون ؛ منهم ابنُ أبي ليلي ، وشَريكُ القاضي ، والحسنُ بنُ صالح بن حيّ ، والشافعيّ ، وأبو ثورٍ ، وداودُ : لا يَضمُّ ذهبًا إلى فضةٍ ولا فضةً إلى ذهب ، ويَعتبرُ في كلِّ واحدٍ منهما كمالَ النصابِ . وإلى هذا رجَع أحمدُ بنُ حنبلِ بعدَ أن كان يَجْبُنُ عنه ، وقال : هذا هو النظرُ الصحيحُ عندى .

قال أبو عمر : حجة من ذهب هذا المذهب قولُ رسولِ اللهِ عَلَيْد : « ليس فيما دونَ حمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ صدقةٌ » ` ، وقولُ الجمهورِ الذين هم الحجةُ على مَنْ خالَفهم لشذوذ عنهم : ليس فيما دونَ عشرين دينارًا زكاةً .

فهذه ستةُ أقوال في صفة (٢) الورقِ والذهبِ في الزكاةِ إذا نقَص كلُّ واحد منهما عن النصاب.

قال مالكٌ في رجل كانت له خمسةُ دنانيرَ مِن فائدةٍ أو غيرِها ، فتَجَر فيها ، فلم يأتِ الحولُ حتى بلَغت ما تجِبُ فيه الزكاةُ : إنه يزكِّيها وإن لم تَتِمُّ إلا قبلَ أن

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) في ح: ١ضم١.

الحولُ من يومَ زُكِّيت.

قال: وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها ، فحال عليها الحول وقد بلَغت عشرين دينارًا: إنه يُزكِّيها مكانَها ، ولا ينتظرُ بها أن يحولَ عليها الحولُ من يومَ بلَغت ما تجبُ فيه الزكاة ؛ لأن الحولَ قد حال عليها وهي عندَه عشرون ، ثم لا زكاة فيها حتى يحولَ عليها الحولُ من يومَ زُكِّيت .

يحولَ عليها الحولُ بيومٍ واحدٍ أو (١) بعدَما يحولُ عليها الحولُ بيومٍ واحدٍ ، ثم لا الاستذكار زكاةَ فيها حتى يحولَ عليها الحولُ مِن يومَ زُكِّيت .

وقال مالكٌ في رجل كانت له عشَرةُ دنانيرَ فتجرَ فيها فحالَ عليها الحولُ وقد بلَغت عشرينَ دينارًا: إنه يزكِّيها مكانَها، ولا ينتظرُ بها أن يحولَ عليها الحولُ مِن يومَ بلَغت ما تجبُ فيه الزكاةُ .

قال أبو عمرَ: قولُه في الخمسةِ الدنانيرِ والعشَرةِ الدنانيرِ سواءً في إيجابِ الزكاةِ في ربحِ المالِ يحولُ على أصلِه الحولُ وإن لم يكنِ الأصلُ نصابًا ؛ قياسًا على نسلِ الماشيةِ التي تُعَدُّ على صاحبِها ، ويَكْمُلُ النصابُ بها ، ولا يُراعَى بها حلولُ الحولِ عليها ، وربحُ المالِ عندَه كأصلِه خلافًا لسائرِ الفوائدِ . وإنما حمّله ، واللهُ أعلمُ ، على قياسِ ربحِ المالِ على نسلِ الماشيةِ وقوةِ ذلك حمّله ، واللهُ أعلمُ ، على قياسِ ربحِ المالِ على نسلِ الماشيةِ وقوةِ ذلك الأصلُ (٢) عندَه وإن كان مختلفًا فيه ؛ لأنه رُوى عن عمرَ أنه كان يأمرُ الشّعَاةَ المُصلُ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ح : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « للأصل ».

الاستذكار يَعُدُّون السِّخَالُ () مع الأمهاتِ ، على ما يأتى فى بابِه مِن زكاةِ المواشى (٢) ، ويأتى الاختلافُ فى ذلك الأصلِ هناك إن شاء اللهُ .

وقولُ مالكِ في ربحِ المالِ الذي ليس بنصابِ لم يتابعُه عليه غيرُ أصحابِه، وقاسه على ما لا يُشبِهُه في أصلِه ولا فرعِه، وهو أيضًا قياسُ أصلٍ على أصلٍ، والأصولُ لا يُردُّ بعضُها إلى بعضٍ، وإنما يُردُّ إلى الأصلِ فرعُه. وباللهِ التوفيقُ.

"قال أبو عبيد القاسم بنُ سلّامٍ " : لا نعلَمُ أحدًا قال هذا القولَ - قولَ مالك - ولا فرّق أحدٌ بينَ ربحِ المالِ وغيرِه مِن الفوائدِ غيرَه . قال : وأما سفيانُ ، وأكثرُ أهلِ الحجازِ ، غيرَ ( ) مالك ومَن قال بقولِه ، فليس عندَهم وأهلُ العراقِ ، وأكثرُ أهلِ الحجازِ ، غيرَ ( ) مالك ومَن قال بقولِه ، فليس عندَهم فرقٌ بينَ ربحِ المالِ وسائرِ الفوائدِ ؛ مِن هبةٍ أو ميراثِ أو تجارةٍ وغيرِ ذلك ، بعدَ أن " تكونَ تلك الزيادةُ تجِبُ في مثلِها الزكاةُ . قال : وكذلك هو عندَنا ، نرى النماءَ ( ) في المالِ والنّتاجِ كغيرِهما ( ) مِن الفوائدِ ؛ لأن ذلك كلّه هبةٌ مِن هباتِ اللهِ وسَيْبُه ( ) الذي يُفيدُ عبادَه ( ) .

<sup>(</sup>١) السَّخال جمع سَخْلة، والسُّخْلة: ولد الشاة من المعز والصَّأن. اللسان (س خ ل).

<sup>(</sup>٢) سيأتى في الموطأ (٦٠٤) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٤) الأموال (١١٣٤ - ١١٣٨) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م : ( عن ) . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م : ﴿ أَنْ لَا ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، م : ﴿ أَنْ مَا ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، م : ﴿ كَغَيْرِهَا ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٩) السَّيْبُ : العطاء والنافلة . التاج ( س ى ب ) .

الاستذكار

قال أبو عمر : اختلافُ العلماءِ في النّتاجِ لا يُشبِهُ اختلافَهم في ربحِ المالِ ، وسترَى ذلك في بابِ زكاةِ المواشي إن شاء اللهُ . والذي قاله أبو عبيدٍ في ربحِ المالِ عن مالكِ ، أنه لم يتابعه عليه إلا أصحابُه ، فليس كما قال ، وقد قال بقولِ مالكِ في ذلك الأوزاعي ، وأبو ثورٍ ، وطائفة مِن السلفِ . قال الوليدُ بنُ مَزْيدِ : سمِعتُ الأوزاعي يقولُ : إنما الفائدةُ التي يُعطاها الرجلُ وليس عندَه أصلُها . وقال (أبو ثور ) : إذا كانت الفائدةُ ربحًا زكّاها مع الأصلِ وإلا لم يُزَكّه .

وكذلك قال أحمدُ بنُ حنبلٍ في ذلك ؛ قال (أحمدُ بنُ حنبلٍ): لا زكاةً في المالِ المستفادِ حتى يحولَ عليه الحولُ. قال: والمستفادُ مِن العطاءِ والهبةِ ونحو ذلك ، وأما ربحُ المالِ فليس بمستفادٍ.

قال أبو عمر : هؤلاء كلهم لا يوجِبون في الربحِ زكاةً حتى يكونَ أصلُه نصابًا ، وإنما أنكر أبو عُبيدٍ ، واللهُ أعلمُ ، من قولِ مالكِ قولَه فيما دونَ النصابِ يتَّجِرُ به فيصيرُ نصابًا قبلَ الحولِ بأيامٍ ، وما أظنّه أنكر ما يكونُ مِن الربحِ في النصابِ ، "وأما أن يكونَ أصلُ مالِ التاجرِ دونَ النصابِ" - كما قال مالكُ : خمسةُ دنانيرَ أو عشَرةُ دنانيرَ ، فتَجرفيها ، ويَتِمُ عندَه الحولُ نصابًا فيزكّيها - فلا

لقبس

<sup>(</sup>١ - ١) في ح: (الأوزاعي).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح : ﴿ مَالُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من: م، وفى ح: «وقد ذكرنا حجة مالك فى نتاج الماشية يكمل به النصاب وقول مالك أيضا فى ربح المال نصاب فى قول الكوفيين فى التاجر أنه يزكى كل ما بيده عند الحول ومعلوم أنه قد نض عنده من ربحه قبل ذلك بأيام ما يزكيه حينئذٍ لأنهم يراعون كمال النصاب فى طرفى الحول وسنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى وأما أن يكون أصل مال التاجر دون النصاب ٠.

الاستذكار يقولُه غيرُ مالكِ وأصحابِه ، واللهُ أعلمُ ، إلا ما ذهَب إليه الأوزاعيُّ في مراعاةِ نصفِ النصابِ دونَ ما هو أقَلُّ منه ، على ما نذكُرُه بعدُ عنه إن شاء اللهُ .

ذكر أبو عبيد (۱) ، عن معاذ ، عن ابن عون ، قال : أتيتُ المسجدَ وقد قُرِئَ كتابُ عمرَ بنِ كتابُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فقال لى صاحبُ : لو شهدتَ كتابَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في أرباحِ التجارِ ، ألَّا يُعْرَضَ لها حتى يَحولَ عليها الحَولُ .

قال (٢) : وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، عن قَطَنِ بنِ فلانِ ، قال : مررتُ بواسطَ زمنَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فقالوا : قُرِئَ علينا كتابُ أميرِ المؤمنين ، ألَّا تأخُذوا مِن أرباح التجارِ شيئًا حتى يحولَ عليها الحولُ .

ورؤى هشيم، قال: أخبَرنا حميدٌ الطويلُ، قال: كتَب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ألَّا تأخُذوا مِن أرباحِ التجارِ شيئًا حتى يَحولَ عليها الحولُ.

وذكر الساجئ ، "قال : حدَّثنا بُنْدارٌ"، قال : حدَّثنا معاذٌ ، عن ابنِ عونِ ، قال : كتَب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في أرباحِ التجارِ ، ألَّا يُعرَضَ لهم فيها حتى يَحولَ عليها الحولُ .

قال أبو عمر: هذا قولُ الشافعيّ في ربحِ المالِ وسائرِ الفوائدِ كلُّها،

<sup>(</sup>١) الأموال (١١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) الأموال (١١٤٤).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح ، م ، وفي الأصل : ﴿ قال حدثنا معداد ﴾ . وينظر الكامل لابن عدى ١٧٣٣٥، وتهذيب الكمال ١٩٧/٢٨ .

الموطأ

قال يحيى: قال مالك : الأمرُ المجتمعُ عليه عندَنا في إجارةِ العبيدِ وخراجِهم ، وكِراءِ المساكنِ ، وكتابةِ المُكاتبِ ، أنه لا تجبُ في شيءِ من ذلك الزكاة ، قلَّ ذلك أو كثر ، حتى يحولَ عليه الحولُ من يومَ يقبضُه صاحبُه .

يُستأنفُ الحولُ فيها على ما ورَدت به السنةُ . وقال جمهورُ الصحابةِ : إنه لا الاستذكار زكاةَ في مال حتى يَحولَ عليه الحولُ .

قال مالك : الأمرُ المجتمَعُ عليه عندَنا في إجارةِ العبيدِ وحراجِهم ، وكِراءِ المساكنِ ، وكتابةِ المُكاتَبِ ، أنه لا تجبُ في شيءٍ مِن ذلك الزكاةُ ، قلَّ أو كثر ، حتى يحولَ عليه الحَولُ مِن يوم يَقبضُه صاحبُه .

قال أبو عمر : أما إجارةُ العبيدِ ، وكراءُ الرِّباعِ () ، وكتابةُ المكاتبِ ، فقد وافقه الشافعي على ذلك ، وهو قولُ أبى حنيفةَ وسائرِ الفقهاءِ ، إلى () معانِ تأتى في بابِ زكاةِ الدَّينِ ؛ مِن اشتراطِ النقدِ في حينِ العقدِ على الرَّبْعِ أو غيرِه ، والمُكترِى مَلِيءٌ () ثم يَتأخرُ قبضُه مِن قِبَل ربِّه .

وأما تفصيلُ جملةِ أقوالِ الفقهاءِ في الفوائدِ غيرَ ما تقدُّم مِن الربحِ ، وما ذُكِر

..... القبس

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الْمُسَاكِينِ ﴾ ، والرَّباع جمع رَبْع ، وهو المنزل ودار الإقامة . النهاية ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [إلا).

<sup>(</sup>٣) المُلَىء بالهمز: الثقة الغني، وقد أُولِع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء. النهاية ٤/ ٣٥٢.

الاستذكار معه (۱) ؛ فقال مالك : تُضمُّ الفوائدُ مِن الدنانيرِ والدراهمِ في الحَولِ إلى النصابِ منها ، ومَن ملَك عندَه مِن أحدِهما نصابًا ، ثم أَفاد نصابًا أو دونَ نصابٍ قبلَ الحولِ ، فإنه يزكِّى كلَّا على حولِه . وهذا عندَه بخلافِ الفوائدِ في الماشيةِ . وهو قولُ الليثِ بنِ سعدٍ .

ورؤى ابنُ وهبٍ وعبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، عن الليثِ ، قال : إنما يُزكَّى ما أُضيف إلى المالِ مِن الماشيةِ ، وأمَّا الدراهمُ والدنانيرُ فإنه (الستقبلُ بها) حولًا مِن يومَ استفادَها .

قال أبو عمر : هذا كله إنما هو لمن بيدِه نصاب حتى يستفيد ما استفاد ، وأما من كان عندَه مِن الدنانير والدراهم أقلٌ مِن نصاب ، فإنه لا خلاف أنه يَضمُ إليه ما يَستفيدُ حتى يَكمُلَ النصاب ، فإذا كمَل له نصاب استقبَل به مِن يومَ تمَّ النصاب بيدِه حولًا ؛ كرجل استفاد خمسين درهمًا ، ثم استفاد مائة درهم ، ثم استفاد تمام المائتين أو أكثر ، فإنه يستأنف مِن يومَ كمَل له النصاب به حولًا . هذا ما لا خلاف فيه ؛ وإنما الخلاف فيمَن بيدِه نصاب مِن فضةٍ أو ذهبٍ ، ثم استفاد بعد شهرٍ أو شهورٍ فضةً أو ذهبًا .

فمذهبُ مالِكِ (أوالليثِ ما وصَفنا أنه يُزكِّي كلُّ مالِ على حولِه حتى

<sup>(</sup>١) في ح: ﴿معهم ٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ( يستأنفها ۽ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، م.

يَنقُصَ إلى ما لا زكاة فيه ، فإذا استفادَ إلى ذلك ما (۱) يَتمُّ به له النصابُ ، استأنف الاست من يومِئذِ الحَولَ ، هذا كلَّه في غيرِ التاجرِ . وقد مضَى القولُ في ربحِ المالِ ، ويأتى في بابِ زكاةِ العُروضِ القولُ في زكاةِ التجاراتِ إن شاء اللهُ . وقال أبو حنيفة وأصحابُه والثوريُ فيما يَستفيدُه التاجرُ وغيرُه ، قالوا : الفائدةُ في الحولِ تُضَمُّ إلى النصابِ من جنسِه ، فتُزكَّى بحولِ الأصلِ . والربحُ عندَهم وغيرُ الربحِ سواءً . قالوا : لا يزكِّى إلا أن يكونَ عندَه في أولِ الحولِ نصابٌ وفي آخرِه نصابٌ ؛ فإن كان ذلك وجبت عليه الزكاةُ ، ولا يُسقِطُها عنه نقصٌ يَدخُلُ المالَ بينَ طرَفَى الحولِ .

قالوا: ولو هلَك بعضُ النصابِ في داخلِ الحَولِ ، ثم استفادَ وحالَ عليه الحَولُ ، وعندَه نصابٌ ، فعليه الزكاةُ . قالوا: ولو هلَك المالُ كلَّه ، ثم استفادَ نصابًا ، استقبَل به حَولًا . وهو قولُ إبراهيمَ ، والحسنِ ، والحكمِ بنِ عُتيبةً (٢) . قال حجاجُ بنُ أرطاةً (١) : رأيتُ أهلَ الكوفةِ مُتَّفقِين على ذلك . وقال الأوزاعيُ في الرجلِ يكونُ عندَه الدنانيرُ التي لا تجبُ فيها الزكاةُ فيُفِيدُ إليها أُخَرَ حتى يَتمً الرجلِ يكونُ عندَه الدنانيرُ التي لا تجبُ فيها الزكاةُ فيُفِيدُ إليها أُخَرَ حتى يَتمً

. . . . . . . . . . . . . . . . القيس

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (لم).

 <sup>(</sup>۲) ينظر مصنف ابن أبى شيبة ۱۸۷/۳، والأموال لابن زنجويه (۲۲۳۰) ، والجعديات (۳۰۲) ،
 والمحلى ۹۹۳/۵ .

<sup>(</sup>٣) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب أبو أرطاة النخمى ، مفتى الكوفة مع الإمام أبى حنيفة والقاضى ابن أبى ليلى ، كان فقيها ، ولى قضاء البصرة ، وكان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال ، توفى بالؤى سنة خمس وأربعين ومائة . تهذيب الكمال ٥/ ٢٠٠، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٦٨.

الاستذكار النصاب ، فقال: إن كان اللذي عنله تصف ما يجبُ فيه الزكاةُ فليُزَكُّ (' حينَ السند عار النصاب ، فيند أ

قل أبو عمر: تفسير قوله أنه إن تجر في عشرة دنانير فما فوقها ، فأتى التحولُ وقل كمّل النصاب ، فعليه الزكاة ، وإن تجر في خمسة دنانير ، أو فيما دون العشرة ، فكمّلت تصاباً عند تمام الحول ، لم تجب عليه زكاة . وهذا قول لا يَحضُلُه أثر ولا نظر .

وقال الحسنُ بنُ صالحِ بنِ حى : إذا كان له مائتا درهم يَملِكُها ، فلما كان قبلَ الحولِ أفاد مالًا مِن ربحٍ أو غير ربحٍ ، فحالَ الحولُ وهما عنده ، زكَّاهما جميعًا ، فإذا حال الحولُ وقد ذهب مِن المالِ الأولِ شيءٌ ، فليس فيه ولا في الآخرِ شيءٌ ، ويَستقبلُ حولًا مِن اليومِ الذي أفاد المالَ الثاني ؛ لأنه إنما زكَّى المالَ الثاني بالأولِ ، فإذا لم يَتِنَ مِن الأولِ ما تجبُ فيه الزكاةُ لم يكنْ في الآخرِ زكاةٌ إلا بحولِه .

"قال أبو عمر : قولُ الحسنِ بنِ صالح كقولِ مالكِ في ذلك كله ، إلا في الربحِ الذي يأتي في المالِ الذي ليس بنصابٍ ، على ما تقدَّم ذكْرُنا له . و" قال الشافعي : لا يَجبُ على مَن ملَكُ مالاً زكاةً إلا أن يَملكَ الحَولَ كلَّه ما تَجبُ فيه الزكاةُ ، فإن دخل المالَ في بعضِ الحولِ أدنى نقصٍ ولو ساعةً ، استقبَل بعدَ أن يَتمُ له النصابُ حولًا كاملًا .

<sup>(</sup>١) في م : و فليترك ، .

<sup>(</sup>٢) في ح ، م يا ( حتى ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

قال: وقال مالك في الذهب والوَرِقِ يكونُ بينَ الشركاءِ: إن مَن بلَغت حِصَّتُه منهم عشرين دينارًا عينًا [٢٩ ظ] أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ، ومَن نقصت حصتُه عما تجبُ فيه الزكاة فلا زكاة عليه ، وإن بلَغت حصصهم جميعًا ما تجبُ فيه الزكاة ، وكان بعضهم في ذلك أفضلَ نصيبًا من بعض ، أُخِذ من كلَّ إنسانِ منهم بقدرِ حصتِه ، إذا كان في حصَّةِ كلَّ إنسانِ منهم ما تجبُ فيه الزكاة ، وذلك أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : « ليس فيما دونَ خمس أواقٍ من الوَرِقِ صدقة » .

قال مالكُ : وهذا أحبُ ما سمِعتُ إلىَّ في ذلك .

قال مالكٌ في الذهبِ والورِقِ يكونُ بينَ الشركاءِ: إن مَن بلَغت حصتُه منهم الاستذكار عشرينَ دينارًا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاةُ ، ومَن نقصت حصتُه عما تَجبُ فيه الزكاةُ ، ومَن نقصت حصتُه عما تَجبُ فيه الزكاةُ ، وكان الزكاةُ فلا زكاةَ عليه ، وإنَّ بلَغت حصصُهم جميعًا ما تَجبُ فيه الزكاةُ ، وكان بعضُهم في ذلك أفضلَ نصيبًا مِن بعضٍ ، أُخِذ مِن كلَّ إنسانِ بقدْرِ حصتِه ، إذا كان في حصةِ كلَّ إنسانٍ منهم ما تَجبُ فيه الزكاةُ ، وذلك أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « ليس في حمدٍ كلَّ إنسانٍ منهم ما تَجبُ فيه الزكاةُ ، وذلك أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ مِن الورِقِ صدقةٌ » (١). قال : وهذا أحبُ ما سبِعتُ إلى .

قال أبو عمر : قولُه : وهذا أحبُ ما سمِعتُ إلى . يَدُلُ على أنَّه قد سمِع الخلافَ في ذلك ، والخلافُ فيه ؛ أن مِن أهلِ العلم مَن يقولُ : إن الشركاءَ في الخلافُ فيه ؛ أن مِن أهلِ العلم مَن يقولُ : إن الشركاءَ في الذهبِ والورِقِ وفي الزرعِ وفي الماشيةِ ، إذا لم يَعلَمْ أحدُهم مالَه بعينه ، أنهم يُزكُون زكاة الواحدِ ، وتَلزمُ جميعَهم في مائتي درهم ، وفي خمسةِ أوستي ، وفي

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٥٨٠) .

الموطأ

قال مالك : وإذا كانت لرجل ذهبٌ أو وَرِقٌ متفرقةٌ بأيدى أناس شتَّى ، فإنه ينبغِي له أن يُحصيَها جميعًا ، ثم يُخرِجَ ما وجَب عليه من زكاتِها كلُّها .

قال مالكٌ : ومَن أفاد ذهبًا أو وَرقًا ، أنه لا زكاةً عليه فيها حتى يحولَ عليها الحولُ من يومَ أفادها .

الاستذكار خمس ذَوْدٍ ، وفي أربعينَ شاةً - الزكاةُ . وإلى هذا ذهب الشافعي ( في الكتاب المصريِّ المعروفِ بالجديدِ قياسًا على الخلطاءِ في الماشيةِ. وأما قولُه في الكتابِ العراقيِّ فكقولِ مالكِ، وقال: الخلطاءُ لا تكونُ في غيرِ الماشيةِ . وسيأتى القولُ في زكاةِ الخلطاءِ في بابِ زكاةِ الماشيةِ إن شاء اللهُ .

وقولُ الكوفيّين ؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه ، في ذلك كقولِ مالكِ ، قال `` : يُعتبرُ مِلكُ كُلِّ وَاحْدِ مِنَ الشريكين على حِدَةٍ . وهو قولُ أبي ثورٍ . وما احتجَّ به مالكُّ مِن قولِه عليه السلامُ : « ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ مِن الورِقِ صدقةٌ » ( ، حُجَّةٌ صحيحةً ؛ لأنه خطابٌ للمنفردِ والشريكِ .

وقولُ مالكِ : إذا كانت لرجل ذهبُ أو ورقٌ متفرقةٌ بأيدى أنَّاس شتَّى ، فإنه ينبغى له أن يُحصيَها كلُّها ، ثم يُخرِجُ ما وجَب عليه مِن زكاتِها .

قال أبو عمر : هذا إجماع من العلماء ، إذا كان قادرًا على ذلك ولم تكن دُيُونًا في الذِّمم ولا قِراضًا<sup>(١)</sup> يَنتظرُ أن تنِضُّ . .

<sup>(</sup>١ - ١) في ح: ﴿ وأما قول مالك فقد وافقه الكوفيون فيه، وقالوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) القِراض: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان، والوضيعة على المال. التاج (ق ر ض).

<sup>(</sup>٤) نضَّ المالُ ينضُّ، إذا تحول نقدًا بعد أن كانَ متاعًا. النهاية ٥/ ٧٢.

### الزكاةُ في المعادنِ

٥٨٦ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن ربيعة بنِ أبى عبد الرحمنِ ، عن غيرِ واحدٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قطع لبلالِ بنِ الحارثِ المُزَنِّيِّ معادِنَ القَبَليَّةِ ، وهي من ناحيةِ الفُرُّعِ ، فتلك المعادنُ لا يؤخذُ منها إلى اليوم إلا الزكاةُ .

مالك، عن ربيعة بن أبى عبدِ الرحمنِ ، عن غيرِ واحدٍ من عُلمائِهم ، أنَّ التمهيد رسولَ اللهِ ﷺ قطّع لبلالِ بنِ الحارثِ المُرزَى معادِنَ القَبَليَّةِ (١) ، وهى من ناحيةِ الفُرَعِ ، فتلك المعادنُ لا يُؤخَذُ منها إلَّا الزكاةُ إلى اليومِ (٢) .

هكذا هو في « الموطَّأَ » عندَ جميعِ الرواةِ مرسلًا ، ولم يُختلَفُ فيه عن مالكِ .

وهذا الحديثُ رواه الدَّراوَرْدِيُّ ، عن ربيعةً ، "عن الحارثِ" بنِ بلالِ بنِ

واختُلِف في المَعْدِنِ ؛ هل يُعتَبرُ فيه النِّصابُ أم لا ؟ وهل تُؤْخَذُ أيضًا منه الزكاةُ أم القبس لا ؟ والصحيحُ أنه يُعْتَبرُ فيه النصابُ ؛ لأنه ذهبٌ داخلٌ في عمومِ الحديثِ ، ولا يُعْتَبرُ فيه الحولُ ؛ لأنه نما بنفسِه فصار بمنزلةِ الحرثِ والثمرةِ . واللهُ أعلمُ . فإن قيل :

<sup>(</sup>١) القبلية: موضع بين نخلة والمدينة. النهاية ١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٣٩) ، وبرواية يحيى بن بكير (٤/ ٢ظ - مخطوط) ، وبرواية أبى مصعب (٢٥١) . وأخرجه أبو داود (٣٠٦) من طريق مالك به . ووقع في رواية محمد بن الحسن : ٥ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره ٤ . وفي رواية يحيى بن بكير : ٥ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم ٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ك ١، م . وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٢١٥، ٩/١٢٣.

التمهيد الحارثِ المُزَنِيُّ ، عن أبيه .

حدَّثناه إبراهيم بنُ شاكر ومحمدُ بنُ إبراهيم ، قالا : حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ يحيى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو البزَّارُ ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سَلمانَ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوردِيُّ ، عن ربيعةً . فذكَره (٢)

ورواه كثيرُ بنُ عبدِ اللهِ بن عمرو بن عوف المزنى، عن أبيه، عن جدُّه، عن النبيُّ ﷺ. وكثيرٌ مُجتمعٌ على ضعفِه، لا يُحتجُّ بمثلِه.

المُعْدِنُ وإن كان داخلًا بصفةِ الذهبيةِ في الحديثِ المتقدِّم، فإنه خارجٌ عنها بتخصيص الحديثِ الآخرِ وهو قولُه: (في الرَّكازِ الخُمْسُ، ". والمَعْدِنُ ركازٌ ؛ لأنه مأخوذٌ مِن الازتكازِ ، وهو الثبوتُ والاستقرارُ . قلنا : الذي قال : ﴿وَفِي الرُّكَازِ الخُمُسُ، . أَخَذ مِن المعادنِ الزكاةَ ، والرَّكازُ إنما هو مالٌ دُفِن في الأرض فصار فيها مَرْ كُوزًا ، وأما المعادِنُ فإنما هي من جملةِ الأرض ومن أجزائِها وأبعاضِها حتى تَخْلُصَ

تتميم : اختلَف الناسُ ، هل في المال حقُّ سوى الزكاةِ أم لا ؟ فرُوى عن النبيُّ ﷺ ، أنه قال : ﴿فِي الْمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ ﴾ . وتلا قولَ اللهِ تعالى : ﴿ ﴿وَلَلِكِنَّ ٱلْمِرّ

<sup>(</sup>١) في س، م: (سليمان). وينظر تهذيب الكمال ٣٢/٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٣٢٣)، والطبراني (١١٤٠)، والحاكم ٢/٤،٤، والبيهقي ١٥٢/٤ من طريق الدراوردي به.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٥٨٧ ، ١٦٨٥) .

<sup>(</sup>٤) في د : ﴿ الْإِرْكَارْ ﴾ .

" ذكره البؤار" ، ولفظه عن النبي على الله الله المال بن الحارث التمهد المحلدة القبائة على البؤار" ، وللم المحلدة القبائة على المحلدة القبائة على المحلدة المحلدة المحلدة المحلدة على المحلدة المحلدة على المحلدة على المحلدة ا

رؤاه أبو أُولِيس " عن كثير ، عن أبيه ، عن حله " ، وعن ثور بن زيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس " وليس يرويه عن أبي أُويس ، عن ثورر . وانفرد أبو سيرة الملذي ، عن مُطرف ، عن مالك ، عن محملا بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال بن الحارث بمثله سواء " . ولم مُتابَعُ أبو سيرة على هذا الإسناد " ، وإسنادُ

مَنْ مَامَنَ بِأَقْدِهِ اللهِ قولِه : ﴿ وَمَانَ الْمَالَ عَلَىٰ خَبِّمِهِ ذَوِى الْقُسْرَقِ وَالْيَتَنَكَ ﴾ القبس إلى آخرِ الآيةِ [البقرة: ١٧٧] . ونزّعوا بكلِّ آيةٍ في القرآنِ تتضمَّنُ الإنفاقَ والعطاءَ والتصدُّقَ ، والصحيحُ ما ذَهَب إليه فقها مُح الأمصارِ ، من أن الزكاةَ طُهرةٌ للمالِ وكفايةٌ (١) لا يَتقَى بعدَها حقَّ فيه ، وقد قال النبئ ﷺ للسائلِ عن الفرائضِ وفي

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : س .

<sup>(</sup>٢) البزار (٣٣٩٥).

 <sup>(</sup>٣) جلسيها وغوريها: الجلس ما ارتفع من الأرض ، والغور: ما انخفض منها . النهاية ٢٨٦/١،
 ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤) في م: «مدهن». وقدس: جبل معروف، وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. النهاية ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) م: (يونس).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٥/٧ (٢٧٨٥) ، وأبو داود ( ٣٠٦٣، ٣٠٦٣) من طريق أبي أويس ، عن كثير به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٥/٩ (٢٧٨٦) ، وأبو داود ( ٣٠٦٣، ٣٠٦٣) من طريق أبي أويس ، عن ثور به .

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٤٣١، ٤٣٢.

<sup>(</sup>٩) في ج ، م : (كفارته) .

الموطأ

قال يحيى: قال مالك : أرى ، والله أعلم ، ألا يؤخذ من المعادن مما يخرُجُ منها شيءٌ ، حتى يبلُغَ ما يخرُجُ منها قدرَ عشرينَ دينارًا عينًا ، أو مائتي درهم ، فإذا بلَغ ذلك ففيه الزكاةُ مكانَه ، وما زاد على ذلك أَخِذ بحسابِ ذلك ما دام في المعدِنِ نَيلٌ ، فإذا انقطَع عِرقُه ، ثم جاء بعدَ ذلك نَيلٌ ، فهو مثلُ الأولِ يُبتدأُ فيه الزكاةُ كما ابتُدِئت في الأولِ .

التمهيد ربيعةَ فيه صالحٌ حسنٌ ، وهو حُجُّةٌ لمالكِ ومَن ذهَب مذهبَه في المعادنِ .

واحتلَف العلماءُ فيما يَخرُمُ من المعادنِ ؟ فقال مالكُ : لا شيءَ فيما يَخرُمُ من المعادنِ غيرَ الذُّهبِ والفضةِ ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منها من الذُّهبِ والفضةِ حتى يكونَ الذُّهبُ عشرينَ مثقالًا ، والفضةُ مائتيْ درهم ، فتجبُ فيها الزكاةُ مكانه (١) ، وما زادَ فبحسابِ ذلك ما دام في المعدِن نَيلٌ ، فإنِ انقطَع ثم جاءَه بعدَ

القبس طريق التعليم: هل على غيرُها؟ قال: «لا»(٢٠). وهذا نص إنصاف. نحنُ وإن قلنا: إنه ليس في المال حقٌّ سوى الزكاةِ . فإنما ذلك ابتداءً ، فأمًّا مع العوارض والطوارئ () فقد تتعيَّنُ الحقوقُ في الأبدانِ بالنصرةِ للمظلومين ودفع الظالمين، زائدًا على الجهاد، وفي الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرى من المسلمين، وقد قال مالكُ : يجبُ على كافةِ الخلقِ أن يَفُكُّوا الأسرى ولو لم يبقَ لهم دِرْهمٌ . ولا خلافَ بين الأمةِ في هذين الفصلين ، فافهَموا تنزيلَهما ، واعلَموا وجهَ الخلافِ فيهما.

<sup>(</sup>١) في ك ١، م: (مكانها).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٤٢٧) .

<sup>(</sup>٣) في د : الطوارق.

الموطأ

قال يحيى: قال مالك : والمعدِنُ بمنزلةِ الزرعِ يؤخذُ منه مثلُ ما يؤخذُ من الزرع ؛ يُؤخذُ منه إذا خرَج من المعدِنِ من يومِه ذلك ولا يُنتظرُ به الحولُ ، كما يُؤخذُ من الزرعِ إذا حُصِد ، العشرُ ، ولا يُنتظرُ به أن يحولَ عليه الحولُ .

التمهيد

ذلك نَيلٌ ، فإنَّه يُبتَدأُ فيه مقدارُ الزكاةِ مكانَه .

قال: والمعدِنُ بمنزلةِ الزرعِ ، لا يُنتظرُ به حولٌ . قال: وما وُجدَ في المعدِنِ من الذَّهبِ والفضةِ من غيرِ كبيرِ عملٍ ، فهو بمنزلةِ الرِّكازِ ، فيه الخُمُسُ . قال: والمعدِنُ في أرضِ العربِ والعجمِ سواءٌ . قال: والمعدِنُ في أرضِ الصَّلحِ لأهلِها ، لهم أنْ يصنَعوا فيه أما شاءوا ، ويُصَالحون لمن أذِنوا له فيه على ما

القبس

تقسيم واستيفاء ترتيب: أتقن مالك رضى الله عنه فى كتاب الزكاة إتقانًا صار لجميع الخلق معيارًا، فهم يَقْتفون فى ذلك أثره، ويترقَّوْن إلى درجتِه - وأنَّى لهم - فإنه لمًا أصَّل الزكاة حسَّن ترتيبَها؛ فبذأ بالعينِ الذى هو أصلُ الأموالِ، ومعيارُ الأملاكِ، وحقيقة الغنى، فاستوفَى وجوهه التى تتعلَّقُ بها الزكاة والتى لا تتعلَّقُ؛ مِن مَعْدِنِ، وركازٍ، وحلْي، وأتبَّع ذلك بأموالِ الصبيانِ والأموالِ المستفادةِ بالمواريث، ويين حكمه إذا كان ضِمارًا (١)، وذكر العُروضَ التى تجبُ فيها الزكاة بإنزالِها منزلة العينِ فى النيةِ، ويين الكنز المذموم، وهو كلَّ مالٍ لا تُؤدَّى زكاتُه، ثم عقَّب ذلك بالماشيةِ والثمارِ، وهذا ترتيبٌ بديعٌ لمن نظره دونَ أن يراه لأحدٍ، ثم لحظ الشريعة بالماشية والثمارِ، وهذا ترتيبٌ بديعٌ لمن نظره دونَ أن يراه لأحدٍ، ثم لحظ الشريعة

<sup>(</sup>١) في س، م: ١ فيها).

<sup>(</sup>٢) في د : «صغارا» ، وفي م : «صمارا» . والمال الضمار : الذي لا يُرجى رجوعه ، والدين الضمار : ما كان بلا أجل معلوم ، وكل ما لا تكون منه على ثقة . التاج (ض م ر) .

شاعوا ؟ مِن نُحُمُسِ أُوغيرِه . قال : وما افتُتِع عَنوةً فهو إلى السَّلطانِ يصنَعُ فيها(١) ما شاء . واحتلف قولُ اللشافعي فيما يبخرج من المعادن ؛ فسرَّة قال (٢٠) بقول مالك الم في ذلك ، ومرَّةً قال (٢٠) : ما يَخرُجُ منها فائدةً يُستأنفُ بها حولٌ . وهو قولُ اللَّيثِ ابن سعد . وقال الأوزاعيُّ : في ذهبِ المعدنِ وفضَّتِه الخمسُ ، ولا شيءَ فيما يَخْرُجُ منه غيرَهما. وقلل أَبُو حنيفةً وأصحابُه: في النَّهب، والفضةِ، والحديد ، والنَّحاس، والرُّصاص، الخُنمُسُ. واختلَف قولُه - أعني أبا حنيفة -في الزُّنْبِي يَخرُجُ من (٢٦) المعادنِ ؛ فمرَّةٌ قال : فيه الخُمُسُ. ومرَّةً قال : ليس فيه شيَّة ؛ كالقير (١) ، والتُقطِ . وقد أُوضَحنا هذه المسألةَ في بابِ ابنِ شهابٍ ، عندَ قولِه ﷺ: «والمعلِينُ جُيَاتُو» وفي الوّكالِ الخُمُسُ» (°). وتقصَّينا القولَ فيها هنالكَ. والجمدُ للهِ.

لحظةً أخرى أعظَمَ مِن هذه الأولى، فعلِم أَلَنْ أموالَها منقسِمةٌ إلى أربعةِ أقسام؛ الصدقةُ ، والجزيةُ ، والفيءُ ، والغنيمةُ ، فأَقْرَد للفيءِ والغنيمةِ كتابُّنا ، وأدخَل الجزيةَ في كتاب الزكاة ؛ لأنه مالَّ موظَّفٌ على الأبدالةِ فصار مِن نوع زكاةِ الفطرِ ، وألشبة شيء بصدقةِ المالِ ؛ لأنها متعلَّقةً بالبدنِ تعلُّقَ مِلكِ المالِ ، ثم رأى غيرُه أن يُلْحِقُّها بالفيءِ والغنيمةِ ، وسنبيَّنُ ذلك إن شله اللهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) في ك ١: ﴿ بِهِا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ك ١: (يقول).

<sup>(</sup>٣) في ك ١: (في).

<sup>(</sup>٤) في ك ١، م: (كالقار).

<sup>(</sup>٥) سيأتي في شرح الحديث (١٦٨٥) من الموطأ .

# زكاةُ الرِّكازِ

٥٨٧ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، وعن أبى سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « في الرِّكازِ الخُمُسُ » (١) .

قال يحيى: قال مالك : الأمرُ الذى لا اختلاف فيه عندنا والذى سمِعتُ أهلَ العلم يقولون : إن الرِّكازَ إنما هو دِفنَ يوجدُ من دِفنِ الجاهليةِ ما لم يُطلَب بمالٍ ، ولم يُتكلَّفْ فيه نفقةٌ ولا كبيرُ عملٍ ولا مئونةٍ ، فأما ما طُلِب بمالٍ وتُكلِّف فيه كبيرُ عملٍ ، فأصيب مرةً وأخطئ مرةً ، فليس بركازٍ .

# ما لا زكاةً فيه من الحَـلْي والتَّبْرِ والعنبرِ

٥٨٨ - حدَّثني يحيَى ، عن مالكِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ ، عن أبيهِ ، أن عائشة روج النبي ﷺ كانت تلى بناتِ أخيها يتامَى في

الاستذكار

# بابُ ما لا زكاةً فيه مِن الحَلْي والتَّبْرِ والعَنْبرِ

ذكر فيه مالك ، عن عبد الرحمنِ بنِ القاسمِ ، عن أبيه ، أن عائشةَ زوج النبيّ

القبس

### ما لا زكاةً فيد مِن الحَلْي

أدخل مالك حديث القاسم عن عائشة رضِي الله عنها ، أنها كانت تلي بناتِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٦٨٥) مطولًا ، وينظر شرحه هناك .

الموطأ حجرِها لهن الحَلْيُ ، فلا تُخرِجُ من حَليهِن الزكاة .

٥٨٩ - وحدَّثني عن مالكِ ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُحلِّي بناتِه وجواريَه الذهبَ ، ثم لا يُخرِجُ من حَليِهن الزكاةَ .

الاستذكار وَيُلِيُّ كَانْت تلِي بناتِ أُحِيها يَتَامَى في حَجْرِها لهن الحَلْمُ ، فلا تُحْرِجُ مِن حَلْيِهنَّ

وعن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُحَلِّى بناتِه وجواريَه الذهبَ ، ثم لا يُخرجُ مِن حَلْيِهِنَّ الزكاةَ (١).

القبس أخيها يتامى ، فلا تُخرِجُ من حَلْيِهنَّ الزكاةَ ؛ ليُبيِّنَ بذلك بطلانَ الحديثِ المروىُّ عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها ، أنها قالت : دخل عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ وفي يدي فَتَخَّ ، وهي الْحُواتِمُ، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟). فَقُلْتُ: صَنَعْتُهَا أَتَزَيَّنُ بِهَا لَكَ. فقال: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتُها؟» . قُلْتُ : لا . قال : «هي حشبُكِ من النارِ» .

فبيَّن مالكٌ أن هذا لو سَمِعتْه من النبيِّ ﷺ، لَمَا ترَكَتْ إخراجَ الزكاةِ مِن هذا الحَلْي، وقصَد بذلك أيضًا الردُّ على أهلِ العراقِ في أن الراوى إذا أفتَى بخلافِ ما رواه سقَطتْ روايتُه.

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٢٩)، وبرواية يحيى بن بكير (٣/٤و– مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٦٥٦). وأخرجه الشافعي ٢/ ٤٠، والبيهقي ١٣٨/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٣٠)، وبرواية يحيى بن بكير (٣/٤و – مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٦٥٧) . وأخرجه الشافعي ٤١/٢، والبيهقي ١٣٨/٤ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٥٦٥)، والدارقطني ٢/٠٠٥، والحاكم ٣٨٩/١، ٣٩٠، والبيهقي ١٣٩/٤.

قال أبو عمر : ظاهرُ حديثِ عائشةً وابنِ عمرَ هذين سقوطُ الزكاةِ عن الاستذكار الحلْي ، وبهذا ترجَم مالكُ الباب . وتأوَّل مَن أوجَب الزكاة في الحلْي ، أن عائشة (۱) لم تُخرِجِ الزكاة مِن حَلْي اليتامي ؛ لأنه لا زكاة في أموالِ اليتامي ولا الصغار .

وتأوَّلوا في الجوارى أن ابنَ عمرَ كان يَذهبُ إلى أن العبدَ يملِكُ ، ولا زكاةَ على المالكِ حتى يكونَ حَوَّا ، واستدلُّوا على مذهبِ ابنِ عمرَ في ذلك ؛ لأنه كان يأذَنُ لعبيدِه بالتسَرَّى (٢) . وما تأوَّلُوه على عائشةَ وابنِ عمرَ بعيدٌ خارجٌ عن ظاهرِ حديثِهما ؛ لأن في حديثِ ابنِ عمرَ أنه كان لا يُخرجُ الزكاةَ فيما كان يُحلِّى به بناتِه مِن الذهبِ والفضةِ ، فليس في هذا يتيمٌ ولا عبدٌ .

ورؤى ابنُ عيينةَ وغيرُه ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه كان يُنكِحُ البنتَ له على ألفِ دينارٍ ، يُحلِّيها منه بأربعِمائةِ دينارِ فلا يزكِّيه (٢٠) ، وسنبيِّنُ ذلك في بابِ زكاةِ أموالِ اليتامي (١٠) ، إن شاء اللهُ .

قال أبو عمر: لم يختلِفْ قولُ مالكِ وأصحابِه، في أن الحَلْيَ المتَخَذَ للنساءِ لا زكاةً فيه، وأنه العملُ المعمولُ به في المدينةِ، خارجٌ عن قولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: «ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ مِن الورِقِ صدقةً».

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: (وابن عمر).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح، وفي م: (بالتحلي بالذهب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ١٠٩/٢ من طريق عبيد الله بن عمر به .

<sup>(</sup>٤) سيأتي ص ٣١١ – ٣١٥ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الموطأ (٥٨٠) .

الاستذكار كأنه قال: الصدقة واجبة مِن الوَرِقِ فيما بلَغ خمسَ أُواقِ ، ما لم يكنْ حَلْيًا مُتَّخَذًا لزينةِ النساءِ ؛ بدليلِ ما انتشر بالمدينةِ عندَ علمائِها مِن أن لا زكاة في الحَلْي . ولمَّا عطف على هذا ﷺ ذِكْرَ الإبلِ وذِكْرَ الأوسقِ ، وهي أموالُ يُطلبُ بها النَّماءُ ، كما يُطلبُ بالذهبِ والورقِ في التصرفِ بهما النماءُ ، وصار تاركُ التصرفِ بها تبعًا للمتصرّفِ ؛ لأنها لم توضَعْ إلا للتصرفِ بها علم على هذا المعنى أن الحَلْي لا زكاة فيه إذا كان مُتَّخَذًا للنساءِ ؛ لأنه لا يُطلبُ به النماءُ .

وقد اختلف المدنيون في الحَلْيِ المُتَّخَذِ للرجالِ والمتَّخَذِ للكِراءِ؛ فالزكاةُ عندَ أكثرِهم فيه واجبةً ، وإنما تَسقُطُ عما وصَفْنا مِن حَلْي النساءِ خاصةً .

واختلف الفقهاء أهلُ الفتوى فى الأمصارِ فى زكاةِ الحلْي ؛ فذهَب فقهاء الحجازِ ؛ مالكٌ ، والليثُ ، والشافعى ، إلى أنه لا زكاة فيه . على أن الشافعى قد جبن عنه فى بعضِ أوقاتِه ، فقال : أستخيرُ الله فى الحلْي . وترَك الجوابَ فيه . وخرَّج أصحابُه مسألة زكاةِ الحلْي على قولين ؛ أحدُهما ، أن فيه الزكاة على ظاهرِ قولِ النبى ﷺ : «ليس فيما دونَ خمسِ أواقي مِن الورِقِ صدقةٌ » . فدلَّ على أن فى الخَمسِ الأواقى فما زاد صدقةٌ ، ولم يخص حُلْيًا مِن غيرِ حَلْي ، وكذلك قولُه ﷺ فى الذهبِ : « فى أربعينَ دينارًا دينارٌ » ( ) . ولم يخص حُلْيًا مِن غيرِ حَلْي من غيرِ حَلْي ، عير حَلْى .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۲۶۰ - ۲۶۲.

والآخر، أن الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنساهي في الأموال النامية ، والمطلوب فيها النماة بالتصرف ولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا زكاة في الحلي للنساء بالتساء يقبت وهو قول ابن عمر ، وجالي بي عبد الله ، وأنس بي مالك ، وسعيد بن المسبّ على اختلاف عنه ، والقالسم بن محمد ، وعالم مالك ، وسعيد بن المسبّ على اختلاف عنه ، والقالسم بن محمد ، وعالم الشعبي ، ويحيى بن سعيد ، وربيعة ، وأكثر أهل المدينة (أو وبه قال أحمد وأبو عبيد . قال أبو عبيد ": الحلي الذي يكونُ زينة ومتاعًا فهو كالأثناث ، وليس كالرقة التي وردت السّنة بأخذ رئم الغشر منها . والرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السّكة السائرة بين الناس . وقال أبو حنيفة ، والثوري في رواية ، والورق عن والورق عن الأوزاعي ، والحسن بن حي : الزكاة واجبة في (الحلي من الدهب والورق عن الأوزاعي ، عن الأوزاعي ، عن الأوزاعي ، عن الأوزاعي ، عن الزهري في الخلي الزكاة . وقال الليث : ما كان يُلبَسُ ويُعارُ فلا زكاة فيه ، وما طمنع ليُفَرُ به مِن الصدقة ففيه الصدقة .

ومَن أُوجَب الزكاةَ في الحَلْي ؛ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ ، وابنُ مسعودٍ ، وعبدُ اللهِ ابنُ عمرٍو (٥) ، وعطاءً ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ شدَّادٍ ، وميمونُ بنُ

<sup>(</sup>۱) ينظر الأم ۲/ ٤١، ومصنف عبد الرزاق (٥٠٤٥ – ٧٠٤٩) ، والأموال لأبي عبيد (١٢٧٥– ١٢٧٥) ، والأموال لأبي عبيد (١٢٧٥- ١٢٧٨) البيهقى ١٨٤٤، ١٥٥، والمحلى ٦/ ١٩٤٠. والمحلى ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأموال ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ . والمثبت يقتضيه السياق ، وينظر المحلى ٩٣/٦ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ( عمر ) . والمثبت من مصادر التخريج الآتية .

الاستذكار مِهْرانَ ، ومحمدُ بنُ سيرينَ ، ومجاهدٌ ، وجابرُ بنُ زيدٍ ، والزهريُ ، وإبراهيمُ النخعيُ (١) . وجملةُ قولِ الثوريُّ في زكاةِ الحَلْي ، قال : ليس في شيءٍ مِن الحَلْي زكاةً مِن الجواهرِ واليواقيتِ إلا الذهبَ والفضةَ ؟ إذا بلَغتِ الفضةُ ماثتي درهم ، والذهبُ عشرين دينارًا ، فإن كان الجوهرُ والياقوتُ للتجارةِ ففيه الزكاةُ . قال سفيانُ : وما كان عندَه في سيفٍ ، أو مِنْطَقةٍ (١) ، أو قَدَح مُفضَّضِ ، أو آنيةِ فضةٍ ، أو خاتم ، فَيَضُمُّ ذلك كلُّه بعدَ أن يحسُبَه ويَعرِفَ وزنَه ، فما كان منه ذهبًا ضمُّه إلى الذهبِ ، وما كان منه فضةً ضمَّه إلى الفضةِ ، ثم زكَّاه . وقال الأوزاعي : يُزكَّى الحَلْئُ ذهبُه وفضتُه ، ويُتركُ جوهرُه ولؤلؤُه .

قال أبو عمرَ : جملةُ قولِ الشافعيِّ في زكاةِ الحَلْي ؛ قال ببغدادَ - وهي روايةُ الحسنِ بنِ محمدِ الزُّعْفَرانيُّ عنه : لا زكاةَ في حَلْي إذا استمتَع به أهلُه في عمل مباح . قال : فإن انكسر الحَلْي ، "فكان أهله على إصلاحِه" والاستمتاع به زُكِّي ؛ لأنه قد حرَج مِن حدِّ التجملِ . قال : وكلُّ حَلْي على سيفٍ ، أو مصحفٍ ، أو مِنْطقةٍ ، وما أشبَه هذا ، فلا زكاةً فيه . قال : وأما آنيةُ الذهبِ والفضةِ مُصمَتةً فتُركَّى ، ولا ينبغى أن تُتَّخَذَ ؛ لأنها منهتَّ عنها .

قال: وكلُّ حِليةٍ سوى الذهبِ والفضةِ ؛ مِن لؤلؤٍ ، أو ياقوتِ ، أو زبَرْجدٍ ،

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧٠٥٤ - ٧٠٦١، ٧٠٦٣) ، والأموال لأبي عبيد (١٢٦١– ١٢٦٤، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٩- ١٢٧٢، ١٢٧٤) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المنطقة: كل ما شد به الوسط. التاج ( ن ط ق ).

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في النسخ . ولعل الصواب : ﴿ فترك أهله إصلاحه ﴾ . أو : ﴿ فكسل أهله عن إصلاحه، . والله أعلم . وينظر الوسيط ٢/ ٤٧٦، ومنهاج الطالبين ١/ ٣١، ومغنى المحتاج ١/ ٣٩١.

أو غيرِها ، فلا زكاة فيه ، إنما الزكاة في العينِ ، وهو الذهبُ والفضة . وقال بمصر: قد قيل : في الحلي صدقة . وهذا مما أستخيرُ الله فيه ، فمَن قال : فيه زكاة . زكّى كلَّ ذهبٍ وفضة فيه ، فإن كان منظومًا بغيره (١) ميَّره ووزَنه ، وأخرَج الزكاة منه بقدرِ وزنِه ، واحتاط حتى يَعلمَ أنه قد أدّى جميعَ ما فيه . ومَن قال : لا زكاة في الحلي . فلا زكاة عنده في خاتم ، ولا حلية سيف ، ولا مصحف ، ولا ينطقة ، ولا قلادة ، ولا دُمْلُج (٢) . قال : فإن اتخذ الرجلُ شيئًا مِن حَلْي النساءِ لنفسِه ، فعليه فيه الزكاة . قال : ولو اتّخذ رجلٌ أو امرأةٌ إناءَ فضة أو ذهب ، زكّياه - في القولين جميعًا - ولا زكاة في شيءٍ مِن الحَلْي إلا في الذهبِ والفضة . وقال أبو ثورِ مثلَ قولِ الشافعيّ البغداديّ .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كلَّ ما كان مِن دنانيرَ ، أو دراهمَ ، أو فضة ؛ يَبْرُا أو حَلْيًا ، مكسورًا أو مَصوغًا ، أو حلية سيف ، أو إناءً ، أو مِنْطقةً ، ففي ذلك كلِّه الزكاة .

قال أبو عمرَ: مِن حُجَّةِ مَن أُوجَب الزكاةَ في الحَلْي مع ظاهرِ قولِه عَلَيْ : «ليس فيما دونَ خمسِ عَلَيْ : «ليس فيما دونَ خمسِ أُواقٍ مِن الورقِ صدقةً ». وإنما ذلك على عمومه - حديثُ عمرو بنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بعينه»، وفي ح: «يعتبر وزنه»، وفي م: «بعينه يعتبر وزنه». والمثبت من الأم ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) الدملج والدُّمْلوج: سوار يحيط بالعضد . الوسيط ( دملج ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٣٢/١ (٧٢) ، والبخارى (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائى (٢٤٤٦)، داري (٢٤٥٤)، والنسائى

قال يحيى: قال مالكُ: مَن كان عندَه تِبرُّ أُو حَلَىٌ من ذَهبِ أَو فَضَةٍ لا يُنتفعُ به للُبسِ ، فإن عليه فيه الزكاةَ في كلُّ عامٍ يُوزَنُ فيؤخذُ رُبُعُ عُشْرِه إلا أن ينقُصَ من وزنِ عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم ، فإن

الاستذكار شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسولَ اللهِ عَلَيْ ومعها ابنة لها، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتانِ () مِن ذهب، فقال لها: «أَتَعْطِينَ زكاةَ هذا؟». قالت: لا. قال: «أَيَسُولُكِ أَن يُسوِّرَكِ اللهُ بها يومَ القيامةِ سِوارَينِ مِن نارٍ؟». فخلَعتْهما، وألقَتْهما إلى النبي عَلَيْ وقالت: هما للهِ ورسولِه (). فهذا وعيد شديد في تركِ زكاةِ الحَلْي.

واحتجَّ أيضًا بحديثِ عبدِ اللهِ بنِ شدَّادٍ ، عن عائشةَ ، عن النبي ﷺ بنحوِ هذا (").

ولكنَّ حديثَ عائشةَ في ( الموطأَ ) بإسقاطِ الزكاةِ عن الحَلْيِ أَثبتُ إسنادًا ، وأعدلُ شهادةً ، ويَستحيلُ في العقولِ أن تكونَ عائشةُ تَسمعُ مِثلَ هذا الوعيدِ في تركِ زكاةِ الحَلْيِ وتخالفُه . ولو صحَّ ذلك عنها عُلِم أنها قد علِمت النسخَ مِن ذلك .

وقولُ مالكِ أن مَن كان عندَه تِبْرٌ ، أو حَلْىٌ مِن ذهبٍ أو فضةٍ لا يُنتفعُ به للبس ، فإن عليه فيه الزكاةَ في كلِّ عام .

<sup>(</sup>١) أي سواران ، والواحدة مُسَكَّة . حاشية السندى على سنن النسائي ٥٨/٥ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۰۹۳)، والنسائي (۲٤٧٨) من طريق عمرو بن شعيب به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٥٦٥)، والدارقطني ٢/ ١٠٥، والحاكم ١/ ٣٨٩، والبيهقي ١٣٩/٤ من طريق عبد الله بن شداد به.

نقَص من ذلك فليس فيه زكاة ، وإنما تكونُ فيه الزكاةُ إذا كان إنما المرطأ يُمسِكُه لغيرِ اللَّبسِ ، فأما التِّبرُ والحَلْئُ المكسورُ الذي يريدُ أهلُه إصلاحه ولُبسته ، فإنما هو بمنزلةِ المتاعِ الذي يكونُ عندَ أهلِه ، فليس على أهلِه فيه زكاةً .

قال أبو عمر : هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن الزكاة فيه إذا كان لا يرادُ به الاستذكار زينةُ النساءِ .

قال مالك : وأمَّا التَّبْرُ المكسورُ الذي يريدُ إهلُه إصلاحه ولُبْسه ، فإنما هو بمنزلةِ المتاع ، ليس فيه زكاةً .

قال أبو عمو: يريدُ مالكُ أنه مُعَدُّ للإصلاحِ للبُسِ النساءِ، فكأنه حَلْى صحيحُ مُتَّخَذُ للنساءِ، وإذا كان كذلك فلا زكاة فيه عندَ أحدٍ ممن يُسقِطُ الزكاة عن الحلّي. والشافعي يرَى فيه الزكاة إذا كان مكسورًا؛ لأنه بمنزلةِ النّيرِ عندَه، فلا تسقُطُ الزكاة عندَه في الذهبِ والفضةِ، إلا أن يكونَ حَلْيًا يَصلُحُ للزينةِ، ويُمكِنُ النساءَ استعمالُه. وأجمعوا أن لا زكاة في الحلّي إذا كان جوهرًا أو ياقوتًا لا ذهب فيه ولا فضةَ، إلا أن يكونَ للتجارةِ، فإن كان للتجارةِ وكان مختلِطًا بالذهبِ والفضةِ وزكِّى، وقوَّم الجوهرَ المُديرُ عندَ رأسِ كلِّ حولٍ - عندَ مالكِ وأكثرِ أصحابِه - مع سائرِ عُروضِ تجاريّه، وإن كان غيرَ مُديرِ زحَّاها حينَ يبيعُها.

وأما غيرُ مالكِ ، والشافعي والكوفيُّون وجمهورُ العلماءِ ، فإنهم أو بجبوا على

الاستذكار التاجرِ تقويمَ العُروضِ في كلِّ عامٍ إذا اشتراها بنيةِ التجارةِ ، مُديرًا كان أو غيرَ مُديرٍ ؛ لأن كلَّ تاجرِ يطلُبُ الربحَ فيما يَشترِيه ، وإذا جاءه الربحُ باع إن شاء ، فهو مُديرٌ .

قال أبو عمر : من أسقط الزكاة عن الحلّي المستعمَلِ وعن الإبلِ والبقرِ العواملِ فقد العواملِ فقد العواملِ فقد اطرد قياسه ، ومن أوجب الزكاة في الحلّي ولم يوجِئها في البقرِ اطرد أيضًا قياسه ، وأمّا من أوجب الزكاة في الحلّي ولم يوجِئها في البقرِ العواملِ وأسقطها مِن الحلْي ، فقد أحطأ طريق القياسِ .

قَالَ مَالَكٌ : ليس في اللؤلؤُ ، ولا في المِسْكِ ، ولا في العنبرِ ، زكاةً .

قال أبو عمر : أما اللؤلؤ والمِسْكُ والعنبر ، فلاخلافَ أنه لا زكاةَ في أعيانِها كسائرِ العُروضِ ، وسيأتى ذكرُ مذاهبِ العلماءِ في التجارةِ بالعُروضِ في بابِ زكاةِ العُروضِ إن شاء اللهُ .

قال أبو عمرَ: واختلَفوا في العنبرِ واللؤلؤِ ؛ هل فيهما خُمُسُّ حينَ يَخْرِجانَ مِن البحرِ أم لا ؟ فجمهورُ الفقهاءِ على أن لا شيءَ فيهما ، وهو قولُ أهلِ المدينةِ ، وأهلِ الكوفةِ ، والليثِ ، والشافعيِّ ، وأحمدَ ، وأبي ثورِ ، وداودَ .

وقال أبو يوسفُ (١): في اللؤلؤِ والعنبرِ وكلُّ حليةِ تخرجُ مِن البحرِ الخُمُسُ .

<sup>(</sup>١) بعده في ح: (ومحمد).

الموطأ

وهو قولُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، لم يُختلَفْ عنه في ذلك ، وكان يكتبُ به إلى الاستذكار عُمَّالِه . واختُلِف فيه عن ابنِ عباسٍ ؛ فرُوِى عنه أن فيه الخُمُسَ ، ورُوِى عنه أنه لا شيءَ فيه ؛ لأنه شيءٌ دَسَره البحرُ (١)

روَى معمرٌ والثوريُّ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سأَله إبراهيمُ بنُ سعدِ عن العنبرِ ، فقال : إن كان في العنبرِ شيءٌ ففيه الخُمُسُ (٢).

ورؤى ابنُ عيينةَ وابنُ جريجٍ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن أُذَيْنةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان لا يرى في العنبرِ نحمُسًا ، ويقولُ : هو شيءٌ دسَره البحرُ ، "ليس فيه شيءٌ .

و "X" ابنُ عيينة ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، سمِع رجلًا يقالُ له : أُذَينةً . يقولُ : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : ليس العنبرُ برِكازٍ ، وإنما هو شيءٌ دسَره البحرُ (١) . وابنُ عبينة أيضًا (٢) ، عن (٢) ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، أن ابنَ الزبيرِ استعمَل

<sup>(</sup>١) دسره البحر: أي دفعه وألقاه إلى الشط. النهاية ٢/١١٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۱۲۲) عن معمر به . وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۷٦) ، وابن أبي شيبة ۱ ٤٣/٣ من طريق الثوري به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ح ، م ، وفي الأصل : ﴿ وليس في حديثه ﴾ . وينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/٢٤١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٧) عن ابن جريج به . وأخرجه الشافعي ٤٢/٢، والبيهقي ١٤٦/٤ من طريق ابن عيينة به .

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤٦/٣، والبيهقي ١٤٦/٤ من طريق ابن عيبنة به .

<sup>(</sup>٧) في ح: (وروى).

# زكاةُ أموالِ اليتامَى والتجارةُ لهم فيها

٩٠ - حدَّثنى يحيَى ، عن مالكِ ، أنه بلغه أن عمرَ بنَ الخطابِ
 قال : اتَّجِروا في أموالِ اليتامَى ؛ لا تأكُلُها الزكاةُ .

الاستذكار إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص على بعض تِهامة ، فأتَى ابنَ عباسٍ يسألُه عن العنبرِ هل فيه زكاة ؟ فقال ابنُ عباسٍ : إن كان فيه شيءٌ ففيه الخُمُسُ (١).

قال أبو عمر: لمَّا قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ خُذَ مِنَ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]. وأمرهم تعالى ذكره بإيتاء الزكاةِ ، فأخذ رسولُ اللهِ ﷺ مِن بعضِ الأموالِ دونَ بعض – علمنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يُرِدْ جميعَ الأموالِ ، وإنما أراد البعض ، وإذا كُنَّا على يقينٍ مِن أن المرادَ هو البعضُ مِن الأموالِ ، فلا سبيلَ إلى إيجابِ زكاة إلا فيما أخذه رسولُ اللهِ ﷺ ووقف عليه أصحابه.

# بابُ زكاةِ أموالِ اليتامي والتجارةِ لهم فيها

ذَكُر فيه مالكٌ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : اتَّجِروا في أموالِ اليتامي ؛ لا تَأْكِلُها الزكاةُ (٢) .

#### زكاةُ مالِ الصبيانِ

القبس

رُوِى عن النبيِّ ﷺ، أنه حثَّ على التجارةِ في أموالِ الصبيانِ أولياءَهم؛ لئلَّ تأكُلُها الصدقةُ (٢) ، ولكن عوَّل مالكُ على حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي ٢/ ٤٢، والبيهقي ١٤٦/٤ من طريق ابن عيينة به نحوه .

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية يحيى بن يكير (٤/٣و – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٦٤١) ، والدارقطتي ١٠٩/٢، ١١٠، والبيهقي ١٠٧/٤، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي .

ا ٩٦٠ - وحلَّثنى عن مالك، عن عبد الرحس بن القاسم، عن الرطأ أبيه، أنه قال: كالت على الله وأخًا لى يتيمين في حَجْرِها، فكانت تُخرِجُ من أموالينا الزكاة .

٩٦٥ - وحدَّثني عن مالكَ ، أنه بلَغه أن عائشة [٣٠٠] زوج النبي ﷺ كانت تُعطِي أموالَ اليتلعَي مَن يَتَجرُ لهم فيها .

الاستذكار

وعن عائشةَ مثلَّه في التجارة في أموالِ اليتامي خوفٌ الزكاةِ (١)

وعن عائشة أنها كانت تُخرِجُ عن يتيمين في حَجْرِها من أموالِهما الزكاةُ (٢).

قال أبو عمو : رُوِى عن على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمر ، والحسن الن على ، وجابر ، أنذ الركالة والجبة في مال اليتيم ، كما رواه مالك ، عن عمر

عده ؛ لأنه خليقة ، وكالله يلقُّرُ بلللك، ولم يثبُّت له مخالِف مِن الصحابة رضى الله النبس

وقال أهلَّ العراقِ: ليس في مللِ الصبي زكاةُ. وقد قلل اللهُ تبارك وتعالى الرسولِه عَلَيْهِ: ﴿ وَقِ أَمْوَلِهِمْ حَنَّ ﴾ لرسولِه عَلَيْهِ: ﴿ وَقِ أَمْوَلِهِمْ حَنَّ ﴾ الله ويقال الله عَلَيْهِمْ حَنَّ ﴾ والقاريات: ١٩٠ . وقال الله عَلَيْةَ: والرّكاةُ حَقُ المتالِهِ . فحيتُما وُجِد المالُ تُوْحَدُ منه الرّكاةُ كما يُؤْخَذُ منه العُشرُ ، وإن كان لصبي ، فإلذ قبل : هي عيادةً ، ولا يتعلَقُ

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يعنى بن بكير (٤/٢ط - ستطوط) ، وبرواية آبي مصعب (٦٦٢).
 (٢) الموطأ برواية يعنى بن بكير (٤/٣ظ - سنطوط)، وبرواية آبي مصعب (٦٦١). وأخرجه الشافي ٢/ ٢٩، وابن رتجويه في الأموال (١٦١هـ)، والبيهقي ٤/٨٠١ من طريق مالك به.

رف

الاستذكار وعائشة ، وقال بقولِهم مِن التابعين عطاء ، وجابرُ بنُ زيدٍ ، ومجاهد ، والبنُ سيرينَ . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحابُهما ، والحسنُ بنُ حيّ ، والليثُ ابنُ سعدٍ . وإليه ذهب أبو ثورٍ ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ ، وجماعة .

وذكر أحمدُ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ الفضلِ المُحدَّانِيُّ، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ قُرَّةً، عن الحكمِ بنِ أبي العاصِ الثقفيّ، قال: قال لي عمرُ: إن عندي مالَ يتيم قد كادت الصدقةُ أن تأتي عليه (٢).

وذكر عن القطانِ ، عن حسينِ المعلِّمِ ، عن مكحولِ "وعن" عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن عمرَ : ابتَغُوا بأموالِ اليتامي لا تَأْكُلُها الزكاةُ () .

قال أحمدُ: أخبَرنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن سفيانَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه كان يزكّى مالَ اليتيم (٥٠) .

بالصبيّ تكليفٌ . قلنا : وإن كانت عبادةً ، تجوزُ فيها النيابةُ ، فإن تعذّر إعطاءُ الصبيّ ناب عنه وليّه .

<sup>(</sup>۱) ينظر الأم ۲/ ۲۹، ۷/ ۱۷۰، ومصنف عبد الرزاق (۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۳، ۲۹۹۳)، ومصنف ابن أبي شببة ۳/ ۲۹،۱، ۱۰۰، وسنن البيهقي ٤/ ١٠٨، ۱۰۸، والمحلي ٥/ ٣٠٦، ٧٠٣.

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن حزم فى المحلى ٣٠٦/٥ من طريق أحمد بن حنبل به ، وأخرجه البخارى فى تاريخه
 ۲/ ۳۳۱، والبيهقى ٢/٦ من طريق القاسم بن الفضل الحدانى به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى النسخ : ( عن ) . والمثبت من الأموال .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٣٠١) عن يحيى بن سعيد القطان به ، وأخرجه الدارقطني ١١٠/٢ – ومن طريقه البيهقي ١٠٧/٤ – من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب – وحده – به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٥٠/٣ من طريق عبد الله بن دينار به.

قال: وحدَّثنا ابنُ مهدىً ، عن سفيانَ ، عن حبيبِ بنِ أبى ثابتِ ، عن ابنِ الاستذكار لأبى رافعِ ، قال: باع لنا على أرضًا بثمانينَ ألفًا ، ثم أعطاناها ، فإذا هى تَنقُصُ ، فقال: إنى كنتُ أزكِيها(١) .

وذَكُو عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن ابنِ جريجٍ ، عن أبى الزبيرِ ، أنه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ في الذي يلى مالَ اليتيم ، قال : يُعطِي زكاتَه .

قال أبو عمرَ: فهذا مِن طريقِ الاتباعِ ، وأما مِن طريقِ النظرِ ، فالقياسُ على ما أجمَع المسلمون عليه مِن زكاةِ ما تُخرِجُه أرضُ اليتيمِ مِن الزرعِ والثمارِ ، وهو مالم يَختلفُ فيه حجازيٌ ولا عراقيٌ مِن العلماءِ . وقد أجمَعوا أيضًا أن في مالِ من لم يبلغُ ولم تجِب عليه صلاةً أرشُ ما يَجنيه مِن الجناياتِ ، وقيمةُ ما يُتلفُه مِن المُتلفاتِ . وأجمَعوا على أنَّ الحائضَ والذي يُجنُ أحيانًا لا يُراعَى لهم مقدارُ مِن المُتلفاتِ . وأجمَعوا على أنَّ الحائضَ والذي يُجنُ أحيانًا لا يُراعَى لهم مقدارُ أيامِ الحيضِ والجنونِ مِن الحولِ . وهذا كله دليلٌ على أن الزكاةَ حتى المالِ ، وليست كالصلاةِ التي هي حتى البدنِ ؛ فإنها تَجِبُ على مَن تَجِبُ عليه الصلاةُ ، وعلى مَن لا تَجِبُ عليه . وقال سفيانُ الثوريُ وأبو حنيفةَ وأصحابُه : لا زكاةَ في مالِ يتيم ولا صغيرٍ إلا فيما تُخرِجُ أرضُه مِن حَبُّ أو تمرٍ . وهو قولُ جمهورِ "أهلِ مالي يتيم ولا صغيرٍ إلا فيما تُخرِجُ أرضُه مِن حَبُّ أو تمرٍ . وهو قولُ جمهورِ "أهلِ العراقِ" ، وإليه ذهب الأوزاعيُ ، إلا أن "الثوريُ قال " : إذا بلَغ اليتيمُ فادفَعُ إليه العراقِ" ، وإليه ذهب الأوزاعيُ ، إلا أن "الثوريُ قال " : إذا بلَغ اليتيمُ فادفَعُ إليه العراقِ" ، وإليه ذهب الأوزاعيُ ، إلا أن "الثوريُ قال " : إذا بلَغ اليتيمُ فادفَعُ إليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي ۱۷۰/۷ عن ابن مهدى به بمعناه، وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٨٦)، والبيهقى ١٠٧/٤)، والبيهقى ١٠٧/٤

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٦٩٨١).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح: والعلماء).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ﴿ الثوري والأوزاعي قالا ﴾ ، وفي م: ﴿ الأوزاعي والثوري قالا ﴾ .

# الاستذكار ملك وأعليته يسا وجب عليه، وإن شلاء زكى والن شله تزك.

قال أيو عمر: عنا ضعيفٌ مِن القولِ.

وقال ابن أبي ليلي: في أموالي اليتامي الزكاة، وإن أثناها عنهم الوصيُّ غرِم "". وهذا أيضًا في الوصِيُّ المأمونِ أضعتُ مما مضّى.

وقال ابنُ شُيرمةً: لا زكاةً في مالِ البتيمِ اللهبِ والفضةِ، وأَما الماشيةُ وما أخرَجتُ أرضُه ففي ذلك الزكاةُ. وهذا أيضًا تحكُمُ ؛ "إلا أنَّ" الشُّبهةَ فيه ما كانَ الشَّعاةُ يأخُذونه عامًّا .

ومدارُ المسألةِ على قولَين ؛ قولُ أهلِ الحجازِ بإيجابِ الزكاةِ في أموالِ البتامي ، وقولُ أبى حنيفة ومَن تابَعه ، لا زكاة في أموالِهم إلا ما تُخرجُه الأرضُ . وزعم الطحاويُ أن الفرق بينَ ما تُخرجُه أرضُ الصغيرِ وبينَ سائرِ مالِه ، أن الزكاة حقّ طارئُ على مِلْكِ ثابتٍ للمالكِ قبلَ وجوبِ الحقّ ، فهو طُهرةٌ ، والزكاةُ لا تلزمُ إلا مَن تَلحقُه الطهارةُ ، والرُّكازُ وثمرةُ النخلِ والزرعُ لحدوثِها يجِبُ حقُّ الزكاةِ فيها ، فلا يملِكُها مالكُها إلا وهو حقّ واجبٌ للمساكينِ ، فصار كالشركةِ ، فاستوى فيه حقّ الصغيرِ والكبيرِ .

قال أبو عمر : مُحالُ أن تَجِبَ الصدقة إلا على مِلْكِ ، فكيف لم يَملِكُ ما يَخرُجُ مِن الأُرضِ حتى وجَبت فيه الزكاة ؟! ومعلومٌ أن الزكاة إنما وجَبت فيما أخرجته الأرضُ على مالكِ أصلِ ما زُرع فيها وما أخرجته ، ولا فرق بينَ ذلك

<sup>(</sup>١) في ح : ( ضمن ) .

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ح : و لأن ۽ .

۱۹۳ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن يحيّى بنِ سعيدِ ، أنه اشترَى لبنى المطأ أخيه - يتامّى في حَجْرِه - مالًا ، فبِيع ذلك المالُ بعدُ بمالِ كثيرِ (۱) . قال مالكُ : لا بأسَ بالتجارةِ في أموالِ اليتامّى لهم ، إذا كان الولى مأمونًا فلا أرّى عليه ضمانًا .

وبينَ سائرِ ما تَجبُ فيه الزكاةُ مِن مالِه ، إلا حيثُ فرُقت السُّنَّةُ مِن مرورِ الحولِ ، الاستذكار فهذا هو الصحيحُ ، وما خالَف هذا فلا وجهَ له ولا معنَّى يَصِحُ ، واللهُ أعلمُ .

وقد أجمَعوا أنه مالكٌ له إذْ حلَّ بيعُه قائمًا (() قبلَ حصاده ، واللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ : ﴿وَهَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمَ ﴿ [الأنعام : ١٤١] . وكذلك لا معنى لتشبيهِه بالرِّكازِ ؛ لأن الرُّكازَ لا يجرِى مَجْرَى الصدقةِ ، إنما يجرِى مَجْرَى الفَيء ، وبنفسِ الغنيمةِ يجِبُ الخُمُسُ فيها لمَن سمَّى اللهُ عزَّ وجلَّ . وأحسنُ ما يُحتجُ به لهم ، واللهُ أعلمُ ، أن مَن وجَبت عليه الصدقةُ مأمورٌ بأدائِها ، والطفلُ غيرُ جائز أن يتوجَّة إليه خطابٌ بأمر أو نهي ؛ لأنه غيرُ مُكلَّفِ ، لكن الإجماعَ فيما تُخرجُه أرضُه يدُلُّ على أن حكمَ الزكاةِ في مالِه ليس كحكمِ ما يَلزَمُه في بدنِه مِن الفرائضِ ، واللهُ أعلمُ . وممن قال بأن لا زكاة في مالِ اليتيمِ ولا الصغيرِ ؛ أبو وائلٍ ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ (() .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٤/٣ظ - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٦٦٣). (٢) في الأصل، م: وفإتما .

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٦٩٩٤ - ٦٩٩٦) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٥٠، ١٥١، والأموال لأبي عبيد (١٨٢٣، ١٨٢٥)، والأموال لابن زنجويه (١٨٢٣، ١٨٢٥، ١٨٢٧)

# زكاة الميراث

9 4 0 - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، أنه قال : إن الرجلَ إذا هلَك ولم يؤدِّز كاةَ مالهِ ، إنى أرَى أن يُؤخَذَ ذلك من ثُلُثِ مالهِ ، ولا يُجاوزَ بها الثلث ، وتُبدَّى على الوصايا ، وأراها بمنزلةِ الدَّينِ عليه ، فلذلك رأيتُ أن تُبدَّى على الوصايا .

قال مالك : وذلك إذا أوصَى بها الميث . قال : فإن لم يوصِ بذلك الميث ، ففعَل ذلك أهله ، فذلك حسن ، وإن لم يفعَلْ ذلك أهله لم

#### باب زكاة الميراث

الاستذكار

مالك ، أنه قال : إن الرجل إذا هلك ولم يُؤدُّ زكاة مالِه ، إنى أرى أن يُؤخذَ ذلك مِن ثُلُثِ مالِه ، ولا يُجاوَزَ بها الثُّلُثُ ، وتُبَدَّى على الوصايا ، وأراها بمنزلةِ الدَّينِ عليه ، فلذلك رأيتُ أن تُبَدَّى على الوصايا ، وذلك إذا أوصَى بها الميتُ ، فإن لم يوصِ بها ، ففعَل ذلك أهلُه ، فهو حسنٌ ، وإن لم يفعَلوا لم يَلزَمْهم ذلك .

قال أبو عمر : إنما يُؤخذُ مِن ثُلُثِ مالِه إذا أوصَى بها ؛ لأنه لو جعَلها كالدَّينِ مِن جميعِ المالِ ، لم يشأُ رجلٌ أن يَحرِمَ وارثَه مالَه كلَّه ويمنَعه منه لعداوتِه له إلا

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٣/٤ ظ - مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (٦٦٥) .

يَلزَمُهم ذلك.

قال يحيى: قال مالك : والشنة عندنا التي لا اختلاف فيها ، أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دَينٍ ، ولا عَرضٍ ، ولا دارٍ ، ولا عبد ، ولا وليدة ، حتى يحول على ثمنِ ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه .

منعه ، بأن يُقِرَّ على نفسِه مِن الزكواتِ الواجباتِ عليه في سائرِ عُمُرِه بما يَستغْرِقُ الاستذكار مالَه جميعًا ، فمُنِع مِن ذلك ، ومُجعِل ما أوصَى به لا يَتعدَّى ثُلْثَه على سُنَّةِ الوصايا ، ورأى أن يُبتدأ بها على سائرِ الوصايا ؛ تأكيدًا لها وخوفًا ألَّا يحِلَّ الثلث جميع وصاياه ، وقد قال : إن المدبَّر في الصحة يُبَدَّى عليها . وقال بعض أصحابِنا : وصداقُ المريضِ يُبَدَّى أيضًا . وسيأتي هذا المعنى في الوصايا إن شاء الله .

وأما قولُه: وأُراها بمنزلةِ الدَّينِ. فكلامٌ ليس على ظاهرِه ؛ لأن الدَّينَ عندَه وعندَ غيرِه من العلماءِ مِن رأسِ مالِ الميتِ ، ولا ميراثَ ولا وصيةَ إلا بعدَ أداءِ الدَّينِ ، وهذا أمرٌ مُجتمعٌ عليه ، وإنما أراد أن الزكاة تُبَدَّى على الوصايا بمنزلةِ تَبديةِ الدَّينِ عليها وعلى غيرِها مِن الوصايا ، ( وكأن عندَه أمرًا أَشكلَ ؛ فلذلك ()

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ وَكَانَ عَنْدُهُ أَمْرًا لَأَشْكُلُ فَكَذَلْكَ ﴾ . وفي ح: ﴿ وَكَانَ عَنْدُ أَمْرَ لَأَشْكُلُ فَلَذَلْكَ ﴾ ، وفي م: ﴿ وَلُو كَانَ عَنْدُهُ أَمْرًا لأَشْكُلُ فَلَذَلْكَ ﴾ . والمثبت ما يقتضيه السياق .

الاستذكار لم يحصُل فيه لفظه ، واللهُ أعلم . وما استحسنه للورثة إن لم يوصِ الميتُ بزكاةِ مالِه ، فمُستحسّن عندَ غيرِه ممن لا يرى الزكاة مِن رأس المالِ .

وذكر ابنُ وهبٍ ، عن يونسَ ، عن ربيعةَ ، فيمَن مات وعليه زكاةً ، أنها لا تُؤخذُ مِن مالِه وعليه ما تحمُّل (١).

وقد رُوِي عن مالكِ ، فيمَن مات ولم يُفرِّطُ في إخراج زكاةِ مالِه ، وصحَّ أنَّه (٢) لم يُخرجها ، أنها بمنزلةِ الدِّين تُؤخذُ مِن رأس مالِه . وقال الشافعيُّ : الزكاةُ يُبدأ بها قبلَ ديونِ الناسِ ، ثم يُقسَمُ مالُه بينَ غرماتِه ؛ لأن مَن وجَبت في مالِه زكاةً ، فليس له أن يُحدِثَ في مالِه شيئًا حتى يُخرِجَ الزكاةَ ، وله التصرفُ في مالِه وإن كان عليه دَيْنٌ ما لم يُوقِفِ الحاكمُ ماله للغرماءِ. قال أبو ثورِ: الزكاةُ بمنزلةِ الدَّينِ. وهو قولُ أحمدَ بن حنبلِ وجماعةٍ مِن التابعين. قال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بن حنبل : سألتُ أبي عن رجلِ أوصَى بالثُّلُثِ ، فنظَر الوصيُّ فإذا الرجلُ لم يُعطِ الزكاةَ؟ قال: يُخرِجُ الزكاةَ ، ثم يُخرِجُ الثلثَ . وأما أبو حنيفةَ وأصحابُه فقالوا فيمَن أُوصَى بزكاةِ مالِه ، وبحجِّ ، وكفاراتِ أيمانٍ : إنه يُبدأ بالزكاةِ إن قصُر الثلثُ عن وصاياه ، ثم بالحجِّ الفرض ، ثم بالكفارة . قالوا : ولو أوصَى بشيءٍ مِن القُرَبِ ؛ زكاةٍ ، أو حجِّ ، أو غيرِ ذلك ، وأوصَى لقوم بأعيانِهم ، بُدئ بالذين أوصَى لهم بأعيانِهم.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حزم في المحلي ١١٧/٦ من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: وثم).

# قال: وقال مالكُ: الشُّنَّةُ عندَنا أنه لا يجبُ على وارثٍ في مالٍ ورثه الزكاةُ حتى يحولَ عليه الحولُ.

قال مالكٌ : الشُّنَّةُ عندَنا أنه لا تَجبُ على وارثٍ في مالٍ ورِثه الزكاةُ حتى الاستذكار يحولَ عليه الحولُ .

> قال أبو عمر: هذا إجماعٌ مِن جماعةِ فقهاءِ المسلمين، والحديثُ فيه مأثورٌ عن عليٌّ وابن عمرَ ، أنه لا زكاةً في مال حتى يحولَ عليه الحولُ ، وقد رفَّع بعضهم حديث ابن عمر (١٠) ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء ، إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية ، كما قد ذكرناه في صدر هذا الكتاب (٢٠) ، ولم يُعرِّجُ أحدُّ مِن الفقهاءِ عليه ولا التفّت إليه.

> قال مالك : فإن كان المالُ الذي ورثه دَينًا فلا زكاة عليه فيه حتى يَقبضُه ثم يَحولَ عليه الحولُ بعدَ قبضِه له، وإن كان المالُ الموروثُ عرضًا لم تجبْ عليه في شيءٍ منه زكاةٌ حتى يَبيعَه ثم يَحولَ عليه الحولُ مِن يومَ باعَه. وقال أبو حنيفةً: لا يزكِّي الوارثُ الدَّينَ حتى يَقبضُه. كقولِ مالكِ. وقال الشافعيُّ : الوارثُ كالموروثِ في الدَّينِ، يعتبرُ فيه الحولَ مِن يومَ ورِثه وأمكنه أخذُه ممن هو عليه ، فإن تركه وهو قادرٌ على أخذِه زكَّاه لما مضَى إذا قبَضه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٥٨٥) ، ص ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

# الزكاةُ في الدِّينِ

٥٩٥ - حدَّثنى يحيى ، عن مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن السائبِ ابنِ يزيد ، أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يقول : هذا شهرُ زكاتِكم ، فمَن كان عليه دَينٌ فلْيُؤدِّدُ دَيْنَه حتى تَحْصُلَ أموالُكم ، فتُؤدُّوا منها الزكاة .

#### الاستذكار

# بابُ الزكاةِ في الدِّينِ

مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، عن السائبِ بنِ يزيدَ ، أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يقولُ : هذا شهرُ زكاتِكم ، فمَن كان عليه دَيْنٌ فلْيؤدِّ دَينَه حتى تَحصُلَ أموالكم ، فتُودُّوا منها الزكاة (١)

وروَى مالكَ ، عن يزيدَ بنِ خُصَيفةَ ، أنه سأل سليمانَ بنَ يسارٍ عن رجلٍ له مالٌ وعليه دَيْنٌ مثلُه : أعليه زكاةً ؟ فقال : لا (٢٠) .

قال أبو عمر : قولُ عثمانَ بنِ عفانَ رضِى اللهُ عنه يَدُلُّ على أن الدَّينَ يَمنعُ مِن زكاةِ العينِ ، وأنه لا تَجبُ الزكاةُ على مَن عليه دَينٌ . وبه قال سليمانُ بنُ يسارٍ ، وعطاءُ بنُ أبى رباحٍ ، والحسنُ البصريُّ ، وميمونُ بنُ مِهرانَ ، والثوريُّ ،

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۲۳)، وبرواية يحيى بن بكير (۳/۶ظ – مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۲٦۸). وأخرجه الشافعي ۰۰/۲، وابن زنجويه في الأموال (۱۷۰٤)، والبيهقي ۱٤٨/٤ من طريق مالك به.

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۲٤) ، وبرواية يحيى بن بكير (٤/٤و - مخطوط) ، وبرواية أبى مصعب (٦٧٠) . وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٢٥١) ، وابن رَنجويه في الأموال (١٧٥٥) ، والبيهقى ١٤٨/٤ من طريق مالك به ، وسيأتى ص ٣٢٥.

والليث بنُ سعد ، وأحمدُ ، وإسحاقُ ، وأبو ثورِ (() . وهو قولُ مالكِ ، إلا أن مالكًا الاستذكار قال : إن كان عندَ مَن عليه الدَّينُ مِن العُروضِ ما يَفِي بدَيْنِه لزِمته الزكاةُ فيما (البيدِه من العينِ ) . وللشافعي في هذه المسألةِ قولان معروفان ؛ أحدُهما ، ألا يُلتفتَ إلى الدَّينِ في الزكاةِ ، وأنه يُوجِبُ عليه الزكاةَ وإن أحاط الدَّينُ بمالِه ؛ لأن الدَّينَ في ذمتِه والزكاةَ في عينِ ما بيدِه . والقولُ الآخرُ ، أن الدَّينَ إذا ثبت لم يُزكُ أموالَ التجارةِ إذا أحاط الدَّينُ بها ، إلا أنه لا يجعَلُ الدَّينَ في شيءٍ مِن العُروضِ . قال الشافعي : لا يَجعلُ دَينَه في العُروضِ ، وإنما يَجعَلُه في عينٍ إن العُروضِ . قال الشافعي : لا يَجعلُ دَينَه في العُروضِ ، وإنما يَجعَلُه في عينٍ إن كان له وكان قادرًا عليه . لأن العُروضَ لمَّا لم تجِبْ في عينِها الزكاةُ لم يوجِبْ كان له وكان قادرًا عليه . لأن العُروضَ لمَّا لم تجِبْ في عينِها الزكاةُ لم يوجِبْ زكاةً ، ومرةً أوجَبَ عليه الزكاةَ . وهو قولُ ربيعةَ وحمادِ بنِ أبي سليمانَ (٢)

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدَّينُ يمنعُ الزكاة ، ويُجعلُ في الدراهمِ والدنانيرِ وعروضِ التجارةِ ، فإن فضَل كان في السائمةِ ، ولا يُجعلُ في عبدِ الحدمةِ ولا دارِ الشُّكْني إلا إذا فضَل عن ذلك . وهو قولُ الثوريِّ ، أنه أنه كمنعُ الزكاة ، ويُجعلُ في الدراهمِ دونَ خادمٍ لغيرِ التجارةِ . وقال مالكُ : الدَّينُ لا يَمنعُ زكاة السائمةِ ولا عُشرَ الأرضِ ، ويَمنعُ زكاة الدراهمِ والدنانيرِ وصدقة الفطرِ في العيدِ . هذه روايةُ ابنِ القاسمِ عنه . وقال ابنُ وهبٍ عن مالكِ كما ذكر في

و القيس

<sup>(</sup>۱) ينظر الأموال لأبي عبيد (۱۲۳۰، ۱۲۳۱)، ومصنف ابن أبي شيبة ۱۹۳/۳، ۱۹۴، والأموال لابن زنجويه (۱۷۵۸)، والحجلي ۱۳۲/۳، ۱۳۳

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، م: «بين يديه من الدين».

<sup>(</sup>٣) ينظر معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، م : ٩ لا ، . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر المحلى ١٣٣/٦ .

٩٦ - وحدَّثني عن مالكِ ، عن أيوبَ بن أبي تميمَةَ السَّخْتِيانِيِّ ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَب في مالٍ قبَضه بعضُ الولاةِ ظُلمًا ، يَأْمُرُ بردُّه إلى أهلِه ، وتُؤخَذُ زكاتُه لِما مضَى من السنينَ ، ثم عقَّبَ بعدَ ذلك بكتابِ: ألَّا يُؤخَذَ منه إلا زكاةٌ واحدةٌ ؛ فإنه كان ضِمارًا .

الاستذكار ﴿ الموطأَ ﴾ ، ولم يَذكرُ صدقةَ الفطرِ . وقال الأوزاعيُّ : الدَّينُ يَمنعُ الزكاةَ ، ولا يمنعُ عُشرَ الأرض. وقال ابنُ أبي ليلي والحسنُ بنُ حيٌّ : الدينُ لا يَمنعُ الزكاةَ . وقال زُفَرُ : يَمنعُ الزكاةَ ؛ إلا أنه يجعلُه فيما بيدِه مِن جنسِه ، فإن كان الدَّينُ طعامًا وفي يدِه طعامٌ للتجارةِ أو غيرِها وله دراهمُ ، جعَل الدَّينَ بالطعام دونَ الدراهم . وقال الشافعيُّ : إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلُها ، فاستَعدى عليه صاحبُ الدَّينِ السلطانَ قبلَ الحولِ ، فلم يقضِ عليه بالدَّينِ حتى حالَ الحولُ ، أُحرَج زكاتَها ثم قضَى غرماءَه بقيتَها ، ولو قضَى عليه بالدَّينِ ، وجعَل لغرماثِه مالَه حيثُ وبجدوه قبلَ الحولِ ، ثم حالَ عليه الحولُ قبلَ أن يقضيّه الغرماءَ ، لم يكنْ عليه

مالك ، عن أيوبَ بن أبي تَمِيمةَ السَّخْتِيانيّ ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيز كتب في مالٍ قبضه بعضُ الولاةِ ظلمًا ، يأمُرُ بردِّه إلى أهلِه ، وتُؤخذُ زكاتُه لِما مضَى مِن السنينَ ، ثم عقَّب بعدَ ذلك بكتابِ : ألَّا تؤخذَ منه إلا زكاةً واحدةً ؛ فإنه كان

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٣/٤ظ، ٤و- مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٦٦٩). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٧٣٨) ، والبيهقي ١٥٠/٤ من طريق مالك به .

قال أبو عمرَ: الضّمارُ (۱) المالُ الغائبُ عن صاحبِه الذي لا يَقدرُ على الاستذكار أخذِه ، أو لا يَعرفُ موضعَه ولا يَرجوه . وقد روّى سفيانُ بنُ عُيينةَ هذا الخبرَ وفشر فيه الضّمارَ ، ذكره ابنُ أبي عمرَ وغيرُه ، عن ابنِ عيينةَ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، قال : كتب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى ميمونِ بنِ مهرانَ : أنِ انظُرُ أموالَ بنى عائشةَ التي كان أخذها الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ ، فردَّها عليهم ، وخُذْ زكاتَها لِما مضى مِن السنينَ . قال : ثم أردَفه بكتابِ آخرَ : لا تأخُذْ منها إلا زكاةً واحدةً ؛ فإنه كان مالاً ضِمارًا . والضَّمارُ الذي لا يَدْري صاحبُه أيخرُجُ أم لا (۱) .

قال أبو عمر : هذا التفسير جاء في الحديثِ ، وهو عندُهم أصحُ وأُولى .

واختلف العلماء في زكاة المال التَّاوِي (٢) وهو الضّمارُ ؛ فقال مالكَّ بآخرِ قولِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة ، إذا وجده أو قدر عليه أو قبضه . وقال الليث : لا زكاة عليه فيه ويَستأنفُ به حولًا . وقال الكوفيون : إذا غصبه المالَ غاصب وجحده سنينَ ، ولا بيَّنة له ، أو ضاعَ منه في مفازة أو طريقي ، أو دفنه في صحراء فلم يقِفْ على موضعِه ، ثم وجده بعد سنينَ ، فلا زكاة عليه لِما مضى ويَستأنفُ به حولًا . وقال الثوري وزُفَرُ : عليه الزكاة لِما مضى . وللشافعي فيه قولان ؛ أحدهما ، أنه يجِبُ عليه فيه الزكاة لِما مضى .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٢/٣ من طريق عمرو بن ميمون بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ح : ( الثاوى ) ، وفي م : ( الطارئ ) . والتَّوَى : ذهابُ مالٍ لا يرجى ، يقال : تَوِىَ المالُ يَتُوَى تَوَى فهو تو : ذهب فلم يرج . اللسان ( ت و ى ) .

الاستذكار

"قال أبو عمر : أما مالك رحمه الله ، فإنه أو جب فيه زكاة واحدة ؛ قياسًا على مذهبه في الدَّيْنِ ، وفي العَرْضِ للتجارةِ إذا لم يكن صاحبه مُدِيرًا . وقد قال كقولِ مالك في ذلك عطاء ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، كلُّ هؤلاء يقولون : ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة . وأمًّا مَن قال : لا زكاة عليه فيه لما مضى . فإنه عنده لمًّا لم يُطلِق يده عليه ولا تصرّف فيه ، جمَّلوه كالمالِ المستفاد (٢) الطارئ . وأمًّا مَن أو جب فيه الزكاة لِما مضى مِن السنين ؛ فلأنه على ملكِه ؛ يورَثُ (٢) عنه ويؤجر فيه إن ذهب (١) .

قال أبو عمر: أما القياس، فإن كلَّ ما استقرَّ في ذمةِ غيرِ المالكِ فهذا لا زكاةً على مالكِه فيه ، وكذلك الغريمُ الجاحدُ للدَّينِ وكلَّ ذي ذمةٍ ، فإنه لا يَلزَمُ صاحبَ المالِ أن يُزكِّي عما في ذمةِ غيرِه غاصبًا كان له أو غيرَ غاصبٍ . وأما ما كان مدفونًا في موضع نسِيه () صاحبه ، أو غيرَ مدفوني وليس في ذمةِ أحدٍ ، أو كان مدفونًا في موضع نسِيه () صاحبه ، أو غيرَ مدفوني وليس في ذمةِ أحدٍ ، أو كان لُقطةً ، فالواجبُ عندي على ربّه أن يُزكِّيه إذا و بجده لِما مضى مِن السنينَ ، فإنه على ملكِه وليس في ذمةِ غيرِه ، إلا أن يكونَ الملتقِطُ قد استَهلكه وصار في ذمتِه . وهذا قولُ شحنُونٍ ، ومحمدِ بنِ مسلمةً ، والمغيرةِ ، وروايةً عن ابنِ القاسم .

قال أبو عمر : قد ييَّن مالكٌ رحِمه اللهُ مذهبَه في الدَّينِ في هذا البابِ مِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ الْمُستَعَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ ورثوا عَمْ وفي م : ﴿ يثاب ٤ . والمبت من شرح الزرقاني ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (يصيبه).

ابنَ يسارٍ عن رجلِ له مالُّ وعليه دَينٌ مِثْلُه ، أعليه زكاةٌ ؟ فقال : لا .

الموطأ

قال يحيى: قال مالك: الأمرُ الذى لا اختلافَ فيه عندنا في الدَّينِ ؛ أن صاحبَه لا يُزكِّيه حتى يَقبِضَه ، وإن أقام عندَ الذى هو عليه سنينَ ذواتِ عَددٍ ، ثم قبضه صاحبُه ، لم تَجِبْ عليه فيه إلا زكاةً واحدةً ، فإن قبض منه شيئًا لا تَجِبُ فيه الزكاة ، فإنه إنْ كان له مالٌ سوى الذى قُبِضَ تَجِبُ فيه الزكاة ، فإنه يُزكَّى مع ما قبض من دَينِه ذلك .

قال: وإن لم يَكن له ناضٌّ غيرُ الذي اقتضى مِن دَينِه ، وكان الذي

« موطئِه » ، وأشار إلى المحجَّةِ لمذهبِه بعضَ الإشارةِ ، والدَّينُ عندَه والعُروضُ الاستذكار لغيرِ المُديرِ بابُ واحدٌ ، ولم يرَ في ذلك إلا زكاةً واحدةً لِما مضى مِن الأعوامِ ؛ تأسيًا بعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في المالِ الضَّمارِ ؛ لأنه قضى (١) أنه لا زكاةً فيه إلا لعامٍ واحدٍ ، والدَّينُ الغائبُ عندَه كالضَّمارِ ؛ لأن الأصلَ في الضَّمارِ ما غابَ عن صاحبِه ، والعُروضُ عندَه لمَن لا يُديرُ ، وعندَ بعضِ أصحابِه لمَن يُديرُ إذا بار عليه ، حكمُه حُكْمُ الدَّين المذكورِ .

وليس لهذا المذهبِ في النظرِ كبيرُ حظُّ إلا ما يعارضُه مِن النظرِ ما هو أقوى منه .

والذى عليه غيرُه مِن العلماءِ فى الدَّينِ ، أنه إذا كان قادرًا على أخذِه فهو كالوديعةِ يزكِّيه لكلِّ عامٍ ؛ لأنَّ تركه له وهو قادرٌ على أخذِه كتركِه له فى بيتِه ، وما لم يكنْ قادرًا على أُخذِه فقد مضى فى هذا البابِ ما للعلماءِ فى ذلك ، والاحتياطُ فى هذا أولى ، واللهُ الموفَّقُ للصوابِ ، وهو حسبى ونعمَ الوكيلُ .

القيس

<sup>(</sup>١) في ح: ( رأى ) .

المطأ

اقتضى من دَينِه لاتَجِبُ فيه الزكاةُ ، فلا زكاةَ عليه فيه ، ولكن ليَحفَظْ عَددَ ما اقتضَى ، فإن اقتَضى بعد ذلك ما تَتِمُّ به الزكاةُ مع ما قبَض قبلَ ذلك ، فعليه فيه الزكاةُ .

قال: فإن كان قد استَهْلَك ما اقتضى أولًا أو لم يَستهلِكُه، فالزكاةُ واحبةٌ عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى عشرينَ دينارًا عَينًا أو مائتى درهم، فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك مِن قليلٍ أو كثيرٍ، فعليه فيه الزكاة بحسابِ ذلك.

قال مالك : والدليل على أنَّ الدَّينَ يَغيبُ أعوامًا ، ثم يُقتضى فلا يكونُ فيه إلا زكاةٌ واحدةٌ ؛ أن العُروضَ تكونُ عندَ الرجلِ أعوامًا للتجارة ، ثم يبيعُها ، فليس عليه في أثمانِها إلا زكاةٌ واحدةٌ ، وذلك أنه ليس على صاحبِ الدَّينِ أو العَرْضِ أن يُخرِجَ زكاةَ ذلك الدَّينِ أو العَرْضِ مِن مالٍ سواه ، وإنما يُخرِجُ زكاةً كلِّ شيءٍ منه ، ولا يُخرِجُ الزكاة مِن شيءٍ عن شيءٍ غيره .

قال مالك : الأمرُ عندنا في الرجلِ يكونُ عليه دَينٌ ، وعندَه مِن العُروضِ ما فيه وفاءٌ لما عليه مِن الدَّينِ ، ويكونُ عندَه من الناضِّ سوى ذلك ما تَجِبُ فيه الزكاةُ - فإنه يُزكِّى ما بيدِه من ناضٌ تَجِبُ فيه الزكاةُ .

قال مالك : وإذا لم يكن عندَه من العُروضِ والنقْدِ إلا وفاءُ دَينِه ، فلا زكاة عليه حتى يكونَ عندَه من الناض فضلٌ عن دَينِه ما تَجِبُ فيه الزكاة ، فعليه أن يُزكِّيه .

|           |                             | •    |                      |
|-----------|-----------------------------|------|----------------------|
| الاستذكار | • • • • • • • • • • • • • • | <br> |                      |
|           |                             |      |                      |
|           | 9,                          |      | An experience of the |
| :11       |                             | <br> |                      |

### زكاةُ العُروضِ

٩٨ ٥ - حدَّ ثنى عن مالكِ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن زُريقِ بنِ حيانَ ، وكان زُريقٌ على جَوازِ مِصرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فذكر أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَب إليه : أن انظُرْ مَن مَرَّ بك مِن المسلمين ، فخذ مما ظهر مِن أموالِهم مما يُديرون من التجاراتِ ؛ مِن كلِّ أربعين دينارًا دينارًا ، فما نقص فبحسابِ ذلك حتى تَبلُغَ

الاستذكار

#### بابُ زكاةِ العُروضِ

مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن زُريقِ بنِ حيَّانَ ، وكان زُريقَ على جوازِ مصرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، فذكر أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب إليه : أنِ انظُو مَن مرَّ بك مِن المسلمين ، فخذْ مما ظهَر مِن أموالِهم مما

القبس

#### زكاةُ العُروضِ

احتج مالك بكتابٍ عمر بن عبدِ العزيزِ - وهو خليفة عَدْلً - وهو أصلً عظيم ، والذى نحقّه أن الزكاة قد تقرَّر وجوبُها فى العينِ ، وتجدُ مِن الناسِ خلقًا كثيرًا يكتسبون الأموال ، ويَصْرِفونها فى أنواعِ المعاملاتِ ، وتشيى لهم بأنواعِ التجاراتِ ، فلو سقطت الزكاة عنه لكان جزَّة مِن الأغنياءِ يخرُجون عن هذه العبادةِ ، وتذهب حقوقُ الفقراءِ فى تلك الجملةِ ، وربَّما اتَّخِذ ذلك ذريعة إلى إسقاطِ الزكاةِ والاستبدادِ بالأموالِ دونَ الفقراءِ ، فاقتضت المصلحةُ العامةُ ، والأمانةُ الكليةُ فى حفظِ الشريعةِ ومراعاةِ الحقوقِ ، أن تُؤخذَ الزكاةُ مِن هذه الأموالِ إذا قصد بها النماءُ .

عشرين دينارًا ، فإن نقصتْ ثُلُثَ دينار فدَعْها ولا تَأْخُذْ منها شيئًا ، ومن مَرَّ بك مِن أهل الذمةِ فخُذْ مما يُديرُون مِن التِّجاراتِ ؛ مِن كلِّ عشرين دينارًا دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تَبلُغَ عشرة دنانير، فإن نَقَصِت ثُلُثَ دينار فدَعْها ولا تَأْخُذُ منها شيئًا ، واكتُبْ لهم بما تأخُذُ منهم كتابًا إلى مِثلِه مِن الحؤلِ .

الاستذكار يُديرون مِن التجاراتِ ؛ مِن كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، فما نقَص فبحسابِ ذلك حتى تَبلُغَ عشرين دينارًا ، فإن نقَصت ثلثَ دينارِ فدَعْها ولا تأخُذُ منها شيئًا ، ومَن مرَّ بك مِن أهل الذمةِ فَخُذْ مما يُديرون مِن التجاراتِ ؛ مِن كلُّ عشرين دينارًا دينارًا ، فما نقَص فبحسابِ ذلك حتى تبلُغَ عشرة دنانيرَ ، فإن نقصت ثلثَ دينارِ فدَعْها ولا تأخُذُ منها شيئًا ، واكتُبْ لهم بما تأخُذُ منهم كتابًا إلى مثلِه مِن الحولِ (١٠).

قال أبو عمر : معلومٌ عندَ جماعةِ العلماءِ أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان لا يُنفِذُ كتابًا، ولا يَأْمَرُ بأمر، ولا يَقضِي بقضيةٍ، إلا عن رأي العلماءِ الجِلَّـةِ ومشاورتهم ، والصدر عما يُجمِعون عليه ويذهبون إليه ويرونه مِن السنن المأثورة عن النبئ ﷺ وعن أصحابه المهتدين بهديه المُقْتدِين بسنتِه ، وما كان ليُحدِثَ في دين اللهِ ما لم يأذنِ اللهُ له به مع دينه وفضلِه.

وفي حديثه هذا الأخذُ مِن التجاراتِ ، في العُروضِ المُداراتِ بأيدى الناسِ

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٤/٤ظ - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٦٧٣). وأخرجه الشافعي ٢٦/٢؛ ٧/٥٤٠، وأبو عبيد في الأموال (١١٦٤) ، وابن زنجويه في الأموال (١٦٦٧) ، والبيهقى ٢١١/٩ من طريق مالك به.

والتجارِ ، الزكاة كلَّ عامٍ ، ولم يعتبِرْ مَن نَضَّ له شيءٌ مِن العينِ في حولِه ممن لم الاستذكار يَنِضَّ ، ولو كان ذلك مِن شرطِ زكاةِ التجاراتِ لكتب به وأوضَحه ولم يهمِلْه ، ومعلومٌ أن الإدارة في التجارةِ لا تكونُ إلا بوضعِ الدراهمِ والدنانيرِ في العُروضِ ابتغاءَ الربحِ ، وهذا مِن أبينِ شيءٍ في زكاةِ العُروضِ ، ولذلك صدَّر به مالكُ هذا البابَ . وقد رُوِي عن عمرَ بنِ الخطابِ ما يدُلُّ على أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ طريقَه سلك في ذلك ، ومذهبَه امتئل .

ذكر عبدُ الرزاقِ (١) ، عن هشام بن حسانَ ، عن أنس بن سيرينَ ، قال : بعثنى أنس بن سيرينَ ، قال : بعثنى أنس بن مالك على الأُبُلَّةِ ، فقلتُ له : تبعثنى على شرَّ عملِك ! فأُحرَج إلىَّ كتابًا مِن عمرَ بن الخطابِ : نحذُ مِن المسلمين مِن كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ، ومِن أهلِ الذمةِ مِن كلِّ عشرين درهمًا درهمًا ، ومَن لا ذمة له مِن كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمًا .

قال (۲) : وأخبَرني الثوري ومعمر ، عن أيوب ، عن أنسِ بنِ سيرين ، عن أنسِ ابنِ مالكِ ، عن عمر بنِ الخطابِ مثله .

قال أبو عمر : ليس في كتابٍ عمر بن الخطابِ أن يُكتبَ للذميّ بما يؤخذُ من الذميّ منه كتابٌ إلى الحولِ ، وذلك يدُلُّ على ما ذهَب إليه مالكٌ ، أنه يؤخذُ مِن الذميّ كلَّما تجر مِن بلدِه إلى غير بلدِه ، وسنذكُرُ ما للعلماءِ في ذلك بعدُ إن شاء اللهُ .

ورُوِى عن عليّ بنِ المدينيّ ، قال : حدَّثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، قال :

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٠٧٣).

الاستذكار سمِعتُ أبي يحدُّثُ عن أنسِ بنِ سيرينَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال: كتَب عمرُ بنُ الخطابِ إلى عامل الأَبُلَّةِ، وكان كتَب إليه: إنه يمُرُّ بنا التاجرُ المسلمُ، والمعاهدُ ، والتاجرُ يَقْدَمُ مِن أرض الحربِ . فكتَب إليه عمرُ : خُذْ مِن المسلمين مِن كُلِّ أَرْبِعِينَ دَرَهُمَّا دَرَهُمَّا ، ثُمَّ اكْتُبْ له بَرَاءَةً إِلَى السَّنَّةِ ، وَخُذْ مِن التاجر المعاهَدِ مِن كُلِّ عِشرين درهمًا درهمًا ، وانظُو تُجَّارَ الحربِ فَخُذْ منهم ما يأخذُون مِن تُجَّارِكم .

قال أبو عمر: ألا تراه شرَط البراءة إلى رأسِ الحولِ على المسلم وحده ؟ لأنه لا زكاةً على المسلم في تجارةٍ ولا عينٍ ولا ماشيةٍ حتى يحولَ الحولَ .

وفي حديثِ عمرَ بن عبدِ العزيزِ أيضًا مِن الفقهِ ، أن للأئمةِ أَخذَ زكاةِ الدراهم والدنانيرِ ، كما لهم أخذُ زكاةِ الماشيةِ وعُشْرِ الأرضِ .

وأما اشتراطُه في النُّقْصانِ ثلثَ دينارٍ ، فذلك رأى واستحسانٌ غيرُ لازمٍ ، وهو يعارضُ قولَ مالكِ: ناقصةِ بيِّنةِ النقصانِ. على ما قد مضَى في هذا الكتابِ، واللهُ الموفِّقُ للصوابِ. والأخذُ عندى بظاهر قولِ النبيُّ ﷺ: «ليس فيما دونَ خمس أواقِ صدقةً » . أولى ، فيما صحَّ أنه دونَ ذلك ؟ قليلًا كان أو كثيرًا، فإذا صحَّ في الورقِ أنه دونَ خمس أواقي – والأوقيةُ أربعون درهمًا – فإن قلُّ شيءٌ فلا زكاةً فيه، وكذلك الذهبُ ليس في أقلُّ مِن عشرين دينارًا زكاةً.

وأما قولُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : ومَن مرَّ بك مِن أهلِ الذمةِ . إلى آخرِ كلامِه

ذلك، فإنه راعى فى الذمى نصابًا جعله مثل نصابِ المسلم، وأخذ منه أيضًا عند رأسِ الحولِ مثلَ ما يؤخذُ مِن المسلمِ مرةً واحدةً فى الحولِ لا غيرُ. وقد خالفه فى ذلك أكثرُ أهلِ العلم، وكان مالكَّ يقولُ فى الذمى إذا خرَج بمتاعٍ إلى المدينةِ مِن بلدِه، فباع بأقلَّ مِن مائتى درهم، فإنه يؤخذُ منه العُشرُ مما قلَّ أو كثر، ولا يؤخذُ منه شيءٌ حتى يبيع، فإن ردَّ متاعه ولم يبع لم يؤخذ منه شيءٌ، ولا يُعتبرُ فيه النصابُ. قال مالكَّ: وإن اشترى فى البلدِ الذى دخله بمالِ ناضَّ معه أُخِذ منه العُشرُ مكانه مِن السلعةِ التى اشترَى، فإن باع بعدُ واشترى لم يؤخذُ منه شيءٌ، وإن أقام سنينَ فى ذلك البلدِ يبيعُ ويشترِى لم يكن عليه شيءٌ. قال مالكَ فى النصرانيّ إذا تجر فى بلدِه ولم يخرُجُ منه: لم يؤخذُ منه شيءٌ. قال النصرانيّ إذا تجر فى بلدِه ولم يخرُجُ منه: لم يؤخذُ منه شيءٌ. قال: ويؤخذُ مِن عبيدِ أهلِ الذمةِ كما يؤخذُ مِن ساداتِهم.

وقال الثورى: إذا مرَّ الذمى بشيء للتجارة ، أُخذ منه نصفُ العُشرِ إن كان يبلُغُ مائتى درهم ، وإن كان أقلَّ مِن ذلك فليس عليه شيءً. هذه رواية الأشجعيّ عنه . وروى عنه أبو أسامة ، أنه يؤخذُ منه مِن كلِّ مائة درهم خمسة دراهم إلى الخمسين ، فإن نقصت مِن الخمسين لم يؤخذ منه شيءٌ . وقال الأوزاعي في النصرانيّ إذا تجر بمالِه في غير بللِه : أُخذ منه حتى مالِه ، عُشرًا كان أو نصف عشر ، وإن أقام بتجارتِه لا يخرُجُ يبيعُ ويشترى ، لم يؤخذ منه شيءٌ ، وإنما عليه جزيتُه .

الاستذكار

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على أهلِ الذَّمةِ (١) في أموالِهم شيء إلا ما اختلَفوا فيه مِن تجاراتِهم، فإنه يؤخذُ منهم نصفُ العُشرِ فيما يؤخذُ فيه مِن المسلمِ رُبُعُ العُشرِ، وذلك إذا كان مع التاجرِ منهم مائتا درهم فصاعدًا.

قالوا: وإذا أَخذ منه لم يؤخذ منه غيرُ ذلك إلى الحولِ ، ويؤخذُ مِن الحربيين العُشرُ ، إلا أن يكونَ أهلُ الحربِ يأخُذون منا أقلَّ ، فيؤخذُ منهم مثلُ ما أخذوا منا ، وإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم شيقًا . قالوا : ويؤخذُ مِن المسلمِ رُبُعُ العُشرِ ، زكاةُ مالِه الواجبةُ عليه . وقولُ الحسنِ بنِ صالح كقولِ أبى حنيفةً في العُشرِ ، زكاةُ مالِه الواجبةُ عليه . وقولُ الحمنِ والحربيّ والمسلم .

وقال الشافعى: يؤخذُ مِن الذَّمى نصفُ العُشرِ ، ومِن الحربيّ العُشرُ ، ومِن المحربيّ العُشرُ ، ومِن المسلمِ رُبُعُ العُشرِ ؛ اتّباعًا لعمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللهُ عنه . قال الشافعي : ولا يُتركُ أهلُ الحربِ يدخُلون إلينا إلا بأمانِ ، ويُشترَطُ عليهم أن يؤخذَ منهم العُشرُ أو أقلُ أو أكثرُ ، فإن لم يكنْ عليهم شرطٌ لم يؤخذُ منهم شيءٌ ؛ سواءٌ كانوا يُعشّرون المسلمين أم لا .

قال أبو عمر : أما قولُ الشافعيّ : إن لم يُشترَطْ عليهم في حينِ دخولِهم وعقدِ الأمانِ لهم أن يؤخذَ منهم ، لم يؤخذُ منهم شيءٌ . فوجهُ ذلك أن الأمانَ يحقِنُ الدمَ والمالَ ، فإذا لم يُشترَطْ على المستأمِنِ ألا يُؤمَّنَ في دخولِه إلينا إلا بأن

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ المدينة ﴾ .

يؤخذَ منه ، لم يكنْ عليه شيءٌ . ويَكرهُ الشافعيُّ أن يُؤمَّنَ أحدٌ مِن أهل الحربِ إلا الاستذكار بعدَ الشرطِ عليه بألا يخالِفَ سُنَّةَ عمرَ (١) في ذلك . وأما مالكُ رحِمه اللهُ فمذهبُه يذُلُّ على أن سنةَ عمرَ قد كانت فشَت عندَهم وعرَفوها كما فشَت دعوةُ الإسلام، فأغنَى ذلك عن الاشتراطِ. وما أعلَمُ لأهل العلم بالحجازِ والعراقِ علةً في الأُخذِ مِن تجارِ الحربِ إلا فعلَ عمرَ رضِي اللهُ عنه ، وكذلك تجارُ أهل الذَّمَّةِ ، واللهُ أعلمُ . وإنما حالَف مالكٌ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ في هذا البابِ ؛ لِما رواه عن الزهريُّ ، عن السائبِ بنِ يزيدَ ، قال : كنتُ عاملًا مع عبدِ اللهِ بن عُتْبةَ على سوقِ المدينةِ في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فكان يأخذُ مِن النَّبَطِ (٢٠) العُشرَ (٢٠). فرأى مالك أن قولَ عمر بن الخطابِ أعلى مِن قولِ عمر بن عبدِ العزيز ، فمالَ إليه في أخذِ العُشرِ مِن الذميِّ . وستأتي معاني هذا البابِ في بابٍ عُشُورٍ أهلِ الدُّمةِ إن شاء اللهُ. وأما قولُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ: واكتُبْ لهم كتابًا بما تأخذُ منهم إلى الحولِ. فهذا هو الحقُّ عندَ جماعةِ أهل العلم ؛ لأن المسلم لا تلزَّمُه الزكاةُ إلا مرةً واحدةً في الحولِ ، ولم يختلِفوا أن الشُّنةَ في الإمامةِ أن يكونَ الإمامُ واحدًا في أقطارِ الإسلام ، ويكونَ أمراؤُه في كلِّ أفتي يتخيَّرُهم ويتفقَّدُ أمورَهم ، وإذا كان على الجوازِ عاملٌ للإمام يأخذُ مِن التاجرِ المسلم زكاة ماله ، فعليه أن يكتُب لهم بذلك كتابًا يستظهرُ به في ذلك العام عندَ غيرِه مِن العمالِ الطالبِين للزكواتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (محمد).

<sup>(</sup>٢) النبط: جيل ينزل سواد العراق وهم الأنباط، وهم فلاحو العجم، وسموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين. ينظر اللسان ( ن ب ط )، وصحيح مسلم بشرح النووى ١٦٧/١٦. (٣) سيأتي في الموطأ (٦٢٧).

الاستذكار مِن المسلمين ، ويَقطعُ بذلك مذهبَ مَن رأَى تحليفَهم أنهم قد أدُّوا ولم يَحُلْ على ما بأيديهم الحولُ ، ويَجمعُ (١) تلك العلة بالكتاب لهم . وقد أجمَع العلماءُ على أنه مصدَّقٌ فيما يدَّعيه مِن نُقصانِ الحولِ إذا قال لهم: لم أستفِدْ هذا المالَ إلا منذُ أشهرٍ ، ولم يَحُلُ عليَّ فيه حولٌ . وكذلك إذا قال : قد أُدَّيتُ . لم يُحلُّفْ إلا أن يُتَّهمَ . ومَن ذهَب في الذميِّ إلى أنه لا يُؤخذُ منه في الحولِ إلا مرةً واحدةً ، وبجب على مذهبِه الكتابُ لهم بذلك أيضًا ، ومن قال منهم أنه يؤخذُ مِن الذميّ كلُّما تجر ، فلا حاجةَ به إلى الكتابِ له .

واختلف الفقهاء إذا قال المسلم: قد أدَّيتُ زكاة مالي إلى المساكين. فقال مالكَ : إن كان الإمامُ يَضعُها موضعَها ، فلا يَحِلُّ لأحدِ أن يَقسِمُها حتى يدفعُها إليه، وإن كان لا يَضعُها موضعَها قسَمها هو.

وقال الشافعي ببغداد : ليس لأحد أن يُؤدِّيها إلى أهلِها دونَ السلطانِ ، فإن فعَل فللسلطانِ أَخذُها منه . وقياسُ قولِه المصرى أنه إذا قال : أدَّيتُها . كان مُصدَّقًا ، ولم يَجُرُ أَن تُؤخذَ منه ، ويُصدَّقُ في ذلك كما يُصدَّقُ في الحولِ أنه لم يَحُلْ عليه . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمدٌ : يَقبلُ السلطانُ قولَه وقد جزّت عنه .

قال مالكٌ : الأمرُ عندَنا فيما يُدارُ مِن العُروض للتجاراتِ . إلى آخرِ كلامِه في ذلك في « موطيّه » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ويحسن.

الموطأ

للتجاراتِ ، أن الرجلَ إذا صَدَّقَ مالَه ، ثم اشتَرى به عَرْضًا؛ بَزَّا أو رقيقًا أو ما أشبَهَ ذلك ، ثم باعَه قبلَ أن يَحولَ عليه الحَوْلُ مِن يومَ أُخرَج زكاتَه ؛ فإنه لا يُؤدِّى مِن ذلك المالِ زكاةً حتى يَحولَ عليه الحَولُ مِن يومَ صدَّقه، وأنه إن لم يَبغ ذلك العَرْضَ سنين لم يَجِبْ عليه في شيء مِن ذلك العَرْضِ زكاةٌ وإن طال زمانُه ، فإذا باعَه فليس عليه إلا زكاةٌ واحدةٌ .

قال مالك : الأمرُ عندَنا في الرجلِ يَشتَرى بالذهبِ أو الوَرِقِ حِنْطةً أو تَمرًا للتجارةِ ، ثم يُبيعُها حتى يَحولَ عليها الحَولُ ، ثم يَبيعُها - أن عليه فيها الزكاة حينَ يَبيعُها إذا بلَغ ثمنُها ما تَجِبُ فيه الزكاة ، وليس ذلك مِثلَ الحصادِ يَحصُدُه الرجلُ مِن أرضِه ، ولا مِثلَ الجِدادِ .

قال أبو عمر : مذهب مالك وأصحابه أن التجارة تنقسم عندهم قسمين ؟ الاستذكار أحدُهما ، رجلٌ يبتاع السلع في حين رُخْصِها ويرتادُ نَفاقَها (١) ، فيأتى عليه في ذلك العام والأعوام ولم يبغ تلك السلعة وقد نوى التجارة بها ، أنه لا زكاة عليه فيما اشترى مِن العُروضِ حتى يبيعها ، فإذا باعها بعد أعوامٍ لم يكن عليه أن يُزكّى إلا لعام واحد ، كالدَّينِ الذي يَقتضِيه صاحبُه وقد غاب عنه ومكث أعوامًا عند الذي كان عليه ، أنه لا يُزكّيه إلا لعام واحد . ورُوى مثلُ قولِ مالكِ في ذلك عن الشعبي ، وعمرو بنِ دينارٍ ، وعبد الكريم بنِ أبي المُخارِقِ (١) . والذين قالوا في الدَّينِ : إنه لا يُزكّيه إذا قبضه إلا لعام واحد ؛ منهم عطاء الخراساني ، وهو

<sup>(</sup>١) نفَقَت البضاعة نَفاقًا: راجت ورُغِب فيها. الوسيط ( ن ف ق ).

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠٩٧، ٧٠٩٨).

الموطأ

قال مالك : وما كان مِن مالٍ عند رجلٍ يُديرُه للتجارةِ ، ولا يَنِضُ لصاحبِه منه شيءٌ تَجِبُ عليه فيه الزكاةُ ، فإنه يَجعَلُ له شهرًا مِن السنةِ يُقوِّمُ فيه ما كان عندَه مِن عَرْضِ للتجارةِ ، ويُحْصِى فيه ما كان عندَه مِن فَوْضِ للتجارةِ ، ويُحْصِى فيه ما كان عندَه مِن نَقْدِ أو عَيْنِ ، فإذا بلَغ ذلك كلَّه ما تَجِبُ فيه الزكاةُ فإنه يُزكِّيه .

قال مالك : ومَن تَجَر مِن المسلمين ومَن لم يَتْجُو سواءً ، ليس عليهم إلا صدَقةً واحدةً في كلّ عامِ تَجروا فيه أو لم يَتْجُروا .

الاستذكار مذهب عمر بن عبد العزيز في المال الضّمار، وهو المحبوسُ عن صاحبِه. والآخرُ، هو الذي يسمُّونه المُدير، وهم أصحابُ الحوانيتِ بالأسواقِ الذين يَستُّون السلع، ويبيعون في كلِّ يومٍ ما أمكنهم بيعُه مما أمكن مِن قليلِ الناصِّ وكثيرِه، ويشترون مِن جهةٍ ويبيعون مِن جهةٍ أخرى، فهؤلاء إذا حال الحولُ عليهم مِن يومَ ابتدءُوا تجارتَهم قوَّموا أن ما بأيديهم مِن العُروضِ في رأسِ الحولِ، فيضُمُّون إلى ذلك ما بأيديهم مِن العينِ، ويُزكُّون الجميعَ لحولِه (١٠)، ثم يستأنِفون حولًا مِن يومَ زكُّوه.

قال مالك : وما كان مِن مالٍ عند رجلٍ يديرُه للتجارة ، ولا يَنضُ لصاحبِه منه شيءٌ تجِبُ عليه فيه الزكاة ، فإنه يجعلُ له شهرًا مِن السنةِ يُقوِّمُ فيه ما كان عندَه مِن عينٍ ونقدٍ ، فإذا بلَغ ذلك ما يجبُ فيه الزكاة فإنه يُزكِّيه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ﴿ قدموا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م: (بعينه).

وقد اختلف أصحاب مالك في المُديرِ المذكورِ لا يَنِضُ له في حولِه شي السندكار من الذهبِ ولا من الورِقِ ؛ فقال ابنُ القاسمِ : إن نضَّ له في عامِه ولو درهم واحدٌ فما فوقه ، قوَّم عُروضَه كلَّها وأخرَج الزكاة ، وإن لم يَنِضَّ له شيءٌ ، وإنما باع عامَه كلَّه العُروضَ بالعُروضِ ، لم يَلزَمْه تقويمٌ ولم يَلزَمْه بذلك زكاةً . ورواه عن مالكِ ، وهو معنى ما ذكره ابنُ عبدِ الحكمِ عنه . ورواه ابنُ وهبِ عن مالكِ بمعنى ما رواه ابنُ القاسم .

وذكر ابن حبيب ، عن مطرّف وابن الماجشون ، عن مالك ، أنه قال : على المدير أن يُقوّم عُروضَه في رأس الحول ويُخرج زكاة ذلك ، نضَّ له في عامه شيءً أو لم يَيضَّ .

قال أبو عمر: هذا هو القياش، ولا أعلم أصلاً يعضُدُ قولَ مَن قال: لا يُقَوِّمُ (١) التاجرُ عُروضَه حتى ينِضَّ له شيءٌ مِن الوَرِقِ أو الذهبِ . أو : حتى ينِضَّ له نصابٌ . كما قال ابنُ نافع ، لأن العُروضَ المشتراة بالورِقِ أو الذهبِ للتجارةِ لو لم تقُم مَقامَها لوضَعها فيها للتجارةِ ، وما وجبت فيها زكاة أبدًا ؛ لأن الزكاة لا تجبُ فيها لعينِها إذا كانت لغيرِ التجارةِ بإجماعِ علماءِ الأمةِ ، وإنما وجب تقويمُها عندَهم للمُتاجرِ بها ؛ لأنها كالعينِ الموضوعةِ فيها للتجارةِ (١) وإذا كانت كذلك فلا معنى لمراعاةِ ما نضَّ مِن العينِ قليلًا كان أو كثيرًا ، ولو كانت جنسًا آخرَ ما وجبت فيها زكاةً مِن أجلِ غيرِها ، وإنما صارت كالعينِ ؛ لأن

لقبس

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ويعدل، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ التجارة ﴾ .

الاستذكار النماء لا يُطلبُ بالعين إلا هكذا . وهذا قولُ جماعةِ الفقهاءِ بالعراقِ والحجاز ؟ قال الشافعي: من اشترى عَرْضًا للتجارةِ فحالَ عليه الحولُ مِن يومَ ابتاعَه للتجارةِ ، فعليه أن يُقوِّمُه بالأغلبِ مِن نقدِ بلدِه ، دنانيرَ كانت أو دراهم ، ثم يُخرِجَ زكاتَه مِن الذي قوَّمه به إذا بلَغت قيمتُه ما تجِبُ فيه الزكاةُ ، وهذه سبيلُ كلِّ عَرْضَ أُرِيدَ به التجارةُ . وهو قولَ أبي حنيفةَ ، وأبي يوسفَ ، ومحمدِ ، وقولَ الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثورٍ ، وأبي عبيدٍ ، والطبري . والمديرُ عندَهم وغيرُ المديرِ سواة ، وكلُّهم تاجرٌ مديرٌ يطلبُ الربحَ بما يضعُه مِن العين في العُروض .

وأما داودُ بنُ عليِّ فإنه شذٌّ عن جماعةِ الفقهاءِ ، فلم يرَ الزكاةَ فيها على حالٍ ، اشتُريت للتجارةِ أو لم تُشْتَرَ للتجارةِ ، واحتجُ بقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: « ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة اله (١٠) . قال : ولم يَقُلْ : إلا أن ينوي بها التجارةً . وزعم أن الاختلافَ في زكاةِ العُروضِ موجودٌ بينَ العلماءِ ، فلذلك نزَع بما نزَع مِن دليلِ عموم السنةِ . وذكر عن عائشةَ ، وابن عباسٍ ، وعطاءٍ ، وعمرو بن دينارٍ ، أنهم قالوا : لا زكاةً في العُروض (٢٠).

قال أبو عمرُ: هذا لَعَمْرِي موجودٌ عن هؤلاء وعن غيرهم محفوظٌ ؛ أنه لا زَكَاةً فِي العُروضِ ، ولا زَكَاةً إلا فِي العينِ والحرثِ والماشيةِ ، وليس هذا عن

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٦١٧).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريج قول عائشة وابن عباس ص ٤٨٤، وقول عطاء وعمرو بن دينار أخرجه عبد الرزاق

واحد منهم على زكاةِ التجاراتِ ، وإنما هذا عندَهم على زكاةِ العُروضِ المُقْتناةِ الاستذكار لغيرِ التجارةِ ، وما أعلَمُ أحدًا رُوِى عنه أنه لا زكاةَ في العُروضِ للتجارةِ حتى تباعَ إلا ابنَ عباس على اختلافٍ عنه .

وذكر داودُ عن مالكِ ، أنه قال : لا أرى الزكاة في العُروضِ على التاجرِ الذي يبيعُ العَرْضِ بالعَرْضِ ولا ينضُ له شيءٌ ، ولا على من بارَت عليه سلعةً (١) اشتراها للتجارةِ ، حتى يبيعُ تلك السلعة وينِضُ ثمنُها بيدِه .

قال أبو عمر: لو كان في قولِ مالكِ هذا له حُجَّةً في إسقاطِ الزكاةِ عن التجارِ فيما بأيدِيهم مِن العُروضِ للتجارةِ ، لكان في قولِ مالكِ أنه يقوِّمُ العُروضَ ويزكِّيها إذا نضَّ له أقلَّ شيءٍ حُجَّةً عليه ، وقولُ مالكِ أنه يزكِّي العَرضَ إذا باعَه غيرُ المديرِ ساعة يبيعُه . دليلٌ على أنه يزى فيه الزكاة ؛ إذُ (() لم يَسْتأنف بالشَّنِ عيرُ المديرِ ساعة يبيعُه . دليلٌ على أنه يزى فيه الزكاة ؛ إذُ (() لم يَسْتأنف بالشَّنِ حولاً . ولكنه لا يقولُ بقولِ مالكِ في ذلك ، ولا بقولِ غيرِه مِن أئمةِ الفقهاءِ وسائرِ السلفِ الذين ذكرنا أقوالَهم في إيجابِ الزكاةِ في العُروضِ المُشتراةِ للتجارةِ ، ويَحتجُّ بما لا حُجَّة فيه عندَه ولا عندَ غيرِه مُغالطةً . وقد حكينا عن مالكِ أنه قال في ذلك بقولِ الجمهورِ الذين هم الحُجَّةُ على مَن خالَفهم ، وباللهِ التوفيقُ . واحتجَّ أيضًا داودُ وبعضُ أصحابِه لقولِه في هذه المسألةِ ببراءةِ الذمةِ ، وأنه لا ينبغي أن يجبَ فيها شيءً لمسكينٍ ولا غيرِه إلا بنصٌ كتابٍ أو سنةٍ أو أنه لا ينبغي أن يجبَ فيها شيءً لمسكينٍ ولا غيرِه إلا بنصٌ كتابٍ أو سنةٍ أو الجماع ، وزعَم أنها مسألةُ خلافِ .

قال أبو عمرَ: احتجاجُ أهلِ الظاهرِ في هذه المسألةِ ببراءةِ الذمةِ عجبٌ

القيس

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ إِذَا ﴾ ، والمثبت ما يقتضيه السياق .

الاستذكار عجيبٌ ؛ لأن ذلك نقضٌ لأصولِهم ، وردٌّ لقولِهم ، وكسرٌّ للمعنى الذي بنوا عليه مذهبَهم في القولِ بظاهر الكتابِ والسنةِ ؛ لأن اللهَ عزَّ وجلَّ قال في كتابِه : ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣]. ولم يخُصُّ مالًا مِن مالٍ ، وظاهرُ هذا القولِ يُوجِبُ ، على أصولِهم ، أن تُؤخِذَ الزكاةُ مِن كلِّ مالٍ إلا ما أجمَعت الأمةُ أنه لا زكاة فيه مِن الأموالِ ، ولا إجماع في إسقاطِ الزكاةِ عن عُروضِ التجارةِ ، بل القولُ في إيجابِ الزكاةِ فيها إجماعٌ مِن الجمهورِ الذين لا يجوزُ الغلطُ عليهم، ولا الخروجُ عن جماعتِهم ؛ لأنه مستحيلٌ أن يجوزَ الغلطُ في التأويلِ على جميعِهم .

وأما السُّنَّةُ التي زعم أنها خصَّت ظاهرَ الكتابِ وأخرجته عن عمومِه ، فلا دليلَ لهم (١) فيما ادَّعي مِن ذلك ؛ لأن أهلَ العلم قد أجمَعوا أنه لا سُنَّةَ في ذلك إلا حديثَ أبي هريرةً ، عن النبي ﷺ : « ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة ﴾ . وحديث على رضِي اللهُ عنه ، عن النبي ﷺ ، أنه قال : ﴿ قدعفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق "(٢). فالواجبُ على أصل أهل الظاهرِ أن تكونَ الزكاةُ تؤخذُ مِن كلِّ مالٍ ما عدا الخيلَ والرقيقَ ؛ لأنهم لا يَقيسون على الخيلِ والرقيقِ مَا كَانَ فِي مُعْنَاهُمَا مِنَ الْغُرُوضِ، ولا إجماعَ فِي إسْقَاطِ الصَّدَّةِ عَنْ العُروض المبتاعةِ للتجارةِ ، بل القولُ بإيجابِ الزكاةِ فيها نوعٌ مِن الإجماع ، وهذا كلُّه وما كان مثلَه أوضحُ الدلائلِ على تناقضِهم فيما قالوه ، ونقضِهم لِما أصَّلوه ، وباللهِ التوفيقُ .

قال أبو عمر : مِن الحُجَّةِ في إيجابِ الصدقةِ في عُروضِ التجارةِ مع ما تقدُّم

<sup>(</sup>١) في ح : ( عليه ) ، وفي م : ( له )

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ٤٩١، ٤٩٢ .

مِن عملِ العمرَين رضِى اللهُ عنهما حديثُ سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ، عن النبيُ ﷺ، الاستذكار ذكره أبو داودَوغيره بالإسنادِ الحسنِ عن سَمُرةَ - وقد ذكرناه في ( التمهيدِ (())-أنه قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يأمُرُنا أن نُخرِجَ الزكاةَ مما نُعِدُه للبيع (()).

ورؤى الشافعي وغيره ، عن ابن عينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبى سلمة ، عن أبى عمرو بن حِمَاس ، أن أباه حِمَاسًا قال : مررتُ على عمر بن الخطاب وعلى عاتقى آدِمَة أُ أحمِلُها ، فقال لى : ألا تؤدّى زكاتها يا حِمَاسُ ؟ فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، ما لى غيرُ هذه وأُمُبِ فى القَرَظِ (أَ . فقال : ذلك مال فضغ . فوضعتُها بينَ يدَيه ، فحسبها ، فوجدها قد وجبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن الثوريّ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عن عبدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عن ابنِ حِمَاسٍ ، عن أبيه ، قال : مرّ عليّ عمرُ ، فقال : أدّ زكاة مالِك . فقلتُ : مالى مال أزكّيه إلا في الجِعَابِ (٨) والأدّم . فقال : قوّ مه وأدّ زكاته .

فهذا الحديثُ عن عمرَ مِن روايةِ أهلِ الحجازِ ، وقد تقدُّم في هذا البابِ مِن

<sup>&#</sup>x27;(١) بعده في الأصل ، م : ٤ عن سمرة ، .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ِ ص ۶۸۹ ، ۶۸۹.

<sup>(</sup>٣) الْإِيمة: جبع أَدِيم، مثل رغيف وأرغفة، وهو الجلد. ينظر اللسان ( أ د م ).

 <sup>(</sup>٤) الأُهُب والأَهَب: جمع إهاب، وهو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدين، فأما بعده
 فلا. والقَرَظ: شجر يدبغ به، وقيل: هو ورق السُلَم يدبغ به الأدم. اللسان (أ هـ ب، ق رظ).

قلا . والفرط : شجر يدبع به ، وفيل : هر (۵) سيأتي تخريجه ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٧٠٩٩).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من النسخ . وينظر الأثر السابق ، وتهذيب الكمال ١١٩/٣٤ .

<sup>(</sup>٨) الجعاب: جمع الجَعْبة، وهي وعاء السهام والنبال. الوسيط (ج ع ب).

الاستذكار

رواية أهلِ العراقِ حديثُ أنسِ بنِ سيرينَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ بمثلِ ذلك ، ولا مطعنَ لأحدِ في إسنادِ حديثِ أنسِ هذا (١) .

ورؤى أبو الزنادِ وغيرُه ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، عن أبيه ، أنه كان يقولُ : كلَّ مالٍ أو رقيقِ أو دوابَّ أُدير للتجارةِ ، فيه الزكاةُ .

وقال أبو جعفر الطحاوئ : قد ثبت عن عمرَ وابنِ عمرَ زكاةً عُروضِ التجارةِ ، ولا مخالفَ لهما مِن الصحابةِ .

قال أبو عمر : هذا يشهدُ لِما وصَفنا أن قولَ ابنِ عباسٍ وعائشة : لا زكاة في العُروضِ . إنما هو في عُروضِ القِنْيةِ ، كقولِ سائرِ العلماءِ . وأما ما ذكره عن عطاءِ وعمرو بنِ دينارٍ ، فقد أخطأ عليهما ، وليس ذلك بمعروف عنهما ، بل المعروف عنهما ( خلافه مِمَّا ) يوافقُ مذهب مالكِ في ذلك .

ذكر عبدُ الرزاقِ "، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، وعن معمرٍ ، عن جابرٍ ، عن الشعبيّ ، وعن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، أنهم قالوا في العُروضِ للتجارةِ : لا زكاة فيها حتى يبيعَها ، فإذا باعَها زكّاها ساعتكذِ زكاةً واحدةً .

قال ابنُ جريج : وقال عطاءً : لا زكاةً في عَرْضٍ لا يُدارُ . قال : والذهبُ والفضةُ يُزكَّيان وإن لم يُدارا<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۳۲۹.

<sup>(</sup>٢ – ٢) في الأصل : ﴿ خلاف مما ﴾ ، وفي ح ، م : ﴿ خلاف ما ﴾ ، والمثبت ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٠٩٧، ٧٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٢١٠٢).

قال أبو عمر: لا أعلَمُ أحدًا قال بقولِ الشعبيّ وعطاء في غيرِ المديرِ إلا مالكًا الاستذكار رحِمه اللهُ ، وأما طاوسٌ فقد اختُلف عنه في ذلك ؛ فرُوِي عنه ما ذكرنا ، ورُوِي عنه إيجابُ الزكاةِ في عُروضِ التجارةِ كلَّ عام بالتقويمِ كسائرِ العلماءِ . وممن قد رُوِّينا ذلك عنه مِن السلفِ – إذ قد ذكرنا مَن قاله مِن أئمةِ الفُتْيا بالأمصارِ – سعيدُ ابنُ المسيَّبِ ، والقاسمُ بنُ محمدٍ ، وعروةُ بنُ الزبيرِ ، وسائرُ الفقهاءِ السبعةِ ، والحسنُ البصريُّ ، وإبراهيمُ النخعيُّ ، وطاوسٌ اليمانيُّ ، وجابرُ بنُ زيدٍ ، وميمونُ بنُ مِهرانَ (١٠) . هؤلاء أئمةُ التابعين في أمصارِ المسلمين ، وسبيلَهم سلك جمهورُ الفقهاءِ مِن أهل الرأي والحديثِ بالعراقِ والحجازِ والشام .

أخبَرنا حلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنى ابنُ جريجٍ، عن موسى بنِ عقبةً، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنه كان يقولُ: في كلِّ مالٍ يُدارُ في عبيدٍ أو دوابَّ أو طعامِ الزكاةُ كلَّ عامِ (٢).

قال أبو عمر: ما كان ابنُ عمرَ ليقولَ مثلَ هذا مِن رأيه ؛ لأن مثلَ هذا لا يُدرَكُ بالرأي ، واللهُ أعلمُ ، ولولا أن ذلك عندَه سُنَّةٌ مسنونةٌ ما قاله . وباللهِ التوفيقُ .

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۰۹، ۷۰۹، ۷۰۹، ۷۱۰۱، ۷۱۰۶، ۱۳ (۷۱۱۳) ، ومصنف ابن أبي شيبة ... ۱۸۳/۳ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧١٠٣) عن ابن جريج به.

# ما جاء في الكَنْزِ

999 - حدَّثنى يحيى ، عن مالك ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، أنه قال : سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ وهو يسألُ عن الكَنزِ ما هو ؟ فقال : هو المالُ الذي لا تُؤدَّى منه الزكاةُ .

الاستذكار

# باب ما جاء في الكنزِ

مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أنه قال : سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ وهو يُسألُ عن الكَنْزِ ما هو ؟ فقال : هو المالُ الذي لا تؤدَّى منه الزكاةُ (١).

قال أبو عمر : سؤالُ السائلِ لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ عن الكنزِ ما هو ، إنما هو سؤالٌ عن معنى قولِ اللهِ تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَــَةَ وَلَا

القبسر

#### بابُ الكَنْزِ

أدخل فيه (٢) مالكَّ حديثَ ابنِ عمرَ ، أنه المالُ الذي لا تُؤدَّى زكاتُه ، وصدَق لأن اللهَ عز وجل يقولُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهَ عز وجل يقولُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهَ عز وجل يقولُ : ٣٤] . فاختلف الناسُ ؛ هل هذه الآيةُ عامةٌ في كلَّ نفقةٍ أو مخصوصةٌ بالزكاةِ ؟ وقد يئيًّا أن الكنزَ هو المالُ الذي يُحبَسُ عن الحقوقِ المتعينةِ ، كانت أصليةً كالزكاةِ ، أو عارضةً كفكُ الأسيرِ وإطعامِ الجائع ونحوه .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٤/٥و – مخطوط ) ، ويرواية أبي مصعب (٦٧٨). وأخرجه الشافعي ٧/٢، والبيهقي ٨٣/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ج ، م .

يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ ٱللّهِ فَلَبَيْتِرَهُم بِعَكَابٍ ٱلْهِمِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ الاستذكار جَهَنَّمَ فَتُكُونُكُمْ وَخُلُورُهُمُ هَلَا مَا كَنْزَتُمْ لَا عَكَزْتُمُ لِكُنْفُورُهُمُ هَلَا مَا حَكَزْتُمُ لِللّهُ وَكُلُهُورُهُمُ هَلَا مَا حَكَزْتُمُ لِللّهُورُهُمُ فَلَا مَا اللّهُورُ فَي فَلَا اللّهُ وَلَا أَبُو ذَرّ يقولُ: بشّر لِأَنفُسِكُمُ فَذُولُونُهُمْ وَكُلّ فِي الجُنوبِ، وكلّ في الظّهور (١). أصحابَ الكنوزِ بكَلّ في الجِباهِ، وكلّ في الجُنوبِ، وكلّ في الظّهور (١).

وروَى الأعمشُ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ ، عن مسروقِ ، عن ابنِ مسعودِ ، قال : والذى لا إلهَ غيرُه لا يُعذَّبُ رجلٌ يَكْنِزُ فيَمَسُّ دينارٌ دينارًا ، ولا درهم درهمًا ، ولكنه يُوسَّعُ جلدُه حتى يصِلَ إليه كلُّ دينارِ ودرهم على حِدَتِه (٢).

واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه ؛ فجمهورُهم على ما قاله ابنُ عمر ، وعليه جماعة فقهاء الأمصار . وأما الكنزُ في لسانِ العربِ فهو الممالُ المجتمِعُ المخزونُ ، فوقَ الأرضِ كان أو تحتها . هذا معنى ما ذكره صاحبُ ( العينِ ) وغيرُه ، ولكن الاسم الشرعيّ قاضٍ على الاسم اللّغويّ . وما أعلمُ مخالفًا لما فسر به ابنُ عمرَ الكنز المذكورَ إلا ما رُوى عن على ، وأبى ذرّ ، والضحاكِ ، وذهب إليه قومٌ مِن أهلِ الزهدِ والسياحةِ والفضلِ ، ذهبوا إلى أن في والضحاكِ ، وذهب إليه قومٌ مِن أهلِ الزهدِ والسياحةِ والفضلِ ، ذهبوا إلى أن في الأموالِ حقوقًا سوى الزكاةِ ، وتأولوا في ذلك قولَه تعالى : ﴿ وَالنّينَ فِي آمَوَلِمْ حَقَّ اللّهُ وَاللّهِ وَالْعَلَمْ وَاللّهِ اللهُ وَلَهُ تعالى عنى ما ذهبوا إليه الله الله والمناع في الزكاةِ ، واحتجُوا الله النبيّ عَلَيْهُ ، معناها عندَ جمهورِ العلماءِ في الزكاةِ . واحتجُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٦٨٦٥)، وابن جرير في تفسيره ١١/٤٣٧، ٤٣٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/۲۱۲، ۲۱۳ ، وابن جرير في تفسيره ۱۱/ ۴۳۹، وابن أبي حاتم في تفسيره ۲/ ۱۷۹۰. من طريق الأعمش به .

الاستذكار بقولِه تعالى : ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّتُمْ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الإسراء: ٢٦] . فأما أبو ذرٍّ، فروى عنه في ذلك آثارٌ كثيرةٌ في بعضِها شدةٌ ، كلُّها تدلُّ على أنه كان يذهبُ إلى أن كلُّ مالٍ مجموع يَفْضُلُ عن القُوتِ وسَدادِ العيشِ فهو كنزٌ ، وأن آيةَ الوعيدِ نزلَت في ذلك .

ورُوِي عنه ما يدلُّ على أن ذلك في منع الزكاةِ ، وكان يقولُ : الأكثرون هم الأخسرون يومَ القيامةِ ، ويلُّ لأصحابِ المئيينَ . وقد رُوِى هذا عنه مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ (أَ. وهي أحاديثُ مشهورةً تركتُ ذكرَها لذلك؛ ولأن جمهورَ العلماءِ على خلافِ تأويلِ أبى ذرِّ لها .

وكان الضحاكُ بنُ مزاحم يقولُ : مَن ملَك عشَرةَ آلافِ درهم فهو مِن الأكثرين الأخسرين ، إلا مَن قال بالمالِ هكذا وهكذا ، في صلةِ الرحم ، ورفد الجارِ والضعيفِ ، ونحوِ ذلك مِن وجوهِ الصدقةِ والصُّلةِ . وكان مسروقٌ يقولُ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ سَيُطُوُّونَ مَا بَخِلُواْ بِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةُ ﴾ [آل عمران : ١٨٠] : هو الرجلُ يرزقُه اللهُ المالَ فيمنعُ قرابتَه الحقُّ الذي فيه ، فيُجعلُ حيةً يُطوَّقُها ، فيقولُ : ما لي ولكِ ؟! فتقولُ الحيةُ : أنا مالُك (٢٠) . وهذا ظاهرُه غيرُ الزكاةِ ، وقد يحتمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّكَاةَ . وقد رُوِي عن ابنِ مسعودٍ مثلُه ، إلا أنه قال : مَن كان له مالٌ لا يُؤدِّى زكاتَه طُوِّقَه يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ ينقُرُ رأسَه. ثُم تلا:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥٩/٣٥ (٢١٣٩٩)، ومسلم (٩٩٠).

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص۳۵٦.

الاستذكار

## ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّ ﴾ (١).

وأما على رضى الله عنه ؛ فروى الثورى وغيره ، عن أبى حصين ، عن أبى الشّحى مسلم بن صبيح ، عن جعدة بن هبيرة ، عن على ، قال : أربعة آلاف نفقة ، فما كان فوق أربعة آلاف فهو كنز (١٠) .

قال أبو عمر : وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر في الكنر .

وروَى بكيرٌ ويعقوبُ ابنا عبدِ اللهِ بنِ الأَشجُّ ، عن "بُسْرِ بنِ سعيدِ" ، أن عمرَ بنَ الخطابِ رضِى اللهُ عنه أمر رجلًا له مالٌ عظيمٌ أن يدفِنَه ، فقال له الرجلُ : يا أميرَ المؤمنين ، أليس بكنزِ إذا دفنتُه ؟ فقال عمرُ : ليس بكنزِ إذا أُديتَ زكاتَه (١٠) .

ورؤى معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرُ، قال: إذا أُديتَ صدقةً مالِك فليس بكنزِ وإن كان مدفونًا، وإن لم تؤدِّها فهو كنزٌ وإن كان ظاهرًا<sup>(ه)</sup>.

وروى الثوري وغيره ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمر ، عن نافع ، عن ابنِ عمر ، قال :

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص۳۰۸ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۱۵۰) عن الثورى به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، م: وبشر بن ربيعة.. وينظر تهذيب الكمال ٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٧١٤٦) من طريق يعقوب وبكير به بنحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٧١٤٠) عن معمر به .

الاستذكار ما أُدِّى زكاتُه فليس بكنز وإن كان تحتّ سبع أرضين ، وما كان ظاهرًا لا تُؤدَّى زكاتُه فهو كنز (١) .

ورؤى وكيع، عن شريك، عن أبى إسحاق، عن عكرمة، عن ابنِ عباس، قال: كلُّ مالٍ أدَّيْتَ زكاتَه فليس بكنزِ (،)

قال أبو عمر : يشهدُ لصحةِ ما قال هؤلاء ، ما رُوى عن النبي عَلَيْةِ .

أَخْبَرُنَا عِبُدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا عَتَّابٌ ، عن ثابتِ بنِ عَجلانَ ، عن عطاءِ ، عن أمِّ سلمةَ ، قالت : كنتُ ألبَسُ أوضاحًا مِن ذهبٍ (٥) ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أكنزُ هو ؟ قال : «ما بلَغ أن تُؤدَّى زكاتُه فرُكِّى فليس بكَنْزِ » (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧١٤٢) ، والبيهقي ٨٢/٤ ، من طريق عبيد الله بن عمر به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، م: ﴿ كَنْزُكُ فَقَدْ أَدْهَبْتُ شُرَّهُ وَلِيسَ بِشْرٍ ﴾ .

والحديث أخرجه عبد الرزاق (٧١٤٥)، والحاكم ٢/ ٣٩٠، والبيهقي ٨٤/٤، من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٧١٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٩٠/٣ عن وكيع به.

<sup>(</sup>٥) الأوضاح: نوع من الحكي يعمل من الفضة ، سميت بها لبياضها ، واحِدُها وَضَحٌ . النهاية ٥/ ١٩٦. قال الأمير الصنعاني: وقوله: من ذهب: يدل على أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاكا. سبل السلام ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي ١٤٠/٤ من طريق محمد بن بكر به . وهو عند أبي داود (١٥٦٤) .

وقد رؤى محمدُ بنُ مهاجرٍ ، عن ثابتِ بنِ عجلانَ ، عن عطاءِ ، عن أُمِّ الاستذكار سلمةَ ، عن النبيِّ عَلَيْ مثلَه (۱) ورواه ليثُ بنُ أبى سليمٍ ، عن عطاءِ ، فلم يذكرُ فيه الكنزُ (۲) وهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه مقالٌ ، فإنه يشهدُ بصحتِه مع ما قدَّمنا ذكرَه ما رواه عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ ، قال : حدَّثنا عمرُو بنُ الحارثِ ، عن دَرَّاجٍ أبى السَّمْحِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مُجيرةَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْقٍ ، قال : « إذا أديتَ زكاةَ مالِك فقد قضيتَ ما عليك » .

وحديث الأعرابي الذي سأل النبي عَلَيْ عن فرضِ الصلاةِ وفرضِ الزكاةِ ، فلما أخبَره بها قال: هل علي غيرُها ؟ قال: ﴿ لا ، إلا أن تَطوَّع ﴾ . رواه مالك ، عن عمّه أبي سهيلِ بنِ مالكِ ، عن أبيه ، عن طلحة بنِ عبيدِ اللهِ (ألله عن مالكِ ، عن أبيه ، عن طلحة بنِ عبيدِ اللهِ (ألله عن مالكِ ، مِن طرقِ صحاحٍ قد ذكرتُها في ﴿ التمهيدِ ﴾ بأتم الفاظِ عباسٍ ، وأنسُ بنُ مالكِ ، مِن طرقِ صحاحٍ قد ذكرتُها في ﴿ التمهيدِ ﴾ بأتم الفاظِ وأكملِ معان (٥) . وفي حديثِ ابنِ عباسٍ : فقال له الأعرابي : والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئًا ولا أجاوزُهن . ثم ولَّي ، فقال النبي عليه : ﴿ إن صدَق الأعرابي دخل الجنة ﴾ . والأعرابي المذكورُ في هذا الحديثِ هو ضِمَامُ بنُ ثعلبة السعدي ، وقد ذكرناه في الصحابةِ بما ينبغي مِن ذكرِه (١) . وفي هذا كلّه دليلً السعدي ، وقد ذكرناه في الصحابةِ بما ينبغي مِن ذكرِه (١) . وفي هذا كلّه دليلً

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني ۲۸۱/۲۳ (۲۱۳)، والدارقطني ۲/ ۱۰۰، والحاكم ۱/ ۳۹۰، والبيهقي ۸۳/٤ من ظريق محمد بن مهاجر به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۱۹/۱۶ (۲۹۷۳) ، والطبراني ۲۸۰/۲۳ (۲۱۰) من طريق ليث به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٦١٨) ، وابن خزيمة (٢٤٧١) من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الموطأ (٤٢٧) .

<sup>(</sup>٥) تقدم في ٦/١٥٢ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ – ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب ٢/ ٥١١.

الاستذكار على أن المالَ ليس فيه حتَّ واجبٌ سوى الزكاةِ ، وأنه إذا أُديت زكاتُه فليس بكنز .

حدَّثنا سعيدٌ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا محمدٌ ، قال : حدَّثنا أبو بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبانٌ العطارُ وهمامٌ ، عن قتادة ، عن سالم بن أبى الجعدِ ، عن مَعدانَ بنِ أبى طلحة ، عن ثوبانَ ، عن النبي ﷺ ، أنه قال : « مَن فارَق منه الروحُ الجسدَ وهو برىءٌ مِن ثلاثٍ دخل الجنة ؛ الكنزُ ، والغُلولُ ، والدَّينُ » (١)

قال أبو عمر: الأحاديث المروية في الذين يكنزون الذهب والفضة منسوخة بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]. قال ذلك جماعة مِن العلماء بتأويل القرآنِ ؛ منهم أبو عمرَ حفصُ بنُ عمرَ الضريرُ (٢) وغيرُه .

ورؤى ابنُ وهب، قال: أخبَرنى ابنُ أنعُم، عن "عُمارةَ بنِ مسلم" الكنانى، أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ وعِراكَ بنَ مالكِ يقولان: مَن أعطى زكاة مالِه فليس بكنز. قالا: نسخت آيةُ الصدقةِ ما قبلَها(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥٣/٣٧، ٩ كما (٢٢٣٦٩، ٢٢٤٣٤) عن عفان به .

<sup>(</sup>٢) حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان ، ويقال : صهيب . أبو عمر الدُّورِى – نسبة إلى الدور موضع ببغداد – الأُزدى النحوى ، إمام القراءة وشيخ الناس فى زمانه ، أول من جمع القراءات ، وقرأ بالحروف السبعة وبالشواذ ، وكان من أقران الإمام أحمد ، توفى سنة ست وأربعين ومائتين . سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٤١، غاية النهاية ١/ ٥٥٠.

<sup>(7-7)</sup> كذا في النسخ ، وفي مصدر التخريج : (7-7) د راشد بن مسلم (7-7) . وهو عمارة بن راشد بن مسلم . وينظر تاريخ دمشق (7-7) وتهذيب الكمال (7-7) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٧٨٩/٦ من طريق ابن أنعم به .

الموطأ

السمانِ ، عن أبى هريرةَ ، أنه كان يقولُ : من كان عندَه مالٌ لم يُؤدِّزُ كاتَه ، مُثُل له يومَ القيامةِ شُجاعًا أقرعَ له زَيبتان ، يَطلبُه حتى يُمكِنه ، يقولُ : أنا كَنرُك .

ورؤى الثورئ ، عن ابنِ أنعُم ، عن عُمارة بنِ راشد ، قال : قرَأ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : الاستذكار ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة : ٣٤] . فقال عمرُ : ما أُراها إلا منسوحةً ، نسختها : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً ﴾ .

مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، أنَّه كان التمهيد يقولُ : مَن كان عندَه مالٌ لم يُؤدِّ زَكاتَه ، مُثُّلَ له يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أَقْرَعَ ، له زَيبتانِ ، يَطْلُبُه حتى يُمْكِنَه ، يقولُ : أنا كَنْرُكَ (١).

القبس

حديث : «مُثِّلَ له مَالُه شُجَاعًا " أَقْرَعَ» . ثبت ذلك عن النبي ﷺ ، مِن طريقِ أبى هريرة وغيرِه ، وهذه العقوبة إنما تكونُ - كما قلنا - فيمن منع الحقوق الواجبة ، ومعنى : «مُثُّل له ماله شُجَاعًا أَقْرعَ» . حقيقة ؛ لأنَّ المالَ جسم ، والشجاع جسم ، فيُغيِّرُ اللهُ تعالى الهيئاتِ والصفاتِ ، والجسبمُ واحد ، ويكونُ المثلُ في الذاتِ لا في الصفةِ بخلافِ قولِه : «يُؤتّى بالمَوْتِ في صُورَةِ كَبْشٍ» " . وخُصَّ بذلك الشجاع ؟ لأنه أوّلُ عدوِّ اكتسبه الإنسانُ وبه خرَج مِن الجنةِ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳٤۲)، ويرواية يحيى بن بكير (١/٥و – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٦٧٩). وأخرجه الشافعي ٢/٣، والعقيلي ٢٤٨/٢، والبيهقي في المعرفة (٢٢١١) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) في د: و شجاع ، والشجاع: الحية الذكر ، والأقرع: الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه. شرح السنة ٥/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٤٧٣٠) ، ومسلم (٢٨٤٩) .

التمهيد

قال أبو عمر : وهذا الحديث أيضًا موقوفٌ في « الموطّأ » غيرُ مرْفُوع ، وقد أسْنَدَه عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ أيضًا ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه الإسنادِ الأوّلِ (١) . وروّاه عبدُ العزيزِ بنُ (أبي سلمة ) الماجِشُونِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ ، عن ابنِ عمر ، عن النبي عليه . وهو عندى خطاً منه في الإشنادِ . واللهُ أعلمُ .

حدًّ ثناه خلَفُ بنُ قاسم، حدَّ ثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسُورِ وبُكيرُ بنُ الحسنِ، قال: حدَّ ثنا أسَدُ بنُ موسى، قال: الحسنِ، قال: حدَّ ثنا عبدُ العزيزِ بنُ الماجِشُونِ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الذَى لا يُؤدِّى زَكَاةَ مالِه يُمَثَّلُ له يومَ القِيامَةِ شُجَاعً أَقْرَعُ، له وَ اللهِ يَعَالَمُ اللهِ عَنْ أَلُهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللهُ

وكذلك رَوَاه أبو النَّضرِ هاشم بنُ القاسمِ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ الماجِشُونِ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ الماجِشُونِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبي ﷺ مِثلَه (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۹۸/۱۶ (۲۲۸۱)، والبخارى (۲۵۳، ۵۳۵)، والنسائى (۲٤۸۱) من طريق عبد الرحمن به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وزيد، وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة (٢٢٥٧) من طريق أسد بن موسى به، وأخرجه أحمد ٢٢/١٠، ٣٤٢ (٩٢٩) و ٩٠٠) ٢٤٢

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد ٢٠٠/٠ (٢٤٤٨)، والنسائي (٢٤٨٠)، وابن خزيمة (٢٢٥٧) من طريق أبي النضر .

وقد رُوِى عن أبى هريرة هذا الحديث أيضًا ، عن النبى عَيَّلِيَّهُ ، مِن طُرُقِ السهيد صِحَاحِ ثابتَةِ ، منها حديث سُهيلِ بنِ أبى صالحٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . ومنها حديث ابنِ عَجلانَ ، عن القَعْقاعِ بنِ حَكيمٍ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرة . كلّها عن النبى عَلِيَةُ . ورُوِى معناه مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ . وأحاديثُ هذا البابِ ثابتةً في هذا المعنى .

ورَوَى مالكٌ () ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارِ ، أنَّه قال : سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ يُسأَلُ عن الكَنزِ ما هو ؟ قال : هو المالُ الذي لا تُؤدَّى منه الزكاةُ .

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثنا أبو داودَ ، حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، حدثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ ، عن شهيلِ بنِ أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ النبيَّ عَيَّا قال : ( مَا مِن صَاحِبِ كَنْ لا يُؤَدِّى حقَّه ، إلَّا جعَلَه اللهُ يومَ القِيامَةِ يُحْمَى عليها في نارِ جهَنَّم ، فيكُوى بها جَنبُه وجبهتُه وظهرُه ، حتى يقضِى اللهُ بينَ عِبادِه في يَومِ كان مقدَارُه خمسِينَ أَلْفَ سنةٍ مما تَعُدُّونَ ، ثم يُرَى سَبيلُه ( ) ؛ إمَّا إلى الجنَّةِ ، وإمَّا إلى النَّارِ ، ومَا مِن صَاحِبِ عَنَم لا يُؤدِّى حقَّها ، إلَّا جَاءَتْ يومَ القِيامَةِ أَوْفَرَ مَا كانت ، فيبطحُ لها بقَاعٍ قَرقَرٍ ( ) ، فتنْطَحُه

<sup>(</sup>١) بعده في ق ، م : و مثله ۽ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۳۵۹، ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٩٩٥).

 <sup>(</sup>٤) قال النووى: ضبطناه بضم الياء وفتحها، وبرقع لام وسبيله، ونصبها. صحيح مسلم بشرح
 النووى ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) فيبطح، قال النووى: قال جماعة: معناه: ألقى على وجهه. قال القاضى: قد جاء فى رواية للبخارى: يخبط وجهه بأخفافها. قال: وهذا يقتضى أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه، =

التمهيد

بقُرُونِها، وتَطوُّهُ بأظْلافِها(۱) ، كُلَّما مضَتْ أُخْراها رُدَّتْ عليه أُولَاها، حتى يحكُمَ اللهُ بينَ عِبادِهِ في يومٍ كان مقدارُه خمسِينَ ألفَ سنةِ مما تعُدُّونَ ، ثم يُرَى سبِيلُه ؛ إمَّا إلى الجنَّةِ ، وإمَّا إلى النَّارِ ، وما مِن صاحِبِ إبلِ لا يُؤَدِّى حقَّها ، إلَّا جاءَتْ يومَ القِيامَةِ أَوْفَرَ ما كانت ، فيُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرقرِ ، فتَطَوُّه بأخفافِها ، كُلَّما مضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عليه أُولاها ، حتى يحكُمَ اللهُ بينَ عبادِه في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تعُدُّونَ ، ثم يُرَى سبِيلُه ؛ إمَّا إلى الجنَّةِ ، وإمَّا إلى البَّارِ » (۱)

قال أبو داود () : وحدَّثنا جعفرُ بنُ مسافِرٍ ، قال : أخبَرنا ابنُ أبي فُدَيكِ ، عن هشامِ بنِ سعدٍ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عشامِ بنِ سعدٍ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ومِن حقِّها عن قال في قِصَّةِ الإبلِ بعدَ قولِه : « لا يُؤدِّى حقَّها » . قال : « ومِن حقِّها كلبُها يومَ ورْدِها () » .

القيسر

<sup>=</sup> وإنما هو فى اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره. والقاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه، والقرقر: المستوى أيضًا من الأرض الواسع. صحيح مسلم بشرح النووى ٧/ ٦٤.

<sup>(</sup>۱) بعده عند أبى داود: (ليس فيها عقصاء ولا جلحاء). قال النووى: الظلف للبقر والغنم والظباء، وهو المنشق من القوائم، والخف للبعير، والقدم للآدمى، والحافر للفرس والبغل والحمار. صحيح مسلم بشرح النووى ٧/ ٦٥.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۲۰۸). وأخرجه أحمد ۷/۱۳ (۷۰۲۳) من طريق حماد بن سلمة به، وأخرجه مسلم (۲۰/۹۸۷) من طريق هشام بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٦٥٩). وأخرجه مسلم (٢٥/٩٨٧) من طريق هشام بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: ﴿ ورودها، .

الموطأ

قال ('): وحدَّثنا الحسَنُ بنُ عليِّ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبَرنا شعبةُ ، عن قتادَةَ ، عن أبي عُمرَ الغُدَّانيِّ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ ، نحوَ هذه القصَّةِ ، فقال له - يَعنى لأبي هريرةَ : فما حقُّ الإبلِ؟ قال : تُعطِي الكريمَةَ ، وتمنحُ الغَزيرَةَ ، وتُفْقِرُ الظَّهرَ (۲) وتُطرِقُ الفَحلِ (۳) ، وتَسْقى اللَّبَنَ .

قال أبو عمر: إلى هذا ذهب من جعل في المالِ حقًا سؤى الزكاةِ ، وتأوَّلَ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فِي الْمَالِمِ مَقُّ مَعْلُومٌ ۖ لَيْكُا لِللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فِي الْمَالِمِ عَقَى مَعْلُومٌ لَيْكُا هذا أَلَمَعْرُومِ ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]. وقد بيئًا هذا المعنى فيما سلف مِن كتابِنَا هذا أَن وقد رُوِي عن النبي عَيَا اللهِ عن سمرة أنّه قال: ﴿ في الأموالِ حقِّ سِوى الزكاةِ ﴾ . وقد ذهب في تأويلِ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ سَيُطُوّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ ﴾ ذهب في تأويلِ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ سَيُطُوّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ ﴾ وكان مِن كبارِ أصحابِ ابنِ مسعودٍ ، ورُوِي عن ابنِ مسعودٍ مثلُه أيضًا .

.... القبس

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۳۲۰). وأخرجه أحمد ۲۳۳/۱٦ (۱۰۳۰۱) ، وابن خزيمة (۲۳۲۲) من طريق يزيد بن هارون به .

 <sup>(</sup>٢) إفقار الظهر: إعارته للركوب، يقال: أفقر البعير يفقره إفقارا. إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة فقارة. ينظر النهاية ٣/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) إطراق الفحل: إعارته للضراب، واستطراق الفحل: استعارته لذلك. النهاية ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (وفي).

<sup>(</sup>٥) سيأتي في شرح الحديث (٩٨٠) من الموطأ .

التمهيد

ذَكَرَ ابنُ أَبِي شَيبَةُ أَنَّ عَالَ : حدَّثنا خلَفُ بنُ خَلَيفَةً ، عن أَبِي هاشم ، عن أَبِي واثل ، عن مسروق في قولِه : ﴿ سَيُطُوّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدَّ ﴾ . قال : هو الرجلُ يؤزُقُه اللهُ المالَ ، فيمْنَعُ قرابَتَه الحقَّ الذي فيه ، فيُجعَلُ حيَّةً يُطوّقُها ، فيقولُ : مَالِي ولكِ ؟ فتقولُ الحيَّةُ : أَنَا مالُكَ .

قال (): وحدثنا أبو بكر بنُ عيَّاشٍ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي واثلٍ ، عن عبدِ اللهِ : ﴿ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ عَرْمَ ٱلْقِيكَ مَدَّ ﴾ . قال : ثُعبَانٌ بفِيهِ زَبِيبتَانِ ، يَنهَشُه ، يقولُ : أنا مالُكَ الذي بخِلتَ به .

وليس في هذا بيانُ أنَّه غيرُ الزكاةِ ، والأكثرُ على أنَّ ذلك في الزكاةِ . واللهُ أعلمُ .

ورَوَى هذا الحديثَ شعبة (٢) ، وسفيان (٣) ، عن أبي إسحاق ، عن أبي وائلٍ ، أنَّه سمِعَ ابنَ مسعود يقولُ في هذه الآية : ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ يَوْمَ الْقِيكَ مَدَّ فَي حديثه : شُجَاعٌ أُسوَدُ ، يلْتَوِى برأسِ أَحَدِهم . وقال سفيانُ في حديثه : ثُعبَانٌ ينقُرُ رَأْسَه يقولُ : أنا مالُكَ الذي بخِلْتَ به .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٣/٢١٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦/ ٢٧٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨٢٧/٣ (٤٥٨٠) من طريق شعبة به

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦/ ٢٧٢، ٢٧٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨٢٧/٣ (٤٥٧٩)
 من طريق سفيان به .

وأبو الأحوَسِ، عن عاصم، عن أبى وائلٍ، عن عبدِ اللهِ مثلَه، قال: يُطَوِّقُ شجاعٌ أَقْرَعُ بفيه زَبِيبتَانِ (). وذكرَ مثلَه () وهو قولُ الشعبي (). وقال النخعي : طَوقٌ مِن نارٍ () وقد رُوِى عن ابنِ مسعود في تأويلِ () هذه الآية : ﴿ سَيُطُوّقُونَ مَا بَغِلُوا بِدِه يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ ﴾ . قال : ما مِن صاحِبِ كنزٍ لا يُؤدِّى زَكاتَه، إلَّا جاءَ يومَ القيّامةِ شُجاعٌ أقرَعُ مطوَّقٌ في عُنْقِه يَنهَشُه . وعلى هذا جاء حديثُ مالكِ ، عن ابنِ عمرَ ، وأبي هريرةَ . وقد رُوِى خبرُ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا .

أخبَرِفاه عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ ، قال : حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا ابنُ حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا مجاهدُ بنُ موسى ، قال : حدَّثنا ابنُ عُيينة ، عن جامعِ بنِ أبى راشدٍ ، عن أبى وائلٍ ، عن عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ عَيينة ، عن جامعِ بنِ أبى راشدٍ ، عن أبى وائلٍ ، عن عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ عَيينة ، عن جامعِ بنِ أبى راشدٍ ، عن أبى وائلٍ ، عن عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ قال فَي عُنْقِه شُجاعً أَقْرَعُ ، فهو يَفِرُ منه وهو يَتبعُه » . ثم قرأ مصداقه مِن كتابِ اللهِ : « ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ق: ﴿ أَسِنَانَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور (۹۱۹ - تفسير)، وابن أبي حاتم ۸۲۷/۳ (٤٥٨١)، والطبراني
 (٩١٢٥) من طريق أبي الأحوص به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦/ ٢٧٤.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٤١، وسعيد بن منصور في سننه (٥٥١ – تفسير)، وابن
 أي شيبة ٣/ ٢١٣، وابن جرير في تفسيره ٦/ ٢٧٥، وابن أبي حاتم ٨٢٨/٣ (٤٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ق، م.

يَحْسَبَنَ ('' ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ ، إلى قولِه : ﴿ ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، يَوْمَ الْفِيكَمَةُ ﴾ (''

حدَّثنا حلَفُ بنُ قاسم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسوَرِ بنِ أبى طُنَّة ( وَبُكيرُ بنُ الحسنِ الوَّازِيُ ، قالا : حدَّثنا يُوسفُ بنُ يَزِيدَ ، قال : أخبَرنا أَسَدُ ابنُ موسى ، قال : حدَّثنا شريكٌ ، عن أبى إسحاق ، عن أبى وائلٍ ، عن عبدِ اللهِ قال : مَن كان له مالٌ لا يُؤدِّى زَكاتَه ، طُوِّقَه يومَ القيامَةِ شُجاعًا أَقْرَعَ ، يَنقُرُ رأْسَه ، يقولُ : أنا مالُكَ الذى كُنتَ تَبخُلُ بى . وتلا : ﴿ سَيُطُوّقُونَ مَا بَعِنُولُ إِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال: وحدَّثنا أَسَدَّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ عطاءٍ، عن أبى إسحاقَ، عن شَقيقِ بنِ سلمةً، عن ابنِ مسعودٍ، أنَّه سُئلَ عن هذه الآيةِ: ﴿ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ، يَوْمَ اللَّهِ : ﴿ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ، يَوْمَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ مسعودٍ، أنَّه سُئلَ عن هذه الآيةِ: ﴿ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ، يَوْمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالِكَا عَلَا عَلَا

وأخبَرنا عبدُ اللهِ ، حدَّثنا حمزَةُ ، حدَّثنا أحمدُ ، حدَّثنا أبو صالح المكُّيُّ ،

<sup>(</sup>١) فى ق : (تحسين ) . وبالياء قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبو عمرو والكسائى ، وبالتاء قرأ حمزة . التيسير ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) النسائی (۲۶۶۰)، وفی الکبری (۱۱۰۸۶). وأخرجه الحمیدی (۹۳)، وأحمد ۲/ ۶۹، ۶۹ (۳۰۷۷)، والترمذی (۳۰۱۲)، وابن ماجه (۱۷۸۶)، وابن خزیمة (۲۲۰۱) من طریق ابن عیینة به.

 <sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، وفي الأصل ، م : ( المنة ) ، وفي ق : ( طبة ) . وتقدم على الصواب في ٥/ ٢٦٨.
 وينظر بغية الملتمس ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (٩١٢٣) من طريق أسد بن موسى به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (٩١٢٢) من طريق أسد بن موسى به.

الموطأ

قال: حدَّثنا فُضيلُ بنُ عياضٍ ، عن مُحصينٍ ، عن زيدِ بنِ وَهبِ قال: أَتَبْتُ السهيد الرَّبذَة ، فَدَخلْتُ على أَبى ذرِّ ، فقلتُ : ما أُنْزلَكَ هذا ؟ فقال : كنتُ بالشامِ فقرَأْتُ (١) هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَدَ ﴾ [الحي آخرِ الآية فينا نزلَتْ ، إنَّما هي في أهلِ الآية [العوبة: ٣٤] . فقال معاوية : ليستْ هذه الآيةُ فينا نزلَتْ ، إنَّما هي في أهلِ الكتابِ . إلى أَنْ كَانَ قولٌ وتنازُعٌ ، وكتَبَ الكتابِ . فقلتُ : إنَّها فينا وفي أهلِ الكتابِ . إلى أَنْ كَانَ قولٌ وتنازُعٌ ، وكتَبَ الى عثمانَ يَشْكُونِي ، فكتَب إلى عُثمانُ : أَن اقْدَمْ . فقدِمتُ المَدينة ، وكثرَ الى عثمانَ يَشْكُونِي ، فكتَب إلى عُثمانُ : أَن اقْدَمْ . فقدِمتُ المَدينة ، وكثر وراثي الناسُ كأنَّهم لم يَرُونِي قَطُّ ، فدخلتُ على عثمانَ فشكَوْتُ إليه ذلك ، وزائي الناسُ كأنَّهم لم يَرُونِي قَطُّ ، فدخلتُ على عثمانَ فشكَوْتُ إليه ذلك ، فقال : تَنَحُّ وكنْ قريبًا . فنزَلْتُ هذا المنزِلَ ، واللهِ لو أَمَّرَ على حبشِيًا ما عصَيتُه ، ولا أَرْجِعُ عن قوْلى (٢) .

وأخبَرنا عبدُ اللهِ ، حدَّثنا حمزة ، حدَّثنا أحمدُ ، أخبَرنا عِمرانُ بنُ بكَّارِ بنِ راشدٍ ، قال : حدَّثنا على بنُ عيَّاشٍ ، حدَّثنا شُعيبٌ ، قال : حدَّثنى أبو الرِّنادِ ، مما حدَّثه عبدُ الرحمنِ الأُعرَبُ ، ممّا ذكر أنَّه سمِعَ أبا هُريرةَ يُحدِّثُ به ، قال : قال النبيُ عَيَّالِيْ : « يكونُ كنزُ أحدِهم يومَ القِيامَةِ شُجاعًا أقرَعَ ، يفِرُ منه صاحبُه ويَطلُبُه : أنَا كنزُكُ . فلا يَزَالُ بهِ حتى يُلْقِمَه إصبحه » (1).

وحدَّثنا عبدُ اللهِ ، حدَّثنا حمزةُ ، حدَّثنا أحمدُ ، أخبَرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ ،

<sup>(</sup>١) في ق: ﴿ فَقُرَأُنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (١١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢٤٤٧)، وفي الكبرى (١١٢١٦). وأخرجه البخاري (٢٥٩٩) من طريق شعيب

التمهيد

قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن القعقاع، عن أبى صالح، عن أبى صالح، عن أبى هريرة ، عن رسولِ الله عَلَيْ أنه قال: (يكونُ كنزُ أَحَدِهم يومَ القِيامَةِ شجاعًا أَفْرَعَ ذَا زَبِيبَتين، يَتْبَعُ صاحِبَه وهو يتعوَّذُ منه، فلا يَزَالُ يَتْبعُه حتى يُلقِمَه إصبعَه، (١).

الشَّجاعُ: الحيَّةُ، وقيل: الثَّعبَانُ. وقيل: الشَّجاعُ مِن الحيَّاتِ: الذي يُوَاثِبُ ويقومُ على ذَنَبِه، ورُبَّما بلَغَ رأْسَ الفارسِ، وأكثرُ ما يكونُ في الصَّحارى. قال الشَّمَّاحُ أو البَعِيثُ (٢):

وأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشَّجَاعِ وقد جَرَى على حَدِّ ناتِيْهِ الرُّعَافُ الْمُسَمِّمُ (٢) وقال المُسَلِّمُ الْمُسَمِّمُ (١) وقال المُسَلِّمُ (١) :

فَأَطْرَقَ إطراقَ الشُّجاعِ ولو يَرَى مساعًا لناتيهِ الشُّجاعُ لصَمَّما

والزَّبِيبتَانِ: نُقطتانِ مُنْتَفِخَتانِ فَى شِدْقَيه كالرغوتين، وقيل: نُقطتان سَوْداوانِ. وكلُّ ما كثُرَ سُمُه - فيما زَعَمُوا - ابْيَضَّ رأْسُه، وهي علامَةُ الحَيَّةِ الدَّكِرِ المُؤْذِي، والأَقْرَعُ مِن صفَاتِ الحيَّاتِ: الذي برَأْسِه شيءٌ مِن بياضٍ.

القيسر

<sup>(</sup>۱) النسائى فى الكبرى (۱۱۲۱۷). وأخرجه أحمد ۱۰۰/۱۶ (۸۹۳۳) عن قتيبة بن سعيد به، وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۰٤) من طريق الليث به.

 <sup>(</sup>٢) نسبه ابن فضل الله العمرى في مسالك الأبصار ١٤/ ٨٣/١ إلى البعيث ضمن أبيات له . ورواية الشطر الأول فيه هكذا:

وأطرقت إطراق الشجاع ولو جرى •

وذكره الجاحظ في الحيوان ٢٧٠/٤ وقال: قال الشماخ أو البعيث.

<sup>(</sup>٣) السم الزعاف: القاتل. اللسان (زع ف).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٤.

٦٠١ - حدَّثني يحيى ، عن مالك ، أنه قرأ كِتابَ عمر بن الخطابِ في الصدقة قال: فوجدتُ فيه: هذا كتابُ الصدقةِ ، في أربع وعشرين مِن الإبل، فدونَها الغنم، في كلُّ خمس شاةٌ . وفيما فوقَ ذَلك، إلى خمس وثلاثين، بنتُ مَخاضٍ. فإن لم تكن ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لَبونِ

الاستذكار

### (\*)بابُ صدقةِ الماشيةِ

مالك ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطابِ في الصدقةِ ، قال : فوجَدتُ فيه : بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم ، هذا كتابُ الصدقةِ ؛ في أربع وعشرين مِن الإبل فما دونَهَا الغنمُ؛ في كلِّ خَمسِ شاةٌ ، وفيما فوقَ ذلك إلى خمسِ وثلاثين ابنةُ مَخَاضٍ '` ، فإن لم تكنِ ابنةُ مخاضِ فابنُ لبونِ ذكرٌ ' ، وفيما فوقَ ذلك إلى

القبس

#### صدقة الماشية:

ثبت عن النبي ﷺ في صدقة الماشية ثلاثة كتب ؛ كتاب أبي بكر الصديق بعدَ موتِ رسولِ اللهِ ﷺ ، رواه أنسُّ <sup>(٣)</sup> واستقرَّ عندَه ، وكتابُه إلى عمرِو بنِ حزمٍ واستقرُّ عندَهم، وما في كتابٍ عمرَ بنِ الخطابِ، وعليه عوَّل مالكٌ؛ لطولِ مدَّةِ خلافتِه ، وسَعةِ بيضةِ الإسلامِ أيامَ ولايتِه ، وكثرةِ مُصَدِّقيه ، فما مِن أحدِ اعترَض فيه .

<sup>(\*)</sup> من هنا حتى ص ٣٦٥ مفقود من مخطوط الأصل .

<sup>(</sup>١) المخاض: اسم النوق الحوامل، وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي الحوامل، وإن لم تكن حاملا. النهاية ١٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) بنت اللَّبُون وابن اللبون : هما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة ، فصارت أمه لَبُونًا ، أى ذات لبن، وقد علم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكرًا، وإنما ذكره تأكيدًا. النهاية ٢٢٨/٤. (٣) البخاري (٦٩٥٥) .

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٩٢/٤ .

ذَكُرٌ . وفيما فوقَ ذلك إلى خمس وأربعين ، بنتُ لَبونٍ . وفيما فوق ذلك إلى ستِّين ، حِقَّةٌ طَروقَةُ الفحل. وفيما فوقَ ذلك إلى خمس وسبعينَ ، جَذَعَةً . وفيما فوقَ ذلك إلى تسعين ، ابنتا لَبونٍ . وفيما فوقَ ذَلَكَ إلى عشرين ومائة ، حِقَّتانِ ، طَروقَتا الفحل . فما زاد على ذلك مِن الإبل، ففي كلِّ أربعين، بنتُ لَبونٍ. وفي كلِّ حمسين حِقَّةً. وفي سائمَةِ الغنم إذا بلَغت أربعين ، إلى عشرين ومائةٍ ، شاةٌ . وفيما فوقَ ذلك إلى مائتين ، شاتانِ . وفيما فوقَ ذلك إلى ثلاثمائةِ ، ثلاثُ شياهِ . فما زاد على ذلك ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ . ولا يُخرَجُ في الصدقةِ تَيْسٌ ، ولا

الاستذكار خمس وأربعين بنتُ لَبونٍ ، وفيما فوقَ ذلك إلى ستين حِقَّةٌ ( ) طَرُوقةُ الفحل ، وفيماً فوقَ ذلك إلى خمس وسبعين جَذَعةٌ (٢) ، وفيما فوقَ ذلك إلى تسعين ابنتا لَبُونِ ، وفيما فوقَ ذلك إِلَى عشرين ومائةٍ حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفحلِ ، فما زاد على ذلك ففي كلِّ أربعين بنتُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ ، وفي سائمةِ الغنم إذا بلَغت أربعين إلى عشرين ومائة شاةً ، وفيما فوقَ ذلك إلى مائتين شاتانِ ، وفيما فوقَ ذلك إلى ثلاثِماثة ثلاثُ شِيَاهِ ، فما زاد على ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ولا يُخرَجُ في الصدقةِ تَيْسٌ ولا هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ، إلا أن يشاءَ المصدِّقُ ، ولا

القيس

#### زكاة البقر:

وأما زكاةُ البقرِ ، ثبت أيضًا عن النبيِّ عَيَكِيةً ، والمعوَّلُ فيها على حديثِ معاذ (١٠٠٠) لأن تِهامةَ ونجدًا لم تكنُّ أرضَ بقرٍ ، وإنما احتِيج إلى بيانِ حالِها باليمنِ .

<sup>(</sup>١) الحِقُّ والحِقَّةُ: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسُمِّي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حِقاق وحقائق. النهاية ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) الجَذَّع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. النهاية ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٦٠٢) .

هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، إلا ما شاءَ المُصدِّقُ . ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ ، ولا الرطا يُفَرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ ؛ خَشيةَ الصدقةِ . وما كان مِن خليطَينِ فإنهما يَتَراجعانِ بينَهما بالسَّويةِ . وفي الرِّقَةِ ، إذا بلَغت خمسَ أواقٍ ، رُبُعُ العُشْرِ .

يُجمَعُ بينَ مُفْتَرِقٍ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ ؛ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان مِن خليطَين الاستذكار فإنهما يتراجَعان بينَهما بالسَّوِيَّةِ ، وفي الرُّقَةِ إذا بلغَت خمسَ أواقِ ربعُ العُشْرِ (١)

قال أبو عمر: كتابُ عمرَ هذا عند العلماءِ بالمدينةِ معروف مشهورٌ محفوظ ، وكلُّ ما فيه مِن المعانى فمتفَقَّ عليها لا خلاف بينَ العلماءِ في شيءٍ منها ، إلا أن في الغنمِ شيئًا مِن الخلافِ نذكرُه ، إن شاء اللهُ ، (أوكذلك نذكرُ الخلاف على الإبل فيما زادَ على عشرين ومائةٍ إلى أن تبلغَ ثلاثين ومائةً إن شاء اللهُ أ).

وقد رَواه سفيانُ بنُ حسينِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن سالم ، عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ كتب كتابَ الصدقةِ ، فلم يُخرِجُه إلى عُمَّالِه حتى قُبِض ، وعمِل به أبو بكر حتى قُبِض ، ثم عمرُ حتى قُبِض ، فكان فيه : في أربع وعشرين مِن الإبلِ فما دونَها الغنمُ ؟ في كلِّ خمسِ ذَوْدِ شاةٌ (٣) . وذكر معنى ما ذكره مالكُ مِن كتابِ عمرَ سواءً . وقد ذكرناه بإسنادِه في «التمهيدِ» .

وروى ابن المبارك وغيره ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخرَج إلى

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٤/٥و- مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٦٨٠). وأخرجه أبو عبيد فى الأموال (٩٤٢، ١٠٤٠، ١٠٥٨، ١١١١)، وابن زنجويه فى الأموال (١٣٩٨، ١٥٠٥، ١٦٠٧)، والبيهقى فى المعرفة (٢٣٣٥) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>۳) أخرجه ابن أبى شيبة ۳/ ۱۲۱، وأحمد ۲۰۳/۸ (٤٦٣٢)، وأبو داود (۱۰٦۸، ۱۰٦۹)، والترمذى (۲۲۱) من طريق سفيان بن حسين به .

<sup>(</sup>٤) تقلم ص ۲٤٠ - ٢٤٢ .

الاستذكار سالم وعبدُ (١) اللهِ ابنا عبدِ اللهِ بن عمرَ نسخةَ كتابِ رسولِ اللهِ ﷺ في الصدقةِ ، قال ابنُ شهابِ: أقرأنيها سالمٌ فوعَيتُها على وجهِها ، وهي التي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ (١) اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وسالم بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ حينَ أمّر على المدينةِ ، وأمَر عمالَه بالعمل بها ، ولم يَزَلِ العلماءُ يعمَلون بها . قال : وهذا كتابُ تفسيرِها: لا يؤخذُ في شيء مِن الإبل صدقة حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ ، فإذا بلغت حمسًا ففيها شاةً حتى تبلغَ عَشْرًا ، فإذا بلغَت عَشْرًا ففيها شاتانِ حتى تبلغَ خمسَ عشرة ، فإذا بلغت خمسَ عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين ، فإذا بلغَت عشرينَ ففيها أربعُ شياهِ حتى تبلغَ خمسًا وعشرينَ ، فإذا بلغَت حمسًا وعشرين ففيها فريضةٌ ، والفريضةُ ابنةُ مَخَاضِ ، فإن لم توجدِ ابنةُ مخاضِ فابنُ لبونٍ ذكرٌ حتى تبلغَ خمسًا وثلاثين ، فإذا كانت ستًّا وثلاثين ففيها ابنةُ لبونِ حتى تبلغَ حمسًا وأربعين ، فإذا كانت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّةً حتى تبلغَ ستينَ ، فإذا بلغَت إحدى وستينَ ففيها جَذَعةٌ حتى تبلغَ حمسًا وسبعين، فإذا بلغَت ستًّا وسبعين ففيها ابنتا لبون حتى تبلغَ تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتان حتى تبلغَ عشرينَ ومائةً ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً ، فإذا كانت ثلاثينَ ومائةً ففيها (أبنتا لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتان وابنةُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وأربعين ومائةً ، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ۖ ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلغَ تسعًا وخمسين ومائةً ، فإذا كانت ستِّين ومائةً ففيها أربعُ

<sup>(</sup>١) في ح ، م : ( عبيد ) . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

بناتِ لبونِ حتى تبلغَ تسعًا وستينَ ومائةً ، فإذا بلغَت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ الاستذكار بناتِ لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تسعًا وسبعين ومائةً ، فإذا كانت ثمانينَ ومائةً ففيها حِقَّتان وابنتا لبونِ حتى تبلغَ تسعًا وثمانينَ ومائةً ، فإذا كانت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وابنةُ لبونِ حتى تبلغَ تسعًا وتسعينَ ومائةً ، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لبونٍ ، أيُّ السَّنَين وُجِدَتْ أُخِذَتُ (١)

قال أبو عمر : ليس بين أهلِ العلمِ بالحجازِ اختلافٌ في شيء مما ذكره مالكٌ في زكاةِ الإبلِ إلا في قولِ ابنِ شهابٍ في روايته لكتابٍ عمر : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاث بناتِ لبونٍ . فهذا موضعُ اختلافِ بينَ العلماءِ ، وسائرُه إجماعٌ . وأما اختلافهم في ذلك ، فإن مالكًا قال : إذا زادَت الإبلُ على عشرينَ ومائةٍ واحدةً فالمصدِّقُ بالخيارِ ؛ إن شاء أخذ ثلاثَ بناتِ لبونِ ، وإن شاء أخذ حقَّين . قال ابنُ القاسمِ : وقال ابنُ شهابِ : إذا زادَت واحدةً على عشرين ومائةٍ ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونِ إلى أن تبلغَ ثلاثين ومائةً واحدةً على عشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونِ إلى أن تبلغَ ثلاثين ومائةً ، فتكونُ فيها حِقَّةٌ وابنتا لبونِ . قال ابنُ القاسمِ : اتفقَ مالكٌ وابنُ شهابٍ في هذا ، واختَلفا فيما بينَ إحدى وعشرين ومائةٍ إلى تسعِ وعشرينَ ومائةٍ . قال ابنُ القاسم : ورأيي على قولِ ابنِ شهابٍ .

وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبى سلمة ، وعبد العزيز بن أبى حازم ، وابن دينار ، كانوا يقولون بقولِ مالكِ ؛ أن الساعى مُخَيَّرٌ إذا زادَت الإبلُ على

.....القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۵۷۰)، والدارقطني ۲۱۱۲، والحاكم ۳۹۳/۱، والبيهقي ۹۰/۶ من طريق عبد الله بن المبارك به. وقد تقدم ص۲۶۰ – ۲۶۲.

<sup>(\*)</sup> إلى هنا ينتهي الجزء المفقود من مخطوط الأصل والمشار إليه في ص ٣٦١.

الاستذكار عشرين ومائة ففيها حِقَّتان أو ثلاثُ بناتِ لبونٍ . وذكر أن المغيرة المخزوميّ كان يقولُ: إذا زادَت الإبلُ على عشرين وماثة ففيها حِقَّتان لا غيرُ إلى ثلاثينَ وماثة . قال : وليس الساعى في ذلك مُخَيَّرًا . قال : وأَخَذ عبدُ الملكِ بنُ الماجِشونِ بقولِ المغيرةِ في ذلك .

( قال أبو عمر : وهو قولُ محمدِ بنِ إسحاقَ ، وبه قال أبو عبيدِ ، أنه ليس في الزيادةِ شيءٌ على حِقَّتين حتى تبلغَ ثلاثينَ ومائةً أ.

قال أبو عمرَ : إذا بلغَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وابنتا لَبُونِ بإجماع من علماءِ الحجازيِّين والكوفيِّين ، وإنما الاختلافُ بينَ العلماءِ فيما وصفتُ لَك ؛ لأن الأصلَ في فرائضِ الإبلِ المجتمَع عليها ؛ في كلُّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلُّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، فلما احتملَت الزيادةُ على عشرين ومائةِ الوجهين جميعًا ، وقَع الاختلافُ كما رأيتَ ؛ لاحتمالِ الأصل له . وقال الشافعيُّ والأوزاعيُّ : إذا زادَت الإبلُ على عشرين ومائةٍ ، ففيها ثلاثُ بناتِ لبونِ كقولِ ابن شهاب. وهذا أولَى عندَ العلماءِ ، وهو قولُ أئمةِ أهل الحجازِ ، وبه قال أحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور . وأما قولُ الكوفيين فإن أبا حنيفةَ وأصحابَه ، والثوريُّ قالوا : إذا زادَت الإبلُ على عشرينَ ومائةِ استُقبِلَت الفريضةُ . ومعنى استقبالِ الفريضةِ عندَهم ، أن يكونَ في كلِّ حمس ذَوْدٍ شاةً . وهو قولُ إبراهيمَ النخَعيِّ . قال سفيانُ : إذا زادَت على عشرينَ ومائةٍ تُرَدُّ الفرائضُ إلى أولِها ، فإن كثُرت الإبلُ ففي كلُّ حمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ ستينَ جَذَعةٌ . وقولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه مثلُ هذا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

وتفسيرُ ذلك أن ما زادت على العشرينَ ومائة ، فليس فيها إلا الحِقَّتانِ حتى الاستذكار تصيرَ خمسًا وعشرين ومائة ، فيكونُ في العشرينَ ومائة حقَّتانِ وفي الخمسِ شاة ، وذلك فرضُها إلى ثلاثين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حِقَّتان وشاتانِ ؛ الحِقَّتانِ العشرين ومائة وشاتانِ للعشرين ومائة ، ثم ذلك فرضُها الى خمسٍ وثلاثين ومائة ، فيكونُ فيها حِقَّتانِ وثلاثُ شِياهِ إلى أربعينَ ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حِقَّتانِ وأربعُ شياهِ إلى أربعينَ ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حِقَّتانِ وأربعُ شياهِ إلى خمسٍ وأربعينَ ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حِقَّتانِ وأبعينَ ومائة ، فإذا بلغتها ففيها المنتقبل بها الفريضة - كما استُقبِل بها إذا زادَت على العشرين ومائة - إلى مائتين ، فيكونُ فيها الفريضة - كما استُقبِل بها إذا زادَت على العشرين ومائة - إلى مائتين ، فيكونُ فيها أربعُ حقاقي ، فإذا زادَت على العشرين ومائة - إلى مائتين ، فيكونُ فيها أربعُ حقاقي ، فإذا زادَت على المائتين استُقبل بها أيضًا ، ثم كذلك أبدًا .

وروى الثورى والكوفيون قولَهم عن إبراهيمَ عن على وابنِ مسعود (١٠) ، ولهم في ذلك مِن جهةِ القياسِ ما لم أرّ لذكرِه وجهًا .

وأما قولُه في حديثِ عمرَ: وفي سائمةِ الغنمِ إذا بلغَت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةً ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتانِ . فهذا ما لا خلاف فيه بينَ العلماءِ ، إلا شيئًا رُوِي عن معاذِ بنِ جبلٍ من روايةِ الشعبيِّ عنه (٥) ، وهي منقطعةً لم يَقُلُ بها أحدٌ مِن فقهاءِ الأمصارِ ، والذي عليه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ أن في مائتي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، ولعل صوابها : ( وعن ) . وينظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٦٨٠٣)، وشرح معاني الآثار ٣٧٧/٤، والمحلى ٣٠/٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور – كما في المغنى ٣٩/٤ – من طريق الشعبي به .

الاستذكار شاةٍ وشاةٍ ثلاثَ شياهٍ ، وكذلك في ثلاثِمائةٍ وما زاد عليها حتى تبلغَ أربعَمائةٍ ، ففيها أربحُ شياهٍ . وممن قال بهذا مالكُ بنُ أنس ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابُهم . وهو قولُ الثوريُّ ، والأوزاعيُّ ، وأحمدَ ، وسائرِ أهلِ الأثرِ . وقال الحسنُ بنُ صالح بن حيّ : إذا كانت الغنمُ ثلاثَمائةِ شاةٍ وشاةً " ففيها أربعُ شياهٍ ، وإذا كانت أربعَمائةِ شاةٍ وشاةً ' . ففيها خمسُ شياهٍ . وروَى الحسنُ بنُ صالح قولَه هذا عن منصورٍ ، عن إبراهيم (٢)

قال أبو عمرَ : أما الآثارُ المرفوعةُ في كتابِ الصدقاتِ فعلى ما قاله جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ ، لا على ما قاله النخعيُّ والحسنُ بنُ صالح .

والسائمةُ مِن الغنم وسائرِ الماشيةِ هي الراعيةُ ، ولا خلافَ في وجوبِ الزكاةِ فيها . واحتَلف العلماءُ في الإبلِ العوامل والبقرِ العوامل والكباشِ المعلوفةِ ؛ فرأى مالكٌ والليثُ أن فيها الزكاة ؛ لأنها سائمةٌ في طبعِها وخَلقِها ، وسواءٌ رعَت أو أُمسِكُت عن الرعى . وقال سائرُ فقهاءِ الأمصارِ وأهلُ الحديثِ : لا زكاةً في الإبل ولا في البقر العوامل ، ولا في شيء مِن الماشية التي ليست مُهْمَلَةً (٢٦) ، وإنما في<sup>(١)</sup> سائمةِ راعيةِ . ويُروى هذا القولُ عن عليٌّ ، وجابرِ ، وطائفةٍ مِن الصحابةِ لا مخالفَ لهم منهم (٥) ، وعلى قولِ هؤلاء ؛ مَن له أربعةٌ مِن الإبل سائمةٌ وواحدٌ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ ، والمثبت مما تقدم ص ۲٤٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ بهملة ﴾ ، وفي ح ، م : ﴿ بمهلة ﴾ . ولعل المثبت هو الصواب . والمعنى أنها تسرح وتترك بغير راع ، وتسمى سائمة أيضًا . يقال : إبل هَمْلي مهملة ، وإبل هوامل مسيبة لا راعي لها . ينظر التفريع لأبي القاسم ابن الجلاب ٢٨٩/١، واللسان ( هـ م ل ) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ﴿ هِي ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (٦٨٢٨، ٦٨٢٩)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٠، ١٣١.

عاملٌ ، أو تسعٌ وعشرون مِن البقرِ راعيةٌ وواحدةٌ عاملةٌ ، أو تسعٌ وثلاثون شاةٌ الاستذكار راعيةً وكبشٌ معلوفٌ في داره – لم يجِبْ عليه زكاةٌ .

وأما قولُه: ولا يُخرَجُ في الصدقة تيسٌ ولا هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ، إلا ما شاء المصدِّقُ . يعني مجتهدًا . فعليه جماعة فقهاء الأمصارِ ؛ لأن المأخوذَ في الصدقاتِ العدلُ كما قال عمرُ : عدلٌ بينَ غِذاءِ (المالِ وحيارِه) . لا الزائدُ ولا الناقصُ ، ففي التيسِ زيادةٌ ، وفي الهرمةِ وذاتِ العَوارِ نُقْصانٌ . وأما قولُه : إلا أن يشاءَ المصدِّقُ . فمعناه أن تكونَ الهرمةُ وذاتُ العوارِ حيرًا للمساكينِ مِن التي المرفوع : « لا تؤخذُ في الصدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ ، إلا أن يشاءَ المصدِّقُ » . كما جاء في كتابِ عمرو . ورُوي ذلك أيضًا عن عليٌ وابنِ المصدِّقُ » . كما جاء في كتابِ عمرو . ورُوي ذلك أيضًا عن عليٌ وابنِ مسعود (المساكن والشافعي : تُعَدُّ العَجْفاءُ والعمياءُ والعرجاءُ ولا تؤخذُ . وروَى أسدُ بنُ فقال مالكُ والشافعي : تُعَدُّ العَجْفاءُ والعمياءُ والعرجاءُ ولا تؤخذُ . وروَى أسدُ بنُ الفراتِ ، عن أسدِ بنِ عمرو (") ، عن أبي حنيفة ، أنه لا تُعَدُّ العمياءُ كما لا تؤخذُ . ولم تأتِ هذه الروايةُ عن أبي حنيفة مِن غيرِ هذا الوجهِ . وسيأتي اختلافُهم في العَدْ على ربٌ الماشيةِ في السَّخْلِ وما كان مثلَه في موضعِه مِن هذا الكتابِ العَدْ الكَتابِ العَدْ على ربٌ الماشيةِ في السَّخْلِ وما كان مثلَه في موضعِه مِن هذا الكتابِ العَدْ الكَتابِ العَدْ على ربٌ الماشيةِ في السَّخْلِ وما كان مثلَه في موضعِه مِن هذا الكتابِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ هَذَا ﴾ . والفِذَاء : الردىء . ينظر النهاية ٣٤٨/٣، وتحفة المحتاج ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٦٠٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٣٢/١ (٧٢)، والبخاري (١٤٥٥)، وأبو داود (١٥٦٧) من حديث أنس عن أبي بكر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ عمر ﴾ . وينظر الجرح ٣٣٧/٢، وما سيأتي ص ٣٧٨ .

الاستذكار

(ان شاء الله . والتَّيْسُ عندَ العربِ كلَّ ما يَنْزُو من الغنمِ مِن ذكورِ الضأنِ أو مِن المغزِ ؛ لأن الغنمَ الضأنُ والمغزُ () . والهَرِمةُ الشاةُ الشارِفُ . وذاتُ العوارِ ، بفتحِ العينِ : العيبُ ، وبضمِّها : ذَهابُ العينِ ، وقد قيل في ذلك بالضدِّ .

وأجمعوا على أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عَورُها يَيُنّا ، وكذلك كُلُّ عيبٍ ينقصُ مِن ثمنِها نقصانًا بيّنًا إذا كانت الغنمُ صِحاحًا كلَّها أو أكثرُها ، فإن كانت كلَّها عوراء ، أو شوارف ، أو جرباء ، أو عجفاء ، أو فيها مِن العيوبِ ما لا تجوزُ معه في الضحايا ، فقد قيل : ليس على ربّها إلا أن يُعطى صدقتها منها ، وليس عليه أن يأتي المصدِّق بسالمة (٢) مِن العُيوبِ صحيحة إذا لم تكنْ في غنمِه . وقيل : عليه أن يأتي المصدِّق بجذَعة أو ثنيَّة تجوزُ أُضحية . وعلى هذين القولين اختلاف أصحابِ مالكِ وغيرِهم مِن فقهاءِ الأمصارِ ، وسيأتي القول إن شاء الله مُستوعبًا في هذا المعنى عند ذِكرِ قولِ عمرَ رضِي الله عنه : لا تأخذ شاء الله مُستوعبًا في هذا المعنى عند ذِكرِ قولِ عمرَ رضِي الله عنه : لا تأخذ الربُدَعة والثَّيَّة (٣).

وأما قولُه: ولا يُجمَعُ بينَ مُفْترِقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ. فقد فسَّر مالكَّ مذهبَه في « موطئِه » ، فقال مالكَّ في بابِ صدقةِ الخلطاءِ: وتفسيرُ: لا يُجمَعُ بينَ مُفْترِقٍ . أن يكونَ النفرُ الثلاثةُ الذين يكونُ لكلِّ واحدٍ منهم أربعونَ شاةً ، قد وجبَت على كلِّ واحدٍ منهم في غنمِه الصدقةُ ، فإذا أظلَّهم المُصدِّقُ جمعوها ؛ لئلا يكونَ عليهم فيها إلا شاةً واحدةً ، فنُهِي عن ذلك . قال : وتفسيرُ قولِه : ولا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، وفي ح، م: (بسائمة). والمثبت ما يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>٣) سيأتي س ٤٠٠ – ٤٠٢ .

يُفرَّقُ بِينَ مُجتمِع . أن الخَلِيطين يكونُ لكلِّ واحدِ منهما مائةُ شاةِ وشاةٌ ، فيكونُ الاستذكار علي عليهما فيها ثلاثُ شياهِ ، فإذا أظلَّهما المصدِّقُ ، فرَّقا غنمَهما ، فلم يكنْ على كلِّ واحدِ منهما إلا شاةٌ واحدةٌ ، فنُهِي عن ذلك ؛ فقيل : لا يُجمَعُ بينَ مُفْترِقِ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِع خشيةَ الصدقةِ . فهذا الذي سمِعتُ في ذلك . قال مالك : وإنما يعنى بذلك أصحاب المواشى . لم يذكر يحيى هذه الكلمة هلهنا في «الموطأ » ، وهي عندَه في بابِ صدقةِ الخلطاءِ مِن «الموطأ » ، وذكرها غيرُه مِن رواةِ «الموطأ » ، وهذا مذهبُ مالكِ عندَ جماعةِ أصحابِه .

وقال الأوزاعي : معنى قولِه عليه السلام : « لا يُجمَعُ بينَ مُفترِقِ ولا يُفَرَّقُ بينَ مُختمِع » . هو افتراقُ الخلطاءِ عندَ قدومِ المصدِّقِ يريدون به بخس الصدقةِ ، فهذا لا يصلُح ، وقد يرادُ به الساعى يَجمعُ بينَ مُفترِقِ ليأخذَ منهم الأكثرَ مما عليهم اعتداءً ؛ فأما التفريقُ بينَ الخلطاءِ ، فالنَّفَرُ الثلاثةُ أو أقلُّ أو أكثرُ مِن ذلك يكونُ لكلِّ رجلِ منهم أربعون شاةً ، فإنما فيها شاةً ، فلا ينبغى للمصدِّقِ أن يُفرِّق حتى يأخذَ منهم ثلاثَ شياهِ ، ولا يُجمَعُ بينَ مُفترِقِ ، فلا ينبغى للقومِ يكونُ لكلِّ حتى يأخذَ منهم أربعون شاةً على حسبِه ، فإذا جاء المصدِّقُ جمَعوها ليبخسوه .

وقال سفيانُ الثوريُّ: التفريقُ بينَ المُجتمِعِ أَن يكونَ لرجلٍ مائةُ شاةٍ ، فَيُفرُّقَها عشرين عشرين ؛ لفلا يؤخذَ مِن هذه شيءٌ ولا مِن هذه شيءٌ . وقولُه : «لا يُجمَعُ بينَ مُفترِقٍ » . أن يكونَ لرجلٍ أربعون شاةً ( وللآخرِ خمسون ، يجمعانِها ؛ لئلا يؤخذَ منها إلا (٢) شاةً () .

<sup>(</sup>١ - ١) في ح : و فيجمعها لكي يؤخذ منها شيء ١ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، م . والمثبت يقتضيه السياق .

الاستذكار

قال أبو عمرَ : ذهَب الثوريُّ أيضًا إلى أن المُخاطَبَ أربابُ المواشي .

وقال الشافعي: لا يُفرَّقُ بِينَ ثلاثةِ نفرِ خلطاءَ في عشرين ومائةِ شاةٍ خشيةً إذا جُمِعت بينهم أن يكونَ فيها شاةٌ ؛ لأنها إذا فُرِّقت ففيها ثلاثُ شياهٍ ، ولا يُجمَعُ بينَ مُفترِقٍ ؛ رجلٌ له مائةُ شاةٍ وشاةٌ وآخرُ له مائةُ شاةٍ وشاةٌ ؛ فإذا تُركا على افتراقِهما كان فيها شاتانِ ، وإذا جُمِعا كان فيها ثلاثُ شياهٍ ، ورجلان لهما أربعون شاةً ، فإذا فُرِّقت فلا شيءَ فيها ، وإذا جُمِعت ففيها شاةٌ ، والخشيةُ خشيةُ الساعى أن تقِلَّ الصدقةُ ، وخشيةُ ربِّ المالِ أن تكثرُ الصدقةُ ، وليس واحدٌ منهما بأولى باسمِ الخشيةِ مِن الآخرِ ، فأمر أن يُقرَّ كلِّ على حالِه ؛ إن كان مجتمِعًا صُدِّق مجتمِعًا ، وإن كان مفترقًا صُدِّق مفترقًا .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: معنى قولِه عليه السلام: «لا يُفرَّقُ بينَ مجتمِع». أن يكونَ للرجلِ مائة وعشرون شاةً، ففيها شاة واحدة، فإن فرَّقها المصدِّقُ أربعينَ ففيها ثلاثُ شياهٍ، ومعنى قولِه: «ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ». أن يكونَ (بينَ الرجلينِ (أربعون شاةً، فإن جمَعها صارت فيها شاةً، ولو فرَّقها عشرينَ عشرينَ لم يكنْ فيها شيءً.

قالوا: ولو كانا شريكين متفاوضين (٢) لم يُجمَعْ بينَ أغنامِهما. وروَى بشرُ ابنُ الوليدِ ، عن أبي يوسفَ: (٦ إذا قيل العديثِ: ( خشيةَ الصدقةِ ) . هو

<sup>(</sup>١ - ١) قمى ح: وللرجل، ، وفي م: وللرجلين، . وينظر المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/٢٥، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( متعاوضين ) ، وفي م : ( متعارضين ) . وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح : ﴿ أَنَّهُ قَالَ ﴾ . وينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوى ٤١٤/١ .

أن يكونَ للرجلِ ثمانون شاةً ؛ فإذا جاء المصدِّقُ قال : هي بيني وبينَ إخوتي لكلِّ الاستذكار واحد منهم عشرون . أو يكونَ له أربعون شاةً ، ولكلِّ واحد مِن إخوتِه أربعون أربعون ، فيقولَ : هذه كلُّها لي . فليس فيها إلا شاةً واحدةً . فهذه خشية الصدقةِ ؛ لأن الذي يؤخذُ منه يخشّى الصدقة . وأمَّا إذا لم يقلْ فيه : «خشية الصدقةِ » . فقد يكونُ على هذا الوجهِ ، وقد يكونُ على وجهِ أن يكونَ المصدِّقُ يجيءُ إلى إخوة ثلاثةٍ ، لواحدٍ منهم عشرون ومائةُ شاقٍ ، فيقولُ : هذه بينكم ؛ لكلِّ واحدٍ أربعون . أو يكُونَ لهم أربعون فيقولَ المصدِّقُ : هذه لواحدٍ منكم .

قال أبو عمرَ: إنما حمَل الكوفيين ؛ أبا يوسفَ وأصحابَه على هذا التأويلِ في معنى الحديثِ لأنهم لا يقولون : إن الخُلطةَ تغيِّرُ الصدقةَ . وإنما يُصَدَّقُ الخلطاءُ عندَهم صدقةَ الجماعةِ ، وعندَ غيرِهم مِن العلماءِ يُصَدَّقون صدقةَ المالكِ الواحدِ ، وسيأتى بيانُ ذلك في بابِ صدقةِ الخلطاءِ إن شاء اللهُ . وما تأوّلوه في الحديثِ : « لا يُجمعُ بينَ مُفترِق ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِع » . يرتفعُ معه فائدةُ الحديثِ ، وللحُجَّةِ عليهم موضعٌ غيرُ هذا يأتى في بابِ الخُلطاءِ .

وقال أبو ثورٍ: قولُه عليه السلامُ: « لا يُجمعُ بينَ مفترِقِ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُمترِقٍ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ » . على ربِّ المالِ والساعى ، وذلك أن الساعى إذا جاء ولرجلٍ عشرون ومائةُ شاةٍ ، ففرَّقها على أربعين أربعين أخذ منه ثلاثَ شياهٍ ، ولا يجلُّ للساعى ذلك (۱) ، ولا يجلُّ للساعى أن يجيءَ إلى قوم لكلٌ واحدٍ منهم عشرون شاةً أو

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ لا يجمع بين مفترق ﴾ ، وبعده في ح : ﴿ ولا يجمع بين مفترق ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح: ( ذلك ) .

٢٠١ - حدَّثني يحيي ، عن مالك ، عن حميد بن قيس المكيّ ، عن طاوسِ اليمانيِّ ، أن معاذَ بنَ جبل الأنصاريُّ أخَذ من ثلاثين بقرةً تَبيعًا ، ومن أربعين بقرةً مُسِنَّةً ، وأتِي بما دونَ ذلك ، فأبَى أن يأخُذَ منه

الاستذكار ثلاثون، فيجمعَ بينَهم ثم يزكَّيَها . وكذلك أصحابُ المواشي إذا كان لرجل أربعون شاةً ، فكان فيها الزكاةُ ، فإذا جاء المصدِّقُ فرَّقها على نفسَين أو ثلاثةٍ ؟ لئلا يؤخذَ منه شيءٌ ، أو يكونُ لثلاثةٍ أربعون أربعون شاةً ، فإذا جاء المصدِّقَ جمَعوها وصيّروها لواحدٍ ، فيأخذُ منها شاةً ، فهذا لا يحِلُّ لربِّ الماشيةِ ولا للمصدِّقِ .

وأما قولُه في حديثِ عمرَ: وما كان من خليطين فإنهما يتراجَعان بيتَهما بالسوية . فسنذكرُ وجهَ التراجع بينَ الخليطين إذا أُخذت الشاةُ مِن غنم أحدِهما في بابِ صدقةِ الخلطاءِ . وأما قولُه : وفي الرُّقّةِ إذا بلغَت خمسَ أواقي ربعُ العُشْرِ . فقد تقدُّم القولُ في زكاةِ الذهبِ والفضةِ ومبلغ النصابِ فيها ، والرُّقَّةُ عندَ جماعةِ العلماءِ هي الفضةُ ، وقد تقدُّم قولُنا في المضروبِ منها والنقرِ ( ) والمسبوكِ ، ومضَى القولُ في الحَلْيِ في بابِ زكاةِ الحَلْيِ . والحمدُ للهِ .

مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن طاوس اليماني ، أنَّ معاذَ بنَ جبل الأنصاريُّ أَخَذ من ثلاثينَ بقرةً تَبِيعًا ، ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّةً ، وأتي بما دونَ ذلك ، فأبي أن يأخذَ منه شيمًا ، وقال : لم أسمع من رسولِ اللهِ ﷺ فيه شيمًا ،

شيئًا ، وقال : لم أسمَعْ مِن رسولِ اللهِ ﷺ فيه شيئًا ، حتى ألقاه فأسألُه . فَتُوفِّي رسولُ اللهِ ﷺ قبلَ أن يقدَمَ معاذُ بنُ جبل .

حتى ألقاه فأسألَه . فتُؤفِّي رسولُ اللهِ ﷺ قبلَ أن يقدَمَ معاذُ بنُ جبل (١) . التمهيد

هذا الحديث ظاهِره الوقوف على معاذِ بنِ جبلٍ مِن قولِه ، إلا أنَّ في قولِه أنَّه لم يسمَعْ من النبي عَيَّلِيَّةِ فيما دونَ الثلاثينَ والأربعينَ من البقرِ شيقًا - دليلًا واضِحًا على أنَّه قد سمِع منه عَلِيَّةٍ في الثلاثين والأربعين ما عمِل به في ذلك ، مع أنَّه لا يكونُ مثلُه رأيًا وإنَّما هو تَوْقيفٌ ممَّن أُمِر بأخذِ الزَّكاةِ من المؤمنين ؛ يُطَهِّرُهم ويُزَكِّيهم بها عَلَيْةٍ ، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ السُّنَّة في زكاةِ البقرِ عن النبي عَلَيْةٍ وأصحابِه ما قال معاذٌ ؛ في ثلاثينَ بقرةً تَبِيعٌ ، وفي أربعينَ مُسِنَّةً . والتَّبِيعُ والتَّبِيعُ ألعجلُ من وَلَدِ البقرِ .

وحديثُ طَاوسٍ عندَهم عن معاذٍ غيرُ مُتَّصِلٍ. ويقولون: إنَّ طاوسًا لم يسمعْ مِن معاذٍ شيئًا. وقدرواه قومٌ عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن معاذٍ ، إلَّا أنَّ الذين أَرْسلوه أثْبَتُ من الذين أَسْنَدوه .

أخبَرِفا إبراهيمُ بنُ شاكرِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ عمرٍ و البزارُ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ عمرٍ و البزارُ ، قال : حدثنا أحمد " بنِ شبُويه المَرْوَزِيُّ ، قال : حدثنا حيْوَةُ بنُ شُريحِ بنِ يزيدَ ، قال : حدثنا

القبس

الموطأ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۶۰)، وبرواية يحيى بن بكير (۱/۵ظ – مخطوط )، وبرواية أمى مصعب (۳۸۱). وأخرجه الشافعى ۸/۲، ۹، وعبد الرزاق (۳۸۵٦)، وأبو داود فى المراسيل ص ۱۱۲، والشاشى (۴۶۰) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) العين ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ك ١، م: (أحمد بن عبد الله). وينظر الجرح والتعديل ٥/٦.

التمهيد

بَقِيَّةُ ، عن المسعودِيِّ ، عن الحَكِمِ ، عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما بعث رسولُ اللهِ ﷺ معاذَ بنَ جبلِ إلى اليمنِ أَمْرَه أَن يأخذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أُو تَبِيعَةً ، جَذَعًا أُو جَذَعةً ، ومن كُلِّ أربعين بقرةً مُسِنَّةً ، قالوا : فالأوقاصُ (۱) ؟ قال : ما أُمِرْتُ فيها بشيءٍ ، وسأَسْأَلُ رسولَ اللهِ ﷺ إذا قَدِمتُ عليه . فلمَّا قدِم على رسولِ اللهِ ﷺ سأله ، فقال : « ليس فيها شيءً » (٢) .

قال أبو عمر : لم يُسْنِدُه عن المسعودي عن الحكم غير بَقِيَّة بنِ الوليدِ ، وقد اختلفوا في الاحتجاجِ بما ينفر دُ به بَقِيَّة عن الثقاتِ ، وله رواياتٌ عن مجهولينَ لا يعرَّجُ عليهم ، وقد رواه الحسنُ بنُ عمارة ، عن الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن معاذ " كما رواه بَقِيَّة ، عن المسعودي ، عن الحكم . والحسنُ مُجْتَمَعٌ على ضعفِه ، وقد رُوِى عن معاذ هذا الخبرُ بإسنادِ متصل صحيح ثابت مِن غيرِ روايةِ طاوس .

ذكرَه عبدُ الرُزَّاقِ (٢) ، قال : أخبرَنا مَعْمَرٌ والثَّورَى ، عن الأعمشِ ، عن أبى وائلِ ، عن مسروقٍ ، عن معاذِ بنِ جبلٍ ، قال : بعَثه النبيُ ﷺ إلى اليمنِ ، فأمَرَه أن يأْخُذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أو تَبِيعَةً ، ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةً ، ومن كلِّ

 <sup>(</sup>١) الوَقَص بالتحريك: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر
 إلى أربع عشرة. النهاية ٥/ ٢١٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حزم ۲۲/۵ من طريق محمد بن أيوب به . وهو عند البزار (۸۹۲ - كشف) .
 وأخرجه الدارقطني ۲/ ۹۹، والبيهقي ۹/٤ من طريق بقية به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٩٨/٤ من طريق الحسن بن عمارة به.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٦٨٤١).

التمهيد

حالم دينارًا أو عَدْلَه مَعافِرُ ().

وذكر عبدُ الرزاقِ<sup>(۱)</sup> أيضًا ، عن معمرِ والثوريِّ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عاصمِ بنِ ضَمْرَةً اللهُ اللهُ عن على عن على ، قال : وفي البقرِ في اللهُ ثلاثين بقرَةً تَبِيعٌ عَلَى ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّةً .

وكذلك في كتابِ النبيِّ عَيَّالِيَّةِ لعمرِو بنِ حزمٍ ، وكذلك في كتابِ الصدقاتِ لأبي بكرٍ وعمرَ ، وعلى ذلك مضى جماعة الخُلفاءِ ، ولم يَخْتَلِفُ في ذلك العلماءُ إلَّا شيءٌ رُوِى عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، وأبي قلابة ، والزهري ، وقتادة (٥) ، ولو ثبت عنهم لم يُلتفتْ إليه ؛ لخلافِ الفقهاءِ له من أهلِ الرَّأْي والأثرِ بالحجازِ والعراقِ والشامِ ، وسائرِ أمْصَارِ المسلمين إلى اليومِ ؛ للذي جاءَ في ذلك عن النبي عَلَيْ وأصحابِه على ما في حديثِ معاذِ هذا ، وفيه ما يَردُ قولَهم ؛ لأنَهم يُوجِبون في كلِّ خمس (١) من البقرِ شاةً إلى ثلاثين .

واختلفَ الفقهاءُ في هذا البابِ فيما زادَ على الأربعين؛ فذهَب مالكٌ،

 <sup>(</sup>١) معافر: حى من همدان، وإليهم ينسب الثياب المعافرية، والمراد هنا الثياب المعافرية. تحفة الأحوذي ٢/ ٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٦٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) في س: (حمزة). وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٩٦٪.

<sup>(</sup>٤) في ق، م: (من).

<sup>(</sup>٥) ينظر المحلى ٥/٤١٧، ٤١٨ .

<sup>(</sup>٦) في ك ١، ق: (خمسين).

التمهيد

والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطبريُّ ، وجماعةُ أهل الفقهِ من أهل الرَّأي والحديثِ إلى أنْ لا شيءَ فيما زادَ على الأربعين من البقر حتى تبلغَ ستِّين ، فإذا بلَغَت ستِّين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلَغَت سبعينَ ففيها مسنَّةٌ وتَبيعٌ إلى ثمانينَ ، فتكونُ فيها مُسِنَّتانِ إلى تِسْعِين ، فيكونُ فيها ثلاثةُ تَبابِيعَ إلى مائةٍ ، فيكونُ فيها تَبِيعان ومُسِنَّةٌ ، ثم هكذا أبدًا ؟ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ . وبهذا كلِّه أيضًا قال ابنُ أبي ليلي ، وأبو يوسف ، ومحمدُ بنُ الحسن، وقال أبو حنيفة : ما زادَ على الأرْبَعِين فبحسابِ ذلك ، وتفسيرُ ذلك على مذهبِه أن يكونَ في حمس وأربعين مُسِنَّةٌ وثمنٌ ، وفي خمسين مُسِنَّةٌ وربعٌ ، وعلى هذا كلُّ ما زادَ ، قلُّ أو كثُر . هذه الرواية المشهورة عن أبي حنيفة ، وقد رؤى أسد بن (١) عمرو ، عن أبي حنيفة مثل قولِ أبي يوسفَ ، ومحمد ، ومالكِ ، والشافعيّ ، وسائرِ الفقهاءِ . وكان إبراهيمُ النخعيُّ يقولُ: في ثلاثين بقرةً تَبِيعٌ، وفي أربعين مُسِنَّةٌ، وفي حمسين مُسِنَّةٌ وربع ، وفي الستين تَبِيعان . وكان الحكم وحمادٌ يقولان : إذا بلَغَت خمسين فبحساب ما زاد<sup>(۱)</sup>

قال أبو عمرَ: لا أقولُ في هذا البابِ إلَّا ما قاله مالِكٌ ومن تابَعَه وهم الجمهورُ. واللهُ الموفقُ للصواب.

<sup>(</sup>١) في ك ١: ﴿عن ﴾. وينظر التاريخ الكبير ٢/ ٤٩، والجرح والتعديل ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/١٢٧، ١٢٩، ١٣٠.

قال يحيى: قال مالك : أحسنُ ما سمِعتُ فيمن كانت له غنمٌ على الرطأ راعيين مُفتَرِقَينِ ، أو على رعاءِ مُفتَرِقينَ ، في بُلدانٍ شتَّى ، أن ذلك يُجمَعُ

وذكر عبدُ الرزاقِ (١) ، عن ابنِ جريج ، قال : أخبرَنى عمرُو بنُ دينارِ أن التمهيد طاوسًا أخبرَه أنَّ معاذًا قال : لستُ آخُذُ في أَوْقَاصِ البقرِ شيئًا حتى آتِيَ رسولَ اللهِ ﷺ ؛ فإن رسولَ اللهِ ﷺ لم يَأْمُرْنِي فيها بشيءٍ .

قال ابنُ جريج : وقال عمرُو بنُ شعيبٍ : إن معاذَ بنَ جبلٍ لم يزلُ بالجَنَدِ منذُ بعَثُهُ النبيُ ﷺ ، وأبو بكرٍ ، ثم قدِم على عمرَ ، فرَدَّه على ما كانَ عليه (٢) .

قال أبو عمر : الجند من اليمن هو بلد طاوس ، وتُوفِّى طاوش سنة سِتٌ ومائة ، وتُؤفِّى معاذ سنة حمس عشرة ، أو أرْبَعَ عشرة فى طاعونِ عَمَواسَ بالشامِ . (وقيل : سنة ثمانى عشرة . (وهو الصحيخ . وهو قول جمهورهم فى طاعونِ عَمَواسَ أنه سنة ثمانى عشرة ، وفى طاعونِ عَمَواسَ مات معاذ ، وأبو عبيدة بن الجراحِ ، ويزيد بن أبى سفيان ، وقد ذكرنا خبره ووفاته فى كتابِ عبيدة بن الجراحِ ، ويزيد بن أبى سفيان ، وقد ذكرنا خبره ووفاته فى كتابِ الصحابة » . والحمد لله على ذلك كثيرًا .

قال مالك : أحسنُ ما سمِعتُ فيمن كانت له غنمٌ على راعيين متفرِّقين ، أو الاستذكار

grafication of the contract of

might be the following were trained to the leading of

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٦٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٦٨٤٤).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: س.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ك ١ .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ٢/ ١٤٠٢.

كلُّه على صاحبه ، فيؤدِّي منه صدقته ، ومِثلُ ذلك الرجلُ يكونُ له الذهبُ أو الوَرِقُ مُتفَرِّقَةً في أيدى ناس شَتَّى ، أنه يَنبغِي له أن يَجمعُها ، فيُخرجَ منها ما وبحب عليه في ذلك مِن زكاتِها .

الاستذكار على رِعاءِ متفرّقين في بُلدانٍ شتّى ، أن ذلك يُجمعُ كلّه على صاحبه ، فيؤدّى صدقته . ومثلُ ذلك الرجلُ يكونُ له الذهبُ أو الزَرِقُ متفرِقةً في أيدى ناس شتَّى ، أنه ينبغي له أن يجمَعَها ، فيُخرِجَ ما وبجب عليه في ذلك مِن زكاتِها .

قال أبو عمرَ: قولُ مالكِ رحمه اللهُ: أحسنُ ما سمِعتُ . يدلُّ على أنه قد سمِع الخلافَ في هذه المسألةِ، والأصلُ عندَ العلماءِ مراعاةً مِلكِ الرجل للنصابِ مِن الورِقِ أو الذهب أو الماشيةِ أو ما تُخرجُه الأرضُ ، فإذا حصَل في ملكِ الرجل نصابٌ كاملٌ وأتَى عليه حولٌ فيما يُراعَى فيه الحولُ ، أو نصابٌ فيما تخرجُه الأرضُ في ( ذلك الوقتِ ١ ) ، لم يُراعَ في ذلك افتراقُ المالِ إلا مِن جهةِ احتلاف السعاة ، على ما نذكره عن الفقهاء بعد .

قال الشافعيُّ : إذا كانت للرجل ببلدٍ أربعون شاةً ، وببلدٍ غيره أربعون شاةً ، أو ببلد عشرون شاةً ، وببلد غيره عشرون شاةً ، دفع إلى كلِّ واحد من المصدِّقين قيمةً ما يجبُ عليه مِن شاةٍ فقسَمها بينَهما ، ولا أحبُ أن يدفعَ في أحدِ البلدين شاةً ويترك البلد الآخر ؛ لأنى أحبُ أن تُقسمَ صدقةُ المالِ حيثُ المالُ . وهذا خلافٌ قولِ مالكِ ؟ لأنه يرى أن تُجمعَ على ربِّ المالِ صدقتُه في موضع واحدٍ . وهذا على ما قدمتُ لك ؛ أن الخليفةَ لا يحِلُّ إلا أن يكونَ واحدًا في المسلمين

<sup>(</sup>١ - ١) في ك ١ : ﴿ عام واحد ﴾ .

وقال يحيى: قال مالكُ في الرجلِ يكونُ له الضأْنُ والمَعْزُ: إنها الرطأ تُجمَعُ عليه في الصدقةُ ، صُدِّقَت . تُجمَعُ عليه في الصدقةُ ، صُدِّقَت . وقال : إنما هي غنمٌ كلَّها . وفي كتابِ عمرَ بنِ الخطابِ : وفي سائمةِ

كلُّهم ، وعُمَّالُه في الأقطارِ يسألون مَن مرَّ بهم : هل عندَك مِن مالٍ وجبت فيه الاستذكار الزكاة ؟ وكذلك مَن قدِم عليه السعاةُ .

وقال الشافعيُ : لو أدَّى في أحدِ البلدين شاةً كرِهتُ له ذلك ، ولم أرَ عليه في البلدِ الآخرِ إعادةَ نصفِ شاقٍ ، وعلى صاحبِ البلدِ الآخرِ أن يصدِّقه بقولِه ولا يأخذَ منه ، فإن اتهمه أحلَفه باللهِ . قال : وسواءٌ كانت إحدى غنيه بالمشرقِ والأخرى بالمغربِ ، في طاعةِ خليفةِ واحدٍ أو طاعةِ واليَينِ مُفترقَين ، إنما تجبُ عليه الصدقةُ بنفسِه في مِلكِه لا بوالِيه . (قال : ولو كانت بينَ رجلين أربعون شاةً ، ولأحدِهما في بلدِ آخرَ أربعونَ شاةً ، فأخذ المصدِّقُ من الشريكين شاةً ؛ ثلاثةُ أرباعِها على صاحبِ الأربعين الغائبةِ ، وربعُها على الذي له عشرون ولا غنم له غيرُها ؛ لأني أضمُّ كلَّ مالِ رجلِ إلى مالِه حيثُ كان ، ثم آخذُ صدقته.

ورُوِى عن أبى يوسف ، أنه قال : إذا كان العاملُ واحدًا ، ضمَّ بعضَ ذلك إلى بعضٍ ، فإذا كان العاملان مختلفين أخَذ (٢) كلُّ واحد (٦ منهم الصدقة مما الى عملِه . وكذلك قال محمدُ بنُ الحسن (١) .

قال مالكٌ في الرجلِ يكونُ له الضأنُ والمعْزُ ، أنها تُجمعُ عليه في الصدقةِ ؟

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٢) بعده في ك ١ : ١ من ٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : و منهما ما ، .

الغنم إذا بلَغت أربعين شاةً شاةً .

قال: فإنْ كانت الضأنُ هي أكثرَ مِن المعزِ ، ولم يجِبْ على ربِّها إلا شاةٌ واحدةٌ ، أَخَذ المُصَدِّقُ تلك الشاةَ التي وجَبت على ربِّ المالِ مِن الضأنِ ، وَجَبت على ربِّ المالِ مِن الضأنِ ، أَخَذ منها ، فإن استَوى الضأنُ الضأنِ ، أَخَذ منها ، فإن استَوى الضأنُ والمعْزُ ، أَخَذ الشاةَ مِن أيتهما شاء .

قال يحيَى: قال مالكُ: وكذلك الإبلُ العِرَابُ والبُخْتُ، يُجمعانِ على ربُّهما في الصدقةِ.

وقال: إنما هي إبل كلُها، فإن كانت العِرَابُ هي أكثرَ من البُخْتِ، ولم يَجِبْ على ربِّها إلا بعيرٌ واحدٌ، فلْيأْخُذْ مِن العرَابِ صدقتَها، فإن كانت البُخْتُ أكثرَ، فلْيأْخُذْ منها، فإن استَوتْ، فليأْخُذْ مِن أيتِهما شاءَ.

قال مالك : وكذلك البقرُ والجواميسُ ، تُجمَعُ في الصدقةِ على ربِّها .

وقال: إنما هي بقرٌ كلُّها، فإنْ كانت البقرُ هي أكثرَ مِن البقرِ الجواميسِ، ولا تَجِبُ على ربُّها إلا بقرةٌ واحدةٌ، فلْيَأْخُذْ مِن البقرِ

الاستذكار لأنها غنتم كلَّها، وتؤخذُ الصدقةُ مِن أكثرِها عددًا، ضأنًا كانت أو معرًا، وكذلك الإبلُ العِرابُ والبُخْتُ (۱)، والبقرُ والجواميسُ. هذا معنى قولِه، قال مالكُّ: فإن استوَت فليأخذُ مِن أيتِهما شاء، فإن كان في كلِّ واحدٍ منهما

<sup>(</sup>١) الإبل العراب: العربية. والبخت: نوع من الإبل طوال الأعناق. التاج (ع ر ب، ب خ ت ).

صدقَتَهما ، وإن كانت الجواميش أكثرَ ، فليَأْخُذْ منها ، فإن استَوت ، الرطأ فليَأْخُذْ من أيتِهما شاء ، فإذا وبجبتْ في ذلك الصدقةُ ، صُدِّق الصِّنفانِ جميعًا .

قال يحيى: قال مالك : مَن أفاد ماشيةً مِن إبلِ أو بقرٍ أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يَحُولَ عليها الحولُ مِن يومَ أفادَها ، إلا أن يكونَ له

الاستذكار

نصابٌ ، أخَذ مِن كلِّ واحدٍ منهما صدقته .

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يُجمعانِ ، وكذلك الإبلُ كلّها على اختلافِ أصنافِها إذا كانت سائمة ، والبقرُ والجواميسُ ، واختلفوا إذا كان بعضُ الجنسِ أرفعَ مِن بعضٍ ؛ فقولُ مالكِ ما ذكرنا ، وقال الثوريُ : إذا انتهى المصدِّقُ إلى الغنمِ صدَعها صِدْعَين ، فأخَذ صاحبُ الغنمِ حيرَ الصِّدْعَين ، ثم يأخذُ المصدِّقُ مِن الصِّدْعِ الآخرِ . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا اختلفَت الغنمُ أخذ المصدِّقُ من اكل الأصنافِ شاء . وقال الشافعيُ : إذا كانت غنمُ الرجلِ بعضُها أرفعَ مِن بعضٍ أخَذ المصدقُ مِن وسطِها ، فإن كانت واحدةً أخذ خيرَ ما يجبُ له ، فإن لم يكنْ في الوسطِ السنُّ التي وجبَت له قال لربِّ الغنمِ : إن تطوَّعتَ بأعلى منها أخذتُها منك ، وإن لم تطوَّعُ فعليك أن تأتى بشاةٍ وسطٍ . قال : وإن كانت الغنمُ ضأنًا ومعزًا واستوَت في العددِ ، أخذ مِن أيّها شاء ، والقياسُ أن يأخذَمِن كلِّ بحصيّه .

قال مالك : من أفاد ماشيةً مِن إبلِ أو بقرٍ أو غنم ، فلا صدقة عليه فيها حتى

قبلَها نِصابُ ماشية ، والنّصابُ ما تَجِبُ فيه الصدقة ؛ إمّا خَمسُ ذَودِ مِن الإبلِ ، وإمّا ثلاثون بقرة ، وإما أربعونَ شاة ، فإذا كان للرجلِ خمسُ ذَوْدِ مِن الإبلِ ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعونَ شاة ، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرًا أو غنمًا ، باشتِراء أو هبة أو ميراثِ ، فإنه يُصدِّقُها مع ماشيتِه حينَ يُصدِّقُها ، وإن لم يَحُلْ على الفائدةِ الحولُ ، وإن كان ما أفادَ من الماشية إلى ماشيتِه قد صُدِّقة قبل أن يشتريَها بيومٍ واحدٍ ، أو قبلَ أن يرتَها بيومٍ واحدٍ ، أو قبلَ أن يرتَها بيومٍ واحدٍ ، فإنه يُصدِّقها مع ماشيتِه حينَ يُصدِّقُ ماشيتَه .

قال يحيى: قال مالك : وإنما مثلُ ذلك ، مثَلُ الورقِ ، يُزكِّيها الرجلُ ثم يَشترى بها مِن رجلِ آخَرَ عَرْضًا ، وقد وجَهت عليه في عَرْضِه ذلك إذا باعه الصَّدقة ، فيُخرِجُ الرجلُ الآخرُ صدَقتَها هذا اليومَ ، فيكونُ الأَخرُ صدَقتَها هذا اليومَ ، فيكونُ الأَخرُ قد صَدَّقها مِن الغدِ .

قال مالك في رجل كانت له غنم لا تَجِبُ فيها الصَّدقة ، فاشترى إليها غنمًا كثيرةً تَجِبُ في دُونِها الصَّدقة ، أو ورِثَها: إنه لا يجبُ عليه في الغنم كلِّها الصدقة حتى يَحُولَ عليها الحولُ مِن يومَ أفادَها: باشتراء أو ميراث ، وذلك أن كلَّ ما كان عندَ الرجلِ مِن ماشيةٍ لا تَجِبُ فيها

الاستذكار يحولَ عليه الحولُ مِن يومَ أفادَها ، إلا أن يكونَ له قبلَها نصابٌ . إلى آخرِ كلامِه في المسألةِ .

الصدقة ؛ مِن إبل أو بقر أو غنم ، فليس يُعَدُّ ذلك نِصابَ مالِ حتى يكونَ الوطأ في كلِّ صِنفٍ منها ما تَجِبُ فيه الصدقة ، فذلك النِّصابُ الذي يُصَدَّقُ معه ما أفادَ إليه صاحبُه مِن قليل أو كثيرِ مِن الماشيةِ .

قال مالك : ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم ، تَجِبُ فى كلّ صِنفٍ منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة ، صدَّقها مع ماشيته حينَ يُصدِّقُها .

قال يحيى: قال مالك : وهذا أحبُّ ما سَمِعتُ إلى في هذا .

قال أبو عمر : مذهبه في فائدة الماشية أنها إنما (() تُضمُّم إلى نصابٍ ، وإن لم الاستذكار يكن نصابُ أكمَل بما استفاد النصاب واستأنف به حولًا ، فإن كان له نصابُ ماشية أربعين مِن الغنمِ ، فاستفاد إليها غنمًا ، زكَّى الفائدة بحولِ الأربعين ولو استفادها قبلَ مجىء الساعى ييومٍ ، أو قبلَ حلولِ الحولِ بيومٍ ، وكذلك لو كان له نصابُ إبلٍ ، أو نصابُ بقرٍ ، ثم استفادَ إبلًا ، ضمَّها إلى النصابِ ، وكذلك البقرُ ، يزكِّى كلَّ ذلك بحولِ النصابِ . وقولُ أبى حنيفة وأصحابِه في ذلك نحوُ قولِ مالكِ . وقال الشافعي : لا يُضمُّ شيءً مِن الفوائدِ إلى غيرِه ، ويُزكَّى كلُّ مالٍ لحولِه ، إلا ما كان مِن نتاجِ الماشيةِ ، فإنه يزكَّى مع أمهاتِه إذا كانت الأمهاتُ لحولِه ، إلا ما كان مِن نتاجِ الماشيةِ ، فإنه يزكَّى مع أمهاتِه إذا كانت الأمهاتُ الأمهاتُ المُهاتُ أربعين ، ولو كانت ولادتُه قبلَ الحولِ بطرفةِ عينِ ، ولا يعتدُّ بالسَّخَالِ حتى تكونَ الأمهاتُ أربعين ، ولو تَتِجَت الأربعون قبلَ الحولِ أربعينَ بَهْمةً ، ثم ماتَتْ وحالَ الحولِ على البناتِ ، أُخِذ منها زكاتُها كما كان يؤخذُ مِن الأمهاتِ بحولِ الحولِ على البناتِ ، أُخِذ منها زكاتُها كما كان يؤخذُ مِن الأمهاتِ بحولِ

..... القبس

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ لا ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق ، ينظر شرح الزرقاني ١٥٨/٢ .

قال مالكٌ في الفريضةِ تَجِبُ على الرجل فلا تُوجَدُ عنده : إنها إن كانت بنتَ مَخاض فلم توجَد ، أُخِذَ مكانَها ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ ، وإن كانت بنتَ لَبُونٍ ، أو حِقَّةً ، أو جَذَعةً ، كان على ربِّ الإبل أن يبتاعَها له حتى يأتيَه بها . وقال مالكٌ : ولا أُحِبُ أن يُعطِيَه قيمتَها .

الاستذكار الأمهاتِ، ولا يُكلُّفُ أن يأتيَ بثنيةٍ ولا جَذَعةٍ ، وإنما يُكلُّفُ واحدةً مِن الأربعين بَهِمةً . وقولُ أبي ثورٍ في ذلك كلُّه كقولِ الشافعيُّ .

قال مالكٌ في الفريضةِ تجِبُ على الرجلِ فلا توجدُ عندَه ، أنها إن كانت بنتَ مَخَاضِ فلم توجد ، أُخِذ مكانَها ابنُ لبونٍ ذكر ، وإن كانت بنتَ لبونِ ، أو حِقَّةً ، أو جَذَعةً ، كان على ربِّ المالِ أن يبتاعَها له حتى يأتيه بها . قال مالك : ولا أحبُّ أن يعطيَّه قيمتَها . وقال مالكُّ : إذا لم يجدِ السنَّ التي تجِبُ في المالِ لم يأخذُ ما فوقَها ولا ما دونَها ، ولا يزدادُ دراهمَ ولا يردُها ، ويبتاعُ له ربُّ المالِ سِنًّا يكونُ فيها وفاءُ حقُّه ، إلا أن يختارَ ربُّ المالِ أن يعطيَه سنًّا فوقَ السنِّ التي وجبت عليه . ذكره ابن وهب في « موطيه » عن مالك . وقال ابن القاسم عن مالك : إذا لم يجِد فيها بنتَ مَخاص ولا ابنَ لبونٍ ذكرًا ، فربُّ المالِ يشترى للساعي بنتَ مَخَاضِ على ما أحبُّ أو كره ، إلا أن يشاءَ ربُّ المالِ أن يدفعَ منها ما هو خيرٌ مِن بنتِ مَخَاضٍ ، وليس للمصدِّقِ أن يردُّ ذلك ، وإن أراد ربُّ المالِ أن يدفع ابنَ لبونِ ذكرًا ، إذا لم يوجدُ في المالِ بنتُ مخاض، قال: فذلك إلى الساعي ، فإن أراد أخذه وإلا لزِمه بنتُ مَخاضٍ ، وليس له أن يمتنعَ مِن ذلك.

وقال الثوريُّ في أسنانِ الإبل التي فريضتُها ابنةُ لبونٍ : إذا لم يجدِ المصدِّقُ الاستذكار السنَّ التي وجبت له ، أَخَذَ السنَّ التي دونَها وأُخَذَ مِن ربِّ المالِ شاتَين أو عشرين درهمًا . قال : ولولا الأثرُ الذي جاء كان ما بينَ القيمتين أحبُّ إلى . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا وجبَت في الإبل صدقة ، فلم يوجد ذلك الواجبُ فيها ، ووُجِد سِنِّ أَفضلُ منها أو دونَها ، فإنه يأخذُ قيمةَ التي وجبَت عليه ، وإن شاء أخذ أفضلَ ، وردَّ عليه بالفضل قيمتَه دراهمَ ، وإن شاء أخذ دونَها وأخَذ بالفضل دراهمَ. وقال الشافعيُّ مثلَ ''قولِ الثوريُّ''، قال: وعلى المصدِّقِ إذا لم يجدِ السنَّ التي وجبّت ، ووجد السنَّ التي هي أعلى منها أو أسفلُ ، 'ألَّا يأخذَ لأهل الشهمانِ إلا الخيرَ لهم'' ، وكذلك على ربِّ المالِ أن يعطى الخيرَ لهم ، (أفإن لم يقبل المصدِّقُ الخيرَ لهم ")، كان على ربِّ المالِ أن يُخرِج فضلَ ما بينَ ما أَخَذَ المصدِّقُ وبينَ الخير (أ) لهم الله يعطيه أهلَ الشهمانِ . قال : وإذا وبحد العليا ولم يجدِ السفلي ، أو السفلي ولم يجدِ العليا ، فلا خيارَ له ويأخذُ من التي وجَد ، ليس له غيرُ ذلك . وقال أبو ثورِ مثلَ قولِ الشافعي ، إلَّا أنه قال : ما لم يَسُنَّ النبي عَيْكِيَّةٍ فيه شيئًا فهو قياسٌ على ما سنَّ فيه ؟ من ردّ الشاتين أو العشرين درهمًا . ( وقال : من قال : الشاتين والعشرين درهمًا". أخذه مِن حديثِ أنس بن مالكِ عن أبي بكرِ في الصدقةِ (٥٠) ، وهو أيضًا مذكورٌ في حديثِ عمرو بن حزم وغيره . ولم يَقُلْ مالكٌ بذلك ؟ لأنه ليس عندَه

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ح ، م : ﴿ ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ﴿ له ﴾ . والمثبت من الأم ٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) في ك ١: ( المصدق ) . والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص ٣٦١ .

وقال مالكٌ في الإبلِ النَّواضِحِ ، والبقرِ السَّوانِي ، وبقرِ الحَرْثِ : إنى أَرَى أَن يُؤخذَ مِن ذلك كلَّه إذا وجَبتْ فيه الصدقة .

الاستذكار فى الزكاق إلا كتابُ عمرَ وليس ذلك فيه ، فقال بما روَى ، وذلك شأنُ العلماءِ ، وحديثُ عمرِو بنِ حزمِ انفرَد برفعِه واتصالِه سليمانُ بنُ داودَ ، عن الزهريُّ ، وليس بحجَّةٍ فيما انفرَد به .

قال مالكٌ فى الإبلِ النَّواضحِ ، والبقرِ السَّواني ، وبقرِ الحرثِ : إنى أرى أن يؤخذَ مِن ذلك كلِّه إذا وجَبَت فيه الصدقةُ .

قال أبو عمر : وهذا قولُ الليثِ بنِ سعد ، ولا أعلمُ أحدًا قال به مِن الفقهاءِ غيرَهما .

وقال سفيانُ الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابُه ، والأوزاعي ، وداود ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، والشافعي : لا زكاة في البقر العوامل ، وإنما الزكاة في السائمة . ورُوى قولُهم عن طائفة مِن الصحابة ؛ منهم علي ، وجابر ، ومعاذ بنُ جبل (٢) . وكتب عمرُ بنُ عبدِ العزيز : إنه ليس في البقر العوامل صدقة .

و مُحَجَّتُه قُولُه ﷺ: ﴿ وَفَى كُلِّ إِبْلِ سَائِمَةٍ فَى كُلِّ أَرْبِعِينَ بَنْتُ لِبُونٍ ﴾ . مِن حديثِ بَهْزِ بنِ حكيم ، عن أبيه ، عن جده ("" .

· وفي حديثِ أنسٍ ، أن أبا بكرٍ كتب له فرائضَ الصدقةِ ، وفيها : في (١) سائمةِ

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۲٤۳.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٤٤..

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ، وأثبتناها ليستقيم السياق.

٦٠٣ – قال يحيى: قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدًا ،
 والفَحلُ واحدًا ، والمُرامُ واحدًا ، والدَّلُو واحدًا : فالرجلانِ خليطانِ وإن
 عرَف كلُّ واحدٍ منهما مالَه مِن مالِ صاحبِه .

قال: والذي لا يعرف ماله مِن مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك.

الغنم إذا كانت أربعينَ شاةً. وحجةُ مالكِ الحديثُ الواردُ عن النبيِّ عَلَيْ قُولُه: الاستا « ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدِ صدقةً ». وأنه (١) أخَذ مِن ثلاثينَ بقرةً تَبِيعًا ، ومِن أربعين مُسِنَّةً ، ومِن أربعين شاةً شاةً ، ولم يَخصَّ سائمةً مِن غيرِها . وقال أصحابُه: إنما السائمةُ صفةً لها كالاسمِ ، والماشيةُ كلَّها سائمةً ، ومَن حالَ بينَها وبينَ الرعي لم يمنعها ذلك من أن تُسمَّى سائمةً . وباللهِ التوفيقُ ، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيلُ .

### باب صدقة الخلطاء

ذكر مالك مذهبه في «موطيه» في هذا الباب، ومعناه أن الخليطين لا يُزكّيان زكاة الواحد حتى يكونَ لكلّ واحد منهما نصاب، فإذا كان ذلك واختلطا بغنيهما في الدلو، والحوض، والمراح، والراعى، والفحل، فهما

صدقة الخُلطاء :

القبس

هذه مسألة عسيرة ، قال النبى عَلَيْ : (وما كانَ مِنْ خَلِيطينِ فإنَّهُمَا يتراجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّةِ» (وما كانَ مِنْ خَلِيطينِ فإنَّهُمَا يتراجَعَانِ ؟ يَتَنَهُمَا بالسَّويَّةِ» (١٠) واختلف الناسُ فيما يكونان به خَليطين ، وفي وقتِ الخُلْطةِ ، وفي كيفيةِ الترامجع عندَ

<sup>(</sup>١) في ك : ﴿ إِنَّا ، .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۱۹۵۱ ، ۲٤۸۷) .

قال مالكُ : ولا تَجِبُ الصدقةُ على الخليطَين حتى يكونَ لكلِّ واحدٍ منهما ما تجِبُ فيه الصدقةُ . وتفسيرُ ذلك ، أنه إذا كان لأحدِ الخليطين أربعون شاةً فصاعدًا ، وللآخر أقلُّ مِن أربعينَ شاةً ، كانت الصدقة على الذي له أربعون شاةً ، ولم تكنْ على الذي له أقلُّ من ذلك صدقةً ، فإن كان لكلِّ واحدٍ منهما ما تَجِبُ فيه الصدقةُ ، جُمِعا في الصدقة ، ووجبت الصدقة عليهما جميعًا ، فإن كان لأحدِهما ألفُ شاةٍ ، أو أقلُّ من ذلك ، مما تَجِبُ فيه الصدقةُ ، وللآخر أربعون شاةً أو أكثرُ ، فهما خليطانِ يَتَرادَّانِ الفضلَ بينهما بالسُّويَّةِ على قَدْر عددِ أموالِهما ، على الألفِ بحِصَّتِها ، وعلى الأربعين بحِصَّتِها .

الاستذكار خليطانِ يُزكِّيهما الساعي زكاة الواحدِ ، ثم يترادَّانِ على كثرةِ الغنم وقليِّها . فإن كان لأحدِهما دونَ النصابِ لم يؤخَذْ منه شيءٌ ولم يرجعْ عليه صاحبُه بشيءٍ . وإذا ورد الساعي على الخليطين بما ذكرنا مِن أوصافِهما زكَّاهما، ولم يُراع مرورَ الحولِ عليهما كاملًا وهما خليطانِ ، وإنما يُراعِي مرورَ الحولِ على كلِّ واحدٍ منهما ، ولو اختلَطا قبلَ تمام الحولِ بشهرِ أو نحوه ، إذا وبحدهما حليطين

اختلافِ نسبةِ الأعدادِ ، وهذا كلُّه قد بيُّنَّاه في موضعِه بأصولِه وفروعِه . وفي قولِه : «لا يُفَرُّقُ يَيْنَ مُجْتَمِعِ ، ولا يُجمَعُ يَيْنَ مفتَرِقِ» (١) . دليلٌ على ما قلناه قبلُ في الحَوْطةِ في الزكاةِ ومنع التطرُقِ إلى إسقاطِها ، والذي يُعَوَّلُ عليه هلهنا مِن هذا البابِ ثلاثةُ معاني : الأولُ: أن الخليطين أصلٌ في الشريعةِ .

<sup>(</sup>۱) البخاری (۱٤٥٠) وهو جزء من السابق .

قال مالك: الخليطانِ في الإبلِ بمنزلةِ الخليطينِ في الغنمِ، الموائح على العنمِ، الموائح على الصدقةِ جميعًا، إذا كان لكلِّ واحدِ منهما ما تَجِبُ فيه الصدقةُ، وذلك أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «ليس فيما دونَ خَمسِ ذَودِ مِن الإبلِ صدقةٌ». وقال عمرُ بنُ الخطابِ: في سائمةِ الغنمِ إذا بلغت أربعين شاةً شاةً.

## وقال يحيي: قال مالكُ : وهذا أحَبُّ ما سَمِعتُ إلىَّ في ذلك.

زكَّاهما زكاة المنفرد. واختلف أصحابه في مراعاة الدلو، والحوض، الاستذكار والمُمراح، والفحل، والراعى؛ فقال بعضُهم: لا يكونان خليطين إلا بثلاثة أوصاف مِن ذلك. وقال بعضُهم: إذا كان الراعى واحدًا فجمَعهم، فعليه مَدارُ الخُلْطة.

وقال مالك في الخليطين في الإبلِ والبقرِ: إنهما بمنزلةِ الخليطين "في الغنمِ" في مراعاةِ النصابِ لكلِّ واحدِ منهما . واحتجَّ مالكَ بأن الخليطين لا يُزكيان زكاة الواحدِ إلا إذا كان لكلِّ واحدِ منهما نصابٌ ؛ بقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: «ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدِ مِن الإبلِ صدقةٌ »("). وقولِ عمرَ بنِ الخطابِ رضى اللهُ عنه : وفي سائمةِ الغنمِ إذا بلغت أربعين شاةٌ "). قال مالكُ : وهذا أحبُ ما سمعتُ في هذا إلى .

والثاني: أنهما اللَّذان لا تنفصِلُ غَنَماهما، فإن انفصَلَتْ في المُراحِ خاصةً، القبس والراعي والدَّلُوُ والمسرَّحُ واحدً، عُفِي عنه عندَ علمائِنا، وفيه تفصيلٌ طويلٌ.

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٧٩، ٥٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٦٠١) .

الموطأ .

قال مالك : وقال عمرُ بنُ الخطابِ : لا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقِ ولا يُفَرَّقُ بينَ مُفتَرقِ ولا يُفَرَّقُ بينَ مُفترقِ ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجتَمِع ؛ خشيَةَ الصدقةِ . أنه إنما يعني بذلك أصحابَ المواشي .

قال مالك: وتفسير قوله: لا يُجمَعُ بينَ مُفترِقٍ. أن يكونَ النَّفرُ الثَلاثةُ الذين يكونُ لكلٌ واحدٍ منهم أربعون شاةً ، قد وجَبت على كلٌ واحدٍ منهم في غنَمِه الصدقة ، فإذا أظلَّهمُ المُصَدِّقُ جمَعوها ؛ لئلا يكونَ عليهم فيها إلا شاة واحدة ، فنهوا عن ذلك ، وتفسيرُ قولِه: ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجتَمِع .أن الخليطينِ يكونُ لكلٌ واحدٍ منهما مائةُ شاةِ وشاة ، فيكونُ عليهما فيها ثلاثُ شياهِ ، فإذا أظلَّهما المُصَدِّقُ ، فرَّقا غنمَهما ، فلم يكن على كلٌ واحدٍ منهما إلا شاة واحدة ، فنُهِي عن خسَمَهما ، فلم يكن على كلٌ واحدٍ منهما إلا شاة واحدة ، فنُهِي عن ذلك ، فقيل : لا يُجمَعُ بينَ مُفترِقٍ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِع ، خشية الصدقة . قال مالك : فهذا الذي سَمِعتُ في ذلك .

الاستذكار

قال أبو عمرَ: قولُه: وهذا أحبُ ما سمعتُ إلى . يدلُّ على علمِه بالخلافِ فيها ، وأن الخلاف كان بالمدينةِ فيها قديمًا .

وقولُ أبى ثورٍ فى الخلطاءِ كقولِ مالكِ سواءً، واحتجَّ بنحوِ مُجَّتِه فى ذلك.

القبس

والثالث: أنهما ليسا بالشريكين ؛ إذ لو كانا شريكين لما احتيج إلى التراجع ، وهذا أعسرُ فصل (١) على الشافعي .

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية د إلى أنه في نسخة : (دليل) .

ومِن مُحجَّةِ مَن قال بقولِ مالكِ أيضًا في الخلطاءِ إجماعُ الجميعِ على أن الاستذكار المنفردَ لا تلزمُه زكاةً فِي أقَلَّ مِن أربعين مِن الغنمِ ، واختلفوا في الخليطِ لغيرِه بغنمِه ، ولا يجوزُ أن يُنقَضَ أصلٌ مُجتمَعٌ عليه برأي مُختلفٍ فيه .

وقال أصحابُ الشافعيّ : ليس في ذلك رأيّ ، وإنما هو توقيفٌ عمن يجبُ التسليمُ له . واحتجُوا بقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ : « لا يُجمَعُ بينَ مُفترِقِ ولا يُفرّقُ بينَ مُفترِقِ ولا يُفرّقُ بينَ مُجتمِع ، وما كان مِن خليطَين فإنهما يتراجَعان بينَهما بالسَّويةِ » . وقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ : « في خمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ ، وفي أربعين مِن الغنمِ شاةٌ » . لم يُفرّقُ بينَ الغنمِ المجتمِعةِ في الخُلْطةِ لمالكين أو لمالكِ واحدٍ .

قال الشافعي: ولما لم يختلفِ السلفُ القائلون: في أربعين شاةً شاةً. أن الخلطاء في مائة وعشرين شاةً ليس عليهم فيها إلا شاةً واحدةً ، دلَّ ذلك على أن عدة الماشية المختلطة تعتبرُ لا ملكَ المالكِ ، واللهُ أعلمُ .

وقال الشافعي: الذي لا أشكُ فيه أن الخليطين الشريكان لم يقتسِما الماشية ، وتراجعُهما بالسَّويةِ أن يكونا خليطين في الإبلِ فيها الغنمُ ، فتوجدُ الإبلُ في يدِ أحدِهما فتؤخذُ منها صدقتُها ، ويرجعُ على شريكِه بالسويةِ ؛ لِما جاء في الحديثِ : ﴿ وما كان مِن خليطين فإنهما يتراجَعان بينَهما بالسَّويةِ ﴾ .

قال: وقد يكونُ الخليطانِ: الرجلان (٢٦) يتخالَطانِ بماشيتِهما وإن عرَف

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۲٤٠ - ۲٤٢ ، ۳٦٥ - ۳٦٥ .

<sup>(</sup>٢) في ح ، م : ﴿ فَتَوْخَذُ ﴾ . وينظر الأم ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : ( الرجلين ) . وينظر المصدر السابق .

الاستذكار كلُّ واحدٍ منهما ماشيتَه ، ولا يكونان خليطَين حتى يُريحا ويَشرحا ويَشقِيا معًا وتكونَ فحولُهما مختلِطةً ، فإذا كانا هكذا صُدِّقا صدقةَ الواحدِ بكلِّ حالٍ . قال: ولا يكونان خليطين حتى يحولَ عليهما حولٌ مِن يومَ اختلَطا، ويكونا مسلمين، وإن افتَرقا في مُراح أو مَسرح أو سَقْي أو فحولٍ قبلَ الحولِ، فليسا بخليطَين ويُصدُّقان صدقةَ الاثنين، وكذلك إذا كانا شريكين.

ولا يُراعِي الشافعيُّ النصابَ لكلِّ واحدٍ منهما ، فلو اختلَط عندَه أربعةُ رجالٍ أو أكثرُ أو أقلُّ في أربعين شاةً ، كان عليهم فيها شاةً بمرورِ الحولِ . ورُوِي ذلك عن عطاء.

قال الشافعي: ولما لم أعلم مخالفًا إذا كان ثلاثة خلطاء لهم مائةً وعشرون شاةً ، أن عليهم فيها شاةً واحدةً ، وأنهم يُصدَّقون صدقةَ الواحدِ ، فنقص المساكينَ شاتين مِن مالِ الخلطاءِ الثلاثةِ الذين لو يُفرَّقُ مالُهم كان فيه ثلاثُ شياهِ ، لم يَجُزْ إلا أن يقالَ : لو كانت أربعون بينَ ثلاثةِ رجالِ كان عليهم شأةً ؛ لأنهم خلطاءُ صُدِّقوا صدقةَ الواحدِ. قال: وبهذا أقولُ في الماشيةِ كلُّها والزرع.

قال أبو عمر : إنه لمَّا لم يكن على الخلطاءِ في أربعين شاةً إلا ثلثُ شاةٍ ، وغَيُّرت الخُلْطةُ أصلَ فريضةِ المنفردِ ، وجب أن تُغَيِّرُ النصابَ ، فيكونَ النصابُ نصابَ الواحدِ واحدًا كما يُزكُون زكاةَ الواحدِ .

قال: ولو أن حائطًا كان موقوفًا حبسًا على مائةِ إنسانِ ولم يُخرِجُ إلا عشَرةَ أوسق، أُخذت منه صدقةً كصدقةِ الواحدِ. وبقولِ الشافعيّ في الخلطةِ يقولَ

الاستذكار

#### الليث، وأحمدُ، وإسحاقُ.

قال أحمدُ: إذا اختلَط جماعةً في خمسةٍ مِن الإبلِ أو ثلاثين مِن البقرِ أو أربعين مِن الغنمِ ، وكان مَرْعاهم ومَسْرحُهم ومَبِيتُهم ومَحْلبُهم وفحلُهم واحدًا ، أُخذ منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصصِ . قال : وإن اختلَطوا في غيرِ الماشيةِ ، أُخذ مِن كلِّ واحدٍ على انفرادِه ، إذا كانت حصتُه تجِبُ فيها الزكاةُ .

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : الخليطان في المواشى كغير الخليطين ، لا يجِبُ على واحد منهما فيما يملك منها إلا مثل الذي يجِبُ عليه لو لم يكن خليطًا . قالوا : وكذلك الذهب والفضة والزرغ . قالوا : وإذا أخذ المصدق الصدقة مِن ماشيتهما تراجعا فيما أخذ منهما حتى تعود ماشيتهما لو لم يتقص مِن مال كل واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه مِن الزكاة في حصتِه .

وتفسيرُ ذلك أن يكونَ لهما عشرون ومائةٌ من الغنمِ ، لأحدِهما تُلْناها وللآخرِ ثلُثُها ، فلا يجبُ على المصدِّقِ انتظارُ قيمتِها ، ولكن يأخذُ مِن عَرضِها شاتَين ، فيكونُ بذلك أخذ مِن مالِ صاحبِ الثُّلثين شاةٌ وثلثًا ، وإنما كانت عليه شاةٌ ، ومنها للآخرِ ثلثا شاةٍ ، وقد كانت عليه شاةٌ ، فيرجعُ صاحبُ الثلثين على صاحبِ الثلث بثُلثِ الشاةِ التي أخذها المصدِّقُ مِن حصتِه زيادةً على الواجبِ الذي كان عليه فيها ، فتعودُ حصةُ صاحبِ الثُّلثين إلى تسع وسبعين ، وحصةُ صاحبِ الثلث إلى تسع وسبعين ، وحصةُ صاحبِ الثلث إلى تسع وثلاثين . ولو خالط صاحبُ عشرين صاحبَ ستين ، فالشاةُ على صاحبِ الستين لا على صاحبِ العشرين . واللهُ أعلمُ .

قال أبو عمر : إن ما حمَل الكوفيين على دفع القولِ بصدقةِ الخلطاءِ أنهم لم

لقبس

# ما جاء فيما يُعتدُّ به مِن السَّخْل في الصدقةِ

٢٠٤ - حدَّثني يحيّي ، عن مالكِ ، عن ثُورِ بن زيدِ الدِّيليِّ ، عن ابن لعبدِ اللهِ بنِ سفيانَ الثقفيّ ، عن جدِّه سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ ، أن عمرَ بنَ

الاستذكار يبلغهم ذلك ، واللهُ أعلمُ ، واعتمدوا على ظاهر قولِه ﷺ : « ليس فيما دونَ حمس أواقي مِن الورقِ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ حمس ذَوْدٍ صدقةٌ ، وليس فيما دونَ حمسةِ أُوسُقِ صدقةً ﴾ . وقولِه عليه السلامُ في الغنم : ( ليس فيما دونَ أربعين منها شيءً » . ورأُوا أن الخُلْطةَ المذكورةَ تغيرُ هذا الأصلَ ، فلم يلتفِتوا إليه ، واللهُ أعلمُ .

## بابُ ما جاء فيما يُعتدُّ به مِن السَّخْل

مالك ، عن ثورِ بن زيدٍ الدِّيليِّ ، عن ابنِ لعبدِ اللهِ بنِ سفيانَ الثقفيِّ ، عن

حديثٌ : قال عمرُ بنُ الخطاب رضِي اللهُ عنه : نعم ، نَعُدُّ السَّخْلَةَ ولا نَأْخُذُها . وهذا ليس بجواب إلا على مذهبٍ أهل الشنةِ ؛ فإن عمرَ بنَ الخطابِ رضِي اللهُ عنه قال لسفيانَ : قُلْ لَهُمْ نَعُدُّ عَلَيْهِم السَّحْلَةَ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولا نأْخُذُها ، كما نَعُدُّ عليهم الرُّبِّي والأُكُولَةَ ولا نأْخُذُها . وهذا قياسُ النظيرِ على النظيرِ ، تحقيقُه كما قال : عَدْلَّ بين غِذَاءِ المالِ وخيارِه . وذلك أنَّا نمتنعُ عن أخذِ الكريمةِ نظرًا لصاحبِ المالِ ، ونمتنعُ عن أُخذِ السَّخْلةِ نظرًا للفقراءِ ، وفيها وجة آخرُ ، وذلك أن السَّاعي لو أخذها ما أمكُّنه حلبُها، فسقَط اعتبارُها مِن كلِّ وجْهِ؛ ولذلك قلنا: إن المُصَدِّقَ لا يختارُ الصدقةَ، إنما يقولُ لربِّ المالِ: عليك شاةٌ فجِفْني بها. فإذا جاء الموطأ

الخطابِ بعثه مُصدِّقًا ، فكان يَعُدُّ على الناسِ بالسَّخْلِ. فقالوا: أَتَعُدُّ على الناسِ بالسَّخْلِ ولا تَأْخُذُ منه شيئًا ؟! فلما قَدِمَ على عمرَ بنِ الخطابِ ذكر ذلك له ، فقال عمرُ: نَعمْ تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلَةِ يحمِلُها الراعِي ولا تَأْخُذُها ، ولا تَأْخُذُ الأكولَة ولا الرُبِّي ولا الماخِض ، ولا فَحْلَ الغنم ، وتأخُذُ الجَدْعَة والثَّنِيَّة ، وذلك عَدْلٌ بينَ غذاءِ الغنم وخِيارِه .

قال مالك : والسَّحْلة : الصغيرة حين تُنتَج . والرُّبَّى : التى قد وضَعت ، فهى تُربِّى وَلدَها . والماخِضُ : هى الحامِلُ . والأكولَة : هى شاة اللحم التى تُسَمَّنُ لتُؤكلَ .

جدَّه سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ بعَثه مُصَدِّقًا ، فكان يَعُدُّ على الاستذكار الناسِ بالسَّخٰلِ ، فقالوا : أَتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذُ منه شيئًا ؟! فلما قدِم على عمرَ بنِ الخطابِ ذكر ذلك له ، فقال عمرُ : نعم تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحمِلُها الراعى ولا تأخذُها ، ولا تأخذُ الأكولة ، ولا الرابَّى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وتأخذُ الجَذَعة والثَّنِيَّة ، وذلك عَدْلٌ بينَ غِذَاءِ المالِ وخِيارِه (١).

قال أبو عمر : ذكر مالك في ( الموطأ ) تفسير الرُبّي والماحضِ والأكولةِ وفحلِ الغنم ، بما يُغنى عن ذكرِه هلهنا .

بالوسطِ لَزِمه قَبولُه .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبى مصعب (٦٩٤)، وأخرجه ابن زنجويه فى الأموال (١٥١١)، والبيهقى ١٠٠/٤ من طريق مالك به .

وقال مالكٌ في الرجل يكونُ له الغنمُ لا تَجِبُ فيها الصدقةُ ، فتَوالَدُ قبلَ أَن يَأْتِيَهَا المُصَدِّقُ بيوم واحدٍ ، فتَبْلُغُ ما تَجِبُ فيه الصدقةُ بوِلَادتِها .

قال مالكُ : إذا بلَغت الغنمُ بأولادِها ما تَجِبُ فيه الصَّدقةُ ، فعليه فيها الصَّدقةُ ؛ وذلك أن ولادةَ الغنم منها ، وذلك مُخالِفٌ لِما أُفيدَ منها باشتراء أو هبة أو ميراثٍ ، ومثلُ ذلك العَرْضُ ، لا يَبلُغُ ثَمنُه ما تَجِبُ فيه الصدقةُ ، ثم يَبيعُه صاحبُه فيَبلُغُ بربحِه ما تجِبُ فيه الصَّدقةُ ، فيُصَدِّقُ رِبِحُه مع رأس المالِ ، ولو كان رَبِحُه فَائِدَةً أو ميراثًا ، لم تَجِبْ فيه الصدقةُ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ مِن يومَ أَفادَه أَو وَرِثُه .

وقولُه في نصابِ الغنم أنه "يكملُ من" أولادِها كربح المالِ سواءً، ولو كانت عندَه ثلاثون شاةً حولًا ، ثم ولدَت قبلَ مجيءِ الساعي بليلةِ ، فكمَّلت النصابَ أَخِذُ منها (عندَه الزكاةُ )، وذلك عندَه مخالفٌ لِما أُفيد منها باشتراءٍ أو هِبةٍ أو ميراثٍ . ومعنى قولِ مالكِ هذا أن النصابَ عندَه يكمُلُ (٢) بالولادةِ ، ولا يكمُلُ (١) بالفائدة مِن غيرِ الولادة ، فمن (١) كانت عندَه ثلاثون مِن الغنم أو ما دونَ النصابِ، ثم اشترى أو ورِث أو وُهِب له ما يكمُلُ به النصاب، استأنف بالنصابِ حولًا ، وليس كذلك عندَه حكم البناتِ مع الأمهاتِ ، فإن كان عندَه نصابُ ماشيةٍ قد حالَ عليه الحولُ ، ثم استفاد قبلَ مجيءِ الساعي شيئًا (٥) بغيرِ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ( يكون في ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : ( يكون ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : ﴿ لَمْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

قال مالك : فغذاء الغنم منها ، كما رِبْحُ المالِ منه . قال مالك : غير أن ذلك يَختَلِفُ في وجه آخَر ؛ أنه إذا كان للرجلِ مِن الذهبِ أو الورقِ ما تَجِبُ فيه الزكاة ، ثم أفادَ إليه مالًا ، ترك مالَه الذي أفاد ، فلم يُزكّه مع مالِه الأولِ حين يُزكّيه ، حتى يَحُولَ على الفائدةِ الحَولُ ، مِن يومَ أفادَها . ولو كانت لرجلِ غنم ، أو بقر ، أو إبل ، تَجِبُ في كلّ صِنْفِ منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرًا ، أو بقرة ، أو شاة ، صدَّقها مع صِنْفِ ما أفاد مِن ذلك حين يُصَدِّقُه ، إذا كان عندَه من ذلك الصِّنْفِ الذي أفاد نِصابُ ماشية .

قال مالكٌ : وهذا أحسنُ ما سَمِعتُ في هذا كلُّه .

ولادة ، زكَّاه مع النصابِ . وليس كذلك فائدةُ العينِ الصامتِ عندَه ، وقد تقدَّم الاستذكار ذلك في بايِه () . وقال الشافعيُ : لا يُضَمُّم () شيءٌ مِن الفوائدِ إلى غيرِه ، ويزكَّى كلَّ لحولِه إلا ما كان مِن نِتاجِ الماشيةِ مع النصابِ . وهو قولُ أبى ثورٍ . وقولُ أبى حنيفةَ وأصحابِه في ذلك كقولِ مالكِ . وقال الشافعيُ : لا يُعتدُّ بالسَّخْلِ إلا أن يكونَ مِن غنيه قبلَ الحولِ ، ويكونَ أصلُ الغنمِ أربعينَ فصاعدًا ، فإذا لم تكنِ الغنمُ نصابًا فلا يُعتدُّ بالسِّخالِ . وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه : إذا كان له في أولِ الحولِ أربعون صغارًا وكبارًا وفي آخرِه كذلك ، وجبَت فيها الصدقةُ وإن الحولِ . وقال الحسنُ بنُ حيِّ : يتِمُّ النصابُ () بالسِّخالِ مع نقصَت في الحولِ . وقال الحسنُ بنُ حيِّ : يتِمُّ النصابُ () بالسِّخالِ مع

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ص ٢٨٣ - ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) في ح، م: ويضبن،

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ( الحول ).

الاستذكار الأمهاتِ، ويُعتبرُ الحولُ مِن يومَ تمَّ النصابُ، فإذا جاء الحولُ وجبَت فيها الزكاةُ ، وإذا تمَّت بسخالِها (١) أربعينَ ، أو زادَت عليها بالسِّخالِ حتى بلغَت ستين أو نحوَها؛ فذهَب مِن الأمهاتِ واحدةٌ قبلَ تمام الحولِ ، استَقبَل بها حولًا ، كما يفعلُ بالدراهم إذا كانت ناقصةً ، فأفيدَت إليها تمامَ النصابِ .

وأمَّا قولُه : لا يأخذُ الرُّبِّي . إلى آخر قولِه في ذلك ؛ فقال مالكٌ : إذا كانت كلُّها رُبِّي أو فحولًا أو ماخصًا أو بُزُلًا ، كان لربِّ المالِ أن يأتي الساعي بما فيه وفاءً مِن حقِّه ؟ جَذَعةً أو تُنِيَّةً ، وإن شاء صاحبُها أن يعطي منها واحدةً كان ذلك له . وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : ليس الإبلُ في الصدقةِ مثلَ الغنم ، فإن الغنم لا يُؤخذُ منها إلا جَذَعةٌ أو ثنيةٌ ، ويُؤخذُ مِن الإبل في الصدقةِ الصغارُ . قال ابنُ الماجِشونِ : يأخذُ الرُّبِّي إذا كانت كلُّها رُبِّي ، كما يأخذُ العجفاءَ مِن العِجافِ . وقال الشافعيُّ : لا يُؤخذُ في صدقةِ الإبلِ ولا في صدقةِ الغنم مِن الغنم إلا جَذَعةٌ مِن الضأنِ أو تَنِيَّةٌ مِن المغزِ ، ولا يُؤخذُ أعلى مِن ذلك إلا أن يتطوعَ ربُّ المالِ .

قال أبو عمرَ : هذا نفسُ استعمالِ حديثِ عمرَ في الجَذَعةِ والثنيَّةِ ، وهو كقول مالك سواءً .

واختلفوا إذا كانت الإبلُ فُصلانًا ، والبقرُ عجولًا ، والغنمُ سِخالًا (أو بَهْمًا كُلُّها ؟؛ فقال مالكٌ : عليه في الغنم شاةٌ ؛ ثنيَّةً أو جَذَعةً ، وعليه في الإبلِ والبقرِ ما

<sup>(</sup>١) في ح، م: (سخالها).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م ، وفي الأصل : وأيهما أو بهما ، وفي ح : وأو بهما لهما ، ولعل المثبت هو الصواب . والبَّهُم : جمع بَهْمَة ، وهي ولد الضأن الذكر والأنثى . والسُّخال : أولاد المعز . ينظر النهاية ١٦٨/١ .

فى الكبارِ منها . وهو قولُ زفرَ . وقال ابنُ عبدِ الحكمِ : مَن كانت عندَه خمسُ الاستذكار وعشرون سَقْبًا (۱) فعليه بنتُ مَخاضٍ ، وإن كانت أربعون حلوبةً فعليه فيها جَذَعةٌ . وقال الشافعيُ : السِّنُ التي تؤخذُ في الصدقةِ مِن الغنمِ والبقرِ والإبلِ الجَذَعةُ مِن الضأنِ والثنيَّةُ مما سِواها ، إلا أن تكونَ صغارًا كلها وقد حال عليها حولُ أمِّها ، فإنه يؤخذُ منها الصغيرُ . قال : وحكمُ البناتِ حكمُ الأمهاتِ إذا حالَ عليها حولُ الأمهاتِ . وقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ : لا شيءَ في الفُصْلانِ ، ولا في العجولِ ، ولا في صغارِ الغنمِ ، لا منها ولا مِن غيرِها . وهو قولُ جماعةٍ مِن تابِعي أهلِ الكوفةِ .

ومِن حُجَّتِهم ما رواه هشيمٌ ، عن هلالِ بنِ خَبَّابٍ (١) ، أنه أُخبَره عن ميسرةَ أبي صالحٍ ، قال : حدَّننا سويدُ بنُ غَفَلةَ ، قال : أتانا مُصدِّقُ النبيِّ عَلَيْهُ ، فأتيتُ فجلَستُ إليه ، فسمِعتُه يقولُ : إن في عهدى ألَّا آخذَ مِن راضعِ لبنِ (١) فأتيتُ فجلَستُ إليه ، ولا أفرُق بينَ مُجتمِع . قال : وأتاه رجلٌ بناقةٍ كَوْماءَ ،

<sup>(</sup>١) السُّقْبُ: ولد الناقة . التاج ( س ق ب ) .

<sup>(</sup>٢) في م: (حسان). وينظر تهذيب الكمال ٣٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) في ح ، م : د ابن ، . وينظر تهذيب الكمال ١٩٧/٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أراد بالراضع ذات المدر واللبن. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ذات راضع. ونهيه عن أخذها لأنها خيار المال. و (من) زائدة. وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقحة قد اتخذها للمدر، فلا يؤخذ منها شيء. ينظر النهاية ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) الناقة الكوماء: مشرفة السنام عاليته. النهاية ٤/ ٢١١.

الاستذكار فأبَى أن يأخذَها (١)

وقال أبو يوسف ، والثورى ، والأوزاعى : يؤخذُ منها إذا كانت خِرفانًا ، أو عجولًا ، أو فُصلانًا ، ولا يُكلَّفُ صاحبُها أكثرَ منها . ورُوِى عن أبى يوسفَ أنه قال : في خمس فُصلانٍ واحدةً منها أو شاةً .

واختلَفوا فى المَعِيبةِ كلِّها؛ عِجافًا كانت أو مريضةً، فالمشهورُ مِن مذهبِ مالكِ أنه يلزَمُ صاحبَها أن يأتى بما يجوزُ ضحيةً؛ جَذَعةً أو ثَنيَّةً غيرَ مَعيبةٍ.

ورؤى ابنُ القاسمِ ، أن عثمانَ بنَ الحكمِ سأل مالكًا عن الساعى يجدُها عجافًا كلَّها ، فقال : يأخذُ منها .

قال سُحنونٌ : وهو قولُ المخزوميُّ ، وبه قال مُطرِّفٌ وابنُ الماجِشونِ .

قال أبو عمر: وهو قولُ الشافعيُّ وأبي يوسفَ. قال الشافعيُّ: لأني إذا كلفتُه صحيحةً كانت أكثرَ مِن شاةٍ معيبةٍ ، فأوجبتُ عليه أكثرَ مما وجب عليه. قال: ولم توضعِ الصدقةُ () إلا رِفْقًا بالمساكينِ ، مِن حيثُ لا يضرُّ بأربابِ الأموالِ ، فأما أبو حنيفةً فقولُه في المعيبةِ نحوُ ذلك ، وأما الصغارُ فلا يَرَى فيها شيئًا على ما تقدَّم . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٣٢/٣١ (١٨٨٣٧)، والنسائي (٢٤٥٦) من طريق هشيم به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (السقيطة).

## العملُ في صدقةِ عامَين إذا اجتمعا

م ٦٠٥ - قال يحيى: قال مالكُ: الأمرُ عندَنا في الرجلِ تَجِبُ عليه الصدقةُ ، وإبلُه مائةُ بعيرٍ ، فلا يَأْتِيه الساعِي حتى تَجِبَ عليه صدقةٌ أخرى ، فيَأْتِيه المُصدِّقُ وقد هلكت إبلُه إلا خَمْسَ ذَوْدٍ .

قال مالك : يأخُذُ المُصَدِّقُ مِن الخَمسِ ذَوْدِ الصَّدقَةِ اِللَّينِ وجَبتا على ربِّ المالِ ؛ شاتين ، في كلِّ عامٍ شاة ؛ لأنَّ الصدقة إنما تَجِبُ على ربِّ المالِ يومَ يُصدِّقُ مالَه ، فإن هلكت ماشيتُه أو نَمت ، فإنما يُصدِّقُ المُصَدِّقُ زكاةَ ما يَجِدُ يومَ يُصدِّقُ ، وإن تَظاهَرت على ربِّ المالِ صدَقاتٌ غيرُ واحدةٍ ، فليس عليه أن يُصَدِّقَ إلا ما وجد المُصَدِّقُ عندَه ، فإن هلكت ماشيتُه أو وجبت عليه فيها صدَقاتٌ ، فلم يُؤخذُ منه شيءٌ حتى هلكت ماشيتُه كلُها ، أو صارت إلى ما لا تَجِبُ فيه شيءٌ حتى هلكت ماشيتُه كلُها ، أو صارت إلى ما لا تَجِبُ فيه

الاستذكار

## بابُ العمل في صدقةِ عامَين إذا اجتَمعا

قال مالك : الأمرُ عندنا في الرجلِ تجبُ عليه الصدقةُ وإبلُه مائةُ بعيرٍ ، فلا يأتِيه الساعِي حتى تجبَ عليه صدقةٌ أخرى ، فيأتِيه المُصدِّقُ وقد هلكَت إبلُه إلا خمسَ ذَوْدٍ .

قال مالك : يأخذُ المُصدِّقُ مِن الخمسِ ذَوْدِ الصدقتين الواجبتين على ربِّ المالِ يومَ المالِ ؛ شاتين ، في كلِّ عام شاة ؛ لأن الصدقة إنما تجبُ على ربِّ المالِ يومَ

الاستذكار يَصدُّقُ مالَه ، فإن هلكَت ماشيتُه أو نَمَت ، فإنما يُصدُّقُ المُصدِّقُ ما يجِدُ يومَ يصدِّقُ ، وإن تظاهَرت على ربِّ المالِ صدقاتٌ غيرُ واحدةٍ ، فليس عليه أن يُصدِّقَ إلا ما وجد المُصدِّقُ عندَه ، فإن هلكَت ماشيتُه أو وجبَت عليه فيها صدقاتٌ ، فلم يؤخذُ منه شيءٌ حتى هلكَت ماشيتُه كلُّها ، أو صارَت إلى ما لا تجبُ فيه الصدقةُ ؛ فإنه لا صدقةَ عليه ولا ضمانَ فيما هلَك "أو مضى مِن

ومِن غيرِ ( الموطأ ) : وسُئل مالكٌ عن رجل كانت له أربعون شاةً ، فلم يأتِه المصدِّقُ ثلاثةَ أعوام ، ثم أتاه في العام الرابع وهي أربعون ، كم يأخذُ منها لعامِه ذلك وللسنينَ الماضيةِ ؟ فقال مالك : يأخذُ منها شاةً واحدةً . قال : ولو كانت ثلاثًا وأربعين أخَذ منها ثلاثَ شياهِ أيضًا ، وإن كانت إحدى وأربعين أخَذَ منها شاتَين . وقال الشافعي كقولِ مالكِ ، وقال : أحَبُّ إليَّ في الأربعين أن يُؤدَّى عنها في كلِّ سنة شاةً ، إذا كانت لم تنقُصْ في كلِّ سنةٍ عن أربعين ؛ لأنه قد حالت عليها أحوالً ، وهي في كلُّها أربعون . هذا قولُه في الكتاب المصريُّ ، وقال في البغداديّ في الرجل الذي تكونُ عندَه عشرٌ مِن الإبل فيترُكُها سنينَ ، أنه يؤخَذُ منها في السنينَ كلُّها ؛ لأن صدقتَها مِن غيرها . وقال في الأربعينَ والثلاثِ والأربعينَ إذا ترَكها صاحبُها فلم يزكُّها سنينَ كقولِ مالكِ وأصحابِه في ذلك.

١) في الأصل: (أو مضى من ماله)، وفي ح: (من ماله).

## النهئ عن التضييقِ على الناسِ في الصدقةِ

#### ٦٠٦ – حدَّثني يحيي ، عن مالكِ ، عن يحيي بن سعيدٍ ، عن

وما استحبّه الشافعي في أن يؤخذَ مِن الأربعين أربعُ شياهِ ، كأنه قد أخَذ منه الاستذكار الساعي شاةً في العامِ الأولِ ، ثم أتى في الثاني فوجَدها أربعين ، ثم في الثالثِ والرابعِ مثلَ ذلك . وهو قولُ مالكِ في الهاربِ بماشيتِه مِن الساعي . ( وقال أبو يوسفَ ، وأبو حنيفة ، ومحمد " : مَن كانت عندَه عشرٌ مِن الإبلِ فلم يزكّها سنتين ، فإن عليه في السنةِ الأولى شاتين وفي الثانيةِ شاةً .

قال أبو عمرَ: جعَلوا الشاةَ المأخوذةَ عن (١) الخمسِ الذَّوْدِ (٢) كأنها منها ، فنقصَت لذلك عن نصابِها .

وقالوا في الغنم : إذا كانت لرجل عشرون ومائة شاة ، وأتى عليها سنتان ولم يزكّها ، فإن عليه زكاة سنتين ، في كلّ سنة شأة ، ولو كانت إحدى وعشرين ومائة ، ولم يزكّها سنتين ، فإن عليه للسنة الأولى شاتين ، وللسنة الثانية شأة . وقال أبو ثور : إذا كانت لرجل عشرٌ مِن الإبلِ ، فحال عليها حولان ، فإن فيها أربعًا مِن الغنم ، وذلك أن زكاتها مِن غيرِها ، وليس زكاتُها منها فتنقُصَ .

# بابُ النهي عن التضييقِ على الناسِ في الصدقةِ

ذكر فيه مالك حديث عائشة ، أنها قالت : مُرَّ على عمرَ بنِ الخطابِ بغنم

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: (أبو حنيفة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن جابر).

<sup>(</sup>٢) في م : ( من ) .

<sup>(</sup>٣) في ح ، م : ﴿ ذُود ﴾ .

محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّانَ ، عن القاسم بنِ محمدٍ ، عن عائشةَ زُوج النبي عَلَيْكِيْر ، أنها قالت: مُرَّ على عمر بن الخطابِ بغنم مِن الصدقةِ ، فرأى فيها شاةً حافِلًا ذاتَ ضَرْع عظيم ، فقال عمرُ : ما هذه الشَّاةُ ؟ فقالوا: شاةٌ مِن الصدقةِ . فقال عمرُ : ما أعطَى هذه أهلُها وهم طائِعون ، لا تَفْتِنوا الناسَ ، لا تأخُذوا حزَرَاتِ المسلمينَ ، نَكُبوا عن الطعام .

الاستذكار مِن الصدقةِ، فرأى فيها شاةً حافلًا ذاتَ ضَرْع عظيم، فقال: ما هذه الشاةُ ؟ فقالوا: شاةٌ مِن الصدقةِ . فقال عمرُ : ما أعطَى هذه أهلُها وهم طائعون ، لا تفتِنوا الناسَ ؛ لا تأخُذوا حَزَراتِ المسلمين ، نَكُبوا عن الطعام (١).

قال أبو عمرَ : قولُه : حافلًا . يعني التي قد امتلأ ضرعُها لبنًا ، ومنه قيل : مجلسٌ حافلٌ ومُحْتفِلٌ . وإنما أُخذت ، واللهُ أعلمُ ، مِن غنم كلُّها لبونٌ ، كما لو كانت كلُّها رُبِّي أَخذ منها ، أو لو كانت كلُّها مواخضَ أَخذ منها ، ولكن عمرَ رضى اللهُ عنه كان شديدَ الإشفاقِ على المسلمين كالطيرِ الحذِر "، وهكذا يلزمُ الخلفاءَ فيمَن أمَّروه واستعمَلوه الحذرُ منهم ، واطلاعُ أعمالِهم . وكان رضى اللهُ عنه إذا قيل له: ألا تستعملُ أهلَ بدر ؟ قال: أدنُّسُهم بالولاية ('' ! على

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٨/٤ - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٦٩٧). وأخرجه الشافعي ٢/ ٥٦، وأبو عبيد في الأموال (١٠٨٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٦٣)، والبيهقي ١٥٨/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) ذكر المصنف في الاستيعاب ١١٠٩/٣ عن ابن عباس في وصفه لعمر رضي الله عنه: كالطير الحذر الذي قد نُصِب له الشَّرَك، فهو يراه، ويخشى أن يقع فيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ٢٨٣/٣.

أنه قد استعمَل منهم قومًا ؛ منهم سعدٌ ، ومحمدُ بنُ مَسلمةً . ورُوِى عن حذيفة الاستذكار أنه قال لعمرَ : إنك لتستعملُ الرجلَ الفاجرَ ! فقال : أستعملُه لأستعينَ بقوتِه ، ثم أكونَ بعدُ على قفاه . يريدُ : أستقصِى عليه وأعرفُ ما (ايعملُ به ).

والدليلُ على أن الشاةَ الحافلَ لم تُؤخذُ إلا على وجهِها، أنه (٢) لم يأمرُ برَدُها، ووعَظ وحذَّر تنبيها ليوقَفَ على مذهبِه، ويُنشَرَ (٢) ذلك عنه، فتطمئنَّ نفوسُ الرعيةِ ويخافَ عاملُهم. وأما الحزراتُ، فما غلَب على الظنُّ أنه خيرُ المالِ وخيارُه. وقال صاحبُ «العينِ»: الحزراتُ خيارُ المالِ (١٠). وقيل: الحزراتُ كرائمُ الأموالِ. وكذلك قال رسولُ اللهِ ﷺ لمعاذِ بنِ جبلٍ حينَ بعثه الى اليمنِ: «إياك وكرائمَ أموالِهم، واتقِ دعوةَ المظلوم» .

وأما قولُه: نَكُبوا عن الطعامِ. فمأخوذٌ، واللهُ أعلمُ، مِن قولِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ: « إنما تَخْزُنُ (١) لهم ضروعُ مواشِيهم أَطعمتَهم » (١). فكأنه قال: نكّبوا عن ذواتِ الدَّرُ، وخُذوا الجَذَعة والثنية.

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح : ﴿ يَعْمَلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح: ولأنه،

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ ينتشر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) العين ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه الصفحة القادمة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: وتحدث،

<sup>(</sup>٧) سيأتي في الموطأ (١٨٨١).

الاستذكار أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، قال : حدَّثنا زكريا ابنُ إسحاقَ المكي ، عن يحيى بن عبدِ اللهِ بن صَيْفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، أن رسولَ اللهِ ﷺ بعَث معاذًا إلى اليمنِ فقال : « إنك تأتى قومًا أهلَ كتابٍ ﴾ . فذكر الحديث ، وفي آخرِه : ﴿ فإن أطاعوا ، فإياك وكرائمَ أموالِهم ، واتق دعوة المظلوم ، ( ) .

ومِن حديثِ أنسٍ، عن النبيِّ ﷺ، أنه قال: ﴿ المُعْتَدِي فِي الصَدَقَةِ كمانعها »(١).

قال أبو عمرَ: وقد وعَظ رسولُ اللهِ ﷺ أربابَ المواشي ، كما وعَظ السُّعاةَ ؛ ومِن حديثِ جريرٍ ، عن النبيِّ ﷺ ، قال : ﴿ لَا يَنْصَرِفُ الْمُصَدِّقُ عنكم إلا وهو راض » (أ) . وقد ذكرنا أسانيدَ هذه الآثارِ في « التمهيدِ » .

وفي سماع أبي قُرَّةَ: قلتُ لمالكِ ما قولُه: نكِّبوا عن الطعام؟ فقال لي: يريدُ اللبنَ . قال مالكُ : ولا يأخذُ المصدِّقُ لَبونًا إلا أن تكونَ الغنمُ كلُّها ذاتَ لبنِ، فيأخذُ حينتذِ لبونًا مِن وسَطِها، ولا يأخذُ حَزَراتِ الناس.

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٥٨٤)، وأحمد ٤٩٨/٣ (٢٠٧١). وأخرجه الترمذي (٦٢٥)، والنسائي (۲۵۲۱)، وابن ماجه (۱۷۸۳) من طریق وکیع به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۰۸۰) ، والترمذي (۲٤٦) ، وابن ماجه (۱۸۰۸) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٣/٣١ه (١٩١٨٧)، ومسلم (٩٨٩)، والترمذي (٦٤٧)، والنسائي . (٢٤٦٠)

الموطأ

7.٧ – وحدَّثنى عن مالكِ ، عن يحيَى بنِ سعيدٍ ، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّانَ ، أنه قال : أخبرَنى رجلانِ من أَشْجَعَ ، أن محمدَ ابنَ مَسلَمةَ الأنصاريُ كان يأتيهم مُصَدِّقًا ، فيقولُ لربُّ المالِ : أخرِجْ إلى صدقة مالِكَ . فلا يَقودُ إليه شاةً فيها وفاءً مِن حقّه إلا قبِلَها .

قال مالك : السُّنَّةُ عندَنا والذي أدرَكْتُ عليه أهلَ العلمِ ببلدِنا ، أنه لا يُضَيَّقُ على المسلمين في زكاتِهم ، وأن يُقبَلَ منهم ما دفَعوا مِن أموالِهم .

وذكر مالك أيضًا في هذا البابِ حديث محمدِ بنِ مسلمة أنه كان لا يؤتَى الاستذكار بشاة فيها وفاءً مِن حقّه إلا قبِلها (۱) . وكان عمرُ بنُ الخطابِ يعثُه ساعيًا . وهذا الحديثُ لا مدخلَ فيه للقولِ ، ولا معنى فيه مشكِلٌ يحتاجُ إلى تفسير ، وحسبُ كلٌ من أُعطِى حقَّه أن يقبلَه . والوفاءُ العدلُ في الوزنِ وغيرِه ، فإن أراد بالوفاءِ ملهنا الزيادة ، فلا أعلمُ خلافًا بينَ العلماءِ أنه ينبغى للعاملِ على الصدقةِ إذا (٢ طاع ربُ ١ المالِ (٢ بأوفى ممًا ٢ عليه ، أن يأخذَ ذلك للمساكينِ ، ولا يردُّ ما طاع لهم به ربُ المالِ وليس ذلك له .

وقولُ مالكِ : السُّنَّةُ عندَنا والذى أدركتُ عليه أهلَ العلمِ ببلدِنا ، أنه لا يُضيَّقُ على المسلمين في زكاتِهم ، وأن يُقبَلَ منهم ما دَفعوا مِن أموالِهم .

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٤/٨و – مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٦٩٨). وأخرجه الشافعي ٧/٢، وابن زنجويه في الأموال (٣٦٥)، والبيهقي ٤/ ٢٠١، ١٥٨ من طريق مالك به.
 (٢. – ٢) في الأصل: وطاع من ، وفي م: وأعطى رب ، وطاع: انقاد. الوسيط (ط و ع).
 (٣ – ٣) في ح: وأوفى عليه ، وفي م: و فأوفى عليه ».

# أخذُ الصدقةِ ومَن يجوزُ له أُخذُها

٦٠٨ - حدَّثني يحيى ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاءِ بن يَسَارِ ، أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ لَا تَحِلُّ الصَّدَقُّةُ لَغَنِيٌّ إِلَّا لَحْمَسَةٍ ؛ لغازِ في سبيلِ اللهِ ، أو لعاملِ عليها ، أو لغارم ، أو لرجلِ اشتراها بمالِه ، أو لرجلٍ له جارٌ مسكينٌ ، فتُصُدِّقَ على المسكينِ ، فأهدَى المسكينُ للغَنيِّ » .

مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أنَّ رسولَ الله عَيْلِيَّةُ قال : « لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيِّ إلَّا لخمسة ؛ لغازٍ في سبيلِ اللهِ ، أو لعاملِ عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بمالِهِ ، أو لرجل له جارٌ مسكينٌ ، فتصدُّقَ على المسكينِ ، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ »(١).

قال أبو عمرَ : هي السُّنَّةُ عندَ الجميع ، إذا دفَع أربابُ الأموالِ ما يلزمُهم فلا تَضْييقَ حيناند على أحد منهم ، إنما التضييقُ أن يُطلبَ منهم غيرُ ما فُرض عليهم . وفيما مضَى مِن أقوالِ العلماءِ فيمَن غنَمُه كُلُّها جَرْباءُ ، أو ذواتُ عيوبٍ ، أو صِغارٌ ، مَا يُبيِّنُ لَكَ معنى التضييقِ مِن غيرِه . واللهُ أعلمُ .

مَن يجوزُ له أخْذُ الصدقةِ :

بيَّن اللهُ عز وجل مَصْرِفَ الزكاةِ في قولِه عز وجل : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآهِ ﴾

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٤٣)، وبرواية يحيى بن بكير (١/٨ظ – مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٧٠٠) . وأخرجه الشافعي ٧٣/٢، ٨٤، وابن زنجويه في الأموال (٨٠٥٨) ، وأبو داود (١٦٣٥) ، والحاكم ٤٠٨/١ من طريق مالك به .

هكذا رواه مالكُ مُرسلًا ، وتابعه على إرسالِه ابنُ عُيينةَ وإسماعيلُ بنُ أُميَّةَ . النمه ورواه النَّوريُ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، قال : حدَّثني النَّبَتُ (١) ، عن النبيُّ عَلَيْقِ . فذكره (٢) .

ورواه معمرٌ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبي سعيدٍ

إلى آخرِ الآية [التوبة: ٣٠]. فتعيَّنَتْ لهم ، ثم رُوِى عن النبى ﷺ أنه قال: (لا تَعِلَّ القب الصَّدَقَةُ لِغَنِى إِلَّا لِخَمْسَةٍ». وكما أنه حرَّم الصدقة على كلِّ أحدٍ عدا أصنافٍ (٢) فكذلك أيضا حرَّم المسألة على مَن كان عنده غَداة وعَشاة ، وفي رواية : وعلى مَن كان عنده أُوقِيَّة (٤) وهو الصحيخ ، فأما العاملُ فيأخُذُ منها نصيبه أجرة له على تكفُّلِ ذلك ، وأما الغارِمُ وهو أحدُ رجلين ؛ إمّا رجلٌ له – مثلًا – مائةُ دينارٍ وعليه مائةُ دينارٍ ، فهو فقيرٌ غارِمٌ يحِلُّ له أخذُ الصدقةِ ، ولا تُؤخَذُ منه عندَنا . وقال الشافعي : تؤخذُ منه ويُعْطَى . وقد بيئناها في « مسائلِ الخلافِ » ، وأما الرجلُ الذي اشتراها بمالِه ، أو الذي ويُعْطَى . وقد بيئناها في « مسائلِ الخلافِ » ، وأما الرجلُ الذي اشتراها بمالِه ، أو الذي أهْدَى له المتصدَّقُ عليه ، فذلك مجازٌ ؛ لأنها ليست بصدقةٍ بعدَ الشراءِ والهديةِ ، وإنما هي خالصُ مِلْكِ ، وقد بيئن النبي ﷺ ذلك بقولِه : «قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا» (٠)

وأما الغازى في سبيلِ اللهِ فإنهم أهلُ الدِّيوانِ ، يُفْرَضُ لهم العطاءُ ، وتُصْرَفُ إليهم الصدقةُ .

<sup>(</sup>١) في ص٤، م: ( الليث ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۱۰۲) عن الثورى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبى على أخرجه الدارقطنى فى العلل ۲۷۱/۱۱ من طريق الثورى عن زيد بن أسلم قال حدثنى الثبت عن النبى على اله الله المراد على المراد عقب (۱۹۳۱) ، وعلى ابن أبى حاتم ۲۲۱/۱، وسنن البيهقى ۷/۰۱.

<sup>(</sup>٣) في م : ( الأصناف ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (١٩٥٣) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه ص ٤١٨ – ٤٢٠ .

#### التمهيد الخدري، عن النبي ﷺ.

فَأَمُّا رَوَايَةُ أَبِنِ عُيِينَةً ؛ فحدَّثنا محمدُ بنُ إِبراهِيمَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرُّفِ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ مُطرُّفِ ، قال : حدَّثنا شفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيَيِيَةٍ : ﴿ لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٌ إلَّا لخمسةٍ ؛ رجلِ اشتراها بمالِهِ ، أو رجلٍ أهديَتْ لَه ، أو لعاملِ عليها ، أو لغارمٍ ، أو لغازٍ في سبيلِ اللهِ » (١)

وأمَّا روايةُ إسماعيلَ بنِ أُميَّةً ، فرواها ابنُ عُليَّةً ، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةً ، عن زيدِ بنِ أُسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن النبي ﷺ . بلفظِ حديثِ مالكِ حرفًا بحرفِ .

وأمًّا رواية معمر ؛ فحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ويعيشُ بنُ سعيدٍ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ غالبٍ ، قال : أخبرنى أحمدُ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ صالحٍ – يعنى الكوفيّ – قال : حدَّ ثنى أحمدُ بنُ صالحٍ – يعنى المصريّ – قال : حدَّ ثنا عبدُ الرُزَّاقِ بنُ همَّامِ بنِ نافعٍ ، قال : حدَّ ثنا معمرٌ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبى سعيدِ الخدريّ ، معمرٌ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبى سعيدِ الخدريّ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٌ إلَّا لخمسةٍ ؛ لعاملِ عليها ، أو غارِ من سبيلِ اللهِ ، أو غارِ أَ ، أو غارِ في سبيلِ اللهِ ، أو غارِ أَ ، أو غارِ في سبيلِ اللهِ ، أو

 <sup>(</sup>۱) ذكره أبو داود عقب (۱۹۳۹)، وابن أبي حاتم في العلل ۲۲۱/۱ عن ابن عبينة به.
 (۲ - ۲) سقط من: ص ٤.

التمهيد

مسكين تُصدُّقَ عليه فأهدَى منها لغني (١)

وحدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرَنا عبدُ الرَّزَّاقِ . فذكر بإسنادِه مثلَه سواءً .

وفى هذا الحديثِ منَ الفقْهِ ما يدخلُ فى تفسيرِ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِللهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ لا تحلُّ الصَّدَقَةُ لَغْنَى ، ولا لذِى مِرَّةِ سوى (٢) (٢) . وقولُه هذا عُمومٌ مخصوصٌ بقولِه فى هذا الحديثِ : ﴿ إِلَّا لَحْمسةٍ ﴾ .

وأجمَعَ العلماءُ على أنَّ الصَّدقة المفروضة لا تحلُّ لأحدٍ مِن الأغنياءِ غيرِ مَن ذُكرَ في هذا الحديثِ من الخمسةِ الموصوفينَ فيه ، وكانَ ابنُ القاسمِ يقولُ : لا يجوزُ لغنيُّ أنْ يأخذَ مِن الصَّدقةِ ما يستعينُ به على الجهادِ وينفقُه في سبيلِ اللهِ ، وإنَّما يجوزُ ذلك للفقيرِ . قال : وكذلك الغارمُ لا يجوزُ له أنْ يأخذَ من الصَّدقةِ ما يقى (ئ) بها ماله ويؤدِّى منها دينَه ، وهو عنها غنيٌّ . قال : وإذا احتاجَ الغازِى في

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۷۱۰۱) – ومن طریقه أحمد ۹٦/۱۸ (۱۱۵۳۸)، وأبو داود (۱٦٣٦)، وابن ماجه (۱۸٤۱)، وابن خزیمة (۲۳۷۶).

<sup>- (</sup>٢) المرَّة : القوة والشدة . والسوى : الصحيح الأعضاء . النهاية ٣١٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١١/٨٤ (٦٥٣٠)، والترمذي (٦٥٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي.

<sup>(</sup>٤) في م: (يفي).

التمهيد ,

غزوتِه - وهو غني له مال غائب عنه - لم يأخذ مِن الصَّدقةِ شيئًا ، واستقرضَ ، فإذا بلغَ بلدَه ، أدَّى ذلك مِن مالِه .

هذا كلَّه ذكره ابن حبيبٍ ، عن ابنِ القاسمِ ، وزعَم أنَّ ابنَ نافِعِ وغيرَه خالفَه في ذلك .

( و ذكر ابنُ أبي ) زيد وغيرُه ، عن ابنِ القاسمِ ، أنَّه قال في الزَّكاةِ : يُعطَى منها الغازِي وإنْ كان معه في غزاتِه ما يكفِيه مِن مالِه ، وهو غنيٌّ في بلدِه .

ورؤى ابنُ وهب ، عن مالكِ أنَّه يُعطَى منها الغُراةُ ، ومَن لزِمَ مواضعَ الرِّباطِ ، فَقراءَ كانوا أو أغنياءَ . وذكر عيسى بنُ دينارٍ في تفسيرِ هذا الحديثِ ، قال : تحِلُّ الصَّدقةُ لغازٍ في سبيلِ اللهِ قد احتاجَ في غزوتِه ، وغابَ عنه غناه ووَفْرُه ، قال : ولا تحلُّ لمنْ كان مله غائبًا عنه منهم . قال تحلُّ لمنْ كان ماله غائبًا عنه منهم . قال عيسى : وتحلُّ لعاملٍ عليها ، وهو الذي يجمعُها للمساكينِ مِن عندِ أربابِ المواشِي والأموالِ ، فهذا يُعطَى منها على قدرِ "سعيه ، لا على قدرٍ "ما جمّع مِن الصَّدقاتِ والعشورِ ، ولا يُنظرُ إلى الثَّمُنِ ، وليسَ الثَّمُنُ بفريضةٍ ، وإنَّما له قدرُ الصّدقاتِ والعشورِ ، ولا يُنظرُ إلى الثَّمُنِ ، وليسَ الثَّمُنُ بفريضةٍ ، وإنَّما له قدرُ اجتهادِه وعملِه . قال : وتحلُّ لغارمٍ غُرمًا قد فدحَه وذهبَ بمالِه ، إذا لم يكنْ غرمُه في فسادٍ ، ولا دَينُه في فسادٍ ، مثلَ أنْ يستدينَ في نكاحٍ أو حجٍّ ، أو غيرِ ذلك مِن وُجُوهِ الصَّلاحِ والمباحِ . قال : وأمًّا غارمٌ لم يفدحُهُ الغرمُ ، ولم يحتجُ ، ذلك مِن وُجُوهِ الصَّلاحِ والمباحِ . قال : وأمًّا غارمٌ لم يفدحُهُ الغرمُ ، ولم يحتجُ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص٤: «وروى أبو زيد».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص ٤.

وقد بقى له مِن مالِه ما يكفِيه، فإنَّه لا حقَّ له فى الصَّدقاتِ. قال: التمهيد وتحلُّ لرجلِ اشتراها بمالِه، ولرجلٍ له جارٌ مسكينٌ تُصدُّقَ عليه، فأهدَى المسكينُ للغنيُّ.

وأمَّا الشَّافعيُّ وأصحابُه ، وأحمدُ بنُ حنبل ، وسائرُ أهلِ العلم – فيما علمْتُ – فإنَّهم قالوا : جائزٌ للغازِى في سبيلِ اللهِ إذا ذهبَتْ نفقتُه ومالَه غائبٌ عنه أنْ يأخذَ مِن الصَّدقةِ ما يُبلِّغُه . قالوا : والمتحمِّلُ (١) بحمالةٍ في صلاحٍ وبرٌ ، والمتداينُ في غيرِ فسادٍ ، كلاهما يجوزُ له أداءُ دَينِه منَ الصَّدقةِ ، وإنْ كان الحميلُ غنيًا فإنَّه جائزٌ له أحذُ الصَّدقةِ إذا وجبَ عليه أداءُ ما تحمَّلَ به وكانَ ذلك يُجحفُ بمالِه .

واحتج من ذهب إلى هذا (٢) بحديثِ قبيصةً بنِ المخارقِ ، وبظاهرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا .

فأمًا حديثُ قبيصةً ؛ فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أصبغَ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدُ بنُ مُسرهدِ ، قال : حمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن قبيصةَ بنِ المخارقِ ، قال : تحمَّلْتُ بحمالةٍ ، فأتيتُ النبي ﷺ أسألُه فيها ، فقال : « أقم المخارقِ ، قال : تحمَّلْتُ بحمالةٍ ، فأمرَ لكَ بها » . ثم قال لي رسولُ اللهِ ﷺ : يا قبيصةُ ، إنَّ المسألة لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ ؛ رجلٌ تحمَّلَ بحمالةٍ فحلَّتُ لَه ويا قبيصةُ ، إنَّ المسألة لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ ؛ رجلٌ تحمَّلَ بحمالةٍ فحلَّتُ لَه

<sup>(</sup>١) في م: (المحتمل).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: (الحديث).

التمهيد

المسألة حتى يُصيبَها، ثُمَّ يُمسكُ، ورجلَّ أصابته جائحة فاجتاحَتْ مالَه، فحلَّتْ لَه المسألة حتى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ - أو سِدادًا من عيشٍ - ورجلَّ أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوى الحِجا من قومِهِ: أصابتُ فُلانًا الفاقة فحلَّتْ لَه المسألة حتى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ - أو سِدادًا من عيشٍ - فما سواهُنَّ يا قبيصة من المسألة فسخت »(۱)

فقوله: (رجل تحمّل بحمالة ، فحلّت له المسألة حتّى يُؤدّيها ، ثُمَّ يُمسكُ ، دليلٌ على أنَّه غنى ؛ لأنَّ الفقير ليسَ عليه أنْ يُمسكَ عن السُّؤالِ مع فقره ، ودليلٌ آخرُ وهو عطفُه ذكر الذى ذهب ماله ، وذكر الفقير ذِى الفاقة ، على ذكر صاحبِ الحمالة ، فدلً على أنَّه لم يذهب ماله ، ولم تُصبه فاقة ، واللهُ أعلم .

وأجمَع العلماءُ على أنَّ الصَّدقةَ تحلَّ لمن عمِل عليها وإنْ كان غنيًا ، وكذلك المشترى لها بمالِه ، والذى تُهْدَى له - على ما جاءَ فى هذا الحديث - فكذلك سائرُ مَن ذُكِر فيه . واللهُ أعلمُ .

وظاهرُ هذا الخبرِ يقتضِي أنَّ الصَّدقةَ تحِلُّ لهؤلاءِ الخمسةِ في حالِ غناهُم، ولو لم يجزُ لهم أخذُها إلَّا مع الحاجةِ والفقرِ لما كان للاستثناءِ وجُهُ ؛ لأنَّ اللهَ قد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمی (۱۷۲۰)، وأبو داود (۱۲٤۰)، عن مسدد به، وأخرجه الطيالسی (۱۲۲)، والدارمی (۱۷۲۰)، ومسلم (۱۲۲۱)، والنسائی (۲۰۷۸، ۲۰۷۹)، وابن خزیمة (۲۳۲۱)، وابن حبان (۲۳۹۱)، من طریق حماد بن زید به.

المرطأ

أباحها للفقراءِ والمساكينِ إباحةً مُطلقةً ، وحتَّ الاستثناءِ أنْ يكونَ مُخرِجًا مِن التمهيد الجملةِ ما دخَل في مُحمومِها ، هذا هو الوجْهُ ، واللهُ أعلمُ .

ورُوِّينا عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى نُعمِ أنَّه قال : كنتُ جالسًا عندَ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ، فجاءَتْه امرأةً ، فقالتُ : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، إنَّ زوجَها أَتُوفِّى ، وأوصَى بمالٍ في سبيلِ اللهِ . قال : هو في سبيلِ اللهِ كما قال . قلتُ : إنَّكَ لم تزدْها إلَّا عَمَى أَن قد سألتْكَ فأخبوها . فأقبلَ على ، فقال : يا ابنَ أبى نُعمٍ ، أتأمرنى أن آمرها أنْ تدفعه إلى هذه الجيوشِ الذينَ يخرجونَ فيفسدونَ في الأرضِ ، ويقطعونَ السَّبيلَ ؟ قال : فقلتُ : فتأمرُها بماذا ؟ قال : آمرُها أنْ تُنفقه على أهلِ الخيرِ ، وعلى حُجَّاجِ بيتِ اللهِ ، أولئكَ وفدُ الرحمنِ ، ليسوا كوفدِ الشَّيطانِ . يُكرِّرُها ثلاثًا . قلتُ : وما وفدُ الشَّيطانِ ؟ قال : قومٌ يأتونَ هؤلاءِ الأمراءَ ، فيمشونَ إليهم بالنَّميمةِ والكذبِ ، فيُعطونَ عليها العطايا ، ويجازونَ عليها بالجوائزِ (٢).

وفى هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ مَن جازَ له أخذُ الصَّدقةِ ، وحلَّتْ له ، أنَّه يتصرَّفُ فيها ويملكُها ، ويصنعُ فيها ما شاءَ مِن بيع ، وهبةِ ، وغيرِ ذلك ممًا أحبُ ؛ ولذلك ما يطيبُ أكلُها لمنِ اشتراها ، ولمنْ أُهديَتْ إليه . وقد تقدَّمَ القولُ في معنى هديَّةِ المسكينِ مِن الصَّدقةِ للغنيُّ ، في بابِ ربيعةَ ، في قصَّةِ لحمِ القولُ في معنى هديَّةِ المسكينِ مِن الصَّدقةِ للغنيُّ ، في بابِ ربيعةَ ، في قصَّةِ لحمِ بريرةَ ؛ إذْ قال رسولُ الله عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ : «هو عليها صدقةٌ ، وهو لنا هديَّةٌ » ( أن .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ زُوجِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ غما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٤١٣/١ (٨٩٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم به.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في شرح الحديث (١٢١٣) من الموطأ .

التمهيد

حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ سَبُويه (۱) السِّجْسِيُ (۲) ، محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ سَبُويه (السِّجْسِيُّ (۲) ، قال : حدَّثنا عبدُ الرُّزَّاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أُمِّ سلمةَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ عليها ، فقال : (أعندكِ شيءٌ ؟ ) فقالتْ : لا ، إلَّا رِجلُ شاةٍ تُصدِّقَ به على امرأةٍ فأهدتُهُ لنا . فقال النبيُّ ﷺ : ( قرِّبِيهِ ، فقدْ بلغَتْ محلَّها ) (۱)

ومعنى قولِه هذا ، واللهُ أعلمُ ، أَىْ : قد بلغَتْ حالًا تحلُّ لنا فيها ؛ إِذْ هى هديَّة أهداها مَن يملكُها ، وإِنْ كان أصلُها صدقةً فلا يَضُرُ (' ) ؛ لأنَّها ليسَتْ بصدقةٍ من المُهدِى . ويحتملُ أَنْ يكونَ أرادَ بلغَتْ موضعَها الذى قدَّرَ اللهُ أَنْ تُؤكلَ فيه ، فهو محلَّها ؛ وهو من الوجهِ الأوَّلِ ؛ أنَّها بلغَتْ حالًا حلَّ له فيها أكلُها . ( ويحتملُ أَنْ يكونَ أرادَ قد بلغَتِ الحاجةُ محلَّها ، فنحنُ نأكلُ الرِّجلَ وغيرَ الرِّجل لحاجتِنا إلى ذلك ، واللهُ أعلمُ بما أرادَ بقولِه ذلك " .

حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرُفٍ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) في ص ٤: (سيبويه)، وفي م: (شيبويه). وسبويه يروى بالسين المهملة والشين المعجمة. ينظر الإكمال ٢٤/٥، وتبصير المنتبه ٢/ ٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) في ص٤، م : ( السجستي ) . وينظر ما تقدم ٢/١١٦ ، ٥٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في تفسيره ٢٧٩/١ - وهن طريقه أحمد ٢٤٢/٤٤ (٢٦٦٢٨)، والطبراني
 ٢٥٩/٢٣).

<sup>(</sup>٤) في ص٤، م: ( تضر).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص ٤.

سعيدُ بنُ عُثمانَ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ ، قال : حدَّثنا سُفيانُ اللهُ عُيينةَ ، عنِ الزَّهريُّ ، عن عُبيدِ بنِ السَّباقِ ، عن مجويريةَ بنتِ الحارثِ ، قالتْ : دخل عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يومٍ ، فقال : « هلْ عندكنَّ شيءٌ ؟ » قلتُ : لا ، إلَّا عظمٌ أُعطيتُه مولاةً لنا مِن الصَّدقةِ . قال : « قرِّبِيهِ ، فقدْ بلغَتْ محلَّها » .

وروى ابنُ عُليَّة ، عن خالد الحذَّاءِ ، عن حفصة بنتِ سيرينَ ، عن أُمِّ عطيَّة ، قالت : بعَث إلى عائشة منها بشيء ، قالت : بعَث إلى النبي عَيَّا اللهِ عَلَيْةِ شاةً من الصَّدقة ، فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء ، فلمَّا خرج رسولُ اللهِ عَلَيْةِ إلى عائشة ، قال : « هلْ عند كم من شيء ؟ » قالت : لا ، إلَّا أنَّ أُمَّ عطيَّة بعثَتْ إلينا مِن شاتِها التي بعثتُم بها إليها . فقال : « إنَّها قدْ بلغَتْ محلَّها » .

كذا قال ابنُ عُليَّةَ ، وخالَفه أبو شهابٍ ، فقال فيه : عن أُمَّ عطيَّةَ ، قالتْ : بعَثْتْ إلىَّ نسيبةُ الأنصاريَّةُ بشاةٍ . وذكره <sup>(٣)</sup> .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ ، عن أبي شهابٍ ، عن خالدِ الحدَّاءِ ، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ ، عن أُمُّ عطيَّةَ ، قالتْ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدى (٣١٧)، وأحمد ٥١٠/٤ (٢٧٤٢٠)، ومسلم (١٠٧٣) عقب ١٦٩) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٨٢/٤٥ (٢٧٣٠١)، ومسلم (١٠٧٦) من طريق ابن علية به.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في فتح البارى ٣٠ ، ٩/٣ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٢٠ أن الإسماعيلي استدل بهذه الرواية على أن نسيبة على أن نسيبة على أن نسيبة على أن المجهول ، وتعقبه بأن أم عطية هي نسيبة ، وأن الصواب في هذه الرواية : بُعِثَتْ إلى نسيبة ، على البناء للمجهول ، وأن السياق كان يقتضي أن تقول : ﴿ إلى م . بدلًا من : ﴿ إلى نسيبة ﴾ ، لكن وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدا ، وإما التفاتا ؛ لأن أم عطية أخبرت عن نفسها بما يوهم أن الذي تخبر عنه غيرها .

الموطأ

قال مالك : الأمرُ عندنا في قَسْمِ الصدقاتِ ، أن ذلك لا يكونُ إلا على وجهِ الاجتِهادِ مِن الوَالِي ، فأَى الأصنافِ كانت فيه الحاجةُ والعَددُ ، أُوثِرَ ذلك الصِّنْفُ بقَدْرِ ما يَرى الوالى ، وعسى أن يَنْتَقِلَ ذلك إلى الصِّنفِ الآخرِ بعدَ عامٍ أو عامَينِ أو أعوامٍ ، فيُؤثَرُ أهلُ الحاجةِ والعددِ حيثما كان ذلك ، وعلى هذا أدرَ كُتُ مَن أرضَى مِن أهلِ العلم .

قال مالك : وليس للعاملِ على الصدقاتِ فريضةٌ مُسمّاةٌ إلا على قَدْر ما يَرى الإمامُ.

التمهيد

بعثَتْ إلى نُسيبةُ الأنصاريَّةُ بشاةٍ ، فأرسلْتُ إلى عائشةَ منها ، فقال رسولُ اللهِ يَعْلَيْهُ : « هلْ عندَكم شيءٌ ؟ » فقالتْ : لا ، إلَّا ما أرسلَتْ به نُسيبةُ مِن تلكَ الشَّاةِ . قال : « هاتِ ، فقدْ بلَغَتْ مَحِلَّها » (١) .

الاستذكار

قال مالك : الأمرُ عندنا في قَسْمِ الصدقاتِ ، أن ذلك لا يكونُ إلا على وجهِ الاجتهادِ مِن الوالى ، فأى الأصنافِ كانت فيه الحاجةُ والعددُ أُوثِر ذلك الصَّنفُ بقدرِ ما يرى الوالى ، وعسى أن ينتقلَ ذلك إلى الصَّنفِ الآخرِ بعدَ عامٍ أو عامين أو أعوامٍ ، فيؤثَرُ أهلُ الحاجةِ حيثُ كان ذلك ، وعلى ذلك أدرَكتُ مَن أرضَى مِن أهلِ العلمِ . قال مالك : وليس للعاملِ على الصدقاتِ فريضةٌ مسماةٌ إلا على قدرِ ما يَرى الإمامُ .

قال أبو عمر : اختلف العلماء مِن لدُنِ التابعين في كيفيةِ قَسْم الصدقاتِ ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخارى (١٤٤٦)، والبيهقى ٣٣/٧ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس به، وينظر
 حاشية (٣) من الصفحة السابقة .

وهل هي مقسومةٌ على مَن سمَّى اللهُ تعالى في الآيةِ ؟ أو هل الآيةُ إعلامٌ منه تعالى الاستذكار لمَن تحِلُّ له الصدقةُ ؟ وكان مالكٌ ، والثوريُّ ، وأبو حنيفةَ ، ('وأصحابُهم' يقولون : إنه يجوزُ أن توضّعَ الصدقةُ في صِنفٍ واحدٍ من الأصنافِ المذكورين في الآية ، يضعُها الإمامُ فيمن شاء مِن تلك الأصنافِ على حسب اجتهادِه . ورُوِي عن حذيفةً وابن عباسٍ أنهما قالا: إذا وضعتَها في صِنفٍ واحدٍ أجزأك (٢٠). ولا يُعرَفُ لهما مخالفٌ مِن الصحابةِ. وقد أجمع العلماءُ أن العاملَ عليها لا يستحِقُ ثُمُنَها ، وإنما له بقَدر عِمالتِه ، فدلّ ذلك على أنها ليست مقسومةً على الأصنافِ بالسويةِ . قال عُبيتُ اللهِ بنُ الحسن : أُحبُ ألا يُخلَى منها الأصنافُ كلُّها . وقال الشافعيُّ : هي سُهمانٌ ثمانيةٌ لا يُصرَفُ منها سهمٌ ولا شيءٌ عن أهلِه ما وُجِد مِن أهلِه أحدٌ يستحقُّه. ومن حجةِ الشافعيُّ أن اللهَ عزَّ وجلَّ جعَل الصدقاتِ في أصنافٍ ثمانيةٍ ، فغيرُ جائز أن يُعطَى ما جعَله اللهُ عزَّ وجلَّ لثمانيةِ لصنف واحدٍ ، كما لا يَجوزُ أن يُعطَى ما جعَله اللهُ لواحدِ لثمانيةِ . وقد أجمعوا على أن رجلًا لو أوصَى (٢٦) لثمانيةِ أصنافِ لم يَجُزُ أن يُجعلَ ذلك في صِنفِ واحدٍ ، فكان ما أمر الله بقَسْمِه على ثمانية أحرى وأولى ألا يُجعَلَ في واحدٍ . ورُوى في ذلك حديث عن زياد بن الحارثِ الصَّدائيِّ أنه قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: « ما رضِي اللَّهُ بقِسمةِ أحدٍ في الصدقاتِ حتى قسمها

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۱۳۷، ۷۱۳۷) ، ومصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۱۸۲، وسنن البيهقي ٧/ ٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (بثلاثة).

الاستذكار على الأصناف الثمانية »(١)

قال أبو عمر: انفرد بهذا الحديث عبدُ الرحمنِ بنُ زيادِ الأفريقيُّ ، وقد ضعّفه بعضُهم ، وأما أهلُ المغربِ ؛ مصرَ وإفريقيةَ ، فيثنون عليه بالدِّينِ والعقلِ والفضلِ ، وقد روَى عنه جماعةٌ مِن الأثمةِ ؛ منهم الثوريُّ وغيرُه . (وجملةُ قولِ الشافعيِّ : أن كلَّ ما أبخِذ من المسلمين ، من زكاةِ مالِ ، أو ماشيةٍ ، أو حبّ ، أو "ركازٍ ، أو معدِنِ " ، يُقسَمُ على ثمانيةِ أسهمٍ ، أو على سبعةٍ إن لم يكنْ مُؤلَّفةٌ ، وكذلك يكونُ لمن قسم زكاتَه على أهلِها كما قسمه (اللهُ تعالى ، لا يختلِفُ القسمُ فيه ، ولا يُصرفُ سهمُ واحدِ منهم إلى غيرِه ، والواحدُ مردودٌ إلى العاملِ " ، (فإني أستحبُ أن يُعطَى ثُمُنّا إن لم تَقْصُرْ عِمالتُه عنه " . وقال أبو ثورٍ : أما زكاةُ الأموالِ التي يَقسِمُها الناسُ عن أموالِهم فإني أحبُ أن تُقسَمَ على ما أمكن ممن سمّى اللهُ تعالى ، إلا العاملين ، فليس لهم من ذلك شيءٌ إذا قسَمها ألى الإمامِ فلا يقسِمُه إلا فيمن سمّى اللهُ عضَ الأصنافِ رَجوتُ أن يسعَه ، فأما ما صار ربُها ، وإن أعطى الرجلُ زكاةَ مالِه بعضَ الأصنافِ رَجوتُ أن يسعَه ، فأما ما صار إلى الإمامِ فلا يقسِمُه إلا فيمن سمّى (اللهُ عزَّ وجلٌ .

قال أبو عمر: قال اللهُ تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِللَّهُ قَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾. فاختلف العلماءُ وأهلُ اللغةِ في المسكينِ والفقيرِ؛ فقال منهم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٣٠)، والدارقطني ٢/١٣٧، والبيهقي ٧/ ٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : ﴿ زَكَاةُ وَمَعَدَنَ ﴾ ، وفي م : ﴿ زَكَاةً أَوْ مَعَدَنَ ﴾ . ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في م : و قسمها ، .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٦) في ح، م: (شاء).

قائلون : الفقيرُ أحسنُ حالًا مِن المسكينِ . قالوا : والفقيرُ الذي له بعضُ ما يُقيمُه الاستذكار ويَكفيه ، والمسكينُ الذي لا شيءَ له . واحتجوا بقولِ الراعي (١)

أمًّا الفقيرُ الذي كانت حلوبتُه وفقَ العيالِ فلم يُترَكُّ لـ سَبَدُ (٢)

قالوا: ألا ترى أنه قد أخبر أن لهذا الفقير كلوبة ؟ وممن ذهب إلى هذا يعقوب بن الشكيت، وابن قتيبة . وهو قول يونس بن حبيب، وذهب إليه " قوم من أهلِ الفقه والحديث . ( وقال آخرون ) : المسكين أحسن حالاً من الفقير . واحتج قائلو هذه المقالة بقوله تعالى : ﴿ أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِسَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِى البَحْرِ ﴾ [الكهف: ٢٩] . فأخبر أن للمساكين سفينة من سفن البحر ، وربما ساوت جملة من المال . واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاءَ اللّهِ يَكُ بُهُمُ الْجَاهِلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ بها الفقراء ون المال التي وصف الله بها الفقراء دون الحال التي وصف الله بها الفقراء دون البحال التي أخبر بها عن المساكين . قالوا : ولا مُحجة في بيتِ الراعى ؛ لأنه أخبر أن الفقير كانت له حلوبة في حالٍ ما . قالوا : والفقير معناه في كلام العرب المفقور ، كأنه الذي تُزعت فِقْرة من ظهرِه لشدةِ فَقْرِه ، فلا حالَ أشدٌ من هذه ،

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۹۰.

 <sup>(</sup>٢) السُّبَد: القليل من الشُّعر، ومن ذلك قولهم: ما له سبد ولا لبد. أى ما له ذو وبر ولا صوف متلبد، يكنى بهما عن الإبل والغنم. التاج ( س ب د ).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح، م: ﴿ إِلَى أَن ﴾ .

الاستذكار واستشهدوا بقول الشاعر (١):

لما رأى لُبَدُ النسورَ تطايرتْ رفّع القوادم الكافقيرِ الأعزلِ الله أى لم يُطِق الطيرانَ فصار بمنزلةِ من انقطع صُلبُه ولصِق بالأرضِ. قالوا: وهذا هو الشديدُ المسكنةِ. واستدلوا بقولِه تعالى: ﴿ أَوَّ مِسْكِناً ذَا مَرْبَةٍ ﴾ [البلد: ٢٦]. يعنى مسكينا قد لصِق بالترابِ من شدةِ الفقرِ. وهذا يدُلُّ على "أنَّ ثَمَّ مسكيناً ليس" ذا متربةٍ ؛ مثلَ الطوّافِ وشِبهِه ممن له البُلغةُ ، والسّعىُ في الاكتسابِ بالسؤالِ. وممن ذهّب إلى أن المسكينَ أحسنُ حالًا من الفقيرِ ، الأصمعيُ ، وأبو جعفرِ أحمدُ بنُ عبيدِ (١) ، وأبو بكرِ بنُ الأنباريِّ . وهو قولُ الكوفيين من الفقهاءِ ؛ أبي حنيفةً وأصحابِه ، ذكر ذلك عنهم الطحاويُ ، قولُ الكوفيين من الفقهاءِ ؛ أبي حنيفةً وأصحابِه ، ذكر ذلك عنهم الطحاويُ ، وهو أحدُ قولي الشافعيّ ، وللشافعيّ قولٌ آخرُ ، أن الفقيرَ والمسكينَ سواءٌ ولا فرقَ بينَهما في المعنى وإن افترقا في الاسم . وإلى هذا ذهّب ابنُ القاسمِ وسائرُ فرقَ بينَهما في المعنى وإن افترقا في الاسم . وإلى هذا ذهّب ابنُ القاسمِ وسائرُ

<sup>(</sup>۱) هو لبيد والبيت في ديوانه ص ۲۷٤.

<sup>(</sup>٢) لُبَد: آخر نسور لقمان بن عاد ، سماه بذلك ؛ لأنه لبد فبقى لا يذهب ولا يموت . التاج ( ل ب د ) .

<sup>(</sup>٣) القوادم: أربع ريشات في مُقدِّم الجناح للطائر. اللسان ( ق د م ).

<sup>(</sup>٤) الأعزل من الدواب المائل الذنب. التاَّج ( ف ق ر )، ( ع ز ل ).

 <sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح، وفي الأصل: (إن لم مسكينا ليس)، وفي م: (أنه إن لم يكن مسكينا فليس). والمثبت كما سيأتي في شرح الحديث (١٧٧٩) من الموطأ.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبيد بن ناصح بن بَلَنجُر أبو جعفر الديلمى ثم البغدادى الهاشمى مولاهم النحوى، الملقب بأبى عَصيدة، كان رأسًا فى العربية متصدرًا للإقراء بـ: شرَّ من رأى ، له مصنفات عديدة منها: (المذكر والمؤنث)، و(المقصور والممدود)، و(الزيادات)، توفى سنة ثمان وسبعين ومائتين. إنباه الرواة ١/٤٨، وسير أعلام النبلاء ١٩٣/١٣.

أصحابِ مالكِ في تأويلِ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ الاستذكار وَالْمَسَكِينِ ﴾ . وأما أكثرُ أصحابِ الشافعيِّ فعلى ما ذهَب إليه الكوفيون في هذا الباب .

ذكر ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنا أشهلُ بنُ حاتمٍ ، عن ابنِ عَونِ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، قال : قال عمرُ : ليس الفقيرُ الذي لا مالَ له ، ولكنَّ الفقيرَ الأَخْلَقُ الكَشب (١).

قال أبو عمرَ: قد بيّنا في «التمهيدِ» عندَ قولِه عليه السلامُ: «ليس المسكينُ بالطوَّافِ عليكم». أن المعنى فيه: ليس المسكينُ حقَّ المسكينِ، وأن مِن المساكينِ مَن ليس بطوَّافِ، وأوضَحنا هناك هذا المعنى بما فيه كفايةٌ . واختلفوا فيمَن تجلُّ له الصدقةُ من الفقراءِ، وما حدُّ الغِنى الذي تحرُمُ به الصدقةُ على مَن بلَغه. فقال مالكُ: ليس لهذا عندَنا حدِّ معلومٌ. وسنبيّنُ مذهبَه فيمن يحرُمُ السؤالُ عليه ومَن لا تجلُّ له الصدقةُ عندَ ذكرِ حديثِ الأسدى إن شاء اللهُ، رواه مالكُ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن رجلٍ من بنى أسد ".

..... القبس

<sup>(</sup>١) الأخلق الكسب. قال ابن عُلِيَّة : الأخلق : المحارّف عندنا - والمحارف : المحدود المحروم . وقيل : هو الذي قُير عليه رزقُه - وقال ابن الأثير : أراد أن الفقر الأكبر إنما هو فقر الآخرة ، وأن فقر الدنيا أهون الفقرين ، تفسير ابن جرير ١١/٣١٥، والتاج (ح ر ف) ، والنهاية ٢/ ٧١. وسيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٧٧٩) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (١٧٧٩) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (١٩٥٣) .

الاستذكار

وأما الثورى فذهب إلى أن الصدقة لا تجلُّ لمن يملكُ خمسين درهمًا ، على حديثِ ابنِ مسعودٍ ، وهو قولُ الحسنِ بنِ حيِّ . وذهب أبو حنيفة وأصحابُه إلى أن من ملك مائتى درهم أنه تحرُمُ عليه الصدقة المفروضة . وحجتُهم الحديث : «أُمرتُ أن آخذَ الصدقة من أغنيائِكم » . وقال الشافعي : للرجلِ أن يأخذ من الصدقة حتى يستحقَّ أقلَّ اسمِ الغني ، وذلك حينَ يخرُجُ من الفقرِ والمسكنة . وعنده أن صاحبَ الدارِ والخادمِ الذي لا غنى به عنهما ولا فضل فيهما يُخرِجُه إلى حدِّ الغنى ، أنه ممن تجلُّ له الصدقة . وهذا نحوُ قولِ مالكِ في فيهما يُخرِجُه إلى حدِّ الغنى ، أنه ممن تجلُّ له الصدقة . وهذا نحوُ قولِ مالكِ في ذلك ، وبه قال أبو ثورِ والكوفيون . وقال عبيدُ اللهِ بنُ الحسنِ : من لا يكونُ عندَه ما يُقيمُه ويكفيه سنةً فإنه يُعطَى من الصدقة .

واختلفوا فى مقدار ما يُعطَى المسكينُ الواحدُ من الزكاةِ ؛ فقال مالكُ : الأمرُ فيه مردودٌ إلى الاجتهادِ من غيرِ توقيتٍ . ورُوِى عنه أنه لا يُعطَى مَن له أربعون درهمًا أو عَدلُها ذهبًا . وقال الليثُ : يُعطَى مقدارَ ما يبتاعُ به خادمًا إذا كان ذا عيالٍ وكانت الزكاةُ كثيرةً .

وأما الشافعي فلم يحدُّ حدًّا ، واعتبَر ما يرفعُ الحاجة ، وسواءٌ كان ما يُعطاه تجبُ فيه الزكاةُ أم لا ؛ لأن الزكاة لا تجبُ على مالكِ النصابِ إلا بمرورِ الحولِ . وكان أبو حنيفة يكرهُ أن يُعطى إنسانٌ واحدٌ من الزكاةِ مائتى درهمٍ ، قال : وإن أعطيته أجزأك ، ولا بأسَ أن تُعطيه أقلَّ من مائتى درهمٍ . وقال الثوريُ : لا يُعطى من الزكاةِ أحدُ أكثرَ من خمسينَ درهمًا . وهو قولُ الحسنِ بنِ حيِّ . وقولُ ابنِ شُبرُمةَ كقولِ أبى حنيفةً . وكلُّ من حدٌ في أقلِّ الغنى حدًّا أولم يَحدٌ ،

<sup>(</sup>١) سيأتى تخريجه فى شرح الحديث (١٧٧١) من الموطأ .

فإنما هو بعد (۱) ما لا غِنَى عنه ؛ من دار تحملُه لا تفضُلُ عنه ، أو خادم هو شديد الاستذكار الحاجة إليه . وكلَّهم يُجيزُ لمن كان له ما يُكِنَّه من البيوتِ ويخدُمُه من العبيدِ لا يَستغنى عنه ، ولا فضْلَ له من مالٍ يتحرَّفُ به ويتعرضُ به للاكتسابِ ، أن يأخذَ من الصدقة ما يحتامج إليه ولا يكونُ غنيًّا به . فقِفْ على هذا الأصلِ ، فإنه قد اجتمَع عليه فقهاءُ الحجازِ والعراقِ ، وقد ذكرناه عن طائفة (۱) في «التمهيدِ » .

وأما قولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلْعَلَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ . فلا خلاف بين فقهاءِ الأمصارِ أن العاملَ على الصدقةِ لا يستجِقُ جزءًا معلومًا منها ؛ ثُمُنًا ، أو سُبُعًا ، أو الله وإنما يُعطَى بقدرِ عمالتِه . وأما أقاويلُهم في ذلك فقد تقدَّم قولُ مالكِ في الموطيّه » : ليس للعاملِ على الصدقةِ فريضةٌ مسماةٌ إلا على قدرِ ما يَرى الإمامُ . وقال الشافعي : العاملون عليها المتولُّون لقبضِها مِن أهلِها ، فأما الخليفةُ ووالى الإقليمِ الذي يولِّي أَخْذَها عاملًا دونَه ، فليس له فيها حقٌ . قال : وكذلك مَن أعان واليًا على قبضِها ممن به الغني عن معونتِه ، فليس لهم في سهمِ العاملين حقّ . قال : وسواءٌ كان العاملون عليها أغنياءً أم فقراءَ ، مِن أهلِها كانوا أو غرباءَ . قال : ولا سهمَ للعاملين فيها معلومٌ ، ويُعطَون لِعمالتِهم عليها بقدرِ أُجورِ مثلِهم قيما تكلَّفوا مِن المشقةِ وقاموا به مِن الكفاية . وقال أبو حنيفةً وأصحابُه : يُعطَى العاملون على ما رأًى الإمامُ . وقال أبو ثورٍ : يُعطَى العاملون بقدرِ عمالتِهم ؟ كان العاملون على ما رأًى الإمامُ . وقال أبو ثورٍ : يُعطَى العاملون بقدرِ عمالتِهم ؟ كان

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ح: (من الصحابة).

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (١٩٥٣) من الموطأ .

الاستذكار دونَ الثُمُنِ أو أكثر ، ليس في ذلك شيءٌ موقَّتُ .

وأما قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ . فقال مالكُ : لا مؤلفة اليوم . وقال الثوريُّ : أما المؤلفة قلوبُهم فكانوا على عهدِ رسولِ اللهِ عَيَّلِيّة . وقال أبو حنيفة وأصحابُه : المؤلفة قلوبُهم قد بطَلوا ، وليس لأهلِ الذمةِ في بيتِ المالِ حقّ . وقال الشافعي : المؤلفة قلوبُهم من دخل في الإسلام ، ولا يُعطَى مِن الصدقةِ مشركُ يُتألَّفُ على الإسلامِ ، ولا يُعطَى وإن كان مسلمًا ، إلا أن يكونَ نزل بالمسلمين نازلة ، لا تكونُ الطاعةُ للوالي قائمةً فيها ، ولا يكونُ مَن يتولَّى الصدقة قريًّا على استخراجِها إلا بالمؤلفةِ ، وتكونُ بلادُ أهلِ الصدقةِ ممتنِعة بالبُعْدِ وكثرةِ الأهلِ ، فيَمْتنِعون عن الأداءِ ، ويكونُ قومٌ لا يُوثِقُ بثباتِهم ، فيُعْطُون بالبُعْدِ وكثرةِ الأهلِ ، فيَمْتنِعون عن الأداءِ ، ويكونُ قومٌ لا يُوثَقُ بثباتِهم ، فيُعْطُون منها الشيءَ على اجتهادِ الإمامِ ، لا يبلغُ اجتهادُه في حالٍ أن يزيدَهم على سهمِ منها الشيءَ على اجتهادِ الإمام ، لا يبلغُ اجتهادُه في حالٍ أن يزيدَهم على سهمِ المؤلفةِ ، ويَنقُصُهم منه إن قدر ، حتى يَقوَى بهم على أخذِ الصدقاتِ من أهلِها . وقال أبو ثورِ مثلَه .

وأما قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَاسِ ﴾ . قال مالكُ والأوزاعيُّ: لا يُعطَى منها ؟ المكاتَبُ مِن الزكاةِ شيئًا ؟ لأنه عبدٌ ما بقى عليه درهمٌ ، والعبدُ لا يُعطَى منها ؟ موسِرًا كان أو مُعسِرًا ، ولا مِن الكفاراتِ ؛ مِن أجلِ أن مِلكَ العبدِ عندَه غيرُ مستقِرٌ ، ولسيدِه انتزاعُه ، هذا في الكفاراتِ ، وأما في المكاتبِ فإنه ربما عجز فصار عبدًا . قال مالكُ : ولا يُعتَقُ مِن الزكاةِ إلا رقبةٌ مؤمنةٌ ، ومَن اشترى من زكاتِه رقبةً مؤمنةً فأعتقها كان ولاؤها لجماعةِ المسلمين . وهو قولُ عبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ . وقال أبو ثورٍ : لا بأسَ أن يشترىَ الرجلُ الرقبةَ مِن زكاتِه فيُعتِقَها ، على الحسنِ . وقال أبو ثورٍ : لا بأسَ أن يشترىَ الرجلُ الرقبةَ مِن زكاتِه فيُعتِقَها ، على

عمومِ الآيةِ . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وابن شُبُرُمة : لا يُجزئ الاستذكار العِتقُ مِن الزكاةِ . ومعنى قولِ اللهِ تعالى عندَهم : ﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ . هم المحاتَبون ، فإن أُعطَى المحاتَب في آخِرِ كتابيه ما يَتمُّ به عِتقُه كان حسنًا ، وإن أعطاه في غير تلك الحالِ ثم عجز أُجْزتُه .

وقد رُوِى عن مالكِ أنه يُعانُ من الزكاةِ المكاتَبُ في آخرِ نجومِه (١). وهو قولُ الطبريِّ ، والأولُ هو تحصيلُ مذهبِ مالكِ . وقال الشافعيُ : الرِّقابُ المكاتَبون مِن جيرانِ الصدقةِ ، فإن اتسَع لهم السهمُ أُعطوا حتى يَعتِقوا ، وإن دفَع ذلك الوالى إلى مَن يُعتِقُهم فحسنٌ ، وإن دفَعه إليهم أجزأه .

وأما قولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلْفَدرِمِينَ ﴾ . فقد مضَى قولُ ابنِ القاسمِ في ذلك في صدرِ هذا البابِ .

قال الشافعيّ : الغارمون صِنْفان ؛ صِنفٌ ادَّانوا في مصلحةٍ ومعروفٍ ، وصِنفٌ ادَّانوا في مصلحةٍ ومعروفٍ ، وصِنفٌ ادَّانوا في حَمالاتٍ (٢) وصلاحِ ذاتِ بَينِ ، فيُعطُون منها ما تُقضَى به ديونُهم إن لم تكنْ لهم عُروضٌ تباعُ في الديونِ .

وأما قولُه تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ . فقال مالكُ ، وأبو حنيفة : ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ : مواضعُ الجهادِ والرباطِ . وقال أبو يوسفَ : هم الغزاةُ .

<sup>(</sup>۱) تنجيم المكاتب، ونجوم الكتابة: أصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالى. النهاية ٥/٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الحمالات جمع حمالة، وهي ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية ١/ ٤٤٢.

# ما جاء في أُخْذِ الصدقاتِ والتشديدِ فيها

٦٠٩ – حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، أنه بلَغه أن أبا بكر الصديق
 قال : لو مَنعونى عِقَالًا لجاهَدْتُهم عليه .

الاستذكار وقال محمدُ بنُ الحسنِ: مَن أُوصَى بثُلُيْه في سبيلِ اللهِ ، فللوصيِّ أن يجعلَه في الحاجِّ المنقطَعِ به . وهو قولُ ابنِ عمرَ ؛ ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ عَندَه الحُجاجِ والعُمَّارُ . وقال الشافعيُّ في سهم سبيلِ اللهِ : يُعطَى منه مَن أراد الغزوَ من جيرانِ أهلِ الصدقةِ ؛ فقيرًا كان أو غنيًّا ، ولا يُعطَى منه غيرُهم ، إلا أن يُحتاجَ إلى الدفعِ عنهم فيُعطاه مَن دَفع عنهم المشركين ؛ لأنه يدفعُ عن جماعةٍ أهلِ الإسلامِ .

وأما قولُه تعالى: ﴿ وَأَبِّنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . فقال مالك : ابنُ السبيلِ المسافرُ فى طاعة يَفْقِدُ زادَه فلا يجِدُ ما يُبلِّغُه . ورُوِى عنه أن ابنَ السبيلِ الغازى . وهو المشهورُ من مذهبِه . وقال الشافعي : ابنُ السبيلِ مِن جيرانِ الصدقةِ ، الذين يريدون السفرَ فى غيرِ معصيةِ فيعجِزون عن بلُوغِ سفرِهم إلا بمعونةِ عليه . والمعنى فيه عندَ العلماءِ متقارِبٌ على ما قدَّمنا . وأجمَعوا على أنه لا يُؤدَّى مِن الزكاةِ دينُ ميتِ ولا يُكفَّنُ منها ، ولا يُبنى منها مسجدٌ ، ولا يُشترى منها مصحفٌ ، ولا يُعطَى لذمي ولا مسلم غنيٌ ، ولهم فيمَن أعطى الغنيُ والكافرُ وهو غيرُ عالم قولان ؛ أحدُهما ، أنه يُجزئُ . والآخرُ أنه لا يُجزئُ .

## بابُ ما جاء في أخذِ الصدقةِ والتشديدِ فيها

ذَكُر مالك، أنه بلَغه أن أبا بكر الصديق، قال: لو منعوني عِقالًا

....اللوطأ

الاستذكار

لجاهَدتُهم عليه (١).

قال أبو عمرَ: هذا فيه حديثٌ يتصلُ عن النبيِّ عَلَيْهِ.

أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ "بنُ بكرٍ" ، قال : حدَّثنا الليث ، عن عُقيلٍ ، عن ابنِ أبو داودَ ، قال : حدَّثنا الليث ، عن عُقيلٍ ، عن ابنِ شهابِ الزهري ، قال : أخبرني عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ ، عن أبي هريرة ، قال : لما توفّي رسولُ اللهِ ﷺ واستُخِلف أبو بكر بعدَه ، وكفَر مَن كفَر مِن العربِ ، قال عمرُ بنُ الخطابِ لأبي بكرٍ : كيف تقاتلُ الناسَ ، وقد قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أمرتُ أَن أَقَاتلَ الناسَ حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمَن قال : لا إله إلا الله . فصَم منّى ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابُه على اللهِ » . فقال أبو بكرٍ : واللهِ لأقاتلنَّ مَن فرَّق بينَ الصلاةِ والزكاةِ ؛ فإن الزكاة حتَّ المالِ ، واللهِ لو منعوني عقالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسولِ اللهِ ﷺ لقاتلتُهم على منعِه . فقال عمرُ بنُ الخطابِ : فواللهِ ما هو إلا أن رأيتُ اللهَ عزَّ وجلَّ قد شرَح صدرَ أبي بكر للقتالِ ، فعرفتُ أنه الحتَّ "

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبي مصعب (٧٠٣).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في الأصل، م: ( ابن بشر). والمثبت من سنن البيهقي. وينظر سير أعلام النبلاء ١٥/٥٣٥. (٣) أخرجه البيهقي ١٠٤/٤ من طريق محمد بن بكر به. وهو عند أبي داود (١٥٥٦). وأخرجه البخاري ( ٧٢٨٤، ٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي (٢٤٤٢) من طريق قتيبة بن سعيد به.

الاستذكار

( قال أبو عمر : رواه ابنُ وهبٍ ، عن يونسَ ، عن الزهريُّ ، فقال : عِقالًا . كما قال عُقيلٌ .

قال أبو عمرَ: قولُه: وكفَر مَن كفَر مِن العربِ. لم يخرجُ على كلامِ عمرَ ؛ لأن كلامَ عمرَ إنما خرَج على مَن قال: لا إلهَ إلا اللهُ ، محمدٌ رسولُ اللهِ . ومنع الزكاة . وتأوَّلوا قولَه تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَفَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣] . فقالوا: المأمورُ بهذا رسولُ اللهِ لا غيرُ . وكانت الردةُ على ثلاثةِ أنواعٍ ؛ قومٌ كفروا وعادُوا إلى ما كانوا عليه مِن عبادةِ الأوثانِ ، وقومٌ آمنوا بمسيلِمةَ وهم أهلُ اليمامةِ ، وطائفةٌ منعَت الزكاة ، وقالت : ما رجعنا عن ديننا ولكن شجحنا على أموالِنا . وتأوَّلوا ما ذكرناه .

فرأًى أبو بكر رضى اللهُ عنه قتالَ الجميع ، ووافَقه عليه جماعةُ الصحابةِ بعدَ أَن كانوا خالَفوه في ذلك ؛ لأن الذين منعوا الزكاةَ قد ردُّوا على اللهِ قولَه تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَهَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣، ١١٠، النور: ٥٦، المزمل: ٢٠].

وردُّوا على جماعةِ الصحابةِ الذين شهدوا التنزيلَ وعرَفوا التأويلَ في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ . ومنعوا حقًّا واجِبًا للهِ ، على الأثمةِ القيامُ بأخذِه منهم ، فاتفَق أبو بكرٍ وعمرُ وسائرُ الصحابةِ على قتالِهم حتى يؤدُّوا حقَّ اللهِ في الزكاةِ ، كما يَلزمُهم ذلك في الصلاةِ . إلا أن أبا بكرٍ رضِي اللهُ عنه لمَّا قاتلهم أجرَى فيهم حكمَ مَن ارتدَّ مِن سائرِ العربِ تأويلًا واجتهادًا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: خ.

والأثر أخرجه أبو داود (١٥٥٧) من طريق ابن وهب به.

فلما ولى عمرُ بنُ الخطابِ رأى أن النساءَ والصبيانَ لا مدخلَ لهم في القتالِ الاستذكار الذي استوجَبه مانعُ حقِّ اللهِ ، وفي الأغلبِ أنهم لا رأى لهم في منعِ الزكاةِ ، والدي فرأى أنه لا يجوزُ أن يُحكمَ فيهم بحكمِ المانِعين (للزكاةِ ، والمقاتلين دونَها الجاحِدين لها ، وعذَر أبا بكرِ باجتهادِه ، ولم يَسَعْه في دينه إذْ بانَ له ما بانَ مِن ذلك أن يسترِقَّهم ) ، ففداهم وأطلَق سبيلَهم ، (وذلك أيضًا بمحضرِ الصحابةِ من غيرِ نكيرٍ ، وهذا يدلُّ على أن كلَّ مجتهدِ معذورٌ . وقد رُوى أن عمرَ بنَ الخطابِ رضِي اللهُ عنه فدَى كلَّ امرأةٍ وصبي كان بأيدِى مَن سَباه منهم ، وخَير المرأة إن أرادتْ أن تبقى على نكاحِه ، ينكِحُها الذي سَباها بعدَ الحكمِ بعتقِها ، كان له أن يتزوجَها )

وأما العِقَالُ ، فقال أبو عُبيدةَ معمرُ بنُ المثنَّى : هو صدقةُ عام . وقال غيرُه : هو عِقالُ النقةِ الذي تُعقَلُ به . وخرَّج كلامَه على التقليلِ والمبالغةِ ، وقال ابنُ الكلبيِّ : كان معاويةُ قد بعَث عمرُو بنَ عُتبةَ ابنَ أخيه مُصدِّقًا ، فجار عليهم ، فقال شاعرُهم " ، يذكرُ جَورَه فيهم يومَثانِ :

سعى عِقَالًا فلم يترُكُ لنا سَبَدًا (٢) فكيف لو قد سعَى عمرُو عِقالينِ وهذا حُجَّةٌ أن العِقالَ صدقةُ سَنةٍ ، ومَن رواه عَنَاقًا فأراد التقليلَ أيضًا ؛ لأن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن العدَّاء الكلبي، والبيت في اللسان (ع ق ل ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، والفتح: ﴿ سندا ﴾ .

الاستذكار العَنَاقَ لا يؤخذُ في الصدقةِ ('عندَ طائفةٍ مِن أهلِ العلمِ ولو كانت الغنمُ عُنُقًا كُلُها').

وذكر عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ في «المسندِ» ، "قال: حدَّثنى أبى ") ، قال: حدَّثنى أبى ") ، قال: حدَّثنا زكريا بنُ عدى ، قال: أخبَرنا عبيدُ اللهِ بنُ عمرِو، عن زيدِ بنِ أبى أُنيسة ، عن القاسم بنِ عوفِ الشيباني ، عن علي بن حسين ، قال: حدَّثتنا أمَّ سلمة ") ، قالت: كان رسولُ اللهِ ﷺ في بيتي ، فجاء رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ ، كم صدقةُ كذا وكذا ؟ قال: «كذا وكذا ». قال: فإن فلانًا تعدَّى على على . قال: فنظروه ، فوجدوه قد تعدَّى بصاعٍ ، فقال النبي ﷺ: «فكيف بكم إذا سعَى مَن يتعدَّى عليكم أشدًّ مِن هذا التعدِّى ؟ ».

قال أبو عمر : كان يبكِي ما يجِلُّ بأمتِه مِن بعدِه ﷺ .

وذكر أبو يحيى زكريا بنُ يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ السَّاجيُّ في كتابِ (أحكامِ القرآنِ » له ، قال : حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ غِيَاثٍ ، قال : حدَّثنا أشعثُ بنُ بَرَازٍ ، قال : جاء رجلٌ إلى الحسنِ ، فقال : إنى رجلٌ مِن أهلِ الباديةِ ، وإنه يُبعثُ علينا عمالٌ يصدِّقوننا ويظلِموننا ويعتدون علينا ، ويقوِّمون الشاةَ بعشَرةِ وثَمنُها ثلاثةً ، ويقوِّمون الفريضةَ بمائة وثمنُها ثلاثون . فقال الحسنُ : إن الصدقة لا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) المستد ٤٤/١٩٧ (٢٥٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) في ح: (حبيبة).

١١٠ - وحدَّثنى عن مالكٍ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، أنه قال : شَرِبَ المِطأ عمرُ بنُ الخطابِ لبنًا فأعجَبه ، فسَأَل الذي سَقاه : مِن أَينَ هذا اللبنُ ؟ فأخبرَه أنه ورَد على ماءٍ قد سماه ، فإذا نَعَمٌ مِن نَعَمِ الصَّدقَةِ وهم يَسقون ، فحلبوا لى مِن ألبانِها ، فجعَلتُه في سِقائي ، فهو هذا . فأدخل عمرُ بنُ الخطاب يَدَه فاسْتقاءَه .

تؤخذُ إلا عفوًا ، (ولا تُرَدُّ إلا عفوًا) ، مَن أَدَّاها سعِد بها ، ومَن بخِل بها شقى ، الاستذكار إن القوم واللهِ لو أَخَذُوها منكم ووضَعوها فى حقِّها وفى أهلِها ما بالوا كثيرًا أُديتُم أو قليلًا ، ولكنهم حكموا لأنفسِهم وأخذوا لها ، قاتلهم اللهُ أنَّى يُؤفكون ، فيا سبحانَ اللهِ ، ماذا لقِيَتُ هذه الأمةُ بعدَ نبيِّها ﷺ مِن منافقٍ قهرهم واستأثر عليهم ؟!

مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر بن الخطاب شرب لبنًا فأعجبه ، فسأل الذى سَقاه : مِن أينَ هذا اللبنُ ؟ فأخبَره أنه ورَد على ماءٍ قد سمًّاه ، فإذا نَعَمّ مِن نَعَم الصدقةِ وهم يَسْقون ، فحلبوا لى مِن ألبانِها ، فجعلتُه في سِقَائي ، فهو هذا . فاستقاءه عمرُ بنُ الخطابِ (٢) .

قال أبو عمر : محملُه عندَ أهلِ العلمِ ، أن الذي سقاه اللَّبنَ لمَّا لم يكنْ مِن مالِه وعلم أنه كان مِن مالِ الصدقة ، وكان عمرُ غنيًا لا تجلُّ الصدقة له ، وكان

<sup>(</sup>١٠-١) سقط من: ح، وفي م: ﴿ وَلَا تَزَادُ إِلَّا عَفُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٨/٤ – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٧٠٤). وأخرجه الشاقعي ٢/ ٨٤، والبيهةي ١٤/٧ من طريق مالك به.

قال مالك : الأمرُ عندَنا أن كلَّ مَن منَع فريضةً مِن فرائضِ اللهِ ، فلم يَستَطِع المسلمون أَخْذَها ، كان حقًّا عليهم جهادُه حتى يَأْخُذوها منه .

الاستذكار الذى سَقاه إيّاه لم يملكِ اللبن ، ولم يكن ممن تحِلَّ له الصدقة – فاستقاءَه لئلا يَقَى في جوفِه شيءٌ لا يجِلُ له وهو قَادرٌ على دفعِه ، ولم يقدِرْ على أكثرَ مِن ذلك ؛ لأنه لم يكنْ لذلك اللبنِ مالكَّ معَينٌ يعوِّضُه منه أو يستجِلُه . وهذا شأنُ أهلِ الوَرَعِ والفضلِ والدِّينِ ، على أنه لم يشربْه إلا غيرَ عامدِ ولا عالم ، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكَ مُ جُنَامٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِدِه وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَت اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكَ مُ جُنَامٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِدِه وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَت اللهُ عزَّ وجلً : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكَ مُ جُنَامٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِدِه وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَت مَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْكِمُ الصدقةِ فيعُدَّ مَالكًا يستجِلُه منه أو يعوِّضُه ، ولا كان ساقِيه له ممن يصِحُ له مِلْكُ الصدقةِ فيعُد ذلك اللبنَ هدية منه له ، كما عدَّ رسولُ اللهِ عَلَيْهُم ما أهدَت إليه بريرةُ مِن اللحمِ ذلك الله عليه أم أم أهدَت إليه بريرةُ مِن اللحمِ الذي تُصُدِّق به عليها ، فحلَّ ذلك له لصحةِ مِلكِ بريرةَ لما تُصُدِّق به عليها " – لم يجِدْ بُدًّا مِن استقائِه رضِي اللهُ عنه . ومع هذا كلّه ، فلعله قد أعطَى مثلُ ما حصَل في جوفِه مِن اللبنِ أو قيمتَه للمساكينِ ، فهذا أشبَهُ وأولى به ، إن شاء الله .

قال مالك : الأمرُ عندَنا ، أن كلَّ مَن منَع فريضةً مِن فرائضِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، فلم يستطِع المسلمون أخذَها ، كان حقًّا عليهم جهادُه حتى يأتُخذوها منه .

قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة ، وأن من أقرَّ بوجوبِها عليه ، أو قامت عليه به بينة كان للإمام أخذُها منه . وعلى هذا يجبُ

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (١٢١٣) .

١١١ - وحدَّثني عن مالك ، أنه بلَغه أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز ، كتب إليه يَذْكُرُ أَنْ رجلًا منَع زكاةً مالِه ، فكتَب إليه عمرُ ؛ أَنْ دَعْه ولا تَأْخُذُ منه زكاةً مع المسلمين . قال : فبلَغ ذلك الرجل ، فاشتَدَّ عليه ، وأدَّى بعدَ ذلك زكاةَ مالِه ، فكتَب عاملُ عمرَ إليه يَذكُرُ له ذلك ، فكتَب إليه عمرُ ، أَنْ خُذْها منه .

على كلِّ مَن امتنَع مِن أدائِها ، ونصَب الحربَ دونَها أن يقاتَلَ مع الإمام ، فإن أتَّى الاستذكار القتالَ على نفسِه فدمُه هَدْرٌ ، وتؤخذُ من مالِه . وقد أجمَعوا في الرجل يَقضِي عليه القاضي بحقِّ لآخرَ ، فيمتَنعُ مِن أدائِه ، فواجبٌ على القاضي أن يأخذَه مِن مالِه ، فإن نصب دونَه الحربَ قاتَله حتى يأخذَه منه وإن أتَى القتالُ على نفسِه ، فحقُّ اللهِ الذي أو بجبه للمساكين أُولى بذلك مِن حقِّ الآدميّ .

> وقولُ مالكِ رحِمه اللهُ أن الأمرَ عندَه فيمَن منَع فريضةً مِن فرائض اللهِ عرَّ وجلُّ أن يُجاهَدُ ، إن لم يُقدَرُ على أخذِها منه إلا بذلك - هو معنى قولِ أبي بكر رضِي اللهُ عنه : واللهِ لأقاتلنَّ مَن فرَّق بينَ الصلاةِ والزكاةِ . ولذلك رأى جماعةً مِن أهلِ العلم قتلَ الممتنِع مِن أداءِ الصلاةِ ، وقد أوضَحنا ذلك في كتابِ الصلاةِ . وقدولُ أبي بكرِ : فإن الزكاةَ حقُّ المالِ . تفسيرٌ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ : « إلا بحقُّها ، وحسابُهم على اللهِ » . يقولُ : إن الزكاةَ مِن حقُّها . وباللهِ التوفيقُ .

> مالك ، أنه بلَغه أن عاملًا لعمرَ بن عبدِ العزيزِ كتَب إليه يذكُو أن رجلًا منَع زكاة ماله ، فكتب إليه عمر ؛ أن دَعْه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين . قال : فبلَغ ذلك الرجلَ فاشتدَّ عليه ، فأدَّى بعدَ ذلك زكاةَ مالِه ، فكتب عاملُ عمرَ إليه

الموطأ

الاستذكار بذلك ، فكتَب إليه عمرُ ، أن خُذْها منه (١)

قال أبو عمر : إن صحّ هذا عن عمر بن عبد العزيز ، فيحتمِل ، واللهُ أعلم ، أنه لم يَعلم مِن الرجلِ إلا أنه أبى مِن دفعِها إلى عاملِه دونَ منعِها مِن أهلِها ، وأنه لم يكنْ عندَه ممن يمنعُ الزكاة ، أو تفرّس فيه فِراسةَ المؤمنِ أنه لا يخالِفُ جماعة المسلمين ببلدِه الدافِعين لها إلى الإمام ، فكان كما ظنَّ . ولو صحَّ عندَه منعُه للزكاة ، ما جاز له أن يتركها حتى يأخذَها منه ؛ فهو حقَّ للمساكينِ يلزمُه القيامُ به لهم . وهذا البابُ فيمَن منع الزكاة مُقِرًا بها .

وأما مَن منعها جاحدًا لها فهى رِدةٌ بإجماعٍ ، ويأتى القولُ فى المرتدِّ فى بابِه إن شاء اللهُ ، وقد مضَى فى كتابِ الصلاةِ ما فيه شفاءٌ فى هذا المعنى . وليس مَن منع الزكاة كمَن أبَى مِن عملِ الصلاةِ إذا كان مقرًّا بها .

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ القاسمِ بنِ شعبانَ ، قال : حدَّثنا على بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا أبو رجاءِ سعيدُ بنُ حفصِ البخاريُ ، قال : حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، قال : حدَّثنا عمرُو (٢) بنُ مالكِ النُّكْرِيُ (٢) ، عن أبي الجوزاءِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ – حدَّثنا عمرُو (٢) بنُ مالكِ النُّكْرِيُ (٢) ، عن أبي الجوزاءِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ – قال حمادٌ : ولا أظنَّه إلا رفَعه – قال : ﴿ عُرَى الإسلامِ – أو قال : عُرَى الدينِ – وقواعدُه التي بُني الإسلامُ عليها ، مَن ترك منهن واحدةً فهو حلالُ الدمِ ؛ شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، والصلاةُ ، وصومُ رمضانَ » .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٤/٨ظ – مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ عَمْرُ ﴾ . والمثبت مما تقدم في ٢٤٩/٦، وينظر تهذيب الكمال ٢١١/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح : ( البكرى ) .

## زكاةُ ما يُخْرَصُ مِن ثمارِ النخيلِ والأعنابِ

ابنِ يسارٍ ، وعن بُسْرِ بنِ سعيدٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « فيما سقت السماءُ والعيونُ والبَعْلُ العُشْرُ ، وفيما سُقِى بالنَّضْح نِصْفُ العُشْرِ » .

ثم قال ابنُ عباس : تجدُه كثيرَ المالِ ولا يزكّى ، فلا يكونُ بذلك كافرًا ولا الاستذكار يحِلُّ دمُه ، وتجدُه كثيرَ المالِ ولا يحُجُّ ، فلا تراه بذلك كافرًا ولا يحِلُّ دمُه (١) .

مالك، عن الثقة عنده، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، وعن بُسرِ بنِ سعيدٍ، أن التمهيد رسولَ اللهِ ﷺ قال: « فيما سقَتِ السماءُ والعيونُ والبعلُ العُشْرُ، وما سُقِى بالنضح نصفُ العُشرِ » (٢).

وهذا الحديثُ يتصِلُ من وجوهِ صحاحٍ ثابتةٍ عن النبيُّ ﷺ من حديثِ ابنِ عَمْرَ ، وجابر ، ومعاذٍ .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قالا : أخبَرنا هارونُ بنُ سعيدِ بنِ الهيثمِ أبو جعفرِ الأيلى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنا يونسُ بنُ يزيدَ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۲٤٩/٦ .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/٤و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٠٦). وأخرجه البيهقي ١٣٠/٤ من طريق مالك به.

التمهيد

شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : « فيما سَقَتِ السَماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان بَعْلًا العُشْرُ ، وما سُقِى بالسَّواني أو النضح نصفُ العُشر » (١).

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ ، حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ ، قال : حدَّ ثنا بُهلولُ بنُ راشدٍ ، عن يونسَ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سالم بنِ عبدِ اللهِ ، عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ عَيْلِيْهُ فرَض فيما سقَتِ "السماءُ و"الأنهارُ والعيونُ ، إذا" كان عَثرِيًّا يُسقَى بالماءِ "، العُشرَ ، وما سُقِى بالناضح " نصفَ العُشرِ "،

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا عمرُو بنُ سَوادِ بنِ الأسودِ بنِ عمرٍو ، وأحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرْحِ أبو الطاهرِ ، والحارثُ بنُ مسكينِ ، قراءةً عليه وأنا أسمَعُ ، عن ابنِ وهبٍ ، قال : أخبَرنا عمرُو بنُ الحارثِ ، أن أبا الزبيرِ حدَّثه ، أنه سمِع جابرَ بنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى 17./2 من طريق محمد بن بكر به . وهو عند أبى داود (١٥٩٦) ، والنسائى (٢٤٨٧) ، وفى الكبرى (٢٢٦٧) . وأخرجه ابن ماجه (١٨١٧) عن هارون بن سعيد به ، وأخرجه البخارى (١٤٨٣) ، والترمذى (٦٤٠) ، وابن خزيمة (٢٣٠٧، ٢٣٠٨) من طريق عبد الله بن وهب به . (٢ - ٢) ليس فى : ف ، ر١ ، ورواية الطحاوى .

<sup>(</sup>٣) في مصادر التخريج : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في رواية الطحاوي وابن عدى : ﴿ بالسماء ﴾ . وينظر ما سيأتي ص٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في ف: (بالنضح).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدى ٤٩٩/٢ من طريق عبد الله بن مسلمة به . وأخرجه أبو عوانة (٢٦٧٠) ،
 والطحاوى في شرح المعاني ٣٦/٢ من طريق يونس به .

الموطأ

عبدِ اللهِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ فيما سقَتِ الْأَنهارُ والعُيونُ (١) العُشرُ ، وفيما التمهيد سُقِي بالسانيةِ نصفُ العُشرِ ، (٢).

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أبنُ وهبٍ ، أخبَرنا عمرُ و بنُ أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أبنُ وهبٍ ، أخبَرنا عمرُ و بنُ الحارثِ ، عن أبى الزبيرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « فيما سقَتِ الأنهارُ والعيونُ العُشرُ ، وما شقِى بالسوانى ففيه نصفُ العُشرِ » (").

أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا الحَكُمُ بنُ موسى ، أحمدُ بنُ زُهيرٍ ، ومحمدُ بنُ سليمانَ المِنْقَرِى ، قالا : حدَّثنا الحَكَمُ بنُ موسى ، قال : حدَّثنا الزهرى ، عن قال : حدَّثنا الزهرى ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِ و بنِ حزمٍ ، عن أبيه ، عن جدّه ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِ و بنِ حزمٍ ، عن أبيه ، عن جدّه ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كتَب : ﴿ وَمَا سَقَتِ السَمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا ، أو كَانَ بَعْلًا ، ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسة أوسُتِ ، وما شقى بالرّشاءِ والدّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسة أوسُقِ ، وما شقى بالرّشاءِ والدّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسة أوسُقِ ، .

<sup>(</sup>١) في ف، وعند مسلم وابن خزيمة، ورواية لأحمد: «الغيم»، وفي بعض نسخ أحمد: «السيل»، وفي بعضها: «الغيل». وينظر ما سيأتي ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) النسائی (۲٤۸۸)، وفی الکبری (۲۲۶۸). وأخرجه مسلم (۹۸۱) من طریق عمرو بن سواد وأحمد بن عمرو به، وأخرجه أحمد ۲۲/۳۳، ۱۱۲ (۱٤٦٦۷، ۱٤۸۰۳)، وابن خزيمة (۲۳۰۹) من طریق ابن وهب به.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٩٧ ١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (۲۰۰۹)، والحاكم ۳۹۰/۱ – ۳۹۷، والبيهقي ۸۹/۶ من طريق الحكم بن موسى به مطولاً .

التمهيد

وأخبرنا إبراهيم بنُ شاكرٍ ، قال : أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا رجاءُ محمدُ بنُ أيوبَ ، قال : حدَّثنا رجاءُ ابنُ محمدِ السَّقَطِيُّ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عامرٍ ، قال : حدَّثنا همَّامٌ ، عن ابنُ محمدِ السَّقَطِيُّ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عامرٍ ، قال : حدَّثنا همَّامٌ ، عن قتادةَ ، عن أنسٍ ، أن النبيَّ عَيَّا اللهُ سنَّ فيما سقَتِ السماءُ والعيونُ العُشرَ ، وما سُقِي بالنواضِحِ فنصفُ العُشرِ (١) . انفرَد به همَّامٌ ، وغيرُه يَرويه عن قتادة ، عن أبي الخليلِ .

وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، أخبَرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، عن أبي بكرِ بنِ عيَّاشٍ ، عن عاصمٍ ، عن أبي وائلٍ ، عن معاذٍ قال : بعَثني رسولُ اللهِ ﷺ إلى اليمنِ ، فأمَرني أن آخُذَ مما سقَتِ السماءُ العُشرَ ، وما شقِي بالدَّوالي نصفَ العُشرِ (٢).

قال أبو عمرَ : هكذا قال ، أبو وائلٍ ، عن معاذٍ ، وإنما هو أبو وائلٍ ، عن مسروقٍ ، عن معاذٍ <sup>(٣)</sup>.

وأخبَرنا محمدُ بنُ عُمْروسٍ ، قال : حدَّثنا على بنُ عمرَ الحافظُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ محمدُ بنُ محمدُ بنُ محمدُ بنُ محمدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) البزار (۸۹۱ - كشف). وأخرجه الترمذى في العلل الكبير (۱۷۹) عن رجاء بن محمد به. (۲) النسائى (۲۱،۳۷)، وفي الكبرى (۲۲،۹۹). وأخرجه أحمد ۳۹۰/۳۱ (۲۲،۳۷) من طريق أبي بكر بن عياش به.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص٤٤٤، ٤٤٤.

على بنِ المديني، قال: سمِعتُ أبي يقولُ: حدَّثنا عاصمُ بنُ عبدِ العزيزِ التمهيد الأشجعي، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ذُبابٍ ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ وبُسرِ بنِ سعيدٍ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: « فيما سقَتِ السماءُ العُشرُ ، وفيما سُقِي بالنَّضح نصفُ العُشرِ » (١)

قال عاصم : وحد ثنيه مالك ، قال : أخيرت عن سليمان بن يسار وبُسر بن سعيد ، عن النبئ ﷺ . لم يذكُر أبا هريرة ، وسألتُ الحارث بن عبد الرحمن ، فقال : أخبرنى سعيد بن المسيّب وبُسر بن سعيد ، عن أبى هريرة . قال محمد بن على : قال أبى : وأظُن مالكا ترك حديث ابن أبى دُباب ولم يضعه في كتبه ، وما رأيتُ في كتب مالكِ عنه شيعًا . قال أحمد بن ملاعب : كذا قال ابن على بن المديني في آخره : أخبرنى العمد بن المسيّب . وفي أوله : سليمانُ بن يسار . وسألتُه عنه فقال : نعم ، هو هكذا .

حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ زُهيرِ ، قال : حدَّ ثنا أبنُ الأصبهانيّ ، قال : حدَّ ثنا أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروقِ ، عن معاذِ قال : بعثني رسولُ اللهِ عَلَيْهُ إلى اليمنِ ، وأمرني أن آخُذَ مما سقّتِ السماءُ أو سُقِي بَعْلًا العُشرَ ، وبالدَّوالي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيراني في الأوسط (٤٩٤٣)، والبيهقي ١٣٠/٤ من طريق على بن المديني به، وأخرجه الترمذي (٦٣٩)، وابن ماجه (١٨١٦) من طريق عاصم به.

نصف العُشر (١)

التمهيد

قال أبو عمر: قال النضر بن شُمَيل: البَعْلُ ماءُ المطرِ. وقال يحيى بنُ آدم (٢): البعلُ ما كان من الكرومِ والنخلِ فذهَب عروقُه في الأرضِ إلى الماءِ، ولا يحتاجُ إلى السَّقْي الخمس سنينَ والسُّتَّ، يَحتمِلُ تَرْكَ السقي. قال: والعَثرِيُّ ما يُزرَعُ على السحابِ، ولا ما يُزرَعُ على السحابِ، ولا يُسقَى إلا بالمطرِ خاصَّةً، ليس يُسقَى بغيرِ ماءِ المطرِ. قال يحيى: وفيه جاء الحديثُ: ﴿ مَا سُقِي عَثرِيًّا أَو غَيْلًا ﴾. قال يحيى: والغَيْلُ سَيْلٌ دونَ السيلِ الكثيرِ فهو الكثيرِ. قال: والسيلُ ماءُ الوادي إذا سال، وما كان دونَ السيلِ الكثيرِ فهو غيلٌ ، وقيل: الغَيْلُ الماءُ الصافى دونَ السيلِ الكثيرِ. وقال ابنُ السَّكيتِ: الغَيْلُ الماءُ الجارى على الأرض.

وأمَّا النضحُ والناضحُ فهى بقرُ السَّوَانى ، والرَّشاءُ حبلُ البَرِ والدَّلْوِ ، والدَّاليةُ الخطَّارةُ عندَنا ، والغَرْبُ الدَّلُو . وقد جاء فى الحديثِ : « ما شقى بالغَرْبِ » . « أو كان عَثَرِيًّا » ، «أو شقى نَضْحًا » . « أو سَيْحًا » . « أو شقى بالرِّشاءِ » . وهذه الأحاديثُ كلَّها بمعنى واحدٍ ، وأجمَع العلماءُ على القولِ بظاهرِها فى المقدارِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشاشى (۱۳۵۱) عن أحمد بن زهير به ، وأخرجه الشاشى (۱۳٤۹) ، والطبرانى ۱۲۹/۲۰ (۲۹۲۱) من طريق (۲۹۲۲) من طريق أبى بكر بن عياش به . وأخرجه الدارمى (۱۷۰۹) ، وابن ماجه (۱۸۱۸) من طريق أبى بكر بن عياش به .

<sup>(</sup>۲) یحیی بن آدم بن سلیمان أبو زکریا الأموی ، کان من کبار أثمة الاجتهاد ، وثقه یحیی بن معین والنسائی ، له کتاب (الخراج) ، توفی سنة ثلاث ومائتین . سیر أعلام النبلاء ۹/ ۲۲ . وینظر قوله هذا فی کتاب الخراج ص ۱۱۹ .

المأخوذِ في الشيءِ المزكَّى من الزرعِ ، وذلك العُشرُ في البعلِ كلَّه من الحبوبِ التمهيد والثمارِ التي تجبُ فيها الزكاةُ عندَهم ، كلَّ على أصلِه ، على حَسَبِ ما قدَّمنا عنهم في بابِ عمرِو بنِ يحيى من هذا الكتابِ(١) ، وكذلك ما سقَتِ العُيونُ والأنهارُ ؛ لأن المئونة فيه قليلةً ، واتِّباعًا للسنةِ ، وأما ما سُقِي بالدَّوالي والسَّواني فنصفُ العُشرِ فيما تجبُ الزكاةُ عندَهم ، هذا ما لا خلافَ فيه بينَهم .

واختلفوا في معنى آخر من هذا الحديث؛ فقالت طائفة : هذا الحديث يوجب العُشرَ في كلِّ ما زرعه الآدميّون من الحبوب والبقول ، وكلِّ ما أنبتته أشجارُهم من الثمراتِ كلِّها ، قليلُ ذلك وكثيرُه يؤخذُ منه العُشرُ أو نصفُ العُشرِ – على حسبِ ما ذكرنا – عند جداده وخصاده وقطافه ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِنَ الْأَمام : ١٤١] . يُريدُ العُشرَ أو نصفَ العُشرِ . وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة ، وزُفَر ، فقالا : في قليلِ ما تُخرِجُه الأرضُ وكثيره العُشرُ ، أو نصفُ العُشرِ إن سُقِي بالدَّاليةِ والسانيةِ ، إلا الحطبَ والقصبَ والحشيش . وقال أبو يوسف ، ومحمدُ بنُ الحسنِ : لا شيءَ فيما والقصبَ والحشيش . وقال أبو يوسف ، ومحمدُ بنُ الحسنِ : لا شيءَ فيما تُخرِجُه الأرضُ إلا فيما كان له ثمرةً باقيةً ، ثم يجِبُ (١٠ فيما يَلُغُ خمسة أوسُقِ ، و ٢٠٠٠ فيما يَلُغُ خمسة أوسُقِ ، و ٢٠٠٠ فيما دونَه .

وذكر عبدُ الرزاقِ (١) ، عن معمر ، عن سِماكِ بنِ الفضلِ قال : كتب عمرُ بنُ

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ص ٢٥١ - ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ( تجب ١ .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧١٩٦).

التمهيد

عبدِ العزيزِ أن يؤخَذَ مما أنبَتَتِ الأرضُ من قليلِ أو كثيرِ العُشرُ.

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا بلَغ الزعفرانُ خمسةَ أُوسُقٍ أُخِذ منه العُشرُ .

واعتبر مالك، والثورى، وابن أبى ليلى، والشافعى، والليث، خمسة أوسي وقالوا: لا زكاة فيما دونها. وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبى ثور، وابن المبارك، وجمهور أهل الرأي والحديث. واختلفوا فى الحبوب والثمار التى تجب فيها الزكاة، وقد ذكرنا أقاويلهم فى ذلك فى باب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب (١). والحمد لله.

وقال داودُ بنُ على في هذا البابِ قولًا ؛ بعضُه كقولِ أبي حنيفةً ومَن تابَعه ، وبعضُه كقولِ أبي حنيفةً ومَن تابَعه ، وبعضُه كقولِ سائرِ الفقهاءِ ؛ قال : أما ما يؤكلُ أو يُشرَبُ مما يُكالُ أو يزرَعُه الآدميُّون من الحبوبِ كلِّها والثمارِ ، فلا زكاةً فيه حتى يبلُغَ خمسةً أوسُّقِ ، وأما ما لا يُكالُ ولا يُضبَطُ بكيلٍ مما يُنبِتُه (٢) الناسُ ، ففي قليلِه وكثيرِه العُشرُ ، أو نصفُ العُشرِ ، على حَسَبِ ما يُسقَى به .

قال أبو عمر : أما قولُه ﷺ في هذا الحديثِ : « فيما سقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشرُ ، وما سُقِى بالنضحِ نصفُ العُشرِ » . فمعناه عندَ جماعةِ أهلِ الحجازِ وجمهورِ أهلِ العراقِ ، إذا بلَغ المقدارُ خمسةَ أوسُقِ ، وكان مما (٣)

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ص٢٥٢ - ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في ر ١: (يقتنيه).

<sup>(</sup>٣) في م: دماء.

تجبُ فيه الزكاة من الثمارِ والحبوبِ، فحينكذِ يجبُ فيه العُشرُ أو () نصفُ التمهيد العُشرِ، ولا فرقَ بينَ أن يردَ هذا في حديثينِ أو في حديثِ واحدٍ. ويدُلُّ على صحةِ هذا المذهبِ مع استفاضَتِه () في أهلِ العلمِ، أنه لم يأتِ عن النبيِّ ﷺ، ولا عن أحدٍ من أصحابِه، ولا من التابعين بالمدينةِ ، أنه أخذ الصدقة من الخُضرِ والبقولِ ، وكانت عندَهم موجودةً ، فدلَّ على أن ذلك معفوٌ عنه ، كما عُفي عن الدُّورِ والدوابِّ ؛ لأن الأصلَ العفوُ ، والوجوبُ طارئٌ عليه .

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢)، عن قيسِ بنِ الربيعِ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عاصمِ ( أبنِ ضمرةً ) ، عن على قال : ليس في الخُضرِ صدقة .

وعن إبراهيم بن طَهمانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ قال : ليس في الخُضَرِ زَكَاةً . قال منصورٌ : فذكرتُ ذلك لإبراهيمَ ، فقال : صدَق (٥).

وقال موسى بنُ طلحة : لم يأخُذُ معاذُ بنُ جبلٍ من الخُضَرِ شيئًا ، وقال : إن النبيُّ ﷺ قال : « ليس في الخضراواتِ (١) زكاةً » (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر، ر١، م: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر، ر١، م: (استفاضة).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧١٨٨).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ر، وفي م: (ابن ضميرة). وينظر تهذيب الكمال ٤٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٧١٩٤).

<sup>(</sup>٦) في ر ١، م: (الخضر).

<sup>(</sup>۷) عبد الرزاق (۷۱۸۰، ۷۱۸۷).

التمهيد

ومما يدُلُّ أيضًا على (1) وَهِي (٢) مذهبِ مَن أُوجَبِ الزكاةَ في الخُضَرِ ، أَن الزكاةَ إنما تجبُ في العينِ المزكَّاةِ بجزءِ من أجزائِها ، وأكثرُ الذين أُوجَبوا الزكاةَ في البقولِ أُوجَبوها في قيمتِها ، ولا أصلَ لأُخذِ القيمةِ في الزكاةِ .

ذَكُو معمرٌ ، عن الزهريُ ، قال في الخُضرِ والفاكهةِ : إذا بلَغ ثمنُها مائتيْ درهم ففيها خمسةُ دراهم . قال : والزيتونُ يُكالُ ففيه العُشرُ ، وإن سُقِي بالرُّشاءِ ففيه نصفُ العُشر (٢).

قال معمرٌ ('): وكان في زمن عمر بن عبد العزيز يُؤخذُ من الوَرْسِ العُشرُ.

واختلف الفقهاء فيما سُقِى مرَّة بماءِ السماءِ والنهَرِ، ومرة بدالية ؛ فقال مالكُ : يُنظَرُ إلى ما تمَّ به الزرعُ فيرَكَّى عليه العُشرُ أو نصفُ العُشرِ، فأَى ذلك كان أكثرَ سَقْيه زُكِّى عليه . هذه رواية ابن القاسمِ عنه . وروَى ابن وهبٍ عن مالكِ : إذا سُقِى نصفَ سنة بالعيونِ ثم انقطعتْ ، فسُقِى بقية السنة بالناضحِ ، فإن عليه نصف زكاتِه عُشرًا ، والنصف الآخرَ نصف العُشرِ . وقال مرة أُخرى : زكاتُه بالذى تمَّت به حياتُه . وقال الشافعيُ : يُزكَّى كلُّ واحدٍ

<sup>(</sup>١) بعده في: ف، ر ١، م: وذلك،.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف، وأثبتها ناشر المطبوعة: ﴿ وهو ﴾ . والوهي: الضعف . اللسان ( و ه ي) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٧١٩٢، ٧١٩٣) عن معمر به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أبو عمر)، وكتب فوقه: (معمر).

منهما بحسابِه . وبهذا كان يُفتى بكَّارُ بنُ قُتيبةً ، وهو حنفيٌّ ، وهو قولُ يحيى التمهيا ابنِ آدمَ . وقال أبوحنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمدٌ : يُنظرُ إلى الأغلبِ فيُزكَّى به ، ولا يُلتفَتُ إلى ما سِوى ذلك . قال الطحاويُّ : قد اتفَق الجميعُ على أنه لو سقاه بماءِ المطرِ يومًا أو يومين أنه لا اعتبارَ به ، ولا يُجعلُ لذلك حِصَّةٌ ، فدلَّ على أن الاعتبارَ بالأغلب .

مالك ، عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب ، أنَّه قال : لا يُؤخذُ في صدقة النَّخلِ الجُعرورُ ، ولا مُصرانُ الفارةِ (١) ، ولا عذقُ ابنِ حبيتٍ . قال : وهو يُعدُّ على صاحبِ المالِ ، ولا يُؤخذُ منه في الصَّدقةِ (٢) .

قال أبو عمر : وهذا يُروَى عن ابنِ شهابٍ ، عن أبى أُمامةَ بنِ سهلٍ ، عن أبيه أُمامةَ بنِ سهلٍ ، عن أبيه ، عن البنِ عن النبي ﷺ . هكذا يرويه سفيانُ بنُ حسينِ وسليمانُ بنُ كثيرٍ ، عن ابنِ شهاب .

<sup>(</sup>١) مصران الفأرة: ضرب من ردىء التمر. اللسان (م ص ر).

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/٤و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٠٧)، وأخرجه الشافعي ٣١/٢، وأبو عبيد في الأموال (١٥٤١)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٤٥)، والبيهقي في المعرفة (٣٣١٣) من طريق مالك به .

التمهيد

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثنا أبو داودَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثنا عبادٌ ، عن سفيانَ محمدُ بنُ يحيَى بنِ فارسٍ ، حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمانَ ، حدَّثنا عبَّادٌ ، عن سفيانَ ابنِ حسينٍ ، عن الزهريّ ، عن أبى أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ محنيفٍ ، عن أبيه قال : نهَى رسولُ اللهِ عَلَيْتُ عن المجعرورِ ولونِ الحبيقِ أَنْ يُؤخذا في الصَّدقةِ . قال الزهريّ : لونينِ من تمرِ المدينةِ (١) قال أبو داودَ : وأسندَه أيضًا سليمانُ بنُ كثيرٍ ، عن الزهريّ ، حدَّثنا أبو الوليدِ عنه .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُ ، حدَّثنا سليمانُ بنُ كثيرٍ ، قال : حدَّثنا الزهريُ ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفِ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن لونينِ منَ التَّمرِ ؛ الجُعْرورِ ، ولونِ الحُبَيْقِ . قال : ونزلَتْ : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (١ البقرة : ٢٦٧] .

قال الأصمعيُّ : الجُعرورُ ضربٌ من الدَّقلِ يحمِلُ شيئًا صغارًا لا خيرَ فيه . قال : وعذقُ ابنِ حُبيقٍ ضربٌ مِنَ الدَّقلِ ردىءٌ ، والعَذقُ : النَّخلةُ – بفتحِ العينِ –

لقبس

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۰۷). وأخرجه ابن خزيمة (۲۳۱۳)، والدارقطني ۱۳۰/۱ ۱۳۱ من طريق محمد بن يحيى به، وأخرجه الطبراني (۲۵۰)، والدارقطني ۲/۱۳۱/ والحاكم ۲/۱، ۱۲، ۲/۱ ۲۸۶، والبيهقي ۱۳۱/۶ من طريق سعيد بن سليمان به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۸،۲ (۲۸۰۲) ، والطبراني (۲۳،۰) ، والدارقطني ۲/ ۱۳۱، والحاكم ۲/۱،۱۳۱ ، ۲۸،۲/۱ من طريق أبي الوليد الطيالسي به .

....الرطأ

التمهيد

والعِدْقُ بالكسرِ: الكِبَاسةُ (١) ، كأنَّ التَّمرَ سُمِّى باسمِ النَّخلةِ إذْ كان منها. قال الأصمعيُّ: وعذقُ ابنِ مُبيقٍ ، أو لونُ الحبيقِ ، نحوُ ذلك ؛ لأنَّ الدَّقَلَ يقالُ له: الأَلوانُ . واحدُها لونٌ .

والمعنى ألا يُؤخذَ هذان الضَّربانِ مِن التَّمرِ في الصَّدقة ؛ لردائتِهما ، وكان الناسُ يُخرِجونَ شرارَ ثمارِهم في الصدقة ، فنُهوا عن ذلك ، وأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ .

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم ، حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية ، حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، أخبرنا يُونسُ بنُ عبدِ الأعلَى والحارثُ بنُ مسكينِ قراءةً عليه وأنا أسمعُ ، عن ابنِ وهب ، قال : حدَّثنى عبدُ الجليلِ بنُ محميدِ اليَحْصُبِيُّ ، أنَّ ابنَ شهابٍ حدَّثه ، قال : حدَّثنى أبو أُمامةَ بنُ سهلِ بنِ مُنيفٍ في هذه الآيةِ التي قال اللهُ عزَّ وجلَّ : هو الجعرورُ ولونُ اللهُ عزَّ وجلَّ : هو الجعرورُ ولونُ مُنيقِ ، فنهَى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ يُؤخذا في الصَّدقةِ (٢)

وفي هذا البابِ أيضًا حديثُ عوفِ بنِ مالكِ ؟ حدَّثناه عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ،

<sup>(</sup>١) الكباسة: العِذق الكبير التام بشماريخه وبسره، وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب، والجمع: الكبائس. التاج (ك ب س).

 <sup>(</sup>۲) النسائی (۲٤۹۱)، وفی الکبری (۲۲۷۱). وأخرجه ابن خزیمة (۲۳۱۲) عن یونس بن
 عبد الأعلی به ، وأخرجه الدارقطنی ۱۳۱/۲ من طریق ابن وهب به .

التمهيد

حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثنا أبو داودَ ، حدَّثنا نصرُ بنُ عاصمٍ ، وحدَّثنا محمدُ ابنُ إبراهيمَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورةيُ ، قالا : حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ ، عن عبدِ الحميدِ ابنِ جعفرٍ ، قال : حدَّثنى صالحُ ('بنُ أبي عَريبٍ ') ، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ ، عن عوفِ بنِ مالكِ ، قال : دخل علينا رسولُ اللهِ ﷺ المسجدَ وبيدِه عصًا ، وقد علَّقَ رجلٌ قِنًا ' حشفًا ، فطعَنَ بالعصا في ذلك التَّمرِ ، وقال : «لو شاء ربُ هذه الصَّدقةِ يأكُلُ حشفًا يومَ القيامةِ " أمن هذا التَّارِ بَ هذه الصَّدقةِ يأكُلُ حشفًا يومَ القيامةِ " .

وذكر وكيع، عن يزيد (ألا بن إبراهيم، عن الحسنِ قال: كان الرجلُ يتصدَّقُ برُذالةِ مالِه، فنزلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>٢) القنا والقنو: العذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء. ينظر اللسان ( ق ن و ).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « منها » .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۱۲۰۸)، والنسائی (۲٤۹۲)، وفی الکبری (۲۲۷۲). وأخرجه أحمد ۲۲۲/۳۹ (۲۳۹۹۸)، وابن ماجه (۱۸۲۱)، وابن خزیمة (۲٤٦۷) عن یحیی بن سعید به.

<sup>(</sup>٥) في ص ٤: (زيد) . وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٢٦، وابن جرير في تفسيره ٧٠٢/٤ من طريق وكيع به .

قال: وحدَّثنا عمرانُ بنُ مُحديرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ التمهيد إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] . قال : لو وجدْتمُوه يُباعُ في السُّوقِ ما أَخَذْتمُوه حتى يُهضمَ لكم مِن الثَّمنِ (١) .

وذكر الفريابي ، عن قيسِ بنِ الرَّبيعِ ، عن عطاءِ بنِ السَّائبِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ معقلِ قال : نزلَتْ في قومٍ أُخرَجوا في زكاةٍ أموالِهم الحشف والدَّرْهَمَ الرَّديءَ . قال : ﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيدِ ﴾ . قال : لو أنَّ لك حقًّا على رجلٍ لم تأخُذْ ذلك منه .

قال: وحدَّثنا ورقاء ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مجاهدِ قال: كانوا يتصدَّقون بالحشَفِ ، فنُهوا عن ذلك ، وأُمروا أنْ يتصدَّقوا بطيِّبٍ . قال: وفى ذلك نزَلَتْ:

قال أبو عمر : هذا باب مُجتمع عليه لا اختلاف فيه ، أنَّه لا يُؤخذُ هذان اللَّونان مِن التَّمرِ في الصَّدقة إذا كان معهما غيرُهما ، فإن لم يكنْ معهما غيرُهما أُخذَ منهما ، وكذلك الدنيء (٢) كلَّه لا يُؤخذُ منه إذا كان معه غيرُه ؛ لأنَّه حينئذِ تيمُّمٌ للخبيثِ إذا أُخرجَ عن غيرِه . قال مالك : لا يأخذُ المصدِّقُ الجعرور ، ولا مُصرانَ الفارة ، ولا عذق ابنِ مُبيق ، ولا يأخذُ البُرْدِيّ . والبُرديّ مِن أجودِ التَّمرِ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٢٥ (٢٨٠٥) من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ الرديء ) .

الموطأ

قال مالكٌ : وإنما مثلُ ذلك ، الغنمُ ، تُعَدُّ على صاحبِها بسِخالِها ، والسَّخْلُ لا يُؤخِّذُ منه في الصدقةِ ، وقد يكونُ في الأموالِ ثمارٌ لا تُؤخِّذُ الصدقة منها ؛ مِن ذلك البُرْدِيُّ وما أشبهَه ، لا يُؤخِّذُ مِن أدناه ، كما لا يُؤخَّذُ مِن خِياره .

قال: وإنما تُؤخَذُ الصدقةُ مِن أوساطِ المالِ.

قال مالك : الأمرُ المُجتَمَعُ عليه عندَنا ، أنه لا يُخْرَصُ مِن الثمارِ إلا النخيلُ والأعنابُ ، فإن ذلك يُخْرَصُ حينَ يَبدُو صَلاحُه ، ويَحِلُّ بَيعُه ، وذلك أن ثَمَرَ النخيل والأعنابِ يُؤكِّلُ رطباً وعنبًا ، فيُحْرَصُ على أهلِه للتوسعَةِ على الناس؛ ولئلا يكونَ على أحدٍ في ذلك ضِيقٌ، فيُحْرَصُ ذلك عليهم ، ثم يُخَلَّى بينهم وبينه يَأْكلونه كيف شاءوا ، ثم يُؤَدُّون منه الزكاة على ما نُحرصَ عليهم.

التمهيد فأرادَ مالكَ ألا يأخذَ الرَّدىءَ جدًّا، ولا الجيِّدَ جدًّا، ولكنْ يأخذُ الوسطَ. قال مالكٌ : ومثلُ ذلك السِّخالُ من الغنم ؛ تُعدُّ مع الغنم على صاحبِها ولا

الاستذكار

قال مالكٌ : الأمرُ المجتمَعُ عليه عندَنا ، أنه لا يُخرَصُ مِن الثمار إلا النخيلُ والأعنابُ ، فإن ذلك يُخرَصُ حينَ يبدُو صلاحُه ويحِلُّ بيعُه ، وذلك أن ثمرَ

النخيلِ والأعنابِ يؤكلُ رطبًا وعنبًا ، فيُخرَصُ على أهلِه للتوسعةِ على الناسِ ، الاستذكار ثم يُخلَّى بينَه وبينَهم يأكُلونه كيف شاءوا ، ثم يؤدُّون الزكاةَ على ما نُحرِص عليهم . وقال الشافعيُّ في ذلك كقولِ مالكِ سواءً في الكتابِ المصريِّ ، وقال بالعراقِ : يُخرصُ الكَرْمُ والنخلُ بالخبرِ ، والزيتونُ قياسًا على النخلِ والعنبِ واتباعًا ؛ لأنا وبجدنا عليه الناسَ .

قلنا: ولم يختلِف مالك والشافعي وغيرهما، في أن الحبوب كلَّها لا يُحرَصُ شيءٌ منها، وإنما اختلفا في الزيتون؛ فمالك يَرى الزكاة فيه مِن غيرِ خَرْص، على ما يأتى في البابِ بعد هذا إن شاء الله . وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد : الخَرْصُ باطل ليس بشيء، وعلى ربِّ المالِ أن يؤدِّي ('عُشرَ ما تحصَّل بيدِه') زاد أو نقص.

قال أبو عمر : جمهورُ العلماءِ على أن الخَرْصَ للزَّكَاةِ في النخلِ والعنبِ معمولٌ به ، سنةٌ معمولةٌ ، ولم يختلِفوا أن رسولَ اللهِ ﷺ كان يرسِلُ عبدَ اللهِ بنَ رواحةً وغيرَه إلى خيبرَ وغيرِها في خَرْصِ الثمارِ (٢) ، والقولُ بأن ذلك منسوخٌ بالمُزابنةِ (٣) شُذُوذٌ ، وكذلك شَذَّ داودُ ، فقال : لا يُخرَصُ إلا النخلُ خاصةً .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «عشر ما يحصل به»، وفي م: «عشره». والمثبت من بداية المجتهد ٥/ ٦٦. (٢) سيأتي في الموطأ (١٤٤٣، ١٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، م: ﴿ بِالمُدَايِنَةِ ﴾ . والمثبت مما سيأتى فى شرح الحديث (١٤٤٣) من الموطأ . والمزابنة : هى بيع الرطب فى رءوس النخل بالتمر ، وأصله من الزبن وهو الدفع ، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه . النهاية ٢/ ٢٩٤ .

الموطأ

قال مالك : فأما ما لا يُؤكلُ رطبًا ، وإنما يُؤكلُ بعدَ حصادِه مِن الحبوبِ كلِّها ، فإنه لا يُحْرَصُ ، وإنما على أهلِها فيها ، إذا حصدوها ودَقُّوها وطَيَّبوها وخَلَصَتْ حَبًّا ، فإنما على أهلِها فيها الأمانةُ ، يُؤدُّون زكاتَها إذا بلّغ ذلك ما تَجِبُ فيه الزكاةُ ، وهذا الأمرُ الذي لا احتلاف فيه عندنا .

الاستذكار ودفع حديث سعيد بن المسيَّبِ ، عن عَتَّابِ بنِ أَسِيدِ . وقال : إنه منقطعٌ ، لم يسمَعْ منه . ولا يأتي خَرْصُ العنبِ إلا في حديثِ عَتَّابِ المذكورِ . وقال الليثُ : لا يُحْرَصُ العنبِ الله في حديثِ عَتَّابِ المذكورِ . وقال الليثُ : لا يُحْرَصُ الاسلطانُ أُمَناءً . وقال التمرُ والعنبُ ، وأهلُه أمناءُ على ما دفعو اللاأن يُتَهمُوا (٢) ، فينصِبُ (السلطانُ أُمَناءً . وقال محمدُ بنُ الحسنِ – فيما روّى عنه أصحابُ الإملاءِ : يُحْرَصُ الرُّطبُ تمرًا والعنبُ زبيبًا ، فإذا بلَغ خمسة أوسُّقٍ أُخِذ منهم العُشرُ أو نصفُ العُشرِ ، وإن لم يبلغْ خمسة أوسُقٍ في الخرْصِ لم يؤخذ منه شيءٌ .

فأما قولُ مالكِ – أما الحبوبُ لا تُخرَصُ – فهو ما لا خلافَ فيه بينَ العلماءِ، وإنما اختلَفوا فيما وصَفنا، وأما قولُه في الجائحةِ، أن الناسَ أمناءُ فيما يدَّعون منها، فهذا لا خلافَ فيه إلا أن يتبيَّنَ كذِبُ مَن يدَّعي ذلك، فإن لم يَبِنْ كذبُه واتَّهِم أُحلِف. وأمَّا ما يأكلُه الرجلُ مِن ثمرِه وزرعِه قبلَ الحصادِ والجِذاذِ والجِفاذِ والجِفافِ، فقد اختلف العلماءُ هل يُحسَبُ ذلك عليه أم لا؟ فقال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وزُفَرُ: يُحسَبُ عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أكل

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه ص٤٦٢، وفي شرح الحديث (١٤٤٣) من الموطأ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ( يهتموا ) . والمثبت من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، م : ( للسلطان أمينا ) . والمثبت من المصدر السابق .

قال مالكُ : الأمرُ المُجتَمَعُ عليه عندنا أن النخلَ تُخْرَصُ على أهلِها وثمرُها في رُءُوسِها ، إذا طابَ وحلَّ بَيعُه ، ويُؤخَذُ منه صدَقَتُه تمرًا عندَ الجِدَاذِ ، فإنْ أصابَتِ الثمرة جائِحةٌ بعدَ أن تُخْرَصَ على أهلِها ، وقبلَ أن تُجَدَّ ، فأحاطتِ الجائِحةُ بالثمرِ كلّه ، فليس عليهم صدقةٌ . فإن بَقِيَ مِن الثمرِ شيءٌ يَبلُغُ خمسة أوسُقِ فصاعدًا ، بصاعِ النبيِّ عَيَلِيَّةٍ ، أُجِذَ منهم زكاتُه . وليس عليهم فيما أصابَت الجائِحةُ زكاةٌ ، وكذلك العملُ في الكَوْمِ أيضًا . وإذا كان لرجلٍ قِطَعُ أموالٍ مُتَفَرِّقَةٌ ، أو أشراكُ في أموالٍ مُتَفرِّقةٌ ، أو أشراكُ في أموالٍ مُتَفرِّقةً ، لا يئلغُ مالُ كُلِّ شريكِ أو قِطَعُه ما تَجِبُ فيه الزكاةُ ، فإنه يَجمَعُها إذا مجمِعَ بعضُ ذلك إلى بعضٍ يَبلُغُ ما تَجِبُ فيه الزكاةُ ، فإنه يَجمَعُها ويُؤدِّدي زكاتَها .

الموطأ

صاحبُ الأرضِ وأطعَم جارَه وصديقَه ، أُخِذ منه عُشْرُ ما بقِيَ مِن الخمسةِ الاستذكار الأوسُقِ التي فيها الزكاة ، ولا يؤخذُ مما أكل وأطعَم ، ولو أكل الخمسة الأوسُقِ لم يجِبْ عليه عُشْرٌ ، فإن بقِيَ منها قليلٌ أو كثيرٌ فعليه عُشْرُ () ما بقِيَ أو نصفُ العُشْرِ . وقال الليثُ في زكاةِ الحبوبِ : يُبدأُ بها قبلَ النفقةِ ، وما أكل (أمن فريكٍ ألم هو وأهلُه فلا يُحسبُ عليه ، بمنزلةِ الرُّطَبِ الذي تُرك لأهلِ الحائطِ يأكلونه ولا يُخرَصُ عليهم . وقال الشافعيُّ : يَتركُ الخارصُ لربِّ الحائطِ ما يأكلُه هو وأهلُه رُطبًا لا يَخرُصُه عليهم ، وما أكله وهو رُطبٌ لم يُحسبُ عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ( نصف ) . والمثبت مما سيأتي في شرح الحديث (١٤٤٣) من الموطأ ، وينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوى ٥٠/١، وأحكام القرآن للجصاص ١٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « كذلك » .

الاستذكار

قال أبو عمرَ: احتجَّ الشافعيُّ ومَن وافقه بقولِ اللهِ تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ اللهِ تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِهُ الأَنعام: ١٤١]. واستدلُّوا على أنه لا يُحتسبُ (١) بالمأكولِ قبلَ الحصادِ بهذه الآيةِ ، واحتجُّوا بقولِه عليه السلامُ: (إذا خرَصتُم فدَعُوا الثَّلُثَ ، فإن لم تَدَعُوا الثَّلُثَ فدَعُوا الرُّبُعَ ».

قال أبو عمر : روَى شعبة ، عن محبيب ( ) بن عبد الرحمن ، قال : سمِعتُ عبد الرحمن ، قال : سمِعتُ عبد الرحمن بنَ مسعودِ بنِ نِيَارٍ يقولُ : جاء سهلُ بنُ أبى حَثْمةَ إلى مجلسِنا فحدَّث أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « إذا خرَصتُم فخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ ، فإن لم تَدَعوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ » ( ) .

ومِن حديثِ ابنِ لهيعة وغيرِه ، عن أبى الزبيرِ ، عن جابرٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ • قال : « خَفِّفوا فى الحَرْضِ ؛ فإن فى المالِ العَرِيَّة ، والوَاطِئة ، والأكلة ، والوصية ، والعامل ، والنوائب ، وما و بحب فى التمرِ من الحق » . وروَى الثورى ، عن يحيى ابنِ سعيد ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ ، قال : كان عمرُ بنُ الخطابِ يأمرُ الحُرُّاصَ أن يخرُصوا ويَرفَعوا عنهم قدرَ ما يأكُلون . ولم يعرف مالكَ قدْرَ هذه الآثارِ .

ومِن الحُجَّةِ له ما روَى سهلُ بنُ أبى حَثْمةَ ، أن النبي عَلَيْتُ بعَث أبا حَثْمةَ خارصًا ، فجاء رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إن أبا حَثْمةَ قد زادَ على . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : « إن ابنَ عمّك يزعُمُ أنك زدتَ عليه ؟ » . فقال : يا رسولَ اللهِ ، لقد

لقبس

<sup>(</sup>١) في م: ( يحسب ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ٥ حبيب ٤ . وينظر تهذيب الكمال ٢٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٤٤٣) من الموطأ.

تركتُ له قدرَ عَرِيَّةِ أهلِه ، وما يُطعِمُه المساكينَ ، وما تُسقِطُ الريحُ . فقال : « قد الاستذكار زادَك ابنُ عمِّك وأنصَفك » .

فاحتج الطحاوى لأبي حنيفة ومالك بأن قال في هذا الحديث: إنما ترك الذي ترك للعرايا، والعرايا صدقة، فمِن هنا لم تجِبْ فيها صدقة. وهذا تعشف (٢) مِن القولِ، وظاهرُ الحديثِ بخلافِه، على أن مالكًا يرى الصدقة في العَرِيَّةِ إذا أغراها صاحبها قبلَ أن يطيبَ أولُ تمرِها على المُعْرَى، فإن أعراها (٢) بعدُ فهي على المُعْرى إذا بلغت حمسة أوسي وأما ما احتج به الشافعي مِن قولِه عزّ وجلّ : ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ عِهِ إذا أَثْمَر وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْم حَصَادِهِ في واستدلٌ بأن المأكولَ أخضر لا يُراعى في الزكاةِ بهذه الآيةِ، فقد يحتمِلُ عند مخالفِه أن يكونَ معنى الآيةِ: آتوا حقَّ جميعِ المأكولِ والباقى. والظاهرُ مع الشافعي والآثارُ.

وأما الخبرُ في الخَرْصِ لإحصاءِ الزكاةِ والتوسعةِ على الناسِ في أكلِ ما يحتاجون إليه مِن رُطَبِهم وعِنبِهم ، فذكر عبدُ الرزاقِ (١٤) ، عن ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت – وذكرت شأنَ خيبرَ : فكان النبيُ ﷺ يبعثُ عبدَ اللهِ بنَ رواحةَ إلى اليهودِ ، فيَخرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ أولُ التمرِ قبلَ أن يؤكلَ منه ، ثم يخيرُ اليهودَ بأن يأخذوها بذاك الخرْصِ ، أو يدفعوها التمرِ قبلَ أن يؤكلَ منه ، ثم يخيرُ اليهودَ بأن يأخذوها بذاك الخرْصِ ، أو يدفعوها

..... القبس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٩٧، والطبراني في الأوسط (٩٠٥)، والدارقطني ٢/ ١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( تعنيف ) ، وفي م : ( تعنيد ) ، ولعل المثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : ﴿ عراها ﴾ ، والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٢١٩).

# بابُ زكاةِ الحبوبِ والزيتونِ

الزيتونِ ، فقال : فيه العُشْرُ .

قال يحيى : قال مالكُ : وإنما يُؤخَذُ من الزيتونِ العُشْرُ بعدَ أن يُعصَرَ

الاستذكار إليهم بذلك، وإنما كان أمرُ النبيِّ عَلِيْقِ بالخَرْصِ لكى تُحْصى الزكاةُ قبلَ أن تؤكّلَ الثمارُ وتفترقَ .

قال أبو عمر : يقال : إن قولَه في هذا الحديث : وإنما كان أمرُ النبي عَلَيْهِ بِالخَرْصِ لَكَى تُحْصَى . إلى آخرِه . مِن قولِ ابنِ شهابٍ . وقيل : مِن قولِ عروة . وقيل : مِن قولِ عائشة . ولا خلاف في ذلك بينَ العلماءِ القائلين بالخرْصِ لاحصاءِ الزكاةِ ، وكذلك لا خلاف بينَهم أن الخرْصَ على هذا الحديثِ في أولِ ما يطيبُ التمرُ ويُزْهِي بحمرةٍ أو صفرةٍ ، وكذلك العنبُ إذا جرَى فيه الماءُ وطابَ أكلُه .

# بابُ زكاةِ الحبوبِ والزيتونِ

أما الحبوبُ فقد تقدَّم في البابِ قبلَ هذا مذاهبُ العلماءِ فيها ، وسنزيدُ ذلك بيانًا عنهم في هذا البابِ إن شاء اللهُ .

## زكاةُ الزيتونِ ونحوُها

القبس

قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَانَ مُشْتَبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَيِّهُ الآية [الأنعام: ٩٩]. واختلف الناسُ في وجوبِ الزكاةِ في جميعِ ما تضمَّنت أو بعضِه ، وقد

ويَبلُغَ زيتُونُه خمسةَ أُوسُقِ ، فما لم يَبلُغْ زيتونُه خمسةَ أُوسُقِ فلا زكاة

قَالَ يَحِيينَ : قَالَ مَالَكٌ : وَالزِّيتُونُ بَمَنْزِلَةِ النَّخْيَلِ ؛ مَا كَانَ مِنْهُ سَقَّتُهُ السماءُ والعيونُ أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ ، وما كان يُشقَى بالنَّضْحِ ففيه نصفُ العُشْرِ ، ولا يُحْرَصُ شيءٌ مِن الزيتونِ في شجرِه .

وأما الزيتونُ ؛ فذكر مالكُ أنه سأل ابنَ شهابِ عن الزيتونِ ، فقال : فيه العُشْرُ '`. الاستذكار

قال مالكٌ : وإنما يؤخذُ منه العُشْرُ بعدَ أن يُعصرَ ويبلُغَ زيتونُه حمسةَ أُوسُقِ . قال : والزيتونُ بمنزلةِ النخيل ؛ ما سقَتْه السماءُ والعيونُ أو كان بعلَّا ففيه العُشْرُ ، وما يُسقَى بالنضح ففيه نصفُ العُشرِ ، ولا يُخرَصُ شيءٌ مِن الزيتونِ في شجرِه .

قال أبو عمرَ : هذا قولُه في « موطيّه » أن الزيتونَ لا يُخرَصُ ، ولا يُخرَصُ مِن الثمارِ غيرُ النخلِ والعنبِ ، ولا يُخرَصُ شيءٌ مِن الحبوبِ ، ولم يُختَلُفُ عنه في شيءٍ مِن ذلك إلا روايةٌ شاذَّةٌ في خرْصِ الزيتونِ ، وهو قولُ الشافعيِّ ببغدادَ ،

بيُّنَّا ذلك في «الأحكام» ، لُبابُه أن الزكاةَ إنما تتعلَّقُ بالمقتاتِ (٢٠) ، كما قدَّمنا ، دونَ الخضراواتِ، وقد كان بالطائفِ الرُّمَّانُ، والفِرْسِكُ (")، والأُثْرُجُ (،) ، فما اعترَضه رسولُ اللهِ ﷺ ولا ذكره ولا أحدٌ مِن الخلفاء.

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٤٥) ، وبرواية يحيى بن بكير (٩/٤ظ – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٧١٢). وأخرجه الشافعي ٧٤٦/٧، والبيهقي ١٢٥/٤ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) في م : « بالمنبتات » .

<sup>(</sup>٣) الفرسك : الخوخ . وقيل : هو مثل الخوخ من العضاه ، وهو أجرد أملس ، أحمر وأصفر ، وطعمه كطعم الخوخ . النهاية ٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) الأترج : شجر يعلو ، ناعم الأغصان والورق والثمر ، وثمره كالليمون الكبار وهو ذهبي اللون ، ذكى الرائحة ، حامض الماء . الوسيط ( الأترج ) .

الاستذكار قال: يُخرَصُ النخلُ والعنبُ بالخَبَرِ، ويُخرَصُ الزيتونُ قياسًا على النخل والعنبِ. وقال في الكتابِ المصريِّ : لا زكاةً في الزيتونِ ؛ لأنه إدامٌ ليس بقوتٍ . وهو قولَ أبى ثورٍ ، وأبى يوسفَ ، ومحمدٍ ، وأما أبو حنيفةَ فيرَى أن الزيتونَ والرمانَ وغيرَ ذلك مِن الثمارِ على ظاهرِ قولِه عزَّ وجلُّ : ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيُّ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَاتٍ﴾ إلى آخرِ الآيةِ [الأنعام: ١٤١].

قال أبو عمر : القولُ في خرص العنب ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ ، قال : حدَّثنا أبو العباس الكُدِّيميُّ ، وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قالا جميعًا : حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ السَّرِيِّ الحافظُ ، قال :حدَّثنا بشرُ بنُ منصورِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن عَتَّابِ بنِ أسِيدٍ ، قال : أمرني رسولُ اللهِ ﷺ أَن أخرُصَ العنبَ وآخُذَ زكاتَه زبيبًا كما تؤخذُ زكاةُ النخل تمرًا (١٠).

وقال الأوزاعيُّ : مضَت (السُّنَّةُ أنَّ الزكاةَ في التمْرِ والعنبِ (الزيتونِ فيما سِقَت السماءُ والأنهارُ . فذكر معنى قولِ مالكِ سواءً . وقال الثوريُ : لا زكاةَ في غيرِ النخلِ والعنبِ مِن الثمارِ ، ولا في غيرِ الحِنطةِ والشعيرِ مِن الحبوبِ . وذكر عنه ابنُ المنذرِ الزكاةَ في الزيتونِ ، فوهَم عليه . وكذلك أخطأ في ذلك أيضًا على أبي ثورٍ .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٦٠٣) ، وأخرجه ابن حزيمة (٢٣١٨) ، والدارقطني ١٣٣/٢ من طريق عبد العزيز ابن السرى به. وسيأتي تخريجه أيضًا في شرح الحديث (١٤٤٣) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م : ﴿ الزكاة في التمر أن الزكاة في العنب ﴾ . وينظر مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٢/٢٥ .

الموطأ

قال مالك : والسُّنَّة عندنا في الحبوب التي يَدَّخِرُها الناسُ ويأكلُونها ، أنه يُؤخَذُ مما سقَتْه السماءُ من ذلك والعيونُ وما كان بَعْلًا العُشْرُ، وما سُقِىَ بالنَّضْح نصفُ العُشْرِ إذا بلَغ ذلك خمسةَ أُوسُقِ بالصاع الأولِ؛ صاع النبيِّ ﷺ ، وما زاد على خمسةِ أوسُقِ ففيه

وفي ﴿ الموطأ ﴾ شُعُل مالكُ : متى يُخرَجُ مِن الزيتونِ العُشرُ ، أُقَبَلَ النفقةِ أم الاستذكار بعدَها ؟ فقال : لا يُنظرُ إلى النفقةِ ، ولكن يُسألُ عنه أهلُه كما يُسألُ أهلُ الطعام عن الطعامِ ، ويُصدُّقون بما قالوا ؛ فمن رُفِع مِن زيتونِه حمسةُ أُوسُقِ فصاعدًا أُخذ مِن زيتِه العُشرُ بعدَ أن يُعصَر ، ومَن لم يُرفعُ مِن زيتونِه حمسةُ أوسُقِ لم تجِبْ في زيته زكاةً.

> وقال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكم : تؤخذُ زكاةُ الزيتونِ مِن حبِّه إذا بلَغ خمسةَ أوستي . وهو قولَ الشافعيُّ ببغدادَ . قيل لمحمدِ : إن مالكًا يقولُ : إنما تؤخذُ زكاتُه مِن زيتِه . فقال : ما اجتمع الناسُ على حَبِّه ، فكيف على زيتِه !

> قال أبو عمرَ : مَن أو بحب الزكاة على الزيتونِ ، فإنما قاله قياسًا على النخل والعنبِ المُجتمَع على الزكاةِ فيهما ، والقائلون في الزيتونِ بالزكاةِ ؛ ابنُ شهابِ الزهرى، ومالكٌ ، والأوزاعي ، والليثُ بنُ سعدٍ ، وهو أحدُ قولَى الشافعيّ ، وقياسُ الزيتونِ على النخلِ والعنبِ غيرُ صحيحِ عندى ، واللهُ أعلمُ ؛ لأن التمرّ والزبيب قوتٌ ، والزيتَ إدامٌ .

> وقال مالكٌ في « الموطأً » : السُّنَّةُ عندَنا في الحبوبِ التي يدَّخِرُها الناسُ ويأكُلونها، أنه يؤخذُ منها ما سقَتِ السماءُ مِن ذلك والعيونُ وما كان بعلًا

#### الزكاةُ بحسابِ ذلك.

قال مالك : والحبوبُ التي تجِبُ فيها الزكاةُ ؛ الحِنْطةُ ، والشعيرُ ، والسُّلْتُ ، والذَّرةُ ، والدُّخْنُ ، والأرزُ ، والعَدَسُ ، والجُلْبانُ ، واللُّوبيا ، والجُلْجُلانُ ، وما أشبة ذلك مِن الحبوبِ التي تَصيرُ طعامًا ، فالزكاةُ تُؤخَذُ منها كلُّها بعدَ أن تُحصَدَ وتَصيرَ حبًّا.

قال مالك : والناسُ مُصَدَّقون في ذلك ، ويُقبَلُ منهم في ذلك ما دفَعوا .

قال يحيى : شُئِل مالكُ : متى يُخرَجُ مِن الزيتونِ العُشْرُ ، أَقْبُلَ النفقةِ أم بعدَها ؟ فقال : لا يُنظرُ إلى النفقةِ ، ولكنْ يُسألُ عنه أهلُه كما يُسألُ أهلَ الطعام عن الطعام، ويُصدُّقون بما قالوا؛ فمَن رُفِعَ مِن زيتونِه

الاستذكار العُشرُ، وما شُقِي بالنَّصْح نصفُ العُشرِ إذا بلَغ حمسةَ أُوسُقِ بالصاع الأُولِ ؛ صاع النبيِّ ﷺ ، وما زاد على خمسةِ أوسقِ ففيه الزكاةُ بحسب ذلك . قال مالك: والحبوبُ التي فيها الزكاةُ ؛ الحِنْطةُ ، والشُّعيرُ ، والسُّلْتُ ، والذرةُ ، والدُّخْنُ ، والأرزُ ، والعَدَسُ ، ( والجُلْبانُ ) ، واللُّوبيا ، والجُلْجُلانُ ) ، وما أشبَه ذلك مِن الحبوبِ التي تصيرُ طعامًا ، تؤخذُ منها زكاتُها بعدَ أن تُحصدَ وتصيرَ حَبًّا ، والناسُ مُصَدَّقون فيما دفَعوا من ذلك .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل. وينظر ما تقدم ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) الجُلْجُلان: هو السمسم. وقيل: حب كالكُزْبرة. النهاية ١/ ٢٨٣.

خمسةُ أُوسُقٍ فصاعدًا أُخِذَ من زيتونِه العُشْرُ بعدَ أَن يُعصَرَ ، ومَن لم يُرفَعْ اللوطأ مِن زيتونِه خمسةُ أُوسُقِ لم تجِبْ عليه في زَيتِه الزكاةُ .

قال أبو عمر: لاخلاف بين العلماء، فيما علمت، أن الزكاة واجبة الاستذكار في الجنطة، والشَّعير، والتمر، والزَّيب. وقالت طائفة : لا زكاة في غيرها. رُوِى ذلك عن الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وقال به مِن الكوفيين ابن أبي ليلي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإليه ذهب أبو عبيد (۱۱)، وحُجَّة من ذهب هذا المذهب ما رواه وكيم، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أنه كان لا يأخذ الزكاة إلا مِن الجنطة، والشَّعير، والتمر، والزَّيبِ (۱۲). ومثل هذا يبعد أن يكون رأيًا منه، وقد رُوِى ذلك عن أبي موسى، عن النبي عَلَيْ مرفوعًا (۱۲).

وأما الشافعي فقولُه في زكاةِ الحبوبِ كقولِ مالكِ ، إلا أنها عندَه أصنافٌ يَعتبِرُ النصابَ في كلِّ واحدِ منها ، ولا يضُمُّ شيئًا منها إلى غيرِه ، قطنيَّةً كانت أو غيرها ، وهو قولُ أبى ثورٍ ، وستأتى مسألةُ ضمٌ الحبوبِ في الزكاةِ مِن القِطنيَّةِ وغيرِها في موضعِها إن شاء اللهُ . واختُلِف عن أحمدَ بنِ حنبل ؛ فرُوى عنه نحوُ قولِ أبى عبيدٍ ، ورُوى عنه مثلُ قولِ الشافعيّ ، وهو قولُ إسحاقَ . والحُجَّةُ لَمَن

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٩، والمحلى ٥/ ٣٢٨، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٨/٣ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٤٠١/١ .

الاستذكار ذَهَب مذهبَهما القياسُ على ما اجتمعوا عليه في الجِنطةِ والشُّعيرِ ؛ لأنه ييبسُ ويُدُّخرُ قُوتًا. قال الشافعيُ : كلُّ ما يزرعُه الآدميُّون وييبسُ ويُدُّخرُ، ويُقتاتُ مَأْكُولًا ؛ خبزًا ، وسَويقًا ، وطبيخًا ، ففيه الصدقةُ . قال : والقولُ في كلُّ صِنفٍ منه جمَع رديئًا وجيِّدًا ، أنه يُعتدُّ بالجيِّدِ مع الرديءِ ، كما يُعتدُّ بذلك في التمرِ ، ويؤخذُ مِن كُلِّ صِنفِ بقدره . والعَلَسُ (١) عندَه ضربٌ مِن الحِنْطةِ ، قال : فإن أُخْرِجَتْ مِن أَكْمَامِهَا اعْتُبُر فيها حمسةُ أُوسُقِ ، وإلا فإذا بلَغْتُ عَشَرةَ أُوسَقِ أَخِدْتْ صدقتُها ؛ لأنها حينئذِ حمسةُ أُوسي . وقال : يُخيَّرُ أهلُها في ذلك ، فأيَّ ذلك اختاروا مُحمِلوا عليه . ثم قال : "يُسألُ عن العَلَس أهلُ الحِنْطةِ والعَلَسِ". وقال: لا تُؤخذُ زَكَاةُ شيءٍ منه ولا مِن غيرِه في سُنبُلِه . قال: ويُضمُّ العَلَسُ إلى الحِنْطةِ إلا أن يخرَجَ مِن أكمامِه . وقال إسحاقُ : كُلُّ حَبِّ يُقتاتُ وَييبسُ ويُدُّخرُ ففيه الصدقة.

وقال الليثُ : كل ما يُجتَرُ (٢) ففيه الصداقةُ . وعن الأوزاعيّ ، قال : الصدقةُ مِن الثمارِ في التمرِ والعنبِ والزيتونِ، ومِن الحبوبِ في الجنطةِ والشُّعيرِ والسُّلْتِ . ورُوى عنه مثلُ قولِ مالكِ . واختلَف العلماءُ في ضمُّ الحبوب بعضِها إلى بعض في الزكاةِ ؛ فمذهبُ مالكِ أنه تُجمعُ الحنطةُ والشُّعيرُ والسُّلْتُ بعضُها إلى بعض ، ويُكمَّلُ النصابُ في بعضِها مِن بعض ، وكذلك القِطْنيَّةُ كلَّها صِنفٌ وَاحَدُّ يُضِمُّ بِعَضُهَا إِلَى بَعْضِ فَي الزَّكَاةِ . وقال الشَّافَعَيُّ : لا تُضَمُّ حَبَّةٌ عُرِفت

<sup>(</sup>١) العَلَس: ضرب من البر جيد تكون حبتان منه في قشر. التاج (ع ل س).

<sup>(</sup>٢ - ٢) كذا في الأصل ، م . وينظر الأم ٢/٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في م: (يقتات). يجتر: يحترث. التاج (جررر).

قال مالك : ومَن باع زرعَه وقد صلَحَ ويَبِس في أكمامِه فعليه المطأ زكاتُه ، وليس على الذي اشتراه زكاة ، ولا يصلُحُ يَيعُ الزرعِ حتى يَيْبسَ في أكمامِه ويَستَغْنيَ عن الماءِ .

قال مالكُ في قولِ اللهِ تباركَ وتعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ والله أعلم، وقد سَمِعتُ من يقولُ ذلك.

قال مالك : ومَن باعَ أصلَ حائِطه أو أرضَه وفي ذلك زرعٌ أو ثمرٌ لم

باسمٍ منفردِ (() دونَ صاحبتِها وهي خلافُها مباينة (() في الخِلقةِ والطعمِ إلى الاستذكار غيرِها، ويُضَمَّ كلَّ صِنفِ بعضُه إلى بعضٍ؛ ((ريهُه إلى جيِّدِه؛ كالتمرِ وأنواعِه )، والزبيبِ أسودِه وأحمرِه، والحِنطةِ و(() أنواعِها مِن السمراءِ وغيرِها. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثورٍ، مثل قولِ الشافعي. وقال الليث: تُضَمَّ الحبوبُ كلَّها؛ القِطْنيَّةُ وغيرُها بعضُها إلى بعضٍ في الزكاةِ. وكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يجبُنُ عن ضمَّ الذهبِ إلى الوَرقِ، وضمَّ الحبوبِ بعضِها إلى بعضٍ، ثم كان في آخرِ عمُرِه يقولُ فيها بقولِ الشافعي.

قال مالك : ومَن باع زرعَه وقد صلَح ويبِس في أكمامِه فعليه زكاتُه ، وليس على الذي اشتراه زكاةً . قال : ومَن باع أصلَ حائطِه أو أرضَه وفي ذلك زرعٌ أو

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: ﴿ وَهِي فِي ﴾ . والمثبت من الأم ٣٦/٢، وتفسير القرطبي ١٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م: «ثابتة». والمثبت من تفسير القرطبي ١٠٧/٧، وينظر الأم ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل ، م : ﴿ رَدِّيءِ إلى صنفه كالتمر إلى غيره ﴾ . والمثبت من تفسير القرطبي ١٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، م . والمثبت من المصدر السابق .

يَنْدُ صلاحُه فَرَكَاةُ ذَلَكَ عَلَى المُبتاع، وإن كان قد طاب وحَلَّ بيعُه فزكاةُ ذلك الثمرِ أو الزرعِ على البائعِ ، إلا أن يشتَرِطُها على المُبتاع .

الاستذكار ثمرٌ لم يَبْدُ صلامحه فزكاةُ ذلك على المبتاع ، وإن كان قد طابَ وحلَّ بيعُه فزكاةُ ذلك الثمرِ أو الزرعِ على البائعِ ، إلا أن يَشترطَها على المُبتاعِ .

وقال مالكُ في غيرِ « الموطأُ » ليحيى فيمَن هلَك وحلَّف زرعًا فورِثه وَرَثتُه : إن كان الزرعُ قد ييس فالزكاة عليه إن كان فيه حمسة أوسي ، وإن كان الزرعُ يومَ مات أخضرَ فإن الزكاة عليهم إن كان في حصةِ كلِّ إنسانِ منهم خمسةُ أوسُقِ ، وإلا فلا زكاةً عليهم.

وحُجَّةُ مالكِ في ذلك كلُّه ، أن المراعاة في الزكاةِ إنما تجبُ بطِيبِ أولِها ، فقد باغ مالَه وحصةُ المساكين عندَه معه ، فيحمَلُ على أنه ضمِن ذلك لهم ويلزَمُه ، هذا وجهُ النظر فيه . وقال الأوزاعيُّ في الرجل يبيعُ إبلَه أو غنمَه بعدَ وجوبِ الزكاةِ فيها ، قال : يقبضُ المصدِّقُ صدقتَها ممن وبحدها عندَه ، ويتبَعُ المبتائح البائع بالزكاةِ . وقال الشافعي : إذا باع قبلَ أن تطيبَ الثمرةُ فالبيعُ جائزٌ والزكاةُ على المشترى ، وإن باع بعدَ ما طابَت الثمرةُ (١) فالزكاةُ على البائع والبيعُ مفسوخٌ ، إلا أن يبيع تسعة أعشارِ الثمرةِ إن كانت تُسقى بعينِ أو كانت بَعْلًا ، وتسعةَ أعشارِها ونصفَ عُشرِها إن كانت تُسقى بغَرْبٍ. وهو قولُ أبى ثورٍ . وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه : المشترى بالخيارِ في إنفاذِ البيع ورَدُّه ، والعُشْرُ مأخوذٌ مِن الثمرةِ مِن يدِ المشترى ، ويَرجعُ المشترى على البائع بقدرِ ذلك ، هذا إذا باعه

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ وحل فيها ﴾ .

بعدَ طِيبِه . قال أبو حنيفة : مَن باع زرعَه قصيلًا فقصَله (١) المشترِى فالعُشْرُ على الاستذكار البائع ، وإن ترَكه المشترى حتى صار حَبًّا فهو على المشترى . وذكر ابنُ سَماعة ، عن محمدِ بنِ الحسنِ ، قال : إذا كان الذى باع ذلك لو ترَكه بلَغ خمسة أوسُقِ فعليه العُشْرُ إذا باعه ، وإن لم يبلُغْها فلا عُشْرَ فيه . قال الشافعي : إذا قطع التمرُ قبلَ أن يجلَّ بيعُه لم يكنْ فيه عُشْرٌ .

وأما قولُه: لا يصلُحُ بيعُ الزرعِ حتى يَتِبَسَ في أكمامِه ويَستغنِى عن الماءِ . فأكثرُ العلماءِ على إجازةِ بيعِ الزرعِ في سنبلِه إذا كان قائمًا قد يَسِس واستغنى عن الماءِ ، وحُجَّتُهم في ذلك أن رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن بيعِ الحبِّ حتى يَشْتدٌ ، وعن بيع العنبِ حتى يَسودٌ .

حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ الحُلُوانيُ ، قال : حدَّثنا أبو الوليدِ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن حميدِ ، عن أنسٍ ، أن النبيَّ حدَّثنا أبو الوليدِ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن حميدِ ، عن أنسٍ ، أن النبيَّ عَلَيْ نهى عن بيعِ العنبِ حتى يَسودٌ ، وعن بيعِ الحبِّ حتى يَشتدُّ .

وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ بيعُه حتى يُدْرَسَ ويُصَفَّى . وكذلك عندَ الشافعيِّ إذا كان قائمًا ، ولأصحابِه في دفعِ هذا الحديثِ كلامٌ نظريٌّ سيأتي في البيوعِ (")

....القبس

<sup>(</sup>١) القصيل: ما قطع من الزرع أخضر. اللسان ( ق ص ل ).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۳۷۱). وأخرجه الترمذى (۱۲۲۸) عن الحسن بن على به، وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٤/ ٢٤، ٣٦١، وابن حبان (٤٩٩٣) من طريق أبى الوليد به، وأخرجه أحمد ٢١/ ٣٧، ٢٢٢ (١٣٣١٤) ٣٠، وابن ماجه (٢٢١٧) من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (١٣٨٠) من الموطأ .

الاستذكار إن شاء اللهُ . وقد روَى الربيعُ عن الشافعيُّ ، أنه رجَع إلى ('الحديثِ بالقولِ'' المذكور ، وأجاز البيعَ في الحَبِّ إذا يبس قائمًا ، والأشهرُ المعروفُ مِن مذهبه أنه لا يجوزُ بيعُ الحَبِّ حتى يُصفَّى مِن تِبْنِه ويمكنَ النظرُ إليه ، وحُجَّتُه أن حديثَ أنسٍ مضمومٌ إليه النهي عن بيع الغررِ والمجهولِ وما لا يُتأمَّلُ ويُنظرُ إليه ؟ بدليل النهي عن المُلامسةِ والمُنابذةِ وكلِّ ما لا يُنظرُ إليه ولا يُتأمَّلُ ولا يُستبانُ (٢) من بيوع الأعيانِ دونَ السَّلَم الموصوفِ. ومِن حُجَّتِه في ردِّ ظاهرِ حديثِ أنس هذا حتى يُضَمُّ إليه ما وصَفنا - قولُ اللهِ تعالى في المُطلُّقةِ المبتوتةِ : ﴿ مَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. وقولُه ﷺ: ﴿ لا تُوطأً حاملٌ حتى تضَعَ ، ولا حائلٌ حتى تحيض »(١٦) . ومعلومٌ أن المبتوتة لا تحِلُّ بنكاح الزوج حتى ينضمٌ إلى ذلك طلاقُه والخرومُج مِن عدَّتِها ، وكذلك الحاملُ والحائضُ لا توطأً واحدةٌ منهن حتى ينضم إلى الحيض والنَّفاس الطُّهْرُ ، فكذلك قولُه ﷺ في الحبِّ : «حتى يشتدُّ ». يعنى : ويصيرَ حَبًّا مُصَفًّى منظُورًا إليه . وباللهِ التوفيقُ .

قال مالكٌ في قولِ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَرَ حَصَادِمِهُ ﴾ [الأنعام: ١٤١]: إنَّ ذلك الزكاةُ ، واللهُ أعلمُ ، وقد سمِعتُ مَن يقولُ ذلك .

قال أبو عمرَ : اختلَف العلماءُ في تأويل هذه الآيةِ ؛ فقالت طائفةٌ : هو

 <sup>(</sup>١ - ١) كذا في الأصل ، م ، ولعل الصواب : « القول بالحديث » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، م : ( فهو ) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٢٩٣) من الموطأ .

م ٦١٥ – قال مالك : إن الرجل إذا كان له ما يَجُدُ منه أربعة أوْسُقِ من التَّمْرِ ، وما يَقْطُفُ منه أربعة أوسُقِ من الزَّبيبِ ، وما يَحْصُدُ منه أربعة أوسُقِ من الزَّبيبِ ، وما يَحْصُدُ منه أربعة أوسُقِ من القِطْنيَّةِ ، إنه لا يُجمَعُ أوسُقٍ من القِطْنيَّةِ ، إنه لا يُجمَعُ عليه بعضُ ذلك إلى بعضٍ ، وإنه ليس عليه في شيءٍ مِن ذلك زكاة حتى يكونَ في الصِّنفِ الواحدِ مِن التَّمْرِ ، أو في الزَّبيبِ ، أو في الحِنْطَةِ ، أو يكونَ في الصِّنفِ الواحدِ مِن التَّمْرِ ، أو في الزَّبيبِ ، أو في الحِنْطَةِ ، أو

الزكاةُ. وممن رُوِى ذلك عنه ابنُ عباسٍ ، ومحمدُ ابنُ الحنفيةِ ، وزيدُ بنُ أسلمَ ، الاستذكار والحسنُ البصريُ ، وسعيدُ بنُ المسيَّبِ ، وطاوسٌ ، وجابرُ بنُ زيدٍ ، وقتادةُ ، والضحاكُ (۱) . وقال آخرون : هو أن يُعطَى المساكينُ عندَ الحصادِ والجِذاذِ (۲) ما تيسَّر مِن غيرِ الزكاةِ . رُوِى ذلك عن ابنِ عمرَ ، وأبى جعفرٍ محمدِ بنِ على بنِ حسينِ ، وعطاءِ ، ومجاهدِ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ ، والربيعِ بنِ أنسٍ (۳) . وقال النخعيُ والسديُ : الآيةُ منسوخةٌ بفرضِ العُشْرِ ونصفِ العُشْرِ .

## باب ما لا زكاة فيه مِن الثمار

ذَكُر في هذا البابِ معنى ضمّ الحبوبِ بعضِها إلى بعضٍ مِن القِطْنيَّةِ وغيرِها ، وفسَّر ذلك واحتجَّ له بما أغنَى عن ذكرِه هنهنا ، فين ذلك أنه قد فرَّق

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۲۵۹، ۲۲۰.

 <sup>(</sup>۲) بعده فى الأصل ، م : «مع غير». وبدونهما يستقيم السياق ، وينظر تفسير الطبرى ٢٠١/٩،
 وشرح الزرقانى ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٦٠ ، ٢٦١ .

الموطأ

فى القِطْنيَّةِ ما يبلُغُ الصِّنفُ الواحدُ منه خمسةَ أُوسُقِ بصاعِ النبيِّ عَيَّالِيَّةِ ، كما قال رسولُ اللهِ عَلَيْلِيَّةِ : « ليس فيما دُونَ خمسةِ أُوسُقِ مِن التَّمْرِ صدقةٌ » .

قال: وإن كان فى الصِّنفِ الواحدِ مِن تلك الأصنافِ ما يَبْلُغُ حمسة أوسُقِ ، ففيه الزكاة ، فإنْ لم يَبلُغْ حمسة أوسُقِ ، وإن اختلفتْ وتفسيرُ ذلك ؛ أن يَجُذَّ الرجلُ من التَّمْرِ خمسة أوسُقِ ، وإن اختلفتْ أسماؤُه وألوانُه ، فإنه يُجمَعُ بعضُه إلى بعضٍ ، ثم يُؤخذُ مِن ذلك الزكاة ، فإن لم يَبلُغْ ذلك ، فلا زكاة فيه . قال مالكُ : وكذلك الحِنْطة كلها ؛ السَّمراءُ والبيضاءُ والشعيرُ والسُّلْتُ ، كلَّ ذلك صِنفٌ واحدٌ ، فإذا حصد الرجلُ مِن ذلك كلِّه خمسة أوسُقِ ، جُمِعَ عليه بعضُ ذلك إلى بعضٍ ، ووجبت فيه الزكاة ، فإن لم يَبلُغْ ذلك ، فلا زكاة فيه . قال مالكُ : وكذلك الرجلُ منه الزكاة ، فإن لم يَبلُغْ ذلك ، فلا زكاة فيه . قال خمسة أوسُقِ ، فإذا قطف الرجلُ منه مالكُ : وكذلك الزَّبيبُ كلَّه ؛ أسودُه وأحمرُه ، فإذا قطف الرجلُ منه خمسة أوسُقٍ ، وجبت فيه الزكاة ، فإن لم يَبلُغْ ذلك ، فلا زكاة فيه . فاد خمسة أوسُقٍ ، وجبت فيه الزكاة ، فإن لم يَبلُغْ ذلك ، فلا زكاة فيه .

الاستدكار عمرُ بنُ الخطابِ رضِى اللهُ عنه بينَ القِطْنيَّةِ والحِنْطةِ فيما أَخَذَ من النَّبَطِ، ورأى أن القِطْنيَّةَ صِنفٌ واحدٌ، فأخَذَ منها العُشْرَ، وأخَذ مِن الحِنْطةِ والزَّبيبِ نصفَ العُشْرِ () .
العُشْرِ ()

<sup>(</sup>١) سيأتى فى الموطأ (٦٢٦).

وكذلك القِطْنيةُ هي صِنْفٌ واحدٌ مِثْلُ الحِنْطَةِ والتَّمرِ والزَّبيبِ، وإن الرطأ الحتلفت أسماؤُها وألوانُها. والقِطْنيَّةُ الحِمَّصُ والعَدَسُ واللَّوبيا والمُجلْبانُ، وكلُّ ما ثبت معرفَتُه عندَ الناسِ أنه قِطْنيَّةٌ، فإذا حصد الرجلُ مِن ذلك خمسة أوسُقِ بالصاعِ الأولِ، صاعِ النبيِّ وَيَلِيَّةٍ، وإن كان مِن أصنافِ القِطْنيَّةِ ، فإنه يُجمعُ أصنافِ القِطْنيَّةِ ، فإنه يُجمعُ أصنافِ القِطْنيَّةِ ، فإنه يُجمعُ ذلك بعضُه إلى بعض ، وعليه فيه الزكاة .

قال مالكُ : وقد فَرَّقَ عمرُ بنُ الخطابِ بينَ القِطنِيَّةِ والحِنْطَةِ ، فيما أَخَذ مِن النَّبَطِ ، ورأى أن القِطنِيَّةَ كلَّها صِنْفٌ واحدٌ ، فأَخَذَ منها العُشْرَ ، وأَخَذ مِن الحِنْطَةِ والزَّبيبِ نِصْفَ العُشْرِ .

قال مالكُ: فإن قال قائلُ: كيف يُجمَعُ القِطنيَّةُ بعضُها إلى بعضٍ فى الزكاةِ حتى تكونَ صدقتُها واحدةً ، والرجلُ يأخُذُ منها اثنينِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ، ولا يُؤخَذُ مِن الحِنْطَةِ اثنانِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ؟ قيل له : فإنَّ الذهبَ والورِقَ يُجمعانِ فى الصدقةِ ، وقد يُؤخَذُ بالدِّينارِ أضعافُه فى العددِ مِن الورِقِ يدًا بيدٍ .

قال أبو عمرَ: هذا ما فيه حجةً على مَن جعل القَطَانيُّ أصنافًا مختلِفةً ولم الاستذكار يَضمَّها ، وحجتُهم أيضًا على مَن جمَع بينَ القِطنيَّةِ والحِنْطةِ ، وهو الليثُ ومَن قال بقولِه ، وأما مَن فرَّق بينَهما فلا محجَّةً عليه بهذا . وقد تقدَّم ذكرُ القائلينَ

قَالَ مالكٌ في النخيل يكونُ بينَ الرجلين ، فيَجُذانِ منها ثمانية أُوسُقِ مِن التُّمْرِ : إنه لا صدقةَ عليهما فيها ، وإنه إن كان لأحدِهما منها ما يَجُذُّ منه خمسةَ أُوسُقِ ، وللآخرِ ما يَجُذُّ أربعةَ أَوْسُقِ أَو أُقلُّ من ذلك في أرض واحدة ، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوشق ، وليس على الذي جَدَّ أربعةَ أَوْسُقِ أَو أَقلُّ منها صدقةً . قال مالك : وكذلك العملُ في الشركاءِ كلُّهم ، في كلِّ زرع مِن الحبوبِ كلُّها يُحصَدُ ، أو نخل يُجَدُّ، أو كَرْم يُقطَفُ، فإنه إذا كان كلُّ رجلِ منهم يَجُدُّ مِن التَّمْرِ خمسةَ أَوْسُقِ ؛ أو يقطُفُ مِن الزَّبيبِ خمسةَ أُوسُقِ ، أو يَحصُدُ مِن

الاستذكار بذلك كلُّه في البابِ قبلَ هذا ، على أنه لا حُجَّةَ في ذلك على المخالفِ ؛ لأن عمرَ لو أَخَذ مِن الجميع العُشْر ، أو مِن الجميع نصفَ العُشْرِ ، لم تكنْ في ذلك حُجَّةٌ على مَن ضمَّ الأجناسَ والأنواعَ مِن الحبوبِ وغيرِها ، ولا على مَن لم يَضمُّها ، وإنما الحُجُّةُ في قولِ رسولِ اللهِ ﷺ : « ليس فيما دونَ خمسةِ أُوسُقِ مِن التمرّ صدقةً »(١).

وقد أجمَعوا أنه لا يُجمَعُ تمرّ إلى زبيبٍ ، فصار أصلًا يُقاسُ عليه ما سواه . وباللهِ التوفيقُ . وقد تقدُّم القولُ في ضمُّ الحبوبِ بعضِها إلى بعضٍ ، وما للعلماءِ فى ذلك مِن التنازع فى البابِ قبلَ هذا .

| كل واحد                                    | ە فى مِلكِ | ع ، واعتبار | خل والزري | شريكَين في الن | له في ال | وأما قو |
|--------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------|----------|---------|
|                                            |            | <u> </u>    |           |                |          |         |
| \$ \$ \$ * * * * * * * * * * * * * * * * * |            |             |           |                |          |         |

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٥٨٠).

الحِنْطَةِ حمسةَ أُوسُتِ ، فعليه فيه الزَّكاةُ . ومَن كان حقَّه أقلَّ مِن خمسةِ الرطأ أُوسُتِ ، فلا صدقةَ عليه . وإنما تَجِبُ الصدقةُ على مَن بلَغ جُدادُه أُو قِطافُه أُو حَصادُه خمسةَ أُوسُقِ .

قال مالك : السُّنَّةُ عِندنا ؛ أن كلَّ ما أُخرِجَت زكاتُه مِن هذه الأَصنافِ كلِّها ؛ الحِنْطَةِ والتَّمرِ والزَّبيبِ والحبوبِ كلِّها ، ثم أُمسَكُه

منهما نصابًا، وأنه لا تجبُ الزكاةُ على من لم تبلغْ حصتُه منهما خمسةَ أوسُقٍ، الاستذكار وأن من بلغَت حصتُه خمسةَ أوسُقٍ فعليه الزكاةُ دونَ صاحبِه الذي لم تبلغْ حصتُه خمسةَ أوسُقٍ، فهو قولُ أكثرِ أهلِ المدينةِ ، وبه قال الكوفيون ، وأبو ثورٍ ، وأحمدُ على اختلافِ عنه ، وقال الشافعيُّ : الشريكان في الذهبِ ، والورِقِ ، والزرعِ ، والماشيةِ ، يُزكِّيان زكاةَ الواحدِ ؛ فإذا كان لهما خمسةُ أوسُقٍ ، وجبَت عليهما الزكاةُ في النخلِ ، والعنبِ ، والحبوبِ ، والماشيةِ .

وله في الذهب والفضة قولان ؟ أحدُهما هذا ، وهو الأشهرُ عنه ، والآخرُ اعتدادُ النصابِ لكلٌ واحدٍ منهما . واحتج بأن السلف كانوا يأخُذون الزكاة مِن الحوائطِ الموقوفةِ على الجماعةِ ، وليس في حصةِ واحدٍ منهم ما تجبُ فيه الزكاةُ ، فالشركاءُ عندَه أولى بهذا المعنى مِن الخلطاءِ في الماشيةِ ، وقد ورَد في السّنةِ مِن الخلطاءِ في الماشيةِ ، والحجّةُ لمالكِ السّنةِ مِن الخلطاءِ في الماشيةِ ، والحجّةُ لمالكِ رحمه اللهُ ومن وافقه قولُه عليه السلامُ : « ليس فيما دونَ خمسِ أواقي مِن الورِقِ صدقةٌ ، ولا فيما دونَ خمسِ أوسُي مِن التمرِ صدقةٌ ، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدِ مِن الإبلِ صدقةٌ » و وهو أصحُ ما قيل في هذا البابِ ، واللهُ الموفقُ للصوابِ .

وأما قولُ مالكِ في هذا البابِ: السُّنَّةُ عندَنا أن كلُّ ما أُخرِجتْ زكاتُه مِن

الموطأ

المعامِ بعد أن أدَّى صدقته سنينَ ، ثم باعه ، أنه ليس عليه في ثمنِه زكاةً ، حتى يَحُولَ على ثَمنِه الحَوْلُ مِن يومَ باعه ، إذا كان أصلُ تلك الأصنافِ مِن فائدةٍ أو غيرِها وأنه لم يكُنْ للتجارةِ ؛ وإنما ذلك بمنزلة الطعامِ والحبوبِ والعُروضِ ، يُفيدُها الرجلُ ثم يُمسِكُها سنينَ ثم يَبيعُها بذهبٍ أو ورقٍ ، فلا يكونُ عليه في ثمنِها زكاةٌ حتى يحُولَ عليها الحَوْلُ مِن يومَ باعها ، فإن كان أصلُ تلك العُروضِ للتجارةِ ، فعلى صاحبِها فيها الزكاةُ حين يَبيعُها ، إذا كان قد حبَسها سنةً مِن يومَ زكَّى المالَ فيها الذي ابتاعَها به .

الاستذكار الحبوبِ كلِّها والتمرِ والزبيبِ ، أنه لا زكاةً في شيءٍ منه بمرورِ الحولِ عليه ، ولا في ثَمنِه إذا بِيعَ حتى يحولَ عليه الحولُ كسائرِ العُروضِ ، إلا أن يكونَ ذلك للتجارةِ . هذا معنى قولِه دونَ لفظِه – فهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه . وقد تقدَّم القولُ في حكم العُروضِ للتجارةِ وحكم الإدارةِ فيما تقدَّم مِن هذا الكتابِ .

٦١٦ - قال مالك : السّنّة التي لا اختلاف فيها عِندَنا ، والذي سَمِعتُ مِن أهلِ العلمِ ، أنه ليس في شيءٍ مِن الفواكِه كلِّها صدقة ؛ الرُّمَّانِ ، والفِرْسِكِ ، والتِّينِ ، وما أشبة ذلك ، وما لم يُشبِهْه ، إذا كان مِن الفواكهِ .

قال: ولا في القَضْبِ ولا في البُقولِ كلُّها صدقةٌ ، ولا في أثمانِها إذا بيعَتْ صدقةٌ حتى يحُولَ على أثمانِها الحولُ مِن يومِ بَيعِها ، ويَقْبِضُ صاحبُها ثمنَها .

بابُ ما لا زكاةً فيه مِن الفواكهِ والقَصْب (١) والبقول الاستذكار

قال مالك : السَّنَةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا ، والذي سمِعتُ مِن أهلِ العلمِ ، أنه ليس في شيءٍ مِن الفواكِه كلِّها صدقةٌ ؛ الرُّمَّانِ ، والفِرْسِكِ ، والتينِ ، وما أشبه ذلك وما لم يُشبِهْه إذا كان مِن الفواكهِ . قال : ولا في القَصْبِ ، ولا في البقولِ كلِّها صدقةٌ ، ولا في أثمانِها إذا بِيعت حتى يحولَ عليها الحولُ مِن يوم تَنِضُّ أَثمانُها .

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بينَ أهلِ المدينةِ ، أنه ليس في البقولِ صدقةً على ما قال مالكٌ رحِمه اللهُ ، وأمَّا أهلُ الكوفةِ ، فإنهم يوجِبون فيها الزكاة ، على ما قد مضى ذكْرُه عنهم ، واحتجَّ بعضُ أتباعِهم لهم بحديثِ صالحِ بنِ موسى ، عن منصورِ ، عن إبراهيم ، عن الأسودِ ، عن عائشة ، قالت : قال رسولُ اللهِ عَيْ منصورِ ، عن إبراهيم ، عن الأسودِ ، عن عائشة ، قالت : قال رسولُ اللهِ عَيْ منصورِ ، فيما "أنبتَتِ الأرضُ مِن الخُضرِ الزكاةُ » "". وهذا حديثٌ لم يروِه مِن

<sup>(</sup>١) القضب: اسم يقع على ما قطعت من الأغصان للسهام أو القسى. وقيل غير ذلك. التاج (ق ض ب).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، م ، وتفسير القرطبي ١٠٢/٧، وفي مصادر التخريج : ﴿ لِيسَ فِيما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطنى في سننه ٩٥/٢ - ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق (٩٧٠) - من طريق صالح بن موسى به بلفظ: « ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة » . وينظر نصب الراية ٣٨٨/٢.

الاستذكار ثقاتِ أصحابِ منصورِ واحدٌ هكذا ، وإنما هو مِن قولِ إبراهيم ، وقد رؤى ابنُ نافع صاحبُ مالكِ قال: حدَّثني إسحاقُ بنُ يحيى بن طلحةَ ، عن عمّه موسى بن طلحةً ، عن معاذِ بنِ جبل ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « فيما سقّتِ السماءُ والبَعْلُ والسَّيْلُ العُشْرُ ، وفيما سُقِي بالنضح نصفُ العُشْرِ » . يكونُ ذلك في التمر والحِنْطةِ والحبوبِ؛ فأما القِثَّاءُ، والبِّطْيخُ، والرُّمانُ، والقَصْبُ، والخُضَرُ ، فعفوٌ عفا عنه رسولُ اللهِ ﷺ (١). وهذا حديثٌ أيضًا لا يُحتَجُّ بمثلِه ، وإنما أصلُ هذا الحديثِ ما رواه الثوري ، عن عثمانَ بن عبدِ اللهِ بن مؤهب ، عن موسى بن طلحة ، أن معاذًا لم يأخذ مِن الخُضَرِ صدقة (١) . وموسى بنُ طلحة لم يَلْقَ معاذًا ولا أدرَكه ، ولكنه مِن الثقاتِ الذين يجوزُ الاحتجامُ بما يُرسِلونه عندَ مالكِ وأصحابِه وعندَ الكوفيّين أيضًا .

قال أبو عمر : ليس الزيتونُ عندُهم مِن هذا البابِ ، وأدخلَ التينَ في هذا الباب، وأظنه، والله أعلم، "لم يَعْلَم" بأنه يَيبسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ ، ولو عَلِمَ ذلك ما أدخله في هذا البابٍ ؛ لأنه أشبَهُ بالتمر والزبيب منه بالرُّمَّانِ والفِرسِكِ ، وهو الحَوْجُ. ولا خلافَ عن أصحابِه أنه لا زكاةَ في اللَّوزِ ولا الجَوْزِ ولا في الجِلُّوزِ (٢٠) ، وما كان مثلَها ، وإن كان ذلك يُدَّخرُ ، كما أن لا زكاةً عندَهم في الإنجاصِ (٥٠) ولا في التفاح ، ولا الكُمَّثْرى ، ولا ما كان مثلَ ذلك كلُّه مما لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني ١٥١/٢٠ (٣١٤)، والدارقطني ٢/ ٩٧، والحاكم ١/١٠، والبيهقي ١٢٩/٤ من طريق عبد الله بن نافع به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧١٨٦) عن الثورى به ، وينظر ما تقدم ص٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، م . والمثبت من تفسير القرطبي ١٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) الجلوز: البندق. التاج ( ج ل ز ) ...

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ الْإِنْمَاصِ ﴾ . والإنجاص لغة في الإجاص ، وهو شجر من الفصيلة الوردية ، ثمره حلو=

يَيبَسُ ولا يُدَّخرُ. واختلَفوا في التين ، فالأشهرُ عندَ أهل المغربِ ممن يذهبُ الاستذكار مذهب مالكِ ، أنه لا زكاةَ عندَهم في التين ، إلا عبدَ اللهِ بنَ حبيبٍ ، فإنه كان يرَى فيه الزكاة على مذهب مالكِ ؛ قياسًا على التمر والزبيبِ ، وإلى هذا ذهب جماعةً مِن البغداديِّين المالكيِّين ؟ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ومَن اتَّبعه ، وقد بلَّغني عن الأبهري وجماعة مِن أصحابِه أنهم كانوا يُفتون به ويرونه مذهب مالكِ على أصولِه عندَهم . والتينُ مَكيلٌ يُراعَى فيه الأوسُقُ الخمسةُ وما كان مثلَها وزنًا ، ويُحكُّمُ في التينِ عندَهم بحكم التمرِ والزَّبيبِ المُجتمَع عليهما . وأمَّا البقولُ ، والخُضَرُ، والتوابلُ، فلا زكاةً في شيءٍ منها عندَ مَالكِ ولا عندَ أحدٍ مِن أصحابِه ، وقال الأوزاعي : الفواكة كلُّها لا تؤخذُ الزكاةُ منها ، ولكن تؤخذُ مِن أثمانِها إذا بِيعت بذهبِ أو فضةٍ . وقال الشافعي : لا زكاةً في شيءٍ مما تُثمرُه الأشجارُ إلا النخلِّ والعنبُ ؛ لأن رسولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ الصدقةَ منهما ، وكانا بالحجازِ قُوتًا يُدَّخرُ . قال : وقد يُدَّخرُ الجَوزُ واللُّوزُ ، ولا زكاةَ فيهما ؛ لأنهما لم يكونا بالحجازِ قُوتًا فيما(١) علمتُ ، وإنما كانا فاكهةً ، ولا زكاةً في الفواكهِ ، ولا في البقولِ كلُّها ، ولا في الكُوسُفِ ، ولا القِثَّاءِ ، والبِطِّيخ ؛ لأنها فاكهة ، ولا في الرُّمَّانِ ، والفِرْسِكِ ، ولا في شيءٍ مِن الثمارِ غيرِ التمرِ والعنبِ . قال : والزيتونُ إدامٌ لاً<sup>(٢)</sup> مأكولً بنفْسِه فلا زكاةً فيه .

قال أبو عمر : هذا قولُه بمصرَ وعليه أكثرُ أصحابِه في الزيتونِ ، وله قولٌ آخرُ

<sup>=</sup> لذيذ، يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرها، وكان يطلق في مصر على البرقوق وشجره. التاج والوسيط ( أ ج ص ).

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ﴿ كما ﴾ . والمثبت من تفسير القرطبي ١٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، م . والمثبت من الأم ٣٤/٢ .

الاستذكار قد ذكرناه عنه ، كان يقولُه ببغداد قبل نزولِه مصر . وقولُ أبي يوسف ، ومحمد ، وأبي ثور في هذا الباب كلُّه مثلُ قولِ الشافعيِّ المصريِّ ، ويُراعُون فيما يَرون فيه الزكاةَ حمسةَ أُوسُقِ؛ في الحِنْطةِ ، والشعيرِ ، والسُّلْتِ ، والتمرِ ، والزُّبيبِ ، والأرْزِ ، والسُّمسم ، وسائرِ الحبوبِ . وأما الخُضَرُ كلُّها والفواكةُ التي ليست لها ثمرةً باقيةً كالبِطيخ ، فإنه لا عُشْرَ فيها ولا نصفَ عُشْرٍ ، وذلك بعدَ أن يُرفعَ في أرضِ عُشْرِ دونَ أرضِ خراج. وكان محمدُ بنُ الحسنِ يرَى الزكاةَ في القطن (١) ، وفي الزعفرانِ ، والوَرْس (٢) ، والعُصْفُرِ (٣) ، والكَتَّانِ ، ويَعتبِرُ في العُصْفُرِ والكَتَّانِ البَرْرَ ، فإذا بلَغ بَرْرُهما مِن القِرْطِم (١) والكَتَّانِ حمسةَ أوسق كان العُصْفِرُ والكِّتَّانُ تَبِعًا للبَرْرِ ، وأُخِذ العُشرُ أو نصفُ العُشر . وأما القطرُ فليس عندَه فيه دونَ خمسةِ أحمالٍ منه شيءٌ ، والحِملُ ثلاثُمائةِ مَنِّ (٥) بالعراقيّ ، والوَرْسُ (٢) والزعفرانُ ليس فيما دونَ حمسةِ أَمْنانِ منهما شيءٌ ، فإذا بلَغ أحدُهما حمسةً أَمْنَانِ كَانَتَ فِيهِ الصِدقةُ عُشْرًا أو نصفَ عُشر. وقال أبو حنيفةً: الزكاةُ واجبةٌ في الفواكهِ كلُّها؛ الوُّمَّانِ ، والزيتونِ ، والفِرْسِكِ ، وكلِّ ثمرةٍ ، وكذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: (العطر)، وفي م: (القطر). والمثبت من السياق الآتي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الورص). والورس نبات كالسمسم يصبغ به. التاج ( و ر س ).

<sup>(</sup>٣) العُصْفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. الوسيط ( عصفر ) .

<sup>(</sup>٤) القرطم: حب العصفر. النهاية ٤/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) المن والمُنَا : كيل أو ميزان وهو رطلان والجمع أثنان. اللسان (م ن ن ).

كلُّ ما تُخرِجُ الأرضُ وتُنبِتُ مِن البقولِ ، والخُضَرِ كلُّها ، والثمارِ ، إلا القَضْبَ الاستذكار والحطبَ والحشيشَ . ومُحجَّتُه قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ جَنَّتِ مَعْرُوشَنتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُعْلِفًا أَكُلُمُ وَالزَّيْثُونَ وَالرُّمَّاك مُتَسَدِبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَكِيدً كُلُوا مِن تُمَرِية إِذَا آثْمَرَ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ [الأنعام: ١٤١]. قال: وحقُّه الزكاةُ . ومِن حُجَّتِه أيضًا قولُه ﷺ: ﴿ فيما سَقَتِ السماءُ والبَعْلُ العُشرُ ». الحديث. ولا يُراعِي أبو حنيفة الخمسة الأوسُقِ مِن غيرِ الحبوبِ والتمرِ والزَّبيبِ بل يَرى في كلُّ شيءٍ عُشْرَه حتى في عَشْر قَبَضاتٍ مِن البقل قبضة ، وهو قولُ إبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سليمانٌ (١٠) . واختلَفوا في العنب الذي لا يُزبِّبُ والرُّطَبِ الذي لا يُتمِّرُ ، وقال مالكُّ في عنبِ مصرَ الذي لا يتزبُّبُ، ونخيل مصرَ التي لا تُتمُّرُ، وزيتونِ مصرَ الذي لا يُعصرُ: ينظرُ إلى ما يرى أنه يبلغُ حمسة أوشق وأكثر ، فيزكِّي ثَمنَ ما باع مِن ذلك بذهب أو ورق -بَلَغ مائتي درهم أو عشرينَ دينارًا أو لم يبلُغ - إذا بلَغ حمسةَ أوسُق . قال مالك : وكذلك العنبُ الذي لا يُخْرَصُ على أهلِه ، وإنما يبيعونه عنبًا كلُّ يوم في السوقِ حتى يجتمِعَ مِن ثَمنِ ما باع مِن ذلك الشيءُ الكثيرُ ، فإنه يُخرِجُ مِن ذلك العُشْرَ أو نصفَ العُشْر ، إذا كان فيه حمسةُ أوسق . وقال الشافعي : إذا كان النخلُ يأكلُه أهلة رُطَبًا أو يُطعِمونه ، فإن كان خمسة أوسقِ وأكلوه أو أطعَموه ضمِنوا عُشْرَه أو نصفَ عُشْره مِن وسطِه تمرًا . قال : فإن كان النخلُ لا يكونُ رُطَبُه تمرًا أحببتُ أن يُعلَمَ ذلك الوالى ؛ ليأمرَ من يبيعُ عُشْره رُطَبًا ، فإن لم يفعلْ خرَصه ، ثم صدَّق ربَّه بما بلَغ رُطَبُه ، وأَخَذ عُشرَ الرُّطَبِ ثَمنًا .

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٣٩/٣، والمحلى ٣١٤/٥.

## ما جاء في صدقة الرُّقيقِ والخيلِ والعسلِ

من عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عن مالكِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ ، وعن عِراكِ بنِ مالكِ ، عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْمُ قال : « ليس على المسلم في عبدِه ولا في فَرَسِه صدقةٌ » .

التمميد

مالك ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ ، وعن عِرَاكِ بنِ مالكِ ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : « ليس على المسلمِ في عبدِه ولا فرسِه صدقة » (١).

هكذا هذا الحديثُ في « الموطأ » عندَ جماعةِ الرُّواةِ ، وروَاه حبيبُ كاتِبُ مالكِ ، عن مالكِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عمرَ . فأخطأ ، وكان كثيرَ الخطأ ، وقد نُسِبَ إلى الكذبِ لكثرةِ غرائبِه وخطئِه عن مالكِ . وهذا الحديثُ أيضًا أخطأ فيه يحيى بنُ يحيى ، كخطئِه في الحديثِ الذي قبلَه سواءً (٢) ، وأدخلَ بينَ سليمانَ وعِرَاكِ بنِ مالكِ واوًا ، فجعَل الحديثَ لعبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، وعراكِ ، وهو خطأ غيرُ مشكِلٍ ، وهذان الموضعان ممّا عُدَّ عليه مِن غلَطِه في وعراكِ ، والحديثُ محفوظ في « الموطآتِ » كلّها ، وفي غيرِها لسليمانَ بنِ «الموطأ » ، والحديثُ محفوظ في « الموطآتِ » كلّها ، وغراكُ أمن مِن سليمانَ ، يسارٍ ، عن عِراكِ بنِ مالكِ ، وهما تابعان نظِيران ، وعِراكَ أمن مِن سليمانَ ،

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٣٦)، وبرواية يحيى بن بكير (١/٤ ١ظ - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٧٣٤). وأخرجه مسلم (٨/٩٨٢)، وأبو داود (١٥٩٥)، والنسائي (٢٤٧٠) من طريق مالك به، وعندهم جميعا: وعن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك ، كما سيأتي في كلام المصنف. (٢) سيأتي في الموطأ (١٣٢١).

الموطأ

وسليمانُ عندَهم أفقَهُ ، وكلاهما ثِقةٌ جليلٌ عالمٌ ، وعبدُ اللهِ بنُ دينارِ تابعٌ أيضًا التمهيد ثقةٌ .

توفِّى عِراكُ بنُ مالكِ الغِفارِيُّ بالمدينةِ سنةَ اثنتين ومائةٍ ، وتوفِّى سليمانُ بنُ يسارٍ سنةَ سبع ومائةٍ . وقد تقدَّمَ ذكُرُ وفاةِ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، فى أوَّلِ بابِه مِن هذا الكتابِ (۱) ، وما زالَ العلماءُ قديمًا يأخُذُ بعضُهم عن بعضٍ ، ويأخُذُ الكبيرُ عن الصغيرِ ، والنَّظِيرُ عن النَّظِيرِ ، حتَّى (۱) نفَخ الشيطانُ (۱) فى أُنوفِ كثير مِن أهلِ عصرِنا ببلدِنا ، فأُعجِبُوا بما عندَهم ، وقَنِعوا بيسيرِ ما علِمُوا ، ونصَبُوا الحربَ لأهلِ العنايةِ ، وأبدَوا له الشَّحناءَ والعداوةَ حسدًا وبغيًا ، وقديمًا كان فى الناسِ الحسدُ ، ولقد كان ذلك فيما رُوِي مِن إبليسَ لآدمَ ، ومِن ابنَىْ آدمَ بعضِهما لبعضِ ؛ ولقد أحسنَ سابِقٌ رَحِمه اللهُ حيثُ يقولُ (۱):

جَنَى الضَّغَائِنَ آباءً لنا سَلَفوا فَلَنْ تَبِيدَ وللآباءِ أبناءُ وقد ذَمَّ اللَّهُ الحاسِدين في كِتَابِه ، ونَهَى عن الحسَدِ رسولُه ﷺ فقال : « لا تَحَاسَدُوا » (٥) . ثم قال : « إذا حسَدتم فلا تبغُوا » (٧) . ولا معصُومَ إلَّا مَن

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (١٥٥٨) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿وَ ، ا

<sup>(</sup>٣) في ق: والسلطان،

<sup>(</sup>٤) البيت في بهجة المجالس ١/ ٤٠٩، ونسبه في مجموعة المعاني ص٦٥ إلى قيس بن عاصم، وقال: ويروى لسابق البربرى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٦٤، ٢٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٣، ٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٦) في ق : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عدى في الكامل ١٦٢٣/٤ من حديث أبي هريرة .

عَصَمَه اللَّهُ ، فهو حسبُنا لا شريكَ له .

وفى هذا الحديثِ مِن الفقهِ أَنَّ الحيلِ لا زِكاةَ فيها، وأَنَّ العبيدَ لا زِكاةَ فيهم، وجرَى عندَ العلماءِ مجرَى العبيدِ والحيلِ الثيّابُ، والفُوشُ، والأواني، والجواهر، وسائرُ العُرُوضِ، والدَّورُ، وكلَّ ما يُقتنَى مِن غيرِ العينِ والحرثِ والماشيةِ، وهذا عندَ العلماءِ ما لم يُرَدْ بذلك أو بشيءِ منه تجارةً. فإن أُريدَ بشيءِ من ذلك التِّجارةُ، فالزَّكاةُ واجبةً فيه عندَ أكثرِ العلماءِ. ومعن رأى أنَّ (١) الزَّكاةَ في الخيلِ والرَّقيقِ وسائرِ العُرُوضِ كلِّها إذا أُريد بها التِّجارةُ ؛ عمرُ، وابنُ عمرَ . ولا مُخالِفَ لهما مِن الصَّحابةِ، وهو قولُ جمهورِ التَّابعين بالمدينةِ، والبصرةِ، والكُوفةِ، وعلى ذلك فقهاءُ الأمصارِ بالحجازِ، والعراقِ، والشَّامِ، وهو قولُ جماءةِ أهل الحديثِ ، والمُحافِةِ ، وهو قولُ جماءةِ أهل الحديثِ ، والسَّامِ ،

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ ، وعائشةَ ، أنَّه لا زكاةَ في العُرُوضِ (٣) .

قال سفيانُ: عن ابنِ أبى ذِئبٍ ، عن القاسمِ ، عن عائشةَ ، قالت : ليس فى العُرُوضِ إذا لم يُرَدُ العُرُوضِ إذا لم يُرَدُ العُرُوضِ إذا لم يُرَدُ بها التجارةُ ؛ لأنَّها إذا أُرِيد بها التجارةُ جرَت مَجرَى العينِ - لأنَّ العينَ مِن

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۱۰۳، ۷۱۳۶)، ومصنف ابن أبي شيبة ۱۸۱/۳، ۱۸۳، ۱۸۶، والأموال لأبي عبيد (۱۸۱، ۱۸۹، ۱۲۹۰)، وسنن البيهقي ۷/۲۱، ۱۸۹۸، ۱۲۹۰)، وسنن البيهقي ۷/۲۶.

<sup>(</sup>٣) ينظر سنن البيهقي ٤/ ١٤٧.

الذُّهبِ والوَرِقِ تحوَّلت فيها(١) طلبًا للنَّماءِ - فقامَت مقامَها(١). وكذلك قولُ التمهيد كُلِّ مَن رُوى عنه مِن التَّابِعين : لا زَكاةً في العُرُوض . على هذا مَحَملُه عندَنا ، وعلى ما ذكرناه . هذا مذهب جمهور الفقهاء ؛ لأنَّها إنما( اشتُريَت بالذَّهب والوَرِقِ لتُرَدُّ إلى الذُّهبِ والوَرِقِ ، ولا يحصُلُ التَّصرُّفُ في العين إلَّا بذلكَ ؛ فلهذا قامَتِ العُرُوضُ مَقامَ العين ، فإذا اشتُرِيَت للقُنْيَةِ ، فلا صدَقَةَ فيها . وقد شَذَّ داودُ ، فلم يَرَ الزَّكاةَ في العُرُوضِ وإن نَوَى بها صاحِبُها التَّجارةَ ، وحُجَّتُه الحديثُ المذكُورُ في هذا البابِ ؛ قولُه عَلَيْهُ : « ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدَقَةٌ » . قال : ولم يقُلْ : إلا أن يَنوِيَ بها التَّجارةَ . واحتَجُّ ببرَاءةِ الذُّمةِ ، وأنَّه لا يجِبُ فيها شيءٌ إلَّا باتِّفاقِ أو دليل لا مُعارِضَ له . قال : والاحتلافُ في زكاةِ العُرُوضِ موجودٌ . فذكر عن عائشةَ ، وابن عباس ، وعطاءٍ ، وعمرو بن دينارِ ما ذكرنا، وذكر عن مالكِ مذهبه فيما بَارَ مِن العُرُوضِ على التُّجَّارِ وكسَد (٢٠ ممَّن ليس بمُدِيرٍ ، وقولَه في التَّاجرِ يبيعُ العَرْضَ بالعَرْضِ ، ولا يَنِضُّ له شيءٌ في حَوْلِه ، وجعَل هذا خلافًا أسقطَ به الزَّكاةَ في العُرُوضِ ، واحتَجُّ بقولِه عَيِّكَةً : ﴿ لِيسَ على المسلم في عبدِهِ ولا في فرسِهِ صدَّقَةٌ ﴾ .

وقال سائرُ العلماءِ: إنَّما معنَى هذا الحديثِ فيما يُقتَنَى من العُرُوضِ ، ولا يُرادُ به التَّجارَةُ . وللعلماءِ في زَكَاةِ العُرُوضِ التي تُبتاعُ للتجارةِ قولان أيضًا ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق ، ص : ﴿ فيهما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ق ، ص : ( مقامهما ) .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ق، م.

<sup>(</sup>٤) في م: (كعبد).

أحدُهما ، أنَّ صاحبَها يُزكِّيها عن النَّمن الذي اشتَراها به . والآخرُ ، أنَّها تُقَوَّمُ بالغًا ما بلَغَت ، نقصت أو زادت . والمُدِيرُ وغيرُ المُديرِ عندَ جمهورِ أهل العلم سواءً ، يقَوِّمُ عندَ رأس الحول ، ويُزكِّي (اكُلُّ ما النَّوى به التجارةَ في كُلِّ حَوْلٍ . وممَّن قال ذلك الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابُهم، وأحمد، وإسحاقُ ، وأبو ثورِ ، وأبو عُبيدٍ . وقال مالكٌ : المُدِيرُ يُقَوِّمُ إِذَا نَضَّ له شيءٌ في العام ، وغيرُ المُدِير ليس عليه ذلك ، وإن أقامَ العَرْضَ للتجارةِ عندَه سِنينَ ، ليس عليه فيه زَكاةً ، فإذا باعَه زَكَّاه زَكاةً واحدةً لسنةٍ واحدةٍ . وهو قولُ عطاءٍ . وتحصيلُ مذهبِ الشافعيِّ وأبي حنيفةً : إذا كانت العُرُوضُ للتجارةِ ففيها الزَّكاةُ إذا بلَغت قيمتُها النّصابَ ، يُقوّمُها بالدَّنانِيرِ أو بالدّراهم ؛ الأغلبِ مِن نَقدِ بلدِه ، رأسَ الحَوْلِ ، ويُزَكِّي ، وسواءٌ باع العُروضَ بالعُروض ، أو باعَ العُروضَ بالعَين ، وسواءٌ نَضَّ له في العام شيءٌ أو لم ينِضَّ . وهذا كلُّه قولُ الأوزاعيُّ ، والثوريُّ ، والحسن بن حيّ ، وسائر الفقهاء البغداديين مِن أهل الحديث . وقال مالك : إن كان ممَّن يَبِيعُ العَرْضَ بالعَرْض ، فلا زكاةً فيه حتى يَنِضَّ (٢) مالُه ، وإن كان يبيعُ بالعين والعَرْض فإنَّه يُزكِّي . قال : وإن لم يكُنْ ممَّن يُديرُ التجاراتِ ، فاشترَى سِلعةً بعينِها ، فبارَت عليه ، فمضَت أحوَالٌ ، فلا زكاةً عليه ، فإذا باع ، زكَّى زكاةً واحدةً . قال : وأمَّا المُدِيرُ الذي يكثُرُ خروجُ ما ابتَاعَ عنه ، ويقِلُّ بَوارُه وكسادُه ، ويبيعُ بالنَّقدِ والدَّينِ ، فإنَّه يُقوِّمُ ما عندَه مِن السِّلع ، ويُحصى ما عندَه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: (كما).

<sup>(</sup>٢) في ص: ايقبض).

مِن العَينِ، وما له مِن الدَّينِ في مَلاءِ وثقة ممًّا لا يتعذَّرُ عليه أخذُه، ويقوِّمُ عُروضَه، يفعَلُ ذلك في كلِّ عام، إذا نضَّ له شي من العَينِ، ليُر كِّيها مع ما نضَّ له مِن العَينِ، وسواءٌ نضَّ له نصابٌ أم لا. وقال ابنُ القاسم: إذا نضَّ له شيءٌ مِن العينِ قوَّم عُروضَه، وزكَّى لحولِه منذُ ابتداً تَجْرَه. وقال أشهبُ: لا يقوِّمُ حتى العينِ قوَّم عُروضَه، وزكَّى لحولِه منذُ ابتداً تَجْرَه وقال أشهبُ: لا يقوِّمُ حتى يمضِى له حولٌ مستقبلٌ مُذْ باع بالعينِ؛ لأنَّه حينانِ صار مُديرًا ممَّن يلزَمُه التَّقويمُ. وقال ابنُ نافع في الذي يُديرُ العُروضَ بالعُروضِ ولا يَبيعُ بعين: إنَّه لا زكاةَ عليه أبدًا حتى ينِضُّ له ماتتا درهم ، أو عشرون دينارًا ، فإذا نضَّ له ذلك زكَّاه وزكَّى ما نضَّ (١) له بعدَ ذلك مِن قليلٍ أو كثيرٍ ينِضُّ له ولا (تقويمَ عليه ). وقد ذكر ابنُ عبدِ الحكم ، عن مالكِ ، قال: ومَن كان عندَه مالً أو مالان إنَّما يضعُه في سِلعَةٍ أو سلعَتين ، ثم يبيعُ ، فيعرِفُ حولَ كلِّ مالٍ ، فإنَّه إذا مرَّ به اثنا عشرَ شهرًا ، زكَّى ما في يدَيه مِن العينِ ، ثم لا زكاةً عليه فيما عندَه مِن العُرُوضِ وإن أقامَ سِنينَ حتى يَبيعُ ؛ لأنَّ هذا يحفَظُ ماله وأحواله ، والمُديرُ لا يحفَظُ ماله ولا منسِن حتى يَبيعُ ؛ لأنَّ هذا يحفَظُ ماله وأحواله ، والمُديرُ لا يحفظُ ماله ولا منسِن حتى يَبيعَ ؛ لأنَّ هذا يحفَظُ ماله وأحواله ، والمُديرُ لا يحفظُ ماله ولا منسِن حتى يَبيعَ ؛ لأنَّ هذا يحفَظُ ماله وأحواله ، والمُديرُ لا يحفظُ ماله ولا

وأمَّا زكاةُ الخيلِ السَّائمةِ ، فقد مضَى القولُ فيها ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ مِن كتابِنا هذا (٢) ، ولم يختلِفِ العلماءُ أنَّ العُروضَ كلَّها من العبيدِ وغيرِ العبيدِ إذا لم

أحوالَه ؛ فمِن ثُمَّ قَوَّمَ هذا ، ولم يُقوِّمْ هذا . وقال الليثُ : إذا ابتاعَ متاعًا للتجارةِ ،

فبقِي عندَه أحوالًا ثم باعَه ، فليس عليه إلَّا زكاةٌ واحدةٌ . مثلَ قولِ مالكِ سواءً .

....القبس

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ق ، ص: (يقوم) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (٩٨٠) من الموطأ.

تكُنْ تُبتَاعُ للتِّجارِةِ أَنَّه لا زكاة فيها ، وسوّاءٌ ورِثَها الإنسانُ ، أو وُهبَتْ له ، أو استرَاها للقُنْيةِ ، لا شيء فيها بوجه مِن الوُجُوهِ . واختلفَ الفُقهاءُ فيمن ورِثَ عُروضًا أو مُوهِبَت له ، فنوَى بها التِّجارةَ ؛ "فقال مالك : مَن وَرِث عُرُوضًا أو وُهِبَت له ، فنوَى بها التِّجارةَ ؛ "فقال مالك : مَن وَرِث عُرُوضًا أو وُهِبَت له فنوَى بها التجارة أ ، فإنَّها لا تكونُ للتجارةِ حتى يَبيعَ ، ثم يستقبِلَ بالثمَنِ حولًا . وقال فيمن ورِثَ حُلْيًا يَنوى به التجارةَ : كان للتجارةِ . وفرُق بينَ الحُلْي والعُروضِ مواءٌ ؛ مَن ورِثَ منها الحُلْي والعُروضِ ، وقال الكوفيُون : الحَلْيُ وسائرُ العُروضِ سواءٌ ؛ مَن ورِثَ منها شيئًا فنوَى بها التجارةَ ، فإنَّها لا تكونُ للتجارةِ حتى يَبيعَها ، فيكُونَ ثمنُها للتجارةِ . وقالوا : إذا كان عندَه عُروضٌ لغيرِ التجارةِ ، فنواها للتجارةِ ، لم تكُنْ للتجارةِ حتى يَبيعَها ، فيكُونَ البدَلُ للتجارةِ ، وإن كانت عندَه للتجارةِ ، فانواها للتجارةِ ، فالشوريّ ، فالثوريّ ، فلا لغيرِ التجارةِ ، والشافعيّ ، والثوريّ ، فغيرِ التجارةِ ، والشافعيّ ، والثوريّ ، في العلمِ إلّا إسحاقَ بنَ راهُويَه ؛ فإنَّه جعَل النَّيةَ عاملةً في ذلك بكُلٌ وجهِ .

قال أبو عمر : الحُجَّة في زكاة العُرُوضِ إذا اتَّجرَ بها صاحبُها حديثُ سمُرةَ ابنِ مُحندَب، مع ما قدَّمنا ذكرَه عن الصحابة الذين لا مخالف لهم منهم ، وهو قولُ جمهورِ أهلِ العلم على ما تقدَّم ذكرُه .

أَخْبَرُنَا عِبُدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ حسانَ ، أبو داودَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ داودَ بنِ سفيانَ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ حسانَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى أبو داودَ ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سَعْدِ () بنِ سمُرةَ التمهيد ابنِ جُندَبِ ، قال: حدَّثنا سليمانَ ، عن أبيه سليمانَ بنِ سمُرةَ ، عن سمرةَ بنِ مُخندَبٍ ، قال: حدَّثنى خُبيبُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه سليمانَ بنِ سمُرةَ ، عن سمرةَ بنِ مُخندَبٍ : أمَّا بعدُ ، فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يأْمرُنا أن نُخرِجَ الصدقةَ من الذي نُعِدُ للبيع ().

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ على بنِ زيدِ الصَّائغُ في المسجدِ الحرامِ ، قال : حدَّثنا مروانُ بنُ جعفرِ بنِ سعدِ بنِ سمُرةَ بنِ مُخلدَبٍ ، قال : أخبَرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ نُحبيبِ بنِ سليمانَ بنِ سمُرةَ بنِ مُخلدِب ، عن أبراهيمَ بنِ مُخلدِب ، عن خُبيبِ بنِ سليمانَ بنِ سمُرةَ بنِ مُخلدِب ، عن خُبيبِ بنِ سليمانَ بنِ سمُرةَ بنِ مُخلدِب ، عن خُبيبِ بنِ سليمانَ بنِ سمُرةَ بنِ مُخلدِب ، عن خُبيبِ بنِ سليمانَ بنِ سمُرةَ بنِ مُخلدَبٍ ، عن أبيه ، عن سمُرة ، قال : وكان - يعني النبي عليها و يأمرُنا أن نُخرِجَ الصدَقةَ منَ الرَّقيقِ الذي نُعِدُّ للبيع (١٤) .

أخبَرنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيئِكُ (٥) ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ ، قال : أخبَرنا سعيدُ بنُ منصورٍ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ ، عن أبيه ، قال : أخبَرني أبو عمرو بنُ حماسٍ ، أنَّ أباه حِماسًا أخبَره أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ مرَّ به ومعه أُدُمَّ وأُهُبٌ يتَّجرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، م،: (سعيد). وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١٤٦/٤ من طريق محمد بن بكر به. وهو عند أبي داود (١٥٦٢).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (٧٠٤٧)، والدارقطني ١٢٧/٢ من طريق مروان به.

<sup>(</sup>٥) في ق: (الديلي).

بها، فأقامَها، ثم أخذ صدقتَها مِن قبل أن تُباعُ (١)

وذكر الشافعي (٢) ، قال : أخبرنا سفيانُ بنُ عينة ، عن يحيى بنِ سعيد ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى السلمة ، عن أبى عمرو بنِ حِماسٍ ، أنَّ أباه حِماسًا قال : مرَرتُ على عمرَ بنِ الخطابِ وعلى عاتقى آدِمَةً أحملُها ، فقال : ألا تُؤدِّى زكاتَكَ يا على عمرَ بنِ الخطابِ وعلى عاتقى آدِمَةً أحملُها ، فقال : ألا تُؤدِّى زكاتَكَ يا حِماسُ ؟ فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، ما لى غيرُ هذه وأُهبِ فى القَرَظِ . فقال : ذلك مالٌ فضعُ . فوضَعتُها بينَ يدَيه ، فحسَبَها فوجدها قد وجبَت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزَّكاة .

وذكر أبو بكرِ بنُ أبى شيبة (1) ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ نُميرٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى سلمة ، أنَّ أبا عمرو بنَ حِماسٍ أخبَره ، أنَّ أباه حِماسًا كان يبيعُ الأُدُمَ والجِعابَ ، وأنَّ عمرَ قال له : يا حِماسُ ، أدِّ زكاةَ مالِكَ . فقال : واللهِ ما لى مالٌ ، إنَّما أبيعُ الأُدُمَ والجِعابَ . فقال : قوِّمْه وأدِّ زكاتَه .

وذكر أبو بكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن سالم بن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن أبيه، أنَّه كان يقولُ: كلَّ مالٍ، أو رقيقٍ، أو دَوابٌ، أُديرَ للتجارةِ ففِيه الزكاةُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي ۲/۶٪، وأبو عبيد في الأموال (۱۱۸۰)، والبيهقي ۱٤٧/٤ من طريق أبي الزناد به.

<sup>(1)</sup> الأم ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في م: وأم، وينظر تهذيب الكمال ١٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/١٨٣.

وقال أبو جعفر الطحاوى : رُوِى عن عمرَ وابنِ عمرَ زكاةُ عُرُوضِ التجارةِ التمهيد مِن غير خلافٍ من الصحابةِ .

قال أبو عمر : لهذا ومثلِه قُلنا : إنَّ الذي رُوِي عن عائشةَ وابنِ عباسٍ ، في أن لا زكاةَ في العُروض . إنَّما ذلك إذا لم يُرَدْ بها التجارةُ .

وأمًّا الآثارُ المُسقِطَةُ للزكاةِ عن العُروضِ ، ما لم يُرَدُ بها التجارةُ ، على ما ذكرنا عن أهلِ العلمِ ، فقولُه ﷺ : «ليس على المسلمِ في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ » . وقولُه ﷺ : «قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ » .

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : أخبَرنا أحمدُ بنُ معاويةَ ، قال : أخبَرنا محمودُ بنُ غَيلانَ ، قال : حدَّثنا أبو أسامةَ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عاصمِ بنِ ضَمْرةَ ، عن عليّ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرُّقيقِ ، فأدُّوا زكاةَ أموالِكم مِن كُلِّ ماثتين خمسةً » (1)

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ نُميرٍ ، أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا حسينُ (٢) بنُ منصورٍ ، قال : حدَّثنا الأعمشُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عاصمِ بنِ ضَمْرةَ ، عن عليٍّ ، قال : قال : حدَّثنا الأعمشُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عاصمِ بنِ ضَمْرةَ ، عن عليٍّ ، قال :

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٤٧٦)، وفي الكبرى (٢٠٥٦). وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٤) من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٢) في م: «محمد». وينظر تهذيب الكمال ٦/ ٤٨١.

قال رسولُ اللهِ ﷺ: « قد عفَوتُ لكم عن (١) الخيل والرَّقيقِ ، وليس فيما دُونَ مائتين زكاةً » (٢).

أَخْبَرُنَا مَحْمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ ، قال : حدَّثنا مَحْمَدُ بنُ مَعَاوِيةً ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن المباركِ ، قال: حدَّثنا وكيعٌ ، عن شعبةً وسفيانً ٣٠ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ ، عن عِراكِ بن مالكِ ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدَقةً »(١٠).

وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ منصورِ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى ، عن مكحولٍ ، عن سليمانَ بنِ يسارِ ، عن عِراكِ بنِ مالكِ ، عن أبي هريرة ، يرفَّعُه إلى النبيِّ عليه السلام ، قال : « ليس على المسلم في عبدِهِ ولا في فرسِهِ صدقةً »<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: (صدقة).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢٤٧٧)، وفي الكبري (٢٢٥٧). وأخرجه أحمد ٢٤٠/٢ (٩١٣)، والدارقطني ۱۲٦/۲ من طريق ابن نمير به.

<sup>(</sup>٣) في م: (سليمان).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢٤٦٦)، وفي الكبري (٢٢٤٦). وأخرجه أحمد ٢١/١٥١ (١٠١٨٧)، والترمذي (٦٢٨) من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٥) النسائي (٢٤٦٨)، وفي الكبرى (٢٢٤٧). وأخرجه مسلم (٩/٩٨٢)، وابن خزيمة (٢٢٨٥) من طریق سفیان به.

وأخبَرفا محمدٌ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا أحمدُ ، قال : الت أخبَرنا (محمدُ بنُ على المروزيُ ، قال : حدَّثنا مُحرِزُ بنُ الوضَّاحِ ، أخبَرنا (محمدُ بنُ على البن حربِ المَروزيُ ، قال : حدَّثنا مُحرِزُ بنُ الوضَّاحِ ، عن إسماعيلَ ، وهو ابنُ أمية ، عن مكحولٍ ، عن عِراكِ بنِ مالكِ ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لا زكاة على الرَّجلِ المسلمِ في عبدِه ولا فرَسِه » (٢) .

قال أبو عمر : هكذا في حديث إسماعيل بن أُمية : عن مكحول ، عن عرَاكِ ابنِ مالكِ . وفي حديثِ أيوبَ بنِ موسى : عن مكحول ، عن سليمان ، عن عراك . وهو أوْلَى بالصوابِ إن شاءَ اللهُ تعالى .

وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا يحيى ، عن أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : حدَّثنا يحيى ، عن خُشيم (٢) ، قال : حدَّثنى أبي ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « ليس على المرءِ في فرسِه ولا مملُوكِه صدقةً » (أ)

حَدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل، ق، ص: وعلى بن محمد، . وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ١٣٣.

<sup>(</sup>۲) النسائی (۲۶۹۷)، وفی الکبری (۲۲۶۸). وأخرجه عبد الرزاق (۲۸۸۲)، وأحمد ۱۷۹/۱۳ (۲۸۸۲) من طریق إسماعیل بن أمیة به.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: «حيثم». وينظر تهذيب الكمال ٨/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢٤٦٩)، وفي الكبرى (٢٢٤٩). وأخرجه أحمد ٥٥/١٥٥ (٩٥٧٨)، والبخاري (٤٦٤) من طويق يحيي به.

بكرُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا مسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن خُثَيمِ (١) بنِ عراكِ بنِ مالكِ ، عن أبيه ، عن أبي هُريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ليس على المسلم صدقةٌ في عبدِه ولا في فرسِه »(١) .

قال أبو عمر: فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدَهم مِن المخالفِين سائرَ العُرُوضِ كلِّها على اختلافِ أنواعِها ، مجرَى الفَرسِ والعبدِ إذا التُخلفِين سائرَ العُرُوضِ كلِّها على اختلافِ أنواعِها ، مجرَى الفَرسِ والعبدِ إذا التُخلى ذلك لغيرِ التجارة ، وهم فَهِموا المُرادَ وعلِمُوه ، فوجَب التسليمُ لما أجمَعوا عليه ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد تواعد أَن البَّع غيرَ سَبيلِ المؤمنين أن يولِيته ما تولَّى ، ويصلِيه جهنَّم وساءَت مصيرًا ، وقد زاد بعضُ المحدُّثين في هذا الحديثِ كلمة تُوجبُ مُحكمًا عندَ بعض أهل العلم .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فياضٍ ، قالا : حدَّثنا عبدُ الوهَابِ ، قال : حدَّثنا عُبيدُ اللهِ ، عن رجُلٍ ، عن مكحولٍ ، عن عراكِ ابنِ مالكِ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبي عَلَيْ قال : « ليس في الخيلِ والرَّقيقِ زكاةً ، إلا زكاةُ الفطر (٤) (٥) .

قال أبو عمر : هذه الزيادةُ جاءَت في هذا الحديثِ كما ترَى ، ولا ندرِي

<sup>(</sup>١) في ص، م: (خيثم).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۸۲/ عقب ۹)، والنسائي (۲٤٧١) من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٣) في م : ( توعد ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في سنن أبي داود وسنن البيهقي : ( في الرقيق ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقى ١١٧/٤ من طريق محمد بن بكر به . وهو عند أبى داود (١٥٩٤) . وأخرجه أبو يعلى (٦١٣٩) من طريق عبيد الله به .

مَن الرجلُ الذي روّاها (١) عن مكحول ، وإنَّما كنَّا نعرِفُ هذه الزيادةَ لجعفرِ بنِ التمهيد ربيعةَ ، عن عراكِ بن مالكِ ، هذا إن صحَّت عنه أيضًا .

أخبَرِفا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذي ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ ، قال : حدَّثنا نافعُ بنُ يزيدَ ، عن جعفرِ بنِ ربيعةَ ، عن عراكِ بنِ مالكِ ، عن أبي هريرةَ ، عن رسولِ اللهِ يَئِيلَةٍ ، قال : « لا صدقة في فرسِ الرجلِ ولا عَبدِه ، إلَّا صدقةُ الفطرِ » (٢)

وهذا لم يجئ به غيرُ جعفرِ بنِ ربيعة ، إلَّا أنَّه قد رُوِى بأسانيدَ معلُولةٍ كلِّها ، فاحتج بهذه الزِّيادةِ بعضُ مَن ذهَب مذهب العراقيِّين في إيجابِ صدقةِ الفطرِ في المملُوكِ الكافرِ ، فقال : قد قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ليس على المسلمِ في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ ، إلَّا صدقةُ الفطرِ في الرَّقيقِ » . ولم يُفرِّقْ بينَ الكافرِ والمسلم .

قال أبو عمر : قد مضى فى حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، من هذا الكتاب ، أنَّ رسولَ الله ﷺ فرض صدقة الفطرِ من رمضانَ على الحُرِّ ، والعبد ، والدَّكرِ ، والأنثى ، والصغيرِ ، والكبيرِ من المسلمين . وفى تخصيصه المسلمين دفع لإيجابِها على أحد من الكافرين ، وهذا قاطع ، وقد بيَّنا هذا المعنى فى باب نافع ". والحمدُ لله .

<sup>(</sup>١) في ص: (زادها).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة (۲۲۸۸)، والطحاوى فى شرح المشكل (۲۲۰۶)، وابن حبان (۳۲۷۲)، والدارقطنى ۲۲۷/۲)، وابن حبان (۳۲۷۲)، والدارقطنى ۲۲۷/۲ من طريق سعيد بن أبى مريم به.

۳) سیأتی ص۹۹، ۹۹، ۹۹،

وقد أَجمَع العلماءُ على أنَّ على الإنسانِ أن يُخرجَ زكاةَ الفطرِ عن كلِّ مملُوكِ له إذا كان مسلمًا ، ولم يكُنْ مكاتبًا ، ولا مرهونًا ، ولا مغصوبًا ، ولا آبقًا ، أو مشترًى للتجارةِ ، إلَّا داودَ وفرقةً شذَّت ؛ فرأَت زكاةَ الفطرِ على العبدِ فيما بيدِه دونَ مولاه .

واختلفوا في هؤلاء ؛ فذهب مالك ، والشافع ، والليث ، والأوزاع إلى أنَّ على السيدِ في عبيدِ التجارةِ إذا كانوا مسلمين زكاة الفطرِ ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وحجَّتُهم حديث نافع ، عن ابنِ عمر ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ فَرَض زكاة الفطرِ على كلِّ حُرِّ وعبد . لم يخص عبدًا مِن عبد . وقال أبو حنيفة ، والثورى ، وعبيدُ اللهِ بنُ الحسنِ العنبرى : ليس في عبيدِ التجارةِ صدقةُ الفطرِ . وهو قولُ عطاءِ وإبراهيمَ النخعي (١) .

واختلفوا أيضًا في زكاة الفطرِ عن المكاتبِ ؛ فذهَب مالكُ وأصحابُه إلى أنَّ على الرجلِ أن يخرِج زكاة الفطرِ عن مكاتبِه . وهو قولُ عطاءِ (٢) ، وبه قال أبو ثورٍ . وحجَّتُهم في ذلك ما ذهَبوا إليه وقام دليلُهم عليه مِن أنَّ المكاتبَ عبدُ ما بقى عليه درهم (٣) . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، وأصحابُهم : ليس على أحدٍ أن يُؤدِّى عن مُكاتبِه صدقة الفطرِ . وهو قولُ أبى سلمة بنِ عبدِ الرحمن ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل .

ورُوِي عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّه كان يُؤدِّي عن مملُوكِيه ، ولا يُؤدِّي عن

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٧٤/، ١٧٥، والأموال لابن زنجويه (٢٤٣٠، ٢٤٣١)، وفتح الباري ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر الأموال لابن زنجويه (٢٤٤٢) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (١٥٦٥، ١٥٦٦) .

مُكاتَبِيه (١) ، ولا مُخالفَ له مِن الصحابةِ . ومِن جهةِ النظرِ ، المكاتَبُ كالأجنبيّ التمهيد في استحقاقِ كسبِه دُونَ مولَاه ، وأخذِه مِن الزكاةِ وإن كان مولَاه غنيًّا ، ففي القياس ألَّا يُلزَمَ سيِّدُه أن يخرِجَ زكاةَ الفطرِ عنه .

واختلفوا في العبدِ الغائبِ ؛ هل على سيِّدِه فيه صدقة الفطرِ ؟ وفي الآبقِ والمغصوبِ ؛ هل على سيِّدِهم فيهم زكاة الفطرِ ؟ فأمَّا العبدُ الغائبُ إذا غاب بإذنِ سيِّدِه ولم يكُنْ آبقًا ، وكان معلوم الموضعِ مرجُوَّ الرجعَةِ ، فلا خلافَ بينَ العلماءِ في إيجابِ زكاةِ الفطرِ على سيِّدِه ، إلَّا داودَ ومَن قال بقولِه ؛ بينَ العلماءِ في إيجابِ زكاةِ الفطرِ على العبدِ فيما بيدِه دُونَ سيِّدِه . وقد مضى القولُ في هذه المسألةِ في بابِ نافع () . وأمَّا الآبقُ والمغصوبُ ، فإنَّ مالكًا قال : إذا كانت غيبتُه قريبةً ، عُلِمت حياتُه أو لم تُعلمْ ، إذا كان تُرجَى رجعتُه وحياتُه ، وقال الشافعيّ : تُؤدِّى عن المغصوبِ والآبقِ وإن لم تُرجَ رجعتُهم إذا عُلِم والمغصوبِ ، وقال الشافعيّ : تُؤدِّى عن المغصوبِ والآبقِ وإن لم تُرجَ رجعتُهم إذا عُلِم والمغصوبِ ، وقال أبو حنيفة في العبدِ الآبقِ ، والمغصوبِ ، "والمجحودِ" : ليس على مولاه أن يُزكِّى عنه زكاةَ الفطرِ . وهو قولُ الثوريّ وعطاء () ورَوَى أسَدُ بنُ عمرِو ، عن أبى حنيفة ، أنَّ عليه في المغصوبِ صدقة الفطرِ . وقال زُمَوْ . عليه في المغصوبِ صدقة الفطرِ . وقال رُمَوْ . عليه في المغصوبِ صدقة الفطرِ . وقال أبو صدقة الفطرِ . وقال أبو صدقة الفطرِ . وقال رُمَوْ . عليه في المغصوبِ صدقة الفطرِ . وقال رُمَوْ . عليه في المغصوبِ صدقة الفطرِ . وقال رُمَوْ . عليه في المغصوبِ صدقة الفطرِ . وقال أبو صدقة الفطرِ . وقال أبو صدقة الفطرِ . وقال رُمَوْ . عليه في المغصوبِ صدقة الفطر . وقال رُمَوْ . عليه في المغصوبِ صدقة الفطر . وقال أبو روَى أسَدُ بنُ عمرو ، عن أبي حنيفة ألفطر . وقال المؤلِّمُ . عليه في المغصوبِ صدقة الفطر . وقال المؤلِّم . عليه في المغصوبِ عليه في المغرب عن أبي حنيفة ، أنَّ عليه في المغرب عن أبي حين المؤلِّم . وقال المؤلِّم المؤلِّم

<sup>(</sup>١) ينظر الأموال لابن زنجويه (٢٤٤١)، وسنن البيهقي ٤/ ١٦١.

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص۹۹، ۹۹۰،

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص : ( المجحود ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأموال لابن زنجويه (٢٤٣٤) .

<sup>(</sup>٥) في م: (وقف).

الأوزاعي : إذا عُلِمت حياتُه أدَّى عنه إذا كان في دارِ الإسلامِ . وقال الزهري : إن علِم بمكانِه ، يعني الآبق ، أدَّى عنه . وبه قال أحمدُ بنُ حنبل .

واختلفوا في العبد المرهونِ ؛ فمذهبُ مالكِ ، والشافعيِّ ، أنَّ على الراهنِ أن يؤدِّ عنه زكاة الفطرِ ، وهو قولُ أبى ثورٍ . ومذهبُ أبى حنيفةَ أنَّ الراهنَ إذا كان عندَه وفاءٌ بالدَّينِ الذي رهن فيه عبدَه وفَضْلُ مائتيْ درهمٍ ، أدَّى زكاةَ الفطرِ عن العبدِ ، وإن لم يكُنْ ذلك عندَه فليس عليه شيءٌ .

واختلفوا فى العبد يكون بين شريكين؛ فقال مالك، والشافعى، وأصحابُهما: يُؤدِّى كلُّ واحد منهما عنه مِن زكاةِ الفطرِ بقدرِ ما يملِكُ منه. وهو قولُ محمد بنِ الحسنِ، وقال أبو حنيفة وأصحابُه – حاشًا محمدًا – فى عبد بين رجُلين: ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطرِ. وهو قولُ الحسنِ وعكرمة ، وبه قال الثوري والحسنُ بنُ حيِّ ، فإن كان العبيدُ جماعة ، فمثلُ ذلك عندَ أبى حنيفة وأبى يوسف ؛ لا يجِبُ فيهم على سادَتِهم المشتركين فيهم شيء ، وعندَ محمد يجِبُ .

واختلَفوا أيضًا في العبدِ المعتَقِ بعضُه ؛ فقال مالكُ : يُؤدِّى السَّيدُ عن نصفِه المملوكِ ، وليس على العبدِ أن يُؤدِّى عن نصفِه الحُرِّ . وقال عبدُ الملكِ بنُ المملوكِ ، وليس على السيدِ أن يُؤدِّى عنه صاعًا كاملًا . وقال الشافعيُّ : يُؤدِّى الماجشُونِ : على السَّيدِ أن يُؤدِّى عنه صاعًا كاملًا . وقال الشافعيُّ : يُؤدِّى العبدُ عن نصفِه الحُرِّ . وبه قال السَّيدُ عن النَّصفِ المملُوكِ ، ويُؤدِّى العبدُ عن نصفِه الحُرِّ . وبه قال

<sup>(</sup>١) ينظر الأموال لابن زنجويه (٢٤٣٨) .

<sup>(</sup>٢) في ق ، ص : ١ ساداتهم ٤ .

محمدُ (ابنُ مسلمة ) ؛ قال : عليه (أن يُؤدِّى عن نفسِه ) بقدرِ حرِّيتُه . قال : فإن التعلى لم يكُنْ للعبدِ مالٌ ، رأيتُ لسيدِه أن يُزكِّى عن كله . وقال أبو حنيفة : ليس على السَّيدِ أن يُؤدِّى عن نفسِه . (وقال السَّيدِ أن يُؤدِّى عن نفسِه . (وقال أبو ثورٍ ، ومحمدٌ : على العبدِ أن يُؤدِّى عن نفسِه ، جميعَ زكاةِ الفطرِ ، وهو بمنزلةِ العبدِ أن يُؤدِّى عن نفسِه ، جميعَ زكاةِ الفطرِ ، وهو بمنزلةِ العبدِ أن يُؤدِّى عن نفسِه ، فكأنَّه قد عتَقَ كله .

واختلفوا في صدقة الفطر في العبد في بيع الخيار؛ فقال مالك : إذا كان الخيارُ للبائعِ أو المُشترى فالصدقة على البائعِ، فسَخ البيعَ أو أمْضاه. وقال الشافعي : إذا كان الخيارُ للبائعِ فأنفَذَ البيعَ فعلى البائع، وإن كان المُشترى فالزكاة على المشترى، وإن كان الخيارُ لهما فعلى المُشترى. وقال ابنُ فالزكاة على المشترى، أو هُما جميعًا، فقد سُريج (٥) : مَن باع عبدًا على أنَّه بالخيارِ، أو المُشترى، أو هُما جميعًا، فقد اختلفَ قولُ الشافعي في ذلك؛ فقال في بعضِ أقاويلِه : الصدقة على البائع؛ كان الخِيارُ له أو للمُشترى أو لَهُما.

قال أبو عمر: وهذا قولُ مالكِ سواءً. قال ابنُ سُرَيجٍ : وقد قال الشافعيّ : إذا كان العبدُ عندَ المشترى فأهلَّ شوالٌ وهو عندَه ، كان عليه صدقةُ الفطرِ ، اختارَ ردَّه أو أمضًاه . وقال أبو حنيفةَ : إذا كان البائعُ بالخيارِ أو

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: وعن سلمة).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: (في ذمته) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ق.

<sup>(</sup>٤) في ص: (الحر).

<sup>(</sup>٥) في ص، م: (شريح). وينظر سير أعلام النبلاء ١٤/١٤.

المُشترى ، فصدقةُ الفطرِ عن العبدِ على من يصيرُ إليه العَبدُ ، إذا جاء يومُ الفطرِ ومدَّةُ الخيارِ باقيةٌ . وقال زُفرُ : إن كان الخيارُ للمُشترى فعليه صدقةُ الفطرِ فسَخ أو أجازَ ، وإن كان للبائعِ فعلى البائعِ فسَخ أو أجازَ (١) .

واختلَفوا فى العبدِ المُوصَى برقَبتِه لرجلٍ ولآخرَ بخدمَتِه ؛ فقال عبدُ الملكِ ابنُ الماجشُونِ : الزكاةُ عنه على مَن جعِلت له الخدمةُ ، إذا كان زمانًا طويلًا . وقال أبو حنيفةَ ، والشافعيُ ، وأبو ثورٍ : زكاةُ الفطرِ عنه على مالكِ رقبتِه .

واختلَفوا في عَبيدِ العَبيدِ ؛ فقال مالكُ : الأمرُ المجتمَعُ عليه عندَنا ، أنَّه ليس على الرجلِ في عبيدِ عَبيدِه صدقةُ الفطرِ . وقال أبو حنيفة ، والشافعيُ : صدقةُ الفطرِ عنهم جميعًا على المولَى . وقال الليثُ : يُخرِجُ عن عَبيدِ عَبيدِه زكاةَ الفطرِ ، ولا يُؤدِّى عن مالِ عبدِه الزكاة .

وأمًّا مالُ العبدِ؛ فإنَّ مالكًا قال: لا زكاةً في مالِ العبدِ على السَّيدِ، ولا على العبدِ. وهو قولُ الأوزاعيِّ، وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةً، والثوريُّ: مالُ العبدِ لمولاه، وزكاتُه على المولَى. ورُوِى عن عطاءٍ أنَّ على العبدِ أن يُخرِج الزكاةَ عمًّا يبدِه، ويُزكِّى عن نفسِه صدقةَ الفطرِ، وبه قال أبو ثورِ وداودُ، وهو عندَهم مالكَّ صحيحُ الملكِ، وللكلامِ في مِلكِ العبدِ موضعٌ غيرُ هذا، وقد مضى منه في بابِ نافع من هذا الكتابِ ما فيه كفايَةً، وباللهِ التوفيقُ. وقد أتينا مِن المسائلِ في هذا البابِ بما "كُنًّا قصرنا عنه في بابِ نافع، وباللهِ العونُ لا شريكَ له.

القس

<sup>(</sup>١) بعده في م: (وإن كان للبائع فعلى البائع فسخ أو أجاز، .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (١٣٣٢) من الموطأ.

<sup>(</sup>٣) ني م : د ما ۽ .

الرطا المسام وحدَّثنى عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سليمانَ بنِ الموطا يسارٍ ، أن أهلَ الشامِ قالوا لأبي عُبيدةَ بنِ الجَرَّاحِ : خُذْ مِن خَيلِنا ورَقيقِنا صدقةً . فأبي ، ثم كتَب إلى عمرَ بنِ الخطابِ فأبَى عمرُ ، ثم كلَّموه أيضًا ، فكتَب إلى عمرَ ، فكتَب إليه عمرُ : إن أحَبُوا فخُذْها منهم وارزُقْ رقيقَهم .

قال مالك : معنى قولِه : واردُدْها عليهم . يقول : على فُقرائِهم .

## باب صدقة الخيل والرقيق والعسل

الاستذكار

أجمَع العلماءُ على أن لا زكاةَ على أحدٍ في رقيقِه ، إلا أن يكونَ اشتراهم للتجارةِ ، فإن اشْتَراهم للقُنْيَةِ ، فلا زكاةَ عليه في شيءِ منهم .

وقد مضَى القولُ في زكاةِ العُروضِ في موضعِه مِن هذا الكتابِ. والحمدُ لله.

وأما حديثُ مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ ، أن أهلَ الشامِ قالوا لأبى عبيدة بنِ الجراحِ : خُذْ مِن خيلِنا ورَقيقِنا صدقةً . فأبَى ، ثم كتب إلى عمرَ فأبى عمرُ ، ثم كلّموه أيضًا ، فكتب إلى عمرَ ، فكتب إليه عمرُ : إن أحبُوا فخُذْها منهم ، وارْدُدْها عليهم ، وارزُقْ رقيقَهم (١)

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۳۸)، وبرواية يحيى بن بكير (۱۱/٤ ظ، ۱۲و – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (۷۳۵). وأخرجه الشافعي ۲۳۲/۷، ۲۳۷، والبيهقي ۱۱۸/٤ من طريق مالك به .

الاستذكار

ففى إباءِ (۱) أبى عبيدة وعمرَ من الأخذِ مِن أهلِ الشامِ ما ذكروا عن رقيقِهم وخيلِهم دُلالةٌ واضحةٌ أنه لا زكاةً فى الرقيقِ ولا فى الخيلِ، ولو كانت الزكاة واجبة فى ذلك ما امتنعا مِن أخذِ ما أو بجب الله عليهم أخذَه لأهلِه ووضعه فيهم، فلما ألحُوا على أبى عبيدة فى ذلك، وألحُ أبو عبيدة على عمرَ، (١ رأى عمرُ أنها صدقةٌ طاعُوا بها، ولهم أجرُها (١ في أَى أنَّ أخذَها منهم عملٌ صالحٌ له ولهم على ما شرَط أن يردَّها عليهم، يعنى على فقرائِهم. ومعنى قولِه: وارزُق رقيقهم، ما شرَط أن يردَّها عليهم، وقيل فى معنى: وارزق رقيقهم، عبيدَهم وإماءَهم، أى ارزُقهم مِن بيتِ المالِ. واحتجُ قائلو هذا القولِ بأن أبا بكر الصديق كان يَغرِضُ للسيدِ وعبدِه مِن الفيءِ، وكان عمرُ يفرِضُ للمنفوسِ (١) وللعبد، وسلك سبيلَهما فى ذلك الخليفةُ بعدَهما (١).

وهذا الحديث يعارضُ ما رُوِى عن عمرَ في زكاةِ الخيلِ ، ولا أعلمُ أحدًا مِن فقهاءِ الأمصارِ أُوجب الزكاة في الخيلِ إلا أبا حنيفة ؛ فإنه أو جَبها في الخيلِ السائمةِ ، فقال : إذا كانت ذُكورًا وإناتًا ففيها الصدقة في كلَّ فرسٍ دينارٌ ، وإن شاء قوَّمها وأعطَى مِن (٥) كلِّ مائتي درهم خمسة دراهمَ .

وحُجُّتُه ما يُروَى عن عمرَ في ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ ايما اياه ﴾، وفي م: ﴿إِباء إياهِ . والمثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « استشار الناس في أمرها » .

<sup>(</sup>٣) في م: (للسيده. والمنفوس: المولود. اللسان ( ن ف س ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الأموال لأبي عبيد (٥٨٣، ٥٨٤، ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، م ، والأشبه أنها ﴿ عن ﴾ . وينظر المبسوط للسرخسي ١٨٨/٢ .

وحديثُ مالكِ المتقدمُ ذكرُه يرُدُّ هذا ويعارضُه، فتسقُطُ الحُجَّةُ بهما، والحُجَّةُ الثابتُهُ الله عن النبي ﷺ في قولِه: «ليس على المسلمِ في عبدِه ولا

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، م: وعبد الرحمن .

والأثر عند عبد الرزاق (٦٨٨٩) . وسيأتي في شرح الحديث (٩٨٠) من الموطأ .

<sup>(7-7)</sup> كذا في الأصل ، م ، ونصب الراية 7/907، والإصابة 1/407. وفي المحلى 1/707: وعمرو هو ابن دينار 1/207 والذي في مصنف عبد الرزاق : و عمرو 1/207 عنير منسوب ، وفي سنن البيهقي 1/207 ( عَمَرُد 1/207 ) . قال البخاري في تاريخه 1/207 عَمَرُد بن الحسن ، يحدث عن حيى بن يعلى ، روى عنه ابن جريج . وينظر مصنف عبد الرزاق 1/207 ) و تهذيب الآثار لابن جرير 1/207 – مسند عمر بن الحطاب ) ، والجرح والتعديل 1/207 ، وتكملة الإكمال 1/207 ، وتبصير المنتبه 1/207 .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م ، ونصب الراية : (جبير ) ، وعند عبد الرزاق : (يحيى ) . والمثبت من تهذيب الآثار والمحلى وسنن البيهقى ٤/ ١١٩، وينظر التاريخ الكبير ٧٤/٣، ٧٨/٧، وتعجيل المنفعة ١/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، م: «ابن، والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) القلوص: الفتيَّة من الإبل، بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. اللسان (ق ل ص).

<sup>(</sup>٦) في م: ( الثانية ) .

الاستذكار فرسه صدقة (١).

ومِن مُحَجَّةِ أَبَى حنيفةَ أيضًا ما رواه عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : أخبَرنى ابنُ أبى حسينٍ ، أن ابنَ شهابٍ أخبَره ، أن عثمانَ كان يُصدِّقُ الخيلَ ، وأن السائبَ بنَ يزيدَ أخبَره أنه كان يأتى عمرَ بنَ الخطابِ بصدقةِ الخيلِ .

قال ابنُ شهابٍ: لم أعلَمْ أن رسولَ اللهِ ﷺ سَنَّ صدقةَ الخيلِ.

قال أبو عمر: قد روَى جويرية عن مالكِ فيه حديثًا صحيحًا ذكره الدارقطني ، عن أبى بكر الشافعي ، عن معاذِ بنِ المُثنَّى ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ ابنِ أسماء ، عن جويرية ، عن مالكِ ، عن الزهري ، أن السائب بن يزيدَ أخبره ، قال : لقد رأيتُ أبى يُقيِّمُ الخيلَ ، ثم يدفعُ صدقتَها إلى عمر (١٣).

وذكر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا ابنُ أخى جويريةَ ، قال : حدَّثنا جويريةُ ، قال : حدَّثنا جويريةُ ، عن مالكِ ، عن الزهريِّ ، أن السائبَ بنَ يزيدَ أُخبَره ، قال : رأيتُ أبى يقيِّمُ الخيلَ ، ثم يدفَعُ صدقتَها إلى عمرَ .

قال أبو عمرَ: هذا يمكنُ أن تكونَ الخيلُ للتجارةِ ، والحُجَّةُ قائمةً بما فَ قَدَّمنا مِن حديثِ أبى هريرةَ ، عن النبي على إله قال : « ليس على المسلمِ في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ » . وحديثِ على بنِ أبى طالبٍ ، عن النبي عَلَيْقٍ ، أنه قال :

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٦١٧).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٦٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٩٨٠) من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : ﴿ لما ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

١٩ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرِ بنِ عمرِو بنِ الرطأ
 حَزْمٍ ، أنه قال : جاء كتابٌ مِن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إلى أبى وهو بمِنَى : أن
 لا يَأْخُذَ مِن العسل ولا مِن الخيل صدقة (١).

٦٢٠ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ ، أنه قال : سألتُ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ عن صدقةِ البَراذِينِ . فقال : وهل في الخيلِ مِن صدقةٍ ؟

« قد عفوتُ عنكم (٢) عن صدقةِ الخيل والرقيقِ » (٣) .

وقال على وابنُ عمرَ: لا صدقةَ في الخيلِ (١٠) . وإذا كان الخلافُ بينَ الصحابةِ في مسألة ، وكانت السُنَّةُ في أحدِ القولَين كانت الحُجَّةُ فيه . على أن عمرَ قد اختُلِف عنه فيه ، ولم يُختلَفُ عن على وابنِ عمرَ في ذلك . وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ .

الاستذكار

ذكر مالك عن عبد اللهِ بنِ دينارِ ، أنه قال : سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن صدقةِ البَرَاذينِ ، فقال : وهل في الخيل مِن صدقةِ (٥) ؟!

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱۲/۶و- مخطوط ) ، وبرواية أبى مصعب (۷۳۱) . وأخرجه الشافعى ۳۹/۲، وأبو عبيد فى الأموال (۱٤۹٦) ، وابن زنجويه فى الأموال (۱۸۸۰، ۲۰۲۰) ، وابن جرير فى تهذيب الآثار (۱۳٦۲ – مسند عمر ) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، م ، وسنن ابن ماجه (١٧٩٠) ، والأوسط للطبراني (٦٤٠٤) ، والأشبه أنها ولكم، كما سبق في ص ٤٩١، ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٤٩١ ، ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٩٨٠) من الموطأ.

<sup>(</sup>٥) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٣٥)، وبرواية يحيى بن بكير (١٢/٤و- مخطوط)، وبرواية أي مصعب (٧٣٧)، وأخرجه الشافعي ٢/ ٢٦، وابن زنجويه في الأموال (١٨٧٩)، والحارث بن أبي أسامة (٦٥٤- بغية)، والبيهقي ١٩/٤ من طريق مالك به.

الاستذكار

والدليلُ على ضعفِ قولِ أبى حنيفة فيها ، أنه يرَى الزكاة في السائمةِ منها ثم يُقوِّمُها (١) وليست هذه سنة زكاةِ الماشيةِ السائمةِ . وقد خالفه صاحباه في فلك ؛ أبو يوسف ومحمد ، فقالا : لا زكاة في الخيلِ ؛ سائمة وغيرها . وهو قولُ مالكِ ، والثوري ، والأوزاعي ، والليثِ ، والشافعي ، وسائرِ العلماءِ . ومِن حُجَّةِ مالكِ ، والثوري ، والأوزاعي ، والليثِ ، والشافعي ، وسائرِ العلماءِ . ومِن حُجَّة أبى حنيفة ومن رأى الصدقة في الخيلِ ، ما رواه ابنُ عُيينة ، عن الزهري ، عن السائبِ بنِ يزيد ، أن عمرَ أمر أن يؤخذ عن الفرسِ شاتان أو عشرون درهمًا . رواه الشافعي (٢) وغيرُه عنه .

وأما العسلُ ، فالاختلافُ في وجوبِ الزكاةِ فيه بالمدينةِ معلومٌ .

ذكر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنى عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ ابنُ أخى جويرية بنِ أسماءَ ، عن الزهري ، أن أخى جويرية بنِ أسماءَ ، قال : حدَّثنا جويرية ، عن مالكِ ، عن الزهري ، أن صدقة العسل العُشْرُ ، وأن صدقة الزيتِ مثلُ ذلك .

وممن قال يإيجابِ الزكاةِ في العسلِ الأوزاعيُّ ، وأبو حنيفةٌ وأصحابُه . وهو قولُ ربيعةً ، وابنِ شهابٍ ، ويحيى بنِ سعيدِ (٢) ، إلا أن الكوفيين لا يرَون فيه الزكاةَ إلا أن يكونَ في أرضِ العُشرِ دونَ أرضِ الخراج .

ورؤى ابنُ وهبٍ ، عن يونسَ ، عن ابنِ شهابٍ ، أنه قال : بلَغني أن في

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ﴿ يَقُومُوهَا ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر ما تقدم ص٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الأم ٧/٧٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المحلى ٣٤٣/٥ .

الاستذكار

العسل العُشْرَ .

قال ابنُ وهبِ : وأخبَرنى عمرُو (١) بنُ الحارثِ ، عن يحيى بنِ سعيدِ وربيعةَ بمثلِ ذلك . قال يحيى : إنه سمِع (٢) مَن أُدرَك يقولُ : مضَتِ السُّنَّةُ بأن فى العسلِ العُشْرَ . وهو قولُ ابنِ وهبِ . وأما مالك ، والثوري ، والحسنُ بنُ حيّ ، والشافعي ، فلا زكاة عندَهم فى شيءٍ مِن العسلِ . وضعَف أحمدُ بنُ حنبلِ الحديثَ المرفوعَ عن النبي ﷺ ، أنه أخذ منه العُشْرَ .

قال أبو عمر : هو حديث يَرُويه عمرُو بنُ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عَلَيْهُ ، النبي عَلَيْهُ ، النبي عَلَيْهُ ، فيه : « مِن عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبُ » . ويَروِى أبو سَيَّارةَ المُتَعِيُّ عن النبي عَلَيْهُ معناه .

فأما حديثُ عمرِو بنِ شعيبٍ فهو حديثٌ حسنٌ رواه ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى أسامةُ بنُ زيدٍ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدَّه ، أن نفرًا مِن بنى شبابة (۲) - بطنٌ مِن فَهْمٍ - كانوا يؤدُّون إلى رسولِ اللهِ ﷺ مِن نَحْلِهم مِن كلِّ عَشْرِ (٤) قِربٍ قربةً ، وكان يَحمى واديين لهم ، فلما كان عمرُ بنُ الخطابِ استعمَل على ذلك سفيانَ بنَ عبدِ اللهِ الثقفيُّ ، فأبوا أن يؤدُّوا إليه شيئًا ، وقالوا :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: «عمر» . وتقدم على الصواب في ٤/٤١٤، وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٧١٥، ٧٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: و من أدى و ٤. وينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوى ٧/١ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وسيابة ، ، وفي م: وسيارة، . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر الإكمال ٥/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : ( عشرة ) . والمثبت من مصادر التخريج .

الاستذكار إنما كنا نؤدِّيه إلى رسولِ اللهِ عَيْلِيُّ . فكتب سفيانُ إلى عمرَ بذلك ، فكتب عمرُ : إنما النحلُ ذُبابُ غَيثٍ ، يسوقُه اللهُ عزَّ وجلَّ رزقًا (١) إلى مَن شاء ، فإن أدُّوا إليك ما كانوا يؤدُّونه إلى رسولِ اللهِ ﷺ فاحم لهم وادِيَتِهم (٢٠) ، وإلا فخَلِّ بينَ الناس وبينَهما. قال: فأدُّوا إليه ما كانوا يؤدُّونه إلى رسولِ اللهِ ﷺ، وحمَى لهم وادِييْهِم ( )

وذكره أبو داود (١٠) مِن رواية عمرو بن الحارثِ ، عن عمرو بن شعيبِ ، عن أبيه ، عن جدُّه بمعناه .

وأما حديثُ أبي سَيَّارةَ المُتَعِيِّ ، فإنه يَرْويه سليمانُ بنُ موسى ، عن أبي سيَّارةَ المُتَعِى ، عن النبي ﷺ ، أنه أمرَ أن يؤخذَ مِن العسلِ العُشْرُ وكان يَحميه (٥٠) فهذا(١٠ حديثٌ منقطعٌ ، لم يَسمعْ سليمانُ بنُ موسى مِن أبي سيَّارةَ ، ولا يُعرَفُ أبو سيارةَ بغيرِ هذا ، ولا تقومُ لأحدٍ بمثلِه حُجَّةً .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «واديهم ،، وفي م: «بواديهم ، والمثبت من صحيح ابن خزيمة (٢٣٢٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٠٢)، والطبراني (٦٣٩٣) من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٦١٠/٢٩ (١٨٠٦٩)، وابن ماجه (١٨٢٣) من طريق سليمان بن موسى به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وَكَانَ ﴾ ، وفي م: ﴿ كَانَ ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

الله عَلَيْ أَخَذ الجِزْيةَ مِن مجوسَ البحرينِ ، وأن عمرَ بنَ الخلى أن رسولَ الله عَلَيْ أَخَذ الجِزْيةَ مِن مجوسَ البحرينِ ، وأن عمرَ بنَ الخطابِ أَخَذها مِن مجوسِ فارسَ ، وأن عثمانَ بنَ عفانَ أَخَذها مِن البَرْبَرِ .

مالك، عن ابنِ شهابٍ قال: بلغنى أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَخذَ الجزيةَ من التمهيد مجوسِ البحرينِ، وأنَّ عمرَ أُخذَها من مجوسِ فارسَ، وأنَّ عثمانَ أُخذَها من البريرِ (١)

هكذا هذا الحديث في «الموطَّأَ» عند جميع رُواتِه ، وكذلك رواه معمر ، عن ابن شهاب (٢).

الجِزْيةُ :

القبس

هى فِعْلَةٌ مِن جازاه ، كأنها تُجْزِئُ عنهم فيما كان واجبًا مِن القَتْلِ عليهم (٣) . وقال الشافعي : تُجْزِئُ عنهم فيما لَزِمهم مِن كِراءِ الدارِ إذا نزَلوا بدارِ الإسلامِ فتعيَّن عليهم الكِراءُ . والصحيحُ أنها بدلٌ عن القتل ؛ قال اللهُ عز وجل : ﴿ قَلَيْلُوا ٱلَّذِينَ لَا

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۳۲)، وبرواية يحيى بن بكير (۲/۶ او – مخطوط)، وأخرجه الشافعي ٤/٤٧، وابن أبي شيبة ٢٤٢/١٢، ٢٤٣، والبيهقي ١٩٠/٩ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۹۱۳ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ج ، م .

ورواه عبدُ الرحمنِ بنُ مهدىً ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن السَّائبِ ابنِ يزيدُ (١) . والسَّائبُ بنُ يزيدَ وُلدَ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْتُ وحفِظَ عنه ، وحجَّ معه ، وتوفِّى النبى عَلَيْتُ وهو ابنُ تسعِ سنينَ وأشهرٍ . وقد ذكرناه في كتابِنا في «الصحابةِ» (٢) بما فيه كفاية .

القبس

يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيُوهِ الْآخِهِ الآية [التوبة: ٢٩]. سيعتُ أبا الوفاءِ على بنَ عقيلِ في مجلسِ النظرِ يَتْلُوها ويحتجُ بها ، فقال : ﴿ قَيْتِلُوا ﴾ . وذلك أمرٌ بالعقوبة ، ثم قال : ﴿ وَلاَ يَتْلُوا ﴾ . وذلك أمرٌ بالعقوبة ، ثم قال : ﴿ وَلاَ يَوْمَنُونَ ﴾ . وذلك بيانٌ للذنبِ الذي أوجب العقوبة ، وقولُه : ﴿ وَلاَ يَالِينُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ . تأكيدٌ للذنبِ في مخالفة الأعمالِ ، ثم قال : ﴿ وَلاَ يَكِينُونَ مِا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ . إشارة إلى تأكيدِ المعصيةِ بالانحرافِ " والمعاندةِ والأَنفَةِ عن الاستسلامِ ، ثم قال : ﴿ وَيَن الدِينُ أُوتُوا الْكِكُلُبُ ﴾ . تأكيدًا للحجَّةِ ، لأنهم كانوا يَجِدونه مكتوبًا عندَهم في التوراةِ والإنجيلِ ، ثم قال : ﴿ حَتَى يُقطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ . فبين الغاية التي تمتدُ اليها العقوبة ، وعين البدلَ الذي ترتفعُ به . وهذا مِن الكلامِ البديع ، فقبِلها النبي عَيْكِ حتى مِن المجوسِ ، على ما رواه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ رضِي اللهُ عنه ؛ لأن قولَه : ﴿ مِنْ اللّهُ عنه ؛ لأن قولَه : ﴿ مِنْ اللّه عنه ؛ لأن قولَه : وقال عَلَيْ في المجوسِ ، على ما رواه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ رضِي اللهُ عنه ؛ لأن قولَه الله عنه ؛ لأن تولَه الله عنه ؛ لأن قولَه وقال عَلَيْ في المجوسِ : وشنُوا يِهِم سُنَةً أَهْلِ الكِتَابِ » أَلَيْ وهذا عمومٌ اتفَق العلماءُ وقال على تخصيصِه في الجزيةِ خاصةً دونَ سائرِ أحكامِ التحريم ، وهلهنا نكتةٌ وهي أن

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۵۱۲.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٢/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) في د : و للانحراف ، .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٦٢٢) .

ورواه ابنُ وهب، عن يُونسَ بنِ يزيدَ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ التمهيد المسيَّبِ . وقد ذكرناه في بابِ جعفرِ بنِ محمدٍ (١)

حدثنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدثنا سعيدُ بنُ السَّكنِ ، قال : حدثنا يحيى ابنُ محمدِ بنِ صاعدٍ ، قال : حدثنا حُسينُ بنُ سلمةَ بنِ أبي كبشةَ بالبصرةِ ، قال : حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ ، قال : حدثنا مالكٌ ، عن الزهريٌ ، عن

القبس

النبى ﷺ فرض الجزية على الكفارِ جملة بالبحرينِ، بدُومَةِ الجندلِ (۱)، وتولَّى الكفارُ أداءها عن أنفسِهم بما يصلُحُ لهم، فلما اسْتَوْثَق الأمرُ لعمرَ رضِى اللهُ عنه، ووقع بينَ الكفارِ التظالُمُ فيها، وخِيف مِن بعضِهم التحاملُ على البعضِ، ولم يكنْ مِن النبي ﷺ فيها تقديرٌ على الأعيانِ مُفَصَّلًا، ولا على الكلِّ مُجْمَلًا - تولَّى عمرُ رضِى اللهُ عنه فرضها (۱) مع الصحابةِ على الاجتهادِ ؛ على المُوسِعِ قدَرُه، وعلى المُقْتِرِ قدرُه، وجعل أعلاها أربعة دنانيرَ ولو كان معه بيتُ مالٍ، وفرض عليهم مع ذلك ضيافة المسلمين (۱) ومُؤْنة مَنْ يحرُسُ أهلَ الذمةِ، ويمنعُ من يطرُقُ إليهم الإذاية، على ما تقرُر في عهدِ عمرَ رضِي اللهُ عنه، على ما أَوْرَدُناه في « الكتابِ الكبيرِ »، والذي يدُلُّ على أنَّ الجزية بدلٌ عن القبلِ لا عن الدارِ أخذُ عمرَ رضِي اللهُ عنه العشورَ مِن أهلِ الذمةِ ، إذا تصرُفوا بالتجاراتِ عوضًا من تصرُفِهم بيننا وانتفاعِهم بأموالِنا، وإنما قصَد عمرُ رضِي اللهُ عنه إلى العُشْرِ ؛ لأنه رأى الله عز وجل قد جعله غاية الزكاةِ ، فقال النبى عمرُ رضِي اللهُ عنه إلى العُشْرِ ؛ لأنه رأى الله عز وجل قد جعله غاية الزكاةِ ، فقال النبى عمرُ رضِي اللهُ عنه إلى العُشْرِ ؛ لأنه رأى الله عز وجل قد جعله غاية الزكاةِ ، فقال النبى عمرُ رضِي اللهُ عنه إلى العُشْرِ ، فجعله غاية الكراءِ في الاقتداءِ .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۱۷ ه .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۹۳۱ ، ۹۳۲ .

<sup>(</sup>٣) في د : ( فوضعها ) . وأشار الناسخ في الحاشية إلى أنها في نسخة : ( فرضها ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٦٢٣) .

السَّائبِ بنِ يزيدَ ، أنَّ النبيُّ ﷺ أَخذَ الجزيةَ من مجوسٍ هجرَ .

هكذا حدثنا به خلفٌ وكتبتُه من كتابِه .

وحدثنا محمدُ بنُ عُمْرُوسٍ () ، قال : حدثنا على بنُ عمرَ الدَّارَقطنى ببغدادَ ، قال : حدثنا أبو محمد يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدِ ، قال : حدثنا الحسينُ بنُ سلمةَ بنِ أبى كبشةَ اليحمَديُ بالبصرةِ ، قال : حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ ، عن مالكِ بنِ أنسٍ ، عن الزهريِّ ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أُخذَ الجزية من مجوسِ البحرينِ ، وأَخذَها عمرُ من فارسَ ، وأَخذَها عثمانُ من البربرِ () .

قال على : وحدثنا به دَعلَجُ بنُ أحمدَ ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ ، حدثنا الحسينُ بنُ سلمةَ بنِ أَبى كبشةَ . فذَكر مثله . قال أبو الحسنِ : تفرَّدَ به الحسينُ بنُ سلمةَ ، عن ابنِ مهدى ، لم يذكرُ فيه السَّائبَ غيرُه .

وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : حدثنا محمدُ بنُ قاسمٍ ، قال : حدثنا مالكُ بنُ عيسى ، قال : حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ صاحبُ عبدانَ ، قال : حدثنا حُسينُ بنُ سلمةَ بنِ أبى كبشةَ

<sup>(</sup>١) هَجَر مدينة بالبحرين. ينظر مراصد الاطلاع ١٤٥٢/٣.

والحديث أخرجه الخطيب في تاريخه ٣٤٠، ٣٣٩/، ٣٤٠ من طريق ابن صاعد به ، وينظر الصلة لابن بشكوال ٤٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ( عبدوس ) . وقد تقدم على الصواب في ٢/١٨٣، ٤/ ٢ · ٥، وينظر الصلة لابن بشكوال ٢/ ٤٨٧.

 <sup>(</sup>٣) الدارقطني في غرائب مالك - كما في نصب الراية ٤٤٨/٣. وأخرجه الترمذي (١٥٨٨).
 والطبراني (٦٦٦٠) من طريق ابن أبي كبشة به.

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: وأبي سلمة بن، وينظر تهذيب الكمال ٦/٣٨٠.

أبو على ('')، قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدى ، عن مالكِ بنِ أنسٍ ، عن التمهيد الزهرى ، عن التمهيد الزهرى ، عن السائبِ بنِ يزيدَ ، أنَّ النبى ﷺ أخذَ الجزيةَ من مجوسِ البحرينِ ، وأخذَها عثمانُ من بربرٍ .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن معمرِ قال : سمِعتُ الزهرىَّ سُئل : أَتُؤخَذُ الجزيةُ مَّن ليس من أهلِ الكتابِ ؟ فقال : نعم ، أَخَذَها رسولُ اللهِ ﷺ من أهلِ البحرين ، وعمرُ مِن أهلِ السَّوادِ (٢) ، وعثمانُ من بَرْبَرِ .

قال (٤) : وأخبَرنا ابنُ مجريج ، عن يعقوبَ بنِ عُتبةَ وإسماعيلَ بنِ محمدِ ، وغيرِهما ، أنَّ النبيَّ عَلَيْةٍ أُخذَ الجزيةَ من مجوسِ هجرَ ، وأنَّ عمرَ أُخذَها من مجوس السَّوادِ ، وأنَّ عثمانَ أُخذَها من بربر .

قال (°): وأخبَرنا الثوريُّ ، عن محمدِ بنِ قيسٍ ، عن الشعبيِّ قال : كان (١٦) أهلُ السَّوادِ ليس لهم عهدٌ ، فلمَّا أُخذ منهم الخرامُ كان لهم عهدٌ .

وقد مضَى القولُ في الجزيةِ وأحكامِها مُجوَّدًا في بابِ جعفرِ بنِ محمدِ (٧) ، من كتابنا هذا . وباللهِ التوفيقُ .

..... القبس

<sup>(</sup>١) بعده في ي: (ثقة).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٠٠٢٦).

 <sup>(</sup>٣) السواد: هو رستاق من رساتيق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن
 الخطاب، وسمّى سوادًا لخضرته بالنخل والزرع. ينظر مراصد الاطلاع ٢/ ٧٥٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٠٠٢٧).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٠٠٣١ ، ١٩٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) في النسخ : ﴿ إِنْ ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج ، ومما سيأتي ص٥٢٥ .

<sup>(</sup>۷) سیأتی ص ۹۱۵ - ۹۳۱ .

الموطأ

الله عن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنَعُ الله الذي الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنَعُ في أمرِهم. فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: أشهدُ لسَمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: ﴿ سُنُوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ ﴾.

التمهيد

مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمرَ بنَ الخطابِ ذكر المحبوس، فقال: ما أَدْرِى كيف أصنعُ في أمرِهم؟ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: أشهدُ لَسمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يقولُ: «سُنُوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ».

هذا حديثٌ منقطِعٌ ؛ لأن محمدَ بنَ عليٌ لم يَلقَ عمرَ ولا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ .

وقد رَواه أبو على الحنفى ، عن مالك ، فقال فيه : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه . وهو مع هذا أيضًا منقطِع ؛ لأن على بن محسين لم يلقَ عمرَ ولا عبدَ الرحمن بنَ عوف .

أَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بنُ عَبِدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ على ، أن أباه حدَّثه ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ قاسمٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۲/۶ او - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٢٤٧). وأخرجه الشافعي ١٧٤/٤، وابن أبي شيبة ٢٤٣/١، ٢٤٤، وابن شبة في تاريخ المدينة ٨٥٣/٣، والشاشي (٢٥٧)، والنحاس في ناسخه ص ٣٦٧، والبيهقي ٩/ ١٨٩، والبغوى في شرح السنة (٢٥٥) من طريق مالك به.

أبى الجَحيم (۱) قال: حدثنا عمرُو بنُ على ، قال: حدثنا عُبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ التمهيد المجيدِ الحنفى ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جدَّه قال: قال عمرُ: ما أدرِى ما أصنعُ بالمجوسِ ؟ فقال له عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: « سُنُوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ » (۲)

وأخبرنا محمدٌ ، حدَّثنا على بنُ عمرَ الحافظُ ، حدَّثنا محمدُ بنُ مخلَدٍ ، حدَّثنا العباسُ بنُ محمدِ الدُّورِيُ ، حدَّثنا أبو على الحنفيُ ، حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ ، حدَّثنى جعفرُ بنُ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أدرِى ما أصنعُ بالمجوسِ أهلِ الذمةِ ؟ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ يقولُ : « سُنتُهم سُنّةُ أهلِ الكتابِ » . قال مالكُ : في الجزيةِ . قال أبو الحسنِ على بنُ عمرَ : لم يقلْ في هذا الإسنادِ : عن جَدِّه . مِمَّن حدَّث به عن مالكِ غيرُ أبي على الحنفيّ ، وكان ثقةً ، وهو في « المُوطَّأ » : جعفرٌ ، عن أبيه ، أن عمرَ .

قال أبو عمرَ: وهو مع هذا كلّه منقطِعٌ، ولكنَّ معناه يَتَّصِلُ من وجوهِ حسان .

وفيه أن العالمَ الحبرَ قد يَجْهَلُ ( ) ما يُوجَدُ عندَ مَن هو دونَه في العلمِ . وهذا

<sup>(</sup>١) في م: (الحجيم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (١٠٥٦) عن عمرو بن على به.

<sup>(</sup>٣) الدارقطني في غرائب مالك - كما في نصب الراية ٣/ ٤٤٨. وينظر علل الدارقطني ٤/ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يخفي)، وفي م: (يخفي عليه).

موجودٌ كثيرٌ في علم الخبر الذي لا يُدركُ إلا بالتوقيفِ والسمعِ ، فإذا كان عمرُ رضِي اللَّهُ عنه لا يبلُغُه مِن ذلك ما سمِع غيرُه منه ، مع موضعِه وجلالتِه ، فغيرُه ممَّن ليس مثلَه أحرى ألَّا ينكِرَ على نفسِه ذلك ، ولا ينكرَ عليه . وفيه أن العالمَ إذا جهِل شيئًا أو أَشكل عليه ، لزِمه السؤالُ والاعترافُ بالتقصيرِ والبحثُ حتى يقِفَ على حقيقةٍ مِن أمرِه فيما أشكل عليه . وفيه إيجابُ العملِ بخبرِ الواحدِ العدلِ ، وأنه حجةٌ يلزَمُ العملُ بها والانقيادُ إليها ، ألا تَرَى أنَّ عمرَ رضِي اللَّهُ عنه قد أَشكل عليه أمرُ المجُوسِ ، فلمَّا حدَّثه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ عن النبيِّ عليه السلامُ ، لم عليه أمرُ المجُوسِ ، فلمَّا حدَّثه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ عن النبيِّ عليه السلامُ ، لم يَحْتَجْ إلى غيرِ ذلك وقضَى به .

وأمّّا قولُه: ﴿ سُنُّوا بهم سُنّةَ أهلِ الكتابِ ﴾ . فهو مِن الكلامِ الذي خرَجَ مَخرَجَ العُمومِ والمرادُ به الخصوصُ ؛ لأنّه إنما أراد: سُنُّوا بهم سُنّة أهلِ الكتابِ في الجِزيةِ . وعليها خرَجَ الجوابُ ، وإليها أُشيرَ بذلك ، ألا تَرَى أن علماء المسلمين مجتمِعون على ألّا يُسَنَّ بالمجوسِ سُنّةَ أهلِ الكتابِ في نكاحِ المسلمين مجتمِعون على ألّا شيءٌ رُوى عن سعيدِ بنِ المسيّبِ ، أنه لم يَرَ نسائِهم ، ولا في ذبائحِهم ، إلّا شيءٌ رُوى عن سعيدِ بنِ المسيّبِ ، أنه لم يَرَ بنيحةِ المجوسيّ لشاةِ المسلمِ إذا أمره المسلمُ بذبحِها بأسًا . وقد رُوى عنه أنه لا يجوزُ ذلك ، على ما عليه الجماعةُ ، والخبرُ الأولُ عنه (١) هو خبرٌ شاذٌ ، وقد الجرية مِن الذبائحِ في شيءٍ ؛ لأن أخذَ الجزيةِ منهم صَغارٌ وذلةٌ لكفرِهم ، وقد ساووا أهلَ الكتابِ في الكفرِ ، بل هم الجزيةِ منهم صَغارٌ وذلةٌ لكفرِهم ، وقد ساووا أهلَ الكتابِ في الكفرِ ، بل هم الجزيةِ منهم صَغارٌ وذلةٌ لكفرِهم ، وقد ساووا أهلَ الكتابِ في الكفرِ ، بل هم

القيسر

<sup>(</sup>١) في ق ، م : دمنه ، .

<sup>(</sup>۲) بعده في ق : « و » .

أَشُدُّ كَفَرًا ، فُوجَبِ أَن يُجْرُوا مُجْراهم في الذلِّ والصغار وأخذِ الجزيةِ منهم ؟ لأن الجزيةَ لم تُؤخذُ مِن الكتابيِّين رفقًا بهم ، وإنَّما أُخِذت منهم تقويةً للمسلمين وذُلًّا للكافرين ، فلذلك لم يَفترقْ حالُ الكتابيِّ وغيرِه عندَ مالكِ وأصحابِه الذين ذهَبوا هذا المذهب في أخذ الجزية مِن جميعهم ، للعلة التي ذكرنا. وليس نكامُ نسائِهم ولا أكلُ ذبائحِهم مِن هذا البابِ ؛ لأن ذلك مَكرُمةٌ بالكتابيّين لموضع كتابِهم واتباعِهم الرسلَ، فلم يَجُزْ أن يُلحقَ بهم مَن لا كتابَ له في هذه المكرُمةِ . هذه جملةٌ اعتلَّ بها أصحابُ مالكِ ، ولا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين أن الجِزيةَ تُؤخَذُ مِن المجوس ؛ لأن رسولَ اللهِ عَيْكِيُّ أَخَذ الجزية مِن مجوس أهل البحرين، ومن مجوس هَجَر، وفعَله بعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، وعليٌّ . رؤى الزهريُّ ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ أَخَذ الجزيةَ مِن مجوسٍ هَجَرَ ، وأن عمرَ بنَ الخطابِ أَخَذها مِن مجوس السَّوادِ ، وأن عثمانَ بنَ عفانَ أخَذها مِن البربر. هكذا رواه ابنُ وهب، عن يونسَ بن يزيد ، عن ابن شهابٍ ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ (١). وأمَّا مالكُّ (٢) ومعمر (٣) فإنهما جعَلاه عن ابن شهابِ ، ولم يذكُرا سعيدًا . ورواه ابنُ مهديٌّ ، عن مالكِ ، عن الزهريّ ، عن السائبِ بنِ يزيدَ . وقد ذكرناه في بابِ مراسيل ابنِ شهابِ ﴿ ، الرَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٢٠٣١) ، والبيهقي ١٩٠/٩ من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٦٢١) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٥١٣.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٥١٢ .

واختلَف الفقهاءُ في مشركي العربِ ومَن لا كتابَ له ، هل تُؤخُّذُ منهم الجزيةُ أم لا؟ فقال مالكِّ: تُقبلُ الجزيةُ مِن جميع الكفارِ، عربًا كانوا أو عجمًا . ('وقال الشافعيُّ : لا تُقبلُ الجزيةُ إلَّا من أهل الكتابِ خاصةً ، عربًا كانوا أو عجمًا ''؛ لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعَطُّواْ ٱلْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]. قال: وتُقبلُ مِن المجوس بالسنةِ. وعلى هذا مذهبُ الثوريُّ ، وأبى حنيفةَ وأصحابِه ، وأبى ثورٍ ، وأحمدَ ، وداودَ . وقال أبو ثورٍ : الجزيةُ لا تُؤخذُ إِلَّا مِن أهل الكتابِ، ومِن المجوس لا غيرُ. وكذلك قال أحمدُ بنُ حنبل. وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُه : إن مشركِي العربِ لا يُقبلُ منهم إلَّا الإسلامُ أو السَّيفُ ، وتُقبلُ الجزيةُ مِن الكتابيِّين مِن العربِ ، ومِن سائر كفارِ العجم . وقال الأوزاعيُّ ، ومالكٌ ، وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ : إن الفرازنَةَ ﴿ ومَن لا دينَ له مِن أجناس التركِ والهندِ وعَبَدَةِ النيرانِ والأوثانِ ، وكُلُّ جاحِدٍ مُكَذِّبِ بربوبيَّةِ اللَّهِ ، يُقاتَلُون حتى يُسلِموا أو يُعطُوا الجزيةَ ، وإنْ بذَلوا الجزيةَ قُبِلت منهم ، وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحِهم وذبائحِهم وسائر أمورِهم . وقال أبو عبيدٍ : كلُّ عجميٌّ تقبلُ منه الجزيةُ إن بذَلها ، ولا تُقبلُ مِن العربِ إلَّا مِن كتابيٌّ . وحُجُّةُ الشافعيُّ ومَن يذهَبُ مذهَبَه ظاهرُ قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَّرَمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَلَا يَدِينُونَ يِنَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الفرازنة : جنس من الحبشة . ينظر المدونة ٤٦/٢ - وفيه : الفزازنة - والتاج والإكليل ٣/ ٣٥٧.

وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ . لأن قوله : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِتَابَ ﴾ . يقتضى أن يُقتصر التمهد عليهم بأخذ الجزية دون غيرهم ؛ لأنهم خُصُوا بالذكرِ ، فتوجَّه الحكم إليهم دون من سواهم ؛ لقولِ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَاقَتْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَلَّ : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَلَّ : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْجَزِيةَ . كما قال في أهلِ وَجَلَّ الْجَزِيةَ . كما قال في أهلِ الكتابِ . ومَن أوجَب الجزية على غيرهم ، قال : هم في معناهم . واستدَلَّ بأخذِ الجزية مِن المجوسِ وليسوا بأهلِ كتابٍ .

قال أبو عمر: في قولِ رسولِ الله ﷺ في المجوسِ: ( سُنُوا بهم سُنَّةُ أهلِ الكتابِ ). يعنى: في الجزيةِ ، دليلٌ على أنهم ليسوا أهلَ كتابٍ ، وعلى ذلك جمهورُ الفقهاءِ . وقد رُوِى عن الشافعيُّ أنهم كانوا أهلَ كتابٍ فبدَّلوه . وأظنَّه ذهَب في ذلك إلى شيء رُوِى عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ مِن وجهٍ فيه ضعفٌ ، يدورُ على أبي سعدِ البَقَّالِ .

ذَكَرَ عبدُ الرزاقِ (١) وغيرُه ، عن سفيانَ بنِ عيينة - وهذا لفظُ حديثِ عبدِ الرَّزَّاقِ - قال : أخبَرنا ابنُ عيينةَ ، عن شيخٍ منهم يُقالُ له : أبو سعد . عن رجلٍ شهد ذلك ، أحسَبُه نَصرَ بنَ عاصمٍ ، أن المستوْرِدَ بنَ عُلَّفَةً (١) كان في مجلسٍ وفَرُورَةً (١) بنَ نوفلِ الأشجَعيَّ ، فقال رجلٌ : ليس على المجوسِ جزيةٌ .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۰۰۲۹، ۱۹۲۹۲) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ غفلة ﴾ ، وفي مصدر التخريج: ﴿ علقمة ﴾ ، وهو المستورد بن عُلَّفَة التيمي . ينظر المؤتلف والمختلف للدارقطني ١٩٦٨، ١٤٣٨، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص١٩٩، والإكمال لابن ماكولا ٢٥٩/٦، وتهذيب الكمال ٣٤٧/٢٩ ترجمة نصر بن عاصم الليثي . (٣) في ق: ﴿ عروة ﴾ .

فقال المستورِدُ: أنت تقولُ هذا وقد أخذ رسولُ اللهِ عَلَيْ مِن مجوسٍ هجرَ الجزية ، واللَّهِ لَمَا أخفيتَ أخبَثُ ممًا أظهَرتَ . فذهَب به حتى دخلا على على رضى اللَّهُ عنه وهو في قصرِه جالسٌ في قُبُةٍ ، فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ، زعَم هذا أنّه ليس على المجوسِ جزية ، وقد علِمتَ أن رسولَ اللهِ عَلَيْ أخذها مِن مجوسِ هجرَ . فقال على الحبوسُ ، فواللَّهِ ما على الأرضِ اليومَ أحدٌ أعلمُ بذلك مِنِي ، كان المجوسُ أهلَ كتابٍ يقرءُونه وعلم يَدرُسونه ، فشرِب أميرُهم الخمر ، فوقع على أختِه ، فرآه نفرٌ مِن المسلمين ، فلمًا أصبَح قالت أختُه : إنّك قد صنعت بها كذا وكذا ، وقد رآك نفرٌ لا يَنترُون عليك . فدَعا أهلَ الطَّمَعِ فأعطاهم ، ثم قال لهم : قد عَلِمتم أن آدمَ أنكَحَ بَينِه بَناتِه . فجاء أولئك الذين رأوه ، فقالوا : ويلا للبعدِ ، إن في ظهرِك حدًّا . فقتلهم ( وهم ( الذين كانوا عندَه ، ثم جاءتِ امرأةُ لللبعدِ ، إن في ظهرِك حدًّا . فقتلهم ( وهم ( الذين كانوا عندَه ، ثم جاءتِ امرأة فقالت : بلي ، قد رأيتُك . فقال لها : ويحًا لبغيّ بني فلانِ . قالت : أجلُ واللَّهِ ، لقد كنتُ بغيًّا ثم تُبتُ . فقتلَها ، ثم أسرِي على ما في قلوبِهم وعلى كتابِهم ، فلم يُصبحُ عندَهم شيءٌ منه .

فإلى هذا ذَهَب مَن قال : إن المجوسَ كانوا أهلَ كتابٍ . وأكثرُ أهلِ العلمِ يأبَون ذلك ، ولا يُصحِّحون هذا الأثرَ ، والحجةُ لهم قولُ اللهِ تبارك وتعالى : ﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ [الأنعام: ١٥٦] . يعنى اليهودَ والنصارَى . وقولُه : ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَآجُونَ فِي إِبْرَهِمِمَ وَمَآ

<sup>(</sup>١ - ١) كذا في النسخ والموضع الثاني من مصدر التخريج ، وفي الموضع الأول منه ﴿ أُولَتِكَ ﴾ .

أُزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥]. وقال: ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِنْكِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [المائدة: ١٨]. فذلًا على أن أهلَ الكتابِ هم أهلُ التوراةِ والإنجيلِ ؛ اليهودُ والنصارَى لا غيرُ ، واللَّهُ أعلمُ . وأمَّا قولُ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ سُنُوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ ﴾ . فقد احتَجَّ مَن قال: إنَّهم كانوا أهلَ كتابٍ . بأنَّه يَحتمِلُ أن يكونَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ أراد: سُنُوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ الذين يُعلمُ كتابُهم علمَ ظهورِ واستِفاضةِ . وأمَّا المجوسُ ، فعِلمُ كتابِهم علمُ أن خصوصٍ . والآيةُ مُحتمِلةٌ للتأويلِ عندَهم أيضًا ، وأيُّ الأمرين كان ، فلا خلافَ بينَ العلماءِ أن المجوسَ تُؤخذُ منهم الجزيةُ ، وأن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ أَخذَها منهم ، فأغنى عن الإكثارِ في هذا .

وقد روّى عبدُ الرزاقِ <sup>(۲)</sup> عن ابنِ جريجِ قال : قلتُ لعطاءِ : المجوسُ أهلُ كتاب ؟ قال : لا .

وأمًّا الآثارُ المتصلةُ الثابتةُ في معنى حديثِ مالكِ في أَخْذِ رسولِ اللهِ ﷺ الجزيةَ من المجوسِ، فأحسنُها إسنادًا ما حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرني أبي ، عن موسى بنِ عقبةَ ، قال: قال ابنُ شهابِ: حدَّثني عروةُ بنُ الزبيرِ ، أن المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمةَ أخبَره ، أن عمرو بنَ عوفِ () ، حليفٌ لبني عامرِ بنِ لُوَيِّ، وكان قد شَهِدَ بدرًا مع رسولِ اللهِ ﷺ ، أخبَره ، أن عامرِ بنِ اللهِ عَلَيْلِيْ ، أخبَره ، أن

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (على).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٩٢٥٢) .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ( وهو ) .

رسول الله على البحرين، وكان رسول الله على البحرين، وكان رسول الله على البحرين، وكان رسول الله على المحرين، فلم البحرين، فأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدِم أبو عبيدة بالمالِ من البحرين، فسمِعتِ الأنصارُ بقدومِه فوافوا صلاة الفجرِ مع رسولِ الله على انصرف، فعرضوا له، فتبسَّم حين رآهم وقال: (أظنَّكم سَمِعتُم بقدومِ أبي عبيدة، وأنه جاء بشيء». قالوا: أجلْ. فقال: «فأبشِرُوا وأمِّلُوا، فواللهِ ما الفقرَ أخشَى عليكم، ولكنْ أخشَى أن تُبْسَطَ عليكم الدنيا كما بُسِطَت على من كان (۱) قبلكم، فتنافسوها كما أنهَتْهم (۱).

وحد ثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حد ثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حد ثنا أحمد بن فكيح ، أحمد بن زهير ، قال : حد ثنا إبراهيم بن المنفر ، قال : حد ثنا محمد بن فكيح ، عن موسى بن عقبة ، قال : حد ثنى ابن شهاب ، قال : حد ثنى عروة ، عن الموسور ابن مخرَمة أخبره ، أن عمرو بن عوف ، وهو حليف لبنى عامر بن لوًى ، وكان قد شهد بَدْرًا مع رسول الله على المحرين ، أن رسول الله على المحرين ، وذكر الحديث نحوه ، وفي آخِرِه : وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي . وذكر الحديث نحوه ، وفي آخِرِه : وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي . وذكر الحديث نحوه ، وفي آخِرِه : (فَتَنَافَسُوا فيها على كما تنافَسوا ، فتُهْلِكُكم كما أهلكتهم » (أفتنافَسُوا فيها كما تنافَسوا كما كما تنافَسوا كما كما تنافَسوا كما كما تنافِسوا

<sup>(</sup>١) سقط من: ق.

<sup>(</sup>٢) في ق: (فتتنافسوها).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٢٥) من طريق موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ق : (فتنافسوها).

<sup>(</sup>٥) في ق: (تنافسوها).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٢٠٢٨) ، والطبراني ٢٤/١٧ (٣٨) من طريق إبراهيم =

فإن قيل: إنَّ أهلَ (() البحرين لعَلَّهم لم يكونوا مَجُوسًا. قيل له: روَى قيسُ التمهيد ابنُ مسلم، عن الحسنِ بنِ محمد، أن النبيَّ عليه السلامُ كتب إلى مجوسِ البحرين يدْعُوهم إلى الإسلامِ ؛ فمَن أسلَم منهم قُبِل منه (()) ومَن أبَى وجَبت عليه البحريةُ ، و (() لا تُوكلُ لهم ذبيحةٌ ، ولا تُنكحُ لهم امرأةٌ () . وقد كتب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عدى بنِ أرطاةَ : أمَّا بعدُ ، فسلِ الحسنَ - يعنى البصريَّ - ما منع من قبلنا مِن الأَثمةِ أن يَحُولوا بينَ المجوسِ وبينَ ما يَجمَعون مِن النساءِ اللَّتِي لا يَجمَعُهنَّ أحدٌ غيرُهم ؟ فسأله ، فأخبرَه أن النبيَّ عَلِيَّةٌ قَبِل مِن مجوسِ البحرين الجزيةَ ، وأقرَهم على مجوسيَّتِهم ، وعاملُ (()) رسولِ اللهِ عَلَيْ يومَعُذِ على البحرينِ العلاءُ بنُ الحَضْرَمِيِّ ، وفعله بعدَه أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ . ذكره الطحاويُ (٥) ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مُحمُرانَ ، الطحاويُ (٥) ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مُحمُرانَ ،

وذكر مالك في « الموطأ »(١) ، عن ابن شهابٍ قال : بلَغني أن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ أَخَذ الجزيةَ مِن مجوسِ البحرين ، وأن عمرَ بنَ الخطابِ أَخَذها مِن مجوسِ

<sup>=</sup> ابن المنذر به .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ق: (لكن).

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص ۵۳۱ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (أمر)، وفي حاشية الأصل: (في النسخ: وعامل).

<sup>(</sup>٥) الطحاوى في شرح المشكل (٢٠٣٢) .

<sup>(</sup>٦) الموطأ (٦٢١) .

فارسَ ، وأن عثمانَ أخَذها مِن البربرِ .

وذكر عبدُ الرزاقِ (١): أخبَرنا معمرٌ ، قال : سمِعتُ الزهريَّ سُئِلَ : أَتُوْخِذُ الجزيةُ ممَّن ليس مِن أهلِ الكتابِ ؟ قال : نعم ، أخَذها رسولُ اللهِ ﷺ مِن أهلِ البحرين ، وعمرُ مِن أهلِ السوادِ ، وعثمانُ مِن بربرِ .

قال (٢): وأخبَرنا معمرٌ ، عن الزهرىٌ ، أن النبى ﷺ صالَح عَبَدَةَ الأوثانِ على الجزيةِ إلاَّ مَن كان منهم مِن العربِ ، وقبِل الجزيةَ مِن أهلِ البحرين وكانوا مجوسًا .

قال أبو عمر : هذا يدلُّ على أن مذهبَ ابنِ شهابِ أن العربَ لا تُؤخذُ منهم الجزيةُ إلا أن يَدينُوا بدينِ أهلِ الكتابِ . وما أعلمُ أحدًا روَى هذا الخبرَ المرسلَ عن ابنِ شهابٍ إلَّا معمرًا ، أعنى قولَه : صالَح رسولُ اللهِ ﷺ عَبَدَةَ الأوثانِ على الجزيةِ إلَّا مَن كان منهم مِن العربِ . فاستثنى العربَ وإن كانوا عَبَدَةَ أوثانِ مِن يينِ سائرِ عَبَدَةِ الأوثانِ . وبه يقولُ ابنُ وهبٍ .

وذكر ابنُ وهبِ، عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ قال: أنزِلت في كفارِ العربِ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُمُ لِللَّهِ العربِ: ﴿ وَقَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا الأَنفال: ٣٩]. وأُنزِلت في أهلِ الكتابِ: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا الأَنفال: ٣٩]. قال ابنُ شهابٍ: فكان أوَّلَ مَن أعطَى الجزية بِأَلْمَةً مِ ٱلْكِيْرِ ﴾ الآية [التوبة: ٢٩]. قال ابنُ شهابٍ: فكان أوَّلَ مَن أعطَى الجزية

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۰۰۲٦، ۱۹۲۵ه) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٩٢٥٩) .

مِن أهلِ الكتابِ أهلُ نجرانَ فيما علِمْنا ، وكانوا نصارَى . قال ابنُ شهابِ : ثم قَبِل رسولُ اللهِ عَلَيْتُ مِن أهلِ البحرين الجزية وكانوا مجوسًا ، ثم أدَّى أهلُ أيلة ، وأهلُ أذرُح، وأهلُ أذرِعَاتِ ، إلى رسولِ اللهِ عَلَيْتُ ، وأقرُوا له في غزوةِ تبوكَ . قال ابنُ شهابِ : ثم بعَث خالدَ بنَ الوليدِ إلى أهلِ دُومَةِ الجَنْدَلِ ، وكانوا مِن عِبَادِ (۱) الكوفةِ ، فأسر رأسهم أُكيدِرَ ، فقاضاه على الجزيةِ . قال ابنُ شهابِ : فمَن أسلَم مِن أولئك كلِّهم قُبِل منه الإسلامُ ، وأخرَز له إسلامُه نفسته ومالَه إلاَّ الأرضَ ؛ لأنَّها كانت مِن فَيءِ المسلمين .

قال ابنُ وهبِ: وأخبَرنى يونسُ، عن ابنِ شهابِ قال: حدَّثنى ابنُ المسيَّبِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ أَخَذ الجزيةَ مِن مجوسِ هجرَ، وأن عمرَ بنَ الخطابِ أَخَذها مِن مجوسِ السوادِ، وأن عثمانَ أَخَذها مِن بربرِ (٢).

ذكر عبدُ الرزاقِ (")، عن الثوريّ ، عن محمدِ بنِ قيسٍ ، عن الشعبيّ قال : كان أهلُ السوادِ ليس لهم عهدٌ ، فلمّا أُخِذ منهم الخرامُ كان لهم عهدٌ .

قال أبو عمر : أهلُ العهدِ وأهلُ الذمةِ سواءٌ ، وهم أهلُ العَنوةِ يُقرُّون بعدَ

<sup>(</sup>١) العباد: قوم من قبائل شتى من بطون العرب، اجتمعوا على دين النصرانية، فأنفوا أن يتسموا بالعبيد، وقالوا: نحن العباد. ينظر التاج (ع ب د).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۷ ه .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٥١٣ .

الغَلَبَةِ عليهم فيما جعله الله للمسلمين وأفاءَه عليهم منهم ومِن أرضِهم، فإذا أقرُّوهم كانوا أهلَ عهد وذمة ، تُضرَبُ على رءُوسِهم الجزيةُ ما كانوا كفارًا ، ويُضرَبُ على أرضِهم الخراجُ فيتًا للمسلمين ؛ لأنّها ممّا أفاء الله عليهم ، ولا يسقُطُ الخراجُ عن الأرضِ بإسلامِ عامِلها . فهذا حكمُ أهلِ الذمةِ ، وهم أهلُ العنوةِ الذين عُلِبُوا على بلادِهم وأُقِرُوا فيها . وأمّا أهلُ الصلحِ فإنّما عليهم ما صُولِحوا عليه يُوَدُّونَه عن أنفسِهم وأموالِهم وأرضِهم وسائرِ ما يَملِكُونه ، وليس عليهم غيرُ ما صُولِحوا عليه إلّا أن يَنقُضوا ، فإن نقضوا فلا عهدَ لهم ولا ذمة ، ويعودونَ حربًا إلّا أن يُصالِحوا بعدُ .

أخبَرنا أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّ ثنا أبو جعفرِ محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ ، قال : حدَّ ثنا على بنُ حربٍ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ بنُ عينة ، عن عمرِو بنِ دينارِ ، سَمِع بَجَالَةَ يقولُ : كنتُ كاتبًا لجَزْءِ بنِ معاويةَ عمِّ الأحنفِ ، فأتانا كتابُ عمرَ قبلَ موتِه بسنة ؛ أن اقْتُلوا كلَّ ساحرِ وساحرةٍ . قال : ولم يكنْ عمرُ أخذ الجزية مِن المجوسِ حتى شَهِد عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ أن النبيَّ عليه السلامُ أخذها مِن مجوسِ هجرَ (١)

ورواه أبو معاوية ، عن الحجَّاجِ بنِ أرطَاة ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن بَجَالَةَ بنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدى (٦٤) ، وأحمد ١٩٦/٣ (١٦٥٧) ، والبخارى (٣١٥٦) ، وأبو داود (٣٠٤٣) ، والترمذي (١٥٨٧) ، والنسائي في الكبرى (٨٧٦٨) من طريق سفيان

.....اللوطأ

عَبْدِ ('), قال : كنتُ كاتبًا لجَزْءِ بنِ معاويةَ على مَنَاذِرَ <sup>(')</sup>، فقَدِم علينا كتابُ عمرَ ؛ التمهيد أن انظُرْ وتُحنْ مِن مجوسِ مَن قِبَلَك الجزيةَ ، فإن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ أخبَرنى أن رسولَ اللهِ ﷺ أخذ مِن مجوسِ هجرَ الجزيةَ ('')

وحدَّ ثنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّ ثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئُ ، قال: حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ سليمانَ بنِ الأشعثِ السَّجِسْتانيُ ، قال: حدَّ ثنا محمدُ بنُ يحيى النيسابوريُ ، قال: حدَّ ثنا الخضِرُ بنُ محمدِ بنِ شُجاعٍ ، قال: حدَّ ثنا الخضِرُ بنُ محمدِ بنِ شُجاعٍ ، قال: حدَّ ثنا هشيمٌ ، 'عن داودَ ، عن قُشيرِ بنِ عمرو ، عن ' بَجَالَةَ بنِ عَبدِ (۱) ، أن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ قال: إن رسولَ اللهِ عَلَيْ أَخَذ مِن مجوسٍ عَبدِ الجزيةَ . قال: وقال ابنُ عباسٍ : فرأيتُ منهم رجلًا أتى النبيَّ عليه السلامُ ، فدخل عليه ومكَث عندَه ما مكَث ، ثم خرَج ، فقُلتُ : ما قضى اللَّهُ ورسولُه ؟ قال: الإسلامُ أو القتلُ . قال ابنُ عباسٍ : فأخذ الناسُ بقولِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وترَكوا قولى (۱) .

..... القبس

<sup>(</sup>١) في م : « عبدة » . وكلاهما قيل في اسمه ، والأكثر عَبَدة ، بفتحتين . ينظر التاريخ الكبير ١٤٦/٢ ، والثقات لابن حبان ٨٣/٤، والمؤتلف والمختلف للدارقطني ١٥١٧/٣، وتهذيب الكمال ٨/٤.

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ: «منادر». والمثبت من مصدر التخريج. ومناذر: بلدتان بنواحى خوزستان. معجم
 البلدان ٤/ ٤٤ /. وينظر التاج ( ن ذ ر ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٥٨٦) من طريق أبي معاوية به.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: (بن بشير عن). والمثبت من مصادر التخريج، وينظر التاريخ الكبير ٢/ ١٤٦،
 /٧. . . . . وعلل الدارقطني ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٥) في ق: (بن).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ٢/٥٥/ من طريق الخضر به، وأخرجه أبو داود (٣٠٤٤) ، والبيهقي =

قال أبو عمرَ: كان ابنُ عباسٍ يذَهَبُ إلى أن أموالَ أهلِ الذمةِ لا شيءَ فيها.

ذَكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (۱) قال: أخبَرنا معمرٌ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، أن إبراهيم بنَ سعدٍ سأل ابنَ عباسٍ ، وكان عاملًا بعدنَ ، فقال لابنِ عباسٍ : ما في أموالِ أهلِ الذمةِ ؟ قال: العفوُ . قال: إنَّهم يأمُروننا بكذا وكذا . قال: فلا تعمَلْ لهم . قلتُ له : فما في العنبرِ ؟ قال: إن كان فيه شيءٌ فالخمسُ .

قال أبو عمر: قد رُوى عنه أن العنبر ليس فيه شيءٌ ، إنّما هو شيءٌ دسره البحر '' وعلى هذا جمهورُ العلماءِ . وكان ابنُ عباسٍ لا يرَى في أموالِ أهلِ الذمةِ شيئًا ، تَجرُوا في بلادِهم أو في غيرِ بلادِهم ، أو لم يتْجُروا ، ولا يَرَى عليهم عيرَ جزيةِ رُءُوسِهم . وقد أَخَذ عمرُ بنُ الخطابِ مِن أهلِ الذمةِ ممّا كانوا يَتجُرون به ، ويختَلِفون به إلى مكة والمدينةِ وغيرِهما من البلدانِ . ومضى على ذلك الخلفاءُ . وكان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يأمرُ به عمالَه . وعليه جماعةُ الفقهاءِ ، إلا أنّهم اختَلفوا في المقدارِ المأخوذِ منهم . وكذلك اختلفتِ الروايةُ في ذلك عن عمرَ ابنِ الخطابِ رحِمه اللهُ ؛ فروَى مالكُ '' ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن سالم ، عن أبيه ، أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يأخذُ مِن النّبُطِ مِن الحنطةِ والزيتِ نصفَ العشرِ ، يريدُ أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يأخذُ مِن النّبُطِ مِن الحنطةِ والزيتِ نصفَ العشرِ ، يريدُ بذلك أن يكثرَ الحَملُ إلى المدينةِ ، ويأخذُ مِن القِطْنِيَّةِ العشرَ .

ورَوى مالكُ (١) أيضًا ، عن ابنِ شهابٍ ، عن السائبِ بنِ يزيدَ ، قال : كنتُ

<sup>=</sup> ۱۹۰/۹ من طریق هشیم به، وأخرجه ابن أبی شیبة ۲۲/۲۱۲، ۲۴۵ من طریق داود به.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٠١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٦٢٧) .

عاملًا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن التمهيد الخطاب ، فكان يأخُذُ مِن النَّبَطِ العشر . ورواه معمر ، عن الزهري ، عن السائب ابن يزيدَ ، أن عمرَ كان يأخُذُ مِن أهل الذمةِ نصفَ العشرِ (١). وكذلك روَى أنسُ ابنُ سيرينَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن عمرَ كان يأخُذُ مِن المسلم ربُعَ العشرِ ، ومِن الذميّ نصفَ العشرِ، ومِن الحربيّ إذا دخَل مِن الشام العشرَ ". وبهذا يقولُ الثوريُّ ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه ، والحسنُ بنُ حيٌّ . ويعتبِرون النصابَ في ذلك والحولَ ، فيأخُذون مِن الذمِّيِّ نصفَ العشرِ إذا كان معه مائتا درهم ، ولا يؤخذُ منه شيءٌ إلى الحولِ ، ومِن المسلم زكاةَ مالِه الواجبةَ رُبُعَ العِشرِ . هذه روايةُ الأشجعيِّ ، عن الثوريُّ ، كقولِ أبي حنيفةً . وروَى عنه أبو أسامةً أن الذميَّ يؤخذُ منه مِن كلِّ مائةِ درهم خمسةُ دراهمَ ، فإنْ نقصَتْ مِن المائةِ ، فلا شيءَ عليهم . لَمْ يَعْتَبِرِ النَّصَابُ في هذه الروايةِ كنصابِ المسلم. وقال مالكُّ: يُؤخذُ مِن الذميّ كلَّما تَجَر مِن بلدِه إلى غيرِ بلدِه ، كما لو تَجَر مِن الشام إلى العراقِ أو إلى مِصرً ، مِن قليلِ ما يَتْجُرُ به في ذلك وكثيرِه كلَّما تَجَر ، ولا يُرَاعَى في ذلك نصابٌ ولا حولٌ ، وأمَّا المقدارُ المأخوذُ فالعشرُ ، إلَّا في الطعامِ إلى مكةَ والمدينةِ ، فإن فيه نصفَ العشرِ على ما فعَل عمرُ ، ولا يُؤخذُ منهم إلَّا مرةً واحدةً في كلِّ سَفْرةٍ عندَ البيع لما جَلَبُوه ، فإن لم يبيعُوا شيئًا ودخَلُوا بمالٍ ناضٌّ ، لم

القيس

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢١٠/٩ من طريق معمر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ٢٩٣، وعبد الرزاق (١٠١١، ١٠١١) ، والبيهقي ٢١٠/٩ من طريق أنس بن سيرين به .

يُؤخذُ منهم حتى يَشْتَروا ، فإن اشتَرَوا أُخِذ منهم ، فإن باع ما اشترى لم يُؤخذُ منه شيءٌ ولو أقام سنين ، وعبيدُهم كذلك ، إن تَجَرُوا يُؤخذُ منهم مثلُ ما يُؤخذُ مِن ساداتِهم . وقال الشافعي : لا يُؤخذُ مِن الذميّ في السنةِ إلّا مرةً واحدةً ، كالجزيةِ ، ويُؤخذُ منهم ما أخذ عمرُ بنُ الخطابِ ؛ مِن المسلمِ رُبُعُ العشرِ ، ومِن الذميّ نصفُ العشرِ ، ومِن الحربيّ العشرُ ، اتباعًا له . وهو قولُ أحمدَ .

فإن قال قائل : كيف ادَّعَيْتَ الإجماعَ على أنَّه لا يجوزُ للمسلمينَ نكائح المجوسياتِ ، وقد تزوَّج بعضُ الصحابةِ مجوسيةً ؟ قيل له : هذا لا يصحُ ، ولا يُوجدُ (١) مِن وجهِ ثابتِ ، وإنَّما الصحيحُ واللَّهُ أعلمُ عن حذيفةَ ، أنه تزوَّج يهوديةً ، وعن طلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ أنه تزوَّج يهوديةً (٠) وقد كرِه ذلك عمرُ بنُ يهوديةً رضى اللَّهُ عنهما ؛ خشيةَ أن يَظُنَّ الناسُ ذلك .

ورُوِّينا عن سعيدِ بنِ المسَيَّبِ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ كتَب إلى حذيفةَ بنِ اليمانِ وهو بالكوفةِ ، وكان نكَح امرأةً مِن أهلِ الكتابِ ، فكتَب عمرُ ؛ أن فارِقُها فإنَّك بأرضِ المجوسِ ، وإنِّى أخشَى أن يقولَ الجاهلُ : قد تزوَّج صاحبُ رسولِ اللهِ عَنَّ وجلَّ في نساءِ أهلِ اللهِ عَنَّ وجلَّ في نساءِ أهلِ الكتابِ ، فيتزوَّجوا نساءَ المجوسِ . ففارَقها حذيفةُ ". وإجماعُ فقهاءِ الأمصارِ الكتابِ ، فيتزوَّجوا نساءَ المجوسِ . ففارَقها حذيفةُ ".

<sup>(</sup>١) في م: (يؤخذ).

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٠٠٥، ١٠٠٦، ١٢٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٧٦) من طريق سعيد به.

على أن نكاح المجوسياتِ والوثنياتِ وما عدًا اليهودياتِ والنصرانياتِ مِن التمهيد الكافراتِ لا يَحِلُّ، يُغْنِي عن الإكثارِ في هذا .

وذكر عبدُ الرزاقِ<sup>(۱)</sup>، قال: أخبَرنا الثوريُّ، عن قيسِ بنِ مسلمٍ، عن الحسنِ<sup>(۲)</sup> بنِ محمدِ بنِ عليِّ قال: كتب رسولُ اللهِ ﷺ إلى مجوسِ هجرَ الحسنِ الإسلامِ، فمَن أسلَم قُبِل منه، ومَن أبَى كتِب<sup>(۲)</sup> عليه الجزيةُ، ولا تُؤكلُ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكحُ لهم امرأةٌ.

واختلف العلماء في مقدارِ الجزية ؛ فقال عطاء بنُ أبي رباح : لا توقيتَ في ذلك ، وإنما هو على ما صُولِحوا عليه . وكذلك قال يحيى بنُ آدم ، وأبو عبيد ، والطبري ، إلَّا أن الطبري قال : أقله دينار ، وأكثره لاحد له إلَّا الإجحاف (الاحتمال . قالوا : والجزية على قدرِ الاحتمال بغيرِ توقيت ، يجتهد في ذلك الإمام ، ولا يُكلفهم ما لا يُطِيقون ، وإنما يُكلفهم مِن ذلك ما يَستطيعُون ويَخِفُ عليهم . هذا معنى (قولهم ، وأظنُّ مَن ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمر و بن عوف الذي قدمنا ذكره في هذا الباب ؛ أن رسول الله على عمر عمر ، عن البحرين على الجزية . وبما ذكره محمد بنُ إسحاق ، عن عاصم بنِ عمر ، عن

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۰۰۲۸، ۱۹۲۰۲) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ( الحسين ١٠.

<sup>(</sup>٣) في ق: (كتبت ١.

<sup>(</sup>٤) الإجحاف: أن يكلف المرء ما لا يطيق. ينظر التاج (ج ح ف ) .

<sup>(</sup>٥) في ق: (المعنى).

أنسٍ ، أن النبيُّ عَيْلِيْمُ بعَث خالدَ بنَ الوليدِ إلى أَكَيْدِرِ دُومَةً ، فأَخَذه وأتَى به ، فحَقَن له دَمَه وصالَحه على الجزيةِ (١) . وبحديثِ السديُّ ، عن ابنِ عباسِ ، في مصالحةِ رسولِ اللهِ ﷺ أهلَ نجرانَ (٢٠). وبما (٣) رواه معمرٌ ، عن ابن شهابٍ ، أن النبيُّ ﷺ صالَح عَبَدَةَ الأوثانِ على الجزيةِ ، إلَّا ما كان مِن العربِ (١٠). ولا نعلَمُ أحدًا رؤى هذا الخبرَ بهذا اللفظِ عن ابنِ شهابِ إلا معمرًا. وقال الشافعيُّ : المقدارُ في الجزيةِ دينارٌ على الغَنيِّ والفقيرِ مِن الأحرارِ البالغينَ ، لا يَنْقُصُ منه شيءٌ. ومُحجَّتُه في ذلك أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعَث معاذًا إلى اليمنِ، فأمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ حالِم دينارًا في الجزيةِ (°). وهو المبَيِّنُ عن اللهِ عزَّ وجلُّ مُرادَه ﷺ . وبهذا قال أبو ثورٍ . قال الشافعيُّ : وإن صُولِحُوا على أَكْثَرَ مِن دينارِ جاز، وإن زادوا وطابَتْ بذلك أنفشهم قُبِل منهم، وإن صُولِحُوا على ضِيافةِ ثلاثةِ أيَّام جاز، إذا كانتِ الضِّيافةُ معلومةً في الخُبزِ والشعيرِ والتِّبْنِ والإِدَامِ. وذُكِر ما على الوَسَطِ مِن ذلك، وما على الموسِرِ، وذُكِر موضعُ النُّزُولِ والكنُّ مِن البَردِ والحرِّ، ولا يُقْبَلُ مِن غَنيٌّ ولا فقيرٍ أقلُّ مِن دينارٍ ؛ لأنَّا لم نَعلَمْ أنَّ النبيُّ عليه السَّلامُ صالحَ أحدًا على أقلّ مِن دينَارٍ. وقال في مَوْضِعِ آخرَ: أَخذُ عمرَ الجِزْيَةَ مِن أَهْلِ

القيس

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٠٣٧) ، والبيهقي ١٨٦/٩ من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۰۶۱) ، والبيهقى ۹/۱۸۷، ۱۹۵، ۲۰۲ من طريق السدى به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: « ٨١ ».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٢٤ه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، وسيأتي في الصفحة التالية .

الشَّامِ إِنَّمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الصَّلْحِ، فلذلك اختلَفَت ضرائبُه (١)، ولا بأسَ بما التمهيد صُولِحَ عليه أهلُ الذِّمَّةِ.

حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثنا أبو داودَ ، حدثنا عبدُ اللهِ بنِ محمدِ النَّفَيْلِيُ ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن أبي واثل ، عن معاذٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لما وجَّهَه إلى اليمنِ أمَره أن يأخُذَ مِن كُلِّ حالِمٍ - يعنى مُحْتَلِمًا - دينارًا أو عَدْلَه مِن المَعافِرِ ؛ ثيابٌ تكونُ باليَمَنِ (٢).

هكذا قال أبو معاوية في هذا الحديثِ: عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ ، عن معاذٍ . معاذٍ .

حدثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، حدثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، حدثنا أبو عوانة ، عن سليمانَ الأعمشِ ، عن أبى وائلٍ ، عن مسروقِ قال : بعَث رسولُ اللهِ ﷺ معاذًا إلى اليَمَنِ ، فأمَرَه أن يَا يُخذَ مِن كُلِّ حالِمٍ في كلِّ عامٍ دِينارًا أو عَدلَه مَعافِرَ ، ومِن البَقرِ مِن كلِّ ثلاثِينَ يَقَرَةً تَبِيعًا ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً .

وهكذا رَواه شعبة (١) ، وجماعة ، عن الأعمش ، كما روّاه أبو عَوانَةَ بإسنادِه

<sup>(</sup>١) الضرائب جمع الضريبة: وهي التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها. ينظر اللسان (ضرب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١٩٣/٩ من طريق محمد بن بكر به . وهو عند أبي داود (١٥٧٦، ٣٠٣٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشاشي (١٣٥٢) عن أحمد بن زهير به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (٥٦٨) ، والشاشي (١٣٤٨) من طريق شعبة به.

هذا . وهو حديثٌ صحيحٌ . وكذلك رواه عاصِمُ ابنُ بَهْدَلةَ ، عن أبي وائلٍ ، عن مسروقٍ ، عن مُعاذِ (١) .

وقال مالك : أربعة دَنانِيرَ على أهلِ الذَّهَبِ، وأربعون دِرْهَمًا على أهلِ الوَرِقِ، الغنى أللهُ والفَقِيرُ سواءً ، لا يُزَادُ ولا يُنْقَصُ على ما فرَضَ عُمَرُ ، لا يُؤخذُ منهم غيرُه . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والحسنُ بنُ حَتى ، وأحمدُ بنُ حنبلي : اثنا عشرَ ، وأربعة وعشرُونَ ، وثمانية وأربعونَ . وقال الثوريُ : جاءَ عن عمرَ بنِ عشرَ ، وأربعة وعشرُونَ ، وثمانية ، فللوالى أن يأخذ بأيها شاءَ إذا كانوا ذِمَّة ، الخطابِ في ذلك ضرائبُ مختلفة ، فللوالى أن يأخذ بأيها شاءَ إذا كانوا ذِمَّة ، وأما أهلُ الصَّلْح فما صُولحُوا عليه لا غيرُ .

قال أبو عمرَ: روَى مالكُ () ، عن نافع ، عن أسلَمَ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ضَرَب الجِزْيَةَ ؛ على أهلِ الذَّهَبِ أربعةُ دنانيرَ ، وعلى أهلِ الورِقِ أربعون دِرْهمًا ، مع ذلك أرْزاقُ المسلمين ، وضِيافَةُ ثلاثةِ أيام .

ورَوى إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن حارثةَ بنِ مُضَرِّبٍ ، أن عمرَ بعَث عثمانَ بنَ مُنيفٍ ، فوضَعَ الجِزيَةَ على أهلِ السَّوادِ ؛ ثمانيةً وأربعين ، وأربعةً وعشرين ، واثنى عشر (١).

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه ص٤٤٣، ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ﴿ للغني ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٦٢٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه يحيى بن آدم في الحراج (١٠٣) ، وأبو عبيد في الأموال (١٠٣) ، وابن زنجويه في الأموال (١٠٨) ، والبيهقي ١٣٤/٩ من طريق إسرائيل به.

وذكر عبدُ الرزاقِ (١) عن الثوري قال: ذيرت عن (١) عمرَ ضرائبُ مختَلِفَةً على أهلِ النِّهِ الذين أُخِذُوا عَنْرَةً. قال الثوريُّ: وذلك إلى الوَّالى ؛ يَزِيدُ عليهم بقَدْرِ عاجَتِهم ، وليس لذلك وقت ، ولكنْ ينظُرُ فى فلا يُشرِهم ، ويضَعُ عنهم بقَدْرِ حاجَتِهم ، وليس لذلك وقت ، ولكنْ ينظُرُ فى ذلك الوالى على قَدْرِ ما يُطِيقُونَ ، فأها ما لم يُؤْخَذْ عَنْوَةً حتى صُولِحُوا صُلْحًا ، فلا يُزَادُ عليهم شيءٌ على ما صُولِحُوا عليه ، والجزيةُ على ما صُولِحوا عليه مِن قليلٍ أو كثيرٍ ، فى أرضِهم وأعناقِهم ، وليس فى أموالِهم زّكاةً .

وأجْمَع العلماءُ على أن لا زكاةً على أهلِ الكتابِ ولا المجوسِ في شيء مِن مَواشِيهم ولا زروعهم ولا ثمارِهم ، إلا أن مِن العلماءِ مَن رأى تَضعِيفَ الصدقةِ على بنى تَغْلِبَ دُونَ جِزْيَةٍ . وهو فعلُ عمرَ بنِ الخطّابِ فيما روَاه أهلُ الكوفَةِ (٢) على بنى تغْلِبَ دُونَ جِزْيَةٍ ؛ الثوريُّ ، ومِم نف ذهب إلى تضعيفِ الصدقةِ على بنى تغْلِبَ دونَ جِزْيَةٍ ؛ الثوريُّ ، وأبو حنيقة ، والشافعي ، وأصحابُهم ، وأحمدُ بنُ حنيلٍ ، قالوا : يُؤخذُ منهم مِن كُلُّ ما يُؤخذُ مِن المسلمِ مِثلًا ما يُؤخذُ مِن المسلمِ مِثلًا ما يُؤخذُ مِن المسلمِ عَشْراتِ ، وما أَخِد منهم عَشْراتِ ، وما أُخِد منهم تصف العشرِ أُخِد منهم عَشْراتِ ، وما أُخِد منهم أُخِد منهم عَشْراتِ ، وما أُخِد منهم أُخِد الله المعشرِ أَخِد منهم عَشْراتِ ، وما أُخِد منهم أُخِد منهم قصف العشرِ . ويبجرِي (٤) قالكُ على أموالِهم ورجالِهم بيخلافِ الجِزيةِ . وقال زُقَرُ : لا شيءَ على نِسليه بنى تَشْلِبَ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٦٠/٦ عقب الأثر (١٠١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) في ق: وعنده.

<sup>(</sup>٣) سيأتى تخريجه الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٤) في ق: ايجزي).

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، م .

الاستذكار في أموالِهم. وليس عن مالكِ في هذا شيءٌ مَنْصُوصٌ، ومذهبُه عندَ أصحابِه أنَّ بني تَغْلِبَ وغيرُهم سواءٌ في أخذِ الجِزْيَةِ منهم . وقد جاء عن عمرَ أنَّه إنَّما فعَل ذلك بهم على ألَّا يُنَصِّرُوا أولادَهم ، وقد فعَلُوا ذلك ، فلا عَهْدَ لهم . كذلك قال داودُ بنُ كَرْدُوسٍ ، وهو راويةُ حديثِ عمرَ في بَنِي تَغْلِبَ (١٠) .

قال أبو عمرَ : قد عَمَّ اللهُ أهلَ الكتابِ في أخذِ الجِزيَةِ منهم ، فلا وجهَ لإخراج بني تَغْلِبَ عنهم. وأجمَع العلماءُ على أنَّ الجِزْيَةَ إِنَّمَا تُضربُ على البالغين مِن الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ والصِّبيانِ . وأجمَعوا أنَّ الذِّمِّيَّ إذا أسلَمَ فلا جِزْيَةَ عليه فيما يُسْتَقْبَلُ . واختَلَفُوا فيه إذا أسلَمَ في بعض الحولِ ، أو مات قبلَ أَن يَتِنُّمْ حُولُه ؛ فقال مالكُّ : إذا أُسلَمَ الذُّمِّيُّ سَقَطَ عنه كلُّ ما لَزِمَه مِن الجِزْيَةِ لما مَضَى، وسَواءً اجتمَعَ عليه حولٌ أو أحوالٌ. وهو قولُ أبي حنيفةً وأصحابِه ، وعُبيدِ اللهِ بنِ الحسن (٢). وقال أبو حنيفةً : إذا انْقَضَتِ السَّنَةُ ولم يُؤْخَذْ منه شيءٌ، ودخَلَتْ سنةٌ أُخرَى، لم يُؤخذْ منه شيءٌ لِمَا مَضَى. وقال أبو يُوسُفَ، ومحمدٌ: يُؤخَذُ منه. وقال الشافعيُّ، وابنُ شُبْرُمَةً: إذا أُسلَمَ في بعض السَّنَةِ أَخِذَ منه بحسابٍ. قال الشافعيُّ : فإن أَفْلَسَ فالإمامُ غَرِيتُم مِن الغُرَماءِ. وقولُ أحمدَ بنِ حنبلِ في المسألةِ كقولِ مالكِ، وهو الصُّوابُ إِن شَاءَ اللَّهُ. والحمدُ للَّهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٢٠٦ – ٢٠٨) ، وأبو عبيد في الأموال (٧٠) من طريق داود

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ الحسينِ ﴾ . وتقدمت ترجمته في ١٣٤/٢ .

المطاب، أن عمرَ بنَ الخطابِ ضرَب العِزيةَ على أسلمَ مولى عمرَ بنِ المطالخطابِ، أن عمرَ بنَ الخطابِ ضرَب الجزيةَ على أهلِ الذهبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورقِ أربعينَ درهمًا، مع ذلك أرزاقُ المسلمينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ.

اختلف العلماء في مقدار الجزية ؛ فروى مالك ، عن نافع ، عن أسلم مولى الاستذكار عمر بن الخطاب ، أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام () . وذهب إلى ذلك . وقال عطاء بن أبى رباح : (الا توقيت في ذلك ؛ إنما هو على ما صولحوا عليه . وكذلك قال يحيى بن آدم ، وأبو عبيد ، والطبرى ، إلا أن الطبرى قال : أقله دينار ، وأكثره لا حداً له إلا الإجحاف والاحتمال . قالوا : الجزية على قدر الاحتمال بغير توقيت ، يجتهد في ذلك الإمام ، ولا يُكلفهم ما لا يُطيقون . هذا معنى قولهم . وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي قدمنا ذكره ، أن رسول الله على عمر ، عن أنس ، أن الجزية () .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۳۳) ، وبرواية يحيى بن بكير (۱۲/۶ و - مخطوط )، وبرواية أبى مصعب (۷۶۳) . وأخرجه الشافعي ۱۸۰/۶، وأبو عبيد في الأموال (۷۶۳، ۹۹۳)، وابن زنجويه في الأموال (۱۰۰، ۹۹۳) ، والبيهقي ۱۹٦/۹ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م : ﴿ التوقيت ﴾ . والمثبت مما تقدم ص٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٥٢١ - ٥٢٣ .

الاستذكار النبي عَيَالِية بعث خالد بنَ الوليد إلى أَكْيُدِر دُومة ، فأَخَذه وأتى به ، فحقن له دمه ، وصالَحه على الجزية (١). وبحديث السدى، عن ابن عباس في مصالحة رسولِ اللهِ ﷺ أهلَ نجرانَ (٢) . وبمارواه معمرٌ ، عن ابن شهابٍ ، أن النبيُّ عَلَيْهُ صالَح عَبْدةَ الأوثانِ على الجزيةِ ، إلا ما كان مِن العرب ". ولا نعلَمُ أحدًا روى هذا الحديثَ بهذا اللفظِ عن ابن شهابٍ إلا معمرًا ، وقد جعَلوه وهمًا منه . وقال الشافعي : المقدارُ في الجزيةِ دينارٌ دينارٌ على الغني والفقيرِ مِن الأحرارِ البالغين . وحُجُّتُه في ذلك ، أن رسولَ اللهِ ﷺ بعَث معاذًا إلى اليمن ، فأمَره أن يأخذَ مِن كلِّ حالم دينارًا أو عَدلَه مَعافِرَ ؛ وهي ثيابٌ باليمنِ ( ُ ) . وهو المبيِّنُ عن اللهِ عزُّ وجلُّ مرادَه في قولِه تعالى : ﴿ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِرْيَةَ ﴾ [التربة: ٢٩] . فبيَّن رسولُ اللهِ عِين مقدارَ ما يؤخذُ مِن كلُّ واحدٍ منهم بحديثِ معاذٍ هذا . ومِن أحسن أسانيدِه ، ما حِدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّثنا أبو داودَ ، حدَّثنا النُّفَيليُّ ، حدَّثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ (٥) ، عن أبي وائل ، عن معاذ . الحديث (١) .

قال الشافعيُّ : وإن صُولحوا على أكثرَ مِن دينارِ جاز إذا طابَت بذلك أنفسُهم . قال : وإن صُولحوا على ضيافةِ ثلاثةِ أيام جاز ، إذا كانت الضيافةُ معلومةً في الخبزِ والشعيرِ والتُّبنِ (٢٧ والإدام . وذكر ما على الوَسَطِ مِن ذلك وما

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۵۳۱ ، ۵۳۲ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ۲٤ه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤ ، ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل : ﴿ عن مسروق ﴾ . وينظر ما تقدم ص٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه ص ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «التين». وينظر الأم ٢٨٢/٤، ٢٨٣، وما تقدم ص٣٦٥. .

..... الموطأ

الاستذكار

على المُوسرِ ، وذُكِر مُوضعُ النزولِ والكِنُّ مِن البردِ والحرِّ .

قال أبو عمر : هذا تفسير لقولِ عمر : ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام . ومعنى قولِه : أرزاق المسلمين . يريد رفد أبناء السبيلِ وعونهم . ثم أخبرهم أن الضيافة ثلاثة أيام لا زيادة ، والله أعلم . وقال مالك : لا يُزادُ على ما فرض عمر عليهم ولا يُنقَصُ . إلا أن مذهبه ومذهب غيره مِن العلماء ، فيمن لا يقدر على الجزية لشدة فقره ، وضع عنه أو خُفف ، ولا يُكلّف ما لا يُطيق . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل : الجزية اثنا عشر ، وأربعة وعشرون ، وثمانية (أو أربعون . يَعْنون أن على الفقير اثنى عشر ، وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الغني ثمانية (أو أربعين .

روَى الثورى، وشعبة، وإسرائيلُ ، عن أبى إسحاق، عن حارثة بنِ مُضَرَّبٍ، أن عمرَ بنَ الخطابِ بعَث عثمانَ بنَ مُنيفٍ، فوضَع الجزية على أهلِ السَّوادِ ثمانيةً وأربعين، وأربعةً وعشرين، واثنى عشرَ. يعنى درهمًا.

وقال الثورى : جاءعن عمر بن الخطابِ في ذلك ضرائبُ مختلفة ، فللوالى أن يأخذَ بأيها شاء إذا كانوا ("أهلَ ذمَّة ، وأما أهلُ الصلحِ") فما صُولحوا عليه لا غيرُ .

ذَكُره الأشجعي، والفِرْيابي، وعبدُ الرزاقِ ('')، عن الثوري، وزاد

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «ستة ». والمثبت كما تقدم ص ٥٣٤. وينظر المغنى ٢٠٩/١٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، م: « ذمة وأما أهل الذمة » . والمثبت من تفسير القرطبي ١١٢/٨ . وينظر ص٥٣٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه ص٥٣٥ .

الموطأ

٦٢٤ - وحدَّثني عن مالكٍ ، عن زيدِ بن أسلم ، عن أبيهِ ، أنه قال لعمرَ بنِ الخطابِ : إن في الظُّهْرِ ناقةً عمياءَ . فقال عمرُ : ادفَعُها إلى أهل بيتٍ يَنتَفِعُونَ بَهَا . قال : فقُلْت : وهي عمياءُ ! قال عمرُ : يقطُرُونها بالإبلِ. قال: فقُلتُ: كيف تَأْكُلُ مِن الأرض؟ قال: فقال عمرُ: أمِنْ نَعَم الجِزيَةِ هي أم مِن نَعَم الصدقةِ ؟ فقلتُ : بل مِن نَعَم الجِزيَةِ . فقال عمرُ : أرَدتُمْ واللهِ أكلَها . فقلتُ : إن عليها وَسْمَ الجِزيَةِ . فأمَر بها عمرُ فنُحِرَتْ ، وكان عندَه صِحافٌ تِسْعٌ ، فلا تكونُ فاكهةٌ ولا طُريفةٌ إلا جعَل منها في تلك الصِّحافِ ، فبعَث بها إلى أزواج النبيِّ ﷺ ، ويكونُ الذي يَبعثُ به إلى حفصةَ ابنتِه مِن آخرِ ذلك ، فإن كان فيه نُقصانٌ ، كان في حظِّ حفصةً . قال : فجعَل في تلكِ الصِّحافِ مِن لحم تلك الجزورِ ، فبعَث به إلى أزواج النبيّ ﷺ ، وأمَر بما بَقِيَ من لحم تلك

الاستذكار عبدُ الرزاقِ: وذلك إلى الوالى ، يزيدُ عليهم بقدرِ يُسرِهم ، ويضعُ عنهم بقدرِ حاجتِهم ، وليس لذلك وقتْ .

**مالكٌ** ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن أبيه ، أنه قال لعمرَ بنِ الخطابِ : إن في الظُّهْرِ ناقةً عمياءً . فقال عمرُ : ادفَعُها إلى أهل بيتٍ ينتفِعون بها . قال : فقلتُ : وهي عمياءُ؟! فقال عمرُ: يَقْطُرُونها بالإبلِ (١). قال: فقلتُ: كيف تأكلُ مِن الأرضِ؟ قال: فقال عمرُ: أمِن نَعَمِ الجزيةِ هي أم مِن نَعَمِ الصدقةِ؟ فقلتُ: بل

<sup>(</sup>١) القِطارة والقِطار: أن تشد الإبل على نسق، واحدًا خلف واحدٍ. النهاية ٤/ ٨٠.

الجَزورِ ، فصُنِعَ ، فدعًا عليه المهاجرين والأنصارَ .

قال مالكُ: لا أرَى أن تُؤخَذَ النَّعَمُ مِن أهلِ الجِزيةِ إلا في جِزيتِهم.

مِن نَعَمِ الجزيةِ . فقال عمرُ : أردتُم واللهِ أكلَها . فقلتُ : إن عليها وَسْمَ الجزيةِ . فأمَر بها عمرُ فنُحِرت ، وكانت عندَه صِحَافٌ تسعٌ ، فلا تكونُ فاكهةٌ ولا طُريفةٌ (١) إلا جعَل منها في تلك الصِّحَافِ ، فبعَث بها إلى أزواجِ النبيِّ ﷺ ، ويكونُ الذي يَبعثُ به إلى حفصةَ ابنتِه مِن آخِرِ ذلك ، فإن كان فيه نُقْصانٌ ، كان في حظٌ حفصةَ . قال : فجعَل في تلك الصِّحَافِ مِن لحمِ تلك الجَزُورِ ، فبعَث به إلى أزواجِ النبيِّ ﷺ ، وأمر بما بقي مِن لحمٍ تلك الجَزُورِ فصُنِع ، فدَعا عليه المهاجرين والأنصارَ (٢) .

قال مالكُ: لا أرَى أن تؤخذَ النَّعَمُ مِن أهلِ الجزيةِ إلا في جزيتِهم.

أما قولُه: إن فى الظَّهرِ ناقةً عمياءَ. فإنه يعنى أن فى الإبلِ التى مِن مالِ اللهِ ، وهى التى حَمَى لها عمرُ الحِمَى ، ناقةً عمياءَ. يقولُ: عَمِيتْ - معلومةٌ أنها عمياءُ إذا أَخَذها مَن له أُخذُها - فظنَّ عمرُ أنها مِن نَعَمِ الصدقةِ ، وأمَر أن يُعطاها أهلُ بيتٍ فقراءُ ينتفِعون بلبنِها وتحميلِها إن شاءُوا ؛ لأن الصدقة وُجد فيها أسنانُ الإبلِ فى فرائِضها ، فلا يوجَدُ فى الجزيةِ إلا كما يوجَدُ العُروضُ بالقيمةِ ، فلما عمرُ رضِى اللهُ عنه أنها مِن نَعَمِ الجزيةِ ، حمَله الإشفاقُ والحَذَرُ على أن قال علم عمرُ رضِى اللهُ عنه أنها مِن نَعَمِ الجزيةِ ، حمَله الإشفاقُ والحَذَرُ على أن قال

<sup>(</sup>١) الطريفة، تصغير طُرفة. ما يستطرف؛ أي يستملح. شرح الزرقاني ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۹۹۰) ، وبرواية يحيى بن بكير (۱۳/۶ و – مخطوط ) ، وبرواية أبى مصعب (۷۶۸) . وأخرجه الشافعي ۲/ ۲۰ ، ۸۰ ، ۹۳ ، وأحمد في الزهد ص ۱۱، وابن زنجويه في الأموال (۹۲۹) ، والبيهقي ۷/۳۰ من طريق مالك به .

الاستذكار ما قال ، وعلِم أسلمُ فَحُوى كلامِه ومعناه ، فلم يُبال (١) ذلك ، فقال له : إن عليها وَسْمَ الجزيةِ . كأنه زادَه تعريفًا ، <sup>(\*</sup>وحادَ<sup>٢)</sup> عن جوابِه في قسَمِه <sup>(٣)</sup> أنهم أرادوا أكلَها . ويحتمِلُ أن يكونَ (' قسَمُه جريًا') على عادةِ العربِ في قولِها في دَرَجِ ( كلامِها: لا واللهِ ، وبلى واللهِ . وهو اللغوُ عندَ أكثرِ أهلِ العلم .

وفي قولِه : كيف تأكلُ مِن الأرض؟ يعني وهي عمياءُ لا تُرعَى . دليلٌ على أنها مما لا بدُّ مِن نحرِها ، وأنه لا يُنتفعُ في غيرِ ذلك بها . وأمّر بها عمرُ فنُحرت ، وقسّمها قِسمته الفيُّ على الأغنياءِ ، وفَضَّل أهلَ السابقةِ ، على المعروفِ مِن مذهبه في تفضيلهم في قِسمتِه الفّيءَ عليهم . وعلى ذلك تلاه (٢) عثمانُ رضِي اللهُ عنه ، وكان تفضيلُه لأزواج النبيُّ ﷺ ، ثم مِن سائرٍ تَشِنًّا؛ لموضعِهن مِن رسولِ اللهِ ﷺ ، ثم مِن سائرٍ المسلمين؛ لأنهن أمهاتُهم . وأما عليٌّ ، فذهَب في قسمةِ الفّيءِ إلى التسويةِ على أهل السابقةِ وغيرِهم ، على ما كان عليه أبو بكرٍ في ذلك .

رؤى معن بن عيسى ، قال : حدَّثني أسامة بن زيدٍ ، عن زيدِ بن أسلم ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قسم أبو بكر رضي الله عنه للرجل عشرة ، ولزوجتِه عشَرةً ، ولعبدِه عشرةً ، ولخادم زوجتِه عشرةً ، ثم قسم السَّنة المقبلة لكلِّ واحد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يَنَالَ ﴾ ، وفي م : ﴿ يَنَلَ ﴾ . ولعل المثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « واستظهار » .

<sup>(</sup>٣) في م: (تبيين ).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ( فيه حرجًا ) .

<sup>(</sup>٥) في م: ((وح ). وينظر تفسير القرطبي ٣/ ٩٩، وشرح الزرقاني ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( ثلاثة ) ، وفي م : ( كان ) . والمثبت من شرح الزرقاني ١٨٨/٢ .

..... الموطأ

الاستذكار

منهم عشرينَ عشرينَ .

وروى ابنُ أبى ذئبٍ ، عن خالِه الحارثِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى قُرُةَ مولَى عبدِ الرحمنِ ، عن أبى قُرُةَ مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامِ ، قال : قسّم لى أبو بكرٍ مثلَ ما قسّم لسيدى (٢٠) .

والأحاديث عن أبى بكر فى تسويته فى قِسمتِه الفَىءَ بينَ العبدِ والحرِّ، والشريفِ والمشروفِ (ئ) ، والرفيعِ والوضيعِ ، كثيرةٌ لا يختلَفُ عنه فى ذلك . وكذلك سيرةُ على رضِى اللهُ عنه ، والآثارُ عنه أيضًا بذلك كثيرةٌ لا تختلفُ .

ذَكُو أَبُو زِيدِ عَمْرُ بِنُ شَبَّةَ ، قال : حدَّثنا حيانُ بنُ بشرٍ ، قال : حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا قيس ، عن أبي إسحاق ، قال : كان عمرُ يُفضِّلُ في العطاءِ ، وكان على لا يُفضِّلُ .

قال عمرُ بنُ شَبَّةَ: وحدَّثنى محمدُ بنُ محمدٍ أَن عَلى: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المختارِ ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المختارِ ، قال: حدَّثنا عَنْبَسةُ بنُ الأزهرِ ، عن يحيى بنِ عُقيلِ المُخزاعيِّ ، عن أبى يحيى ، قال: قال عليِّ رضِى اللهُ عنه: إنى لم أُعْنَ بتدوينِ عمرَ الدواوينَ ولا تفضيلِه ، ولكنى أفعلُ كما كان خليلى رسولُ اللهِ ﷺ يفعلُ ؛ كان يقسِمُ ما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ١٩٣/٣، وابن زنجويه في الأموال (٨٨٠) من طريق أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن نيار الأسلمي ، عن عائشة به نحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ بن ﴾ . والمثبت من مصادير التخريج .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ٥/ ١٢، وأبو عبيد في الأموال (٦٠٨) ، وابن زنجويه في الأموال (٨٨٥) من طريق ابن أبي ذئب به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : « المضروب ، . والمثبت مما سيأتي في شرح الحديث (١٠٠١) من الموطأ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ جبير ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٣٨٨/٢١ ، ٩٨ ، ٩٠/

الاستذكار جاءه بين المسلمين، ثم يأمرُ بِبيتِ المالِ فيُنضحُ ويُصلِّي فيه.

قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ أبى عمرو ، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ سيرينَ ، أن عليًّا رضِى اللهُ عنه كان يَقسِمُ الأموالَ حتى يَفرُغَ بيتُ المالِ ، فيرَشُّ له فيجلسُ فيه .

قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ مسلم العجليُ ، قال: سمعتُ أبى يَذكرُ أنه شهِد عليًا أعطَى أربعةَ أعطيةِ (١) في سنةٍ واحدةٍ ، ثم نضح بيتَ المالِ ، فصلَّى فيه ركعتين ، (وقال: غُرِّى غيرى يا دُنْيا).

وأما عمرٌ وعثمانُ رضِي اللهُ عنهما ، فكانا كي يَقَظِّرُ على الناسِ أجمعين ، ففرَض دوَّن الدواوينَ ( في العربِ ) ، ففضَّل أزواجَ النبي يَقَظِّرُ على الناسِ أجمعين ، ففرَض لهن اثنى عشرَ ألفَ درهم ، وفرَض لأهلِ بدرِ المهاجرين خمسةَ آلافِ درهم ، وللأنصارِ البدريِّين أربعةَ آلافِ ( ) . وقد رُوِى عنه مِن وجوهِ أيضًا أنه فضَّل العباسَ وعليًا ، وألحق الحسنَ والحسينَ في أربعةِ آلافِ ( ) . وقيل : إنه ألحق أسامةَ بن زيدٍ ، ومحمد بن عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ ، وعمرَ بنَ أبي سلمةَ بهما ( ) . وجعل عبدَ اللهِ بنَ

<sup>(</sup>١) في م: ( أعطيات ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م ، وفي الأصل : ﴿ وقال على غيرى يادنية ﴾ . والمثبت من فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (٨٨٢) .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: اتفضيل ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، وفي الأصل: (في الخبر). والمثبت من تاريخ ابن جرير ٢/ ١٨٠، وشرح الزرقاني ٤ /٢٤٧.

<sup>(°)</sup> ينظر مصنف عبد الرزاق (٢٠٠٣٦) ، والأموال لأبي عبيد (٥٥٣) ، والأُموال لابن زنجويه (٨٠٢)، وسنن البيهقي ٢/ ٣٤٩، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر الطبقات ٣/ ٢٩٦، ٢٩٧، والأموال لأبي عبيد (٥٥٠ – ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٧) ينظر الأموال لابن زنجويه (٨٠٨) ، وسنن البيهقي ٣٥٠/٦، ٣٥١.

عمرَ في ثلاثةِ آلافٍ ، فكلَّمه في ذلك وقال: شهدتُ ما لم يشهدُ أسامةُ ، وما شهِد الاستذكار مشهدًا إلا شهِدتُه ، فلمَ فضَّلتَه على ؟ فقال: كان أبوه أحبَّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ مِن أبيك ، وكان أسامةُ أحبُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ منك (١) وقد رُوى أنه لم يَفرِضْ لأسامةَ أبيك ، وكان أسامةُ أحبُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ منك (أ) وقد رُوى أنه لم يَفرِضْ لأسامة ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمرَ بن أبي سلمة إلا ألفَين أللهُ والآثارُ عنه في قسمتِه وسيرتِه في الفيء وتفضيلِه كثيرةً ، لم تختلِفْ في التفضيلِ ، ولكنها اختلفَت في مبلغِ العطاءِ ، ولم تختلِفِ الآثارُ عنه ، فيما علِمتُ ، أنه فرَض لأزواجِ النبي ﷺ أثنى عشرَ الفي عشرَ الذي القباسَ في عشرةِ آلافٍ (١) .

وذكر عمرُ قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ حاتمٍ ، قال : حدَّ ثنا على بنُ ثابتٍ ، قال : حدَّ ثنى موسى بنُ ثابتِ بنِ عُيينة ، عن إسماعيلَ بنِ عمرَ ، قال : لمَّا فرَض عمرُ بنُ الخطابِ الديوانَ جاءه طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ بنفرٍ مِن بنى تميم ليفرضَ لهم ، وجاءه رجلٌ مِن الأنصارِ بغلامٍ مُصفرٌ سقيمٍ ، فقال عمرُ للأنصارِ '' : مَن هذا الغلامُ ؟ قالوا '' : هذا ابنُ أخيك ؛ هذا ابنُ أنسِ بنِ النضرِ . قال عمرُ : مرحبًا وأهلًا . وضمّه إليه ، وفرض له ألفًا . فقال له طلحة : يا أميرَ المؤمنين ، انظُرُ في أصحابي هؤلاء . قال : نعم . فقرض (۱) لهم (۱) ستَّمائةٍ ستَّمائةٍ . فقال طلحة : واللهِ هؤلاء . قال : نعم . فقرض (۱)

<sup>(</sup>۱) ينظر صحيح البخاري (۲۹۱۲) ، والأموال لأبي عبيد (۸۵۵، ۵۵) ، والأموال لابن زنجويه (۸۰۹-۸۱۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر الأموال لابن زنجويه (۸۰۸)، وسنن البيهقى ٦/ ٣٥٠. حسر منا اله الـ لأ. ... نا (۷۶٪) ومدنن الدوة - ٦/ ٣٥٠، ونسمها: «اثني عشر ألفا» بدلا م

 <sup>(</sup>٣) ينظر الحراج لأبي يوسف (٥٢) ، وسنن البيهقي ٦/ ٣٥٠، وفيهما: «اثني عشر ألفا، بدلا من:
 (عشرة آلاف ).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، م . ولعل صوابها : ( للأنصارى ١ .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، م . ولعل صوابها : ﴿ قَالَ ﴾ . وينظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٦) في م : ( يفرض ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، م : و له في ، . ولعل المثبت هو الصواب .

الاستذكار ما (ارأيتُ كاليوم ، أيُّ شيءِ هذا ؟! فقال عمرُ: أنت يا طلحةُ تَظُنُّ أني أُنزِلُ هؤلاء منزلةَ هذا ً! ( إنَّ أبا هذا ) جاءنا يومَ أحدٍ أنا وأبو بكرٍ ، وقد نَجِدُ بنا أن رسولَ اللهِ ﷺ قُتل ، فقال : يا أبا بكرٍ ، ويا عمرُ ، مالي أرّاكما جالسَين ، إن كان رسولُ اللهِ ﷺ قُتل، فإن اللهَ حيٌّ لا يموتُ . ثم ولَّى بسيفِه، فضُرِب عشرين ضربةً - عَدُّها في وجهِه وصدرِه - ثم قُتل شهيدًا ، وهؤلاء قُتل آباؤُهم على تكذيب رسولِ اللهِ ﷺ ، فكيف أجعلُ ابنَ مَن قاتَل مع رسولِ اللهِ ﷺ كابنِ مَن قاتَل رسولَ اللهِ ﷺ ، معاذَ اللهِ أن نجعلَه بمنزلةٍ سواءٍ .

قال أبو عمر : كان يفضُّلُ أهلَ السوابقِ ومَن له مِن رسولِ اللهِ عَلَيْكُمْ قرابةٌ وَمَنزِلَةٌ فَى العطاءِ. وكان أبو بكرِ يقولُ: ثوابُهم على اللهِ الجنةُ، وأما الدنيا فهم (أنيها سواءٌ. وأما ما جاءً من تفضيلِه أزواج النبيّ ﷺ في (أن الناقةِ العمياءِ، وأنه لم يَطبخ للمهاجرين والأنصار منها إلا ما فضل عنهن ، فهذه كانت سيرتَه في قسمتِه الفَيءَ على أهلِه . والجزيةُ ركنٌ مِن أركانِ الفَيءِ ، والفَيءُ حلالٌ للأغنياءِ بإجماع مِن العلماءِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « رأيتك كاليوم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : ﴿ إِنِّي بِأَبِ أَنَا هَذَا ﴾ ، وفي م : ﴿ هَذَا ابن من ﴾ ، وينظر الإصابة ٤٨٦/٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

وحدَّثنى عن مالكِ ، أنه بلَغه ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَب المِطأ إلى عُمالِه أن يَضعُوا الجِزيةَ عمن أسلَم مِن أهلِ الجِزيَةِ حينَ يُسلِمونَ . قال مالكُ : مضَتِ السُّنَّةُ أن لا جِزيةَ على نساءِ أهلِ الكتابِ ولا

وأما حديثُ مالكِ في هذا البابِ ، أنه بلَغه ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أنه الاستذكار كتَب إلى عمَّالِه أن يضَعوا الجزيةَ عمَّن أسلمَ مِن أهلِ الجزيةِ حينَ يُسلِمونُ .

فأجمَع العلماء على أن الذمى إذا أسلمَ فلا جزية عليه فيما يُستقبَلُ . واختلفوا فيه إذا أسلمَ في بعضِ الحولِ ، أو مات قبلَ أن يَتِمَّ حَوْلُه ؛ فقال مالكُ : إذا أسلمَ الذمى أو مات ، سقط عنه كلُّ ما لزمه مِن الجزيةِ لما مضَى ، وسواء اجتمع عليه حولٌ أو أحوالٌ . وهو قولُ أبى حنيفة وأصحابِه وعبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ . وقال الشافعى وابنُ شُبُرُمة : إذا أسلمَ في بعضِ السَّنةِ أُخذ منه بحسابٍ . وقال الشافعى : إن أفلسَ فالإمامُ عريمٌ مِن الغرماءِ . وقولُ أحمدَ بنِ حنبلِ في هذه المسألةِ كقولِ مالكِ . وهو الصوابُ إن شاء اللهُ ، على عمومِ قولِه عَلَيْ : « ليس على المسلم جزية » (على ظاهرِ قولِ عمر : ضَعُوا الجزيةَ عمن أسلمَ . لأنه لا يوضَعُ عنه إلا ما مضَى .

وأما قولُه في هذا البابِ: مضَتِ السُّنَّةُ أن لا جزيةَ على نساءِ أهلِ الكتابِ،

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/٤ظ - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٧٤٤) .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، م . والمثبت مما تقدم ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٤١٨/٣ (١٩٤٩) ، وأبو داود (٣٠٥٣) ، والترمذي (٦٣٣) من حديث ابن عباس .

على صِبيانِهم، وأن الجزيةَ لا تُؤخَذُ إلا مِن الرجالِ الذين قد بلَغوا الحُلُمَ . قال مالكُ : وليس على أهل الذِّمةِ ، ولا على المجوسِ في نخيلِهم، ولا كُرُومِهم، ولا زُرُوعِهم، ولا مواشِيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وُضِعَتْ على المسلمين تَطهيرًا لهم وردًّا على فقرائِهم، ووُضِعَتِ الجِزيةُ على أهل الكتابِ صَغَارًا لهم ، فهم ما كانوا ببلدِهم الذي صالَحوا عليه، ليس عليهم شيءٌ سوَى الجِزيةِ في شيءٍ مِن

الاستذكار ولا على صبيانِهم ، وأن الجزية لا تؤخذُ إلا مِن الرجالِ الذين قد بلَغوا الحُلُمَ . فهذا إجماعٌ مِن علماءِ المسلمين لا خلافَ بينهم فيه ، أن الجزية إنما تُضرَبُ على البالغين مِن الرجالِ دونَ النساءِ والصبيانِ . وكذلك قولُ مالكِ : وليس على أهل الذمةِ ('ولا المجوس') في نخيلِهم ، ولا كُرومِهم ، ولا زروعِهم ، ولا مواشِيهم صدقة ؟ لأن الصدقة إنما وُضِعت على المسلمين تطهيرًا لهم وردًّا على فقرائِهم ، ووُضِعت الجزيةُ على المجوس وأهل الكتابِ صَغارًا لهم. فهذا أيضًا إجماعٌ مِن العلماءِ ، إلا أن منهم مَن رأى تضعيفَ الصدقةِ على بني تَغْلِبَ دونَ جزيةٍ . وهو فعلُ عمرَ بن الخطابِ رضِي اللهُ عنه ، فيما رؤى عنه أهلُ الكوفةِ . وممن ذهَب إلى تضعيفِ الصدقةِ على بني تَغْلِبَ دونَ جزيةٍ ؛ الثوريُّ ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه ، والشافعيُّ وأصحابُه ، وأحمدُ بنُ حنبل ، قالوا : يؤخذُ منهم مِن كلِّ ما يؤخذُ مِن المسلم مِثْلًا ما يؤخذُ من المسلم ، حتى في الرِّكازِ يؤخذُ منهم خُمُسانِ ، ومما يؤخذُ مِن المسلم فيه العُشْرُ أَخِذ منهم فيه عُشْران ، ومَا أَخذ من المسلم فيه ربعُ

<sup>. (</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

أموالِهم ، إلا أن يَتْجُروا في بلادِ المسلمينَ ، ويَختلِفوا فيها ، فيُؤخَذَ الموطأ منهم العُشْرُ فيما يُديرون من التِّجاراتِ ؛ وذلك أنهم إنما وُضِعت عليهم الجِزيّةُ ، وصالَحوا عليها ، على أن يُقرُّوا ببلادِهم ويُقاتَلَ عنهم عدوُّهم ،

العُشرِ أُخِذ منهم نصفُ العُشرِ ، ويَجْرِى ذلك على أموالِهم ، وعلى نسائِهم ، الاستذكار بخلافِ الجزيةِ . وقال زُفَرُ : لا شيءَ على نساءِ بنى تَغْلِبَ فى أموالِهم . وليس عن مالكِ فى بنى تَغْلِبَ شيءٌ منصوصٌ ، وبنو تَغْلِبَ عندَ جماعةِ أصحابِه وغيرُهم من النصارى سواءٌ فى أخذِ الجزيةِ منهم . وقد جاء عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه إنما فعَل ذلك بهم ؛ لئلا يُنصِّروا أبناءَهم ، وقد فعَلوا ذلك فلا عهدَ لهم . كذلك قال داودُ بنُ كُردوسٍ (۱) ، وهو راويةُ حديثِ (۲) عمرَ فى بنى تَغْلِبَ .

وذكر عبدُ الرزاقِ (ألى) ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : أخبَرنى خَلَّادٌ ، أن عمرَو بنَ شعيبٍ أخبَره ، أن عمرَ بنَ الخطابِ كان لا يَدَعُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا يُنصِّرُ ولدَه ولا يُهوِّدُه في بلادِ العربِ .

وعن ابنِ التيميّ ، عن أبي عَوانة ، عن الكلبيّ ، عن الأصبغ بنِ نُباتة ، عن عليّ ، قال : شهدتُ رسولَ اللهِ ﷺ حينَ صالح نصاري (١٠) بني تَغْلِبَ على ألّا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، م . والمثبت مما تقدم ص٥٣٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ( ١٩٣٨، ١٩٣٨) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : و نصراني ، . والمثبت من مصدر التخريج .

فمن خرّج منهم مِن بلادِه إلى غيرِها يَتْجُرُ إليها ، فعليه العُشْرُ ، مَن تجرَ منهم مِن أهلِ مصر إلى الشامِ ، ومِن أهلِ الشامِ إلى العراقِ ، ومِن أهلِ السامِ إلى العراقِ ، ومِن أهلِ العراقِ إلى المدينةِ أو اليمنِ ، أو ما أشبه هذا مِن البلادِ ، فعليهِ العُشْرُ ، ولا صدقة على أهلِ الكتابِ ، ولا المُجوسِ في شيءٍ مِن مَواشِيهم ، ولا يُمارِهم ، ولا زُروعِهم ، مضت بذلك السُّنَّةُ . ويُقَرُّون على دينهم ، ويكونون على ما كانوا عليه . وإن اختلفوا في العامِ الواحدِ مِرارًا في بلادِ ويكونون على ما كانوا عليه . وإن اختلفوا في العامِ الواحدِ مِرارًا في بلادِ المسلمين ، فعليهم كلما اختلفوا العُشْرُ ؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ، ولا مما شُرِطَ لهم ، وهذا الذي أدرَكتُ عليه أهلَ العلم ببلدِنا .

قال عبدُ الرزاقِ (٢): وأخبَرنا معمرٌ ، عن أيوبَ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عَبيدةَ السَّلْمانيُّ ، أن عليًّا كان يكرهُ ذبائحَ نصارى بنى تَغْلِبَ ، ( ويقولُ : إنهم ) لم يتمسَّكوا مِن النصرانيةِ إلا بشربِ الخمرِ .

قال أبو عمرَ : قدْ عمَّ اللهُ عزَّ وجلَّ أهلَ الكتابِ في أخذِ الجزيةِ منهم ، فلا وجهَ لإخراج بني تَغْلِبَ .

الاستذكار يُنصِّرُوا الأبناءَ، فإن فعَلوا فلا عهدَ لهم. قال : وقال عليٌّ : لو قد فرَغتُ <sup>(١)</sup> لقاتلتُهم<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: (عرفت) ، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٩٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٨٥٧٠، ١٠٠٣٤، ١٢٧١٣) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : و وهو لأنهم ، .

# عُشورُ أهلِ الذِّمةِ

٦٢٦ – حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن أبيهِ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يَأْخُذُ من النَّبطِ ، مِن الحِنْطَةِ والزَّيتِ ، نِصفَ العُشْرِ ، يُريدُ بذلكَ أن يَكثُرَ الحَمْلُ إلى المدينةِ ، ويأخُذُ مِن القِطْنِيَّةِ العُشْرَ .

وأما قولُ مالكِ في هذا البابِ ، في تجارِ أهلِ الذمةِ : مَن حَرَج منهم مِن الاستذكار بلادِهم إلى غيرِ بلادِهم ؛ من مصرَ إلى الشامِ ، (ومن الشامِ ) إلى العراقِ ، فإنهم يؤخذُ منهم العُشرُ في ذلك مما بأيدِيهم في تجاراتِهم . فقد مضّى القولُ في هذه المسألةِ في بابِ زكاةِ العُروضِ (٢) ، لما ذكره مالكٌ هناك عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رحِمهما اللهُ .

## بابُ عُشورِ أهلِ الذمةِ

ذكر فيه مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر ابن الخطاب كان يأخذُ مِن النَّبَطِ ؛ مِن الحِنْطةِ والزيتِ نصفَ العُشرِ ، يريدُ بذلك أن يَكثُرُ الحَمْلُ إلى المدينةِ ، ويأخذُ مِن القِطْنيةِ العُشرَ (٣).

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۳۲۹-۳۳۳ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٣١) ، وبرواية يحيى بن بكير (١٢/٤ - مخطوط )، وبرواية أبى مصعب (٧٣٨) . وأخرجه الشافعي ٤/ ٢٠٥، وأبو عبيد في الأموال (١٦٦٢) ، والبيهقي ٢٠٥/، من طريق مالك به .

٦٢٧ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن السائبِ بنِ
 يزيدَ ، أنه قال : كنتُ غلامًا عاملًا مع عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ ، على
 سوقِ المدينةِ فى زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فكنا نَأخُذُ مِن النَّبَطِ العُشْرَ .

٦٢٨ - وحدَّثنى عن مالكِ ، أنه سأل ابنَ شهابِ : على أيِّ وَجْهِ
 كان يأخُذُ عمرُ بنُ الخطَابِ مِن النَّبَطِ العُشْرَ ؟ فقال ابنُ شهابٍ : كان ذلك يُؤخذُ منهم في الجاهليةِ ، فألزَمَهم ذلك عمرُ .

الاستذكار

وعن أبن شهابٍ ، عن السائبِ بنِ يزيدَ ، أنه قال : كنتُ غلامًا عاملًا مع عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ على سوقِ المدينةِ في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فكنا نأخذُ مِن النَّبَطِ العُشرَ (١) .

وأنه سأَل ابنَ شهاب : على أي وجه كان عمرُ بنُ الخطابِ يأخذُ مِن النَّبَطِ العُشرَ ؟ فقال ابنُ شهابٍ : كان ذلك يؤخذُ منهم في الجاهليةِ ، فألزَمهم ذلك عمرُ (٢).

قال أبو عمر : روى جويرية ، عن مالك ، عن الزهرى ، عن السائب بنِ يزيد ، أن عمر بن الخطابِ أخذ من النَّبَطِ العُشورَ بالجابية . ولا أعلمُ أحدًا ذكر

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱۲/۶و – مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (۷۳۹) . وأخرجه الشافعي ٤/ ٢٠٥، وأبو عبيد في الأموال (١٦٦١) ، والبيهقي ١٩٠/١ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱۲/٤و - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٧٤٠) . وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٦٦٩) ، والبيهقي ٢١٠/٩ من طريق مالك به .

فى حديثِ مالكِ هذا: بالجابيةِ . غيرَ جويريةَ ، وحديثُ السائبِ بنِ يزيدَ عامٌ ، الاستذكار فخصَّه (١) حديثُ سالم عن أبيه فى الجِنْطةِ والزيتِ ، أنه كان يأخذُ منهما خاصةً نصفَ العُشرِ ، وقد بيَّن العلةَ ، وهى ليُكْثِروا حَملَ ذلك إلى المدينةِ ؛ لأنهما لا يُشبهانِ (٢) غيرَهما فى شدةِ الحاجةِ إليه فى القوتِ والإدامِ .

وأمًّا أقاويلُ الفقهاءِ وتنازعُهم في هذا البابِ ؛ فقال مالكٌ في البابِ قبلَ هذا في «موطيه» : ليس على أهلِ الذمةِ في نخيلِهم ، ولا كُرومِهم ، ولا زروعِهم ، ولا مواشيهم صدقةٌ ؛ لأن الصدقة إنما أُخِذت من المسلمين طُهْرةً لهم وتزكيةٌ ، ووضعتِ الجزيةُ على أهلِ الكتابِ صَغارًا لهم ، فهم ما "كانوا ببلدِهم الذي صالَحوا" عليه ، ليس عليهم شيءٌ سوى الجزيةِ (أ) في شيءِ مِن أموالِهم ، إلا أن يتُجُروا في بلادِ المسلمين ويختلفوا فيها ، فيؤخذُ منهم العُشرُ فيما يُديرون مِن التجاراتِ ؛ وذلك أنه وُضعت عليهم الجزيةُ وصالَحوا عليها ، ليُقروا ببلادِهم ، ويُقاتَلَ عنهم عدوُهم ؛ فمن خرَج منهم مِن بلادِه إلى غيرها يَتُجُرُ إليها فعليه العُشرُ ؛ مَن تَجَر منهم مِن أهلِ مصرَ إلى الشامِ ، ومِن أهلِ الشامِ إلى العراقِ ، ومِن أهلِ العراقِ ، ومِن أهلِ العراقِ ، ومِن أهلِ العراقِ ، ومِن أهلِ العراقِ ، ومِن المُل العراقِ إلى المدينةِ وما أشبَةَ هذا من البلادِ – فعليهم العُشرُ ، بذلك مضَت الشَّةُ . وإن اختلفوا في العامِ الواحدِ مرارًا إلى بلادِ المسلمين ، فعليهم كلما اختلفوا العُشرُ ، وهذا الذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدِنا .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : ﴿ بِالصَّادِ ﴾ ، وبعده في م: ﴿ بِالنَّبَطِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ يشهدان ، ولعل المثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ كَانَ لَهُمُ الذِّي يسيروا ٤ .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: ﴿ التي على رءوسهم وليس ٤ .

الاستذكار

قال أبو عمرَ : لم يُسَمِّ هلهنا حِنطةً ولا زَيْتًا بمكةً ولا بالمدينةِ ، وقد ذكره عنه ابنُ عبدِ الحكم وغيرُه ؛ اتباعًا لعمرَ رضى الله عنه في ذلك. ويؤخذُ منهم عندَ مالكِ في قليل التجارةِ وكثيرِها ، ولا يُراعِي مالكٌ في ذلك نِصابًا ، ويَرى العُشرَ عليهم في قليل ما يحمِلون في تجارتِهم وكثيرِها ، ولا يُكتَبُ لهم فيما يؤخذُ منهم كتابٌ ، ويؤخذُ منهم كلما تَجَروا واختلَفوا . وقال ابنُ وهبِ في « موطئِه » : سألتُ مالكًا عن العبيدِ النصارى : أيُعشُّرون إذا قدِموا للتجارةِ ؟ فَقَالَ : نَعِم . قَلْتُ : مَتَى يُعَشُّرُونَ ؛ أَقَبْلَ أَن يَبِيعُوا أَو بَعَدُ ؟ قَالَ : بَعْدَ أَن يبيعُوا . فقلتُ له : أرأيتَ إن كسد عليهم ما قدِموا به فلم يبيعوه ؟ قال : لا يؤخذُ منهم شيءٌ حتى يبيعوا . قلتُ : فإن أرادوا الرجوعُ بمتاعِهم إذا لم يوافِقُهم السوقُ ؟ قال : ذلك لهم . وقال الثوريُّ : إذا مَرَّ أهلُ الذمةِ بشيءٍ للتجارةِ أُخِذ منهم نصفُ العُشرِ إذا كان معه ما يبلغُ مائتي درهم ، وإن كان أقلُّ مِن مائتي درهم فلا شيءَ عليه، والذميُّ والمسلمُ في ذلك سواءً، إلا أنه لا يؤخذُ من المسلم إلا ربعٌ العُشرِ ، وإذا أعسَر المسلمُ والذميُّ لم يؤخذُ منه شيءٌ إلى تمام الحولِ ، ويوضعُ ما يؤخذُ مِن المسلم موضعَ الزكاةِ ، وما أُخِذ مِن الذميِّ موضعَ الخراج . وهذا كلُّه قولُ أبي حنيفةً وأصحابِه ، إلا أن أبا حنيفةً لا يرى على الذميِّ إذا حمَل فاكهةً رَطْبَةً وما لا يَتَبَقَّى بأيدِي الناسِ شيئًا . وقال أبو يوسفَ ومحمدٌ : ذلك وغيرُه سواءً. وقال: يؤخذُ مِن الحربيِّ العُشرُ في كلِّ ما يؤخذُ فيه مِن الذميِّ نصفُ العُشرِ . وهذا كلُّه في الذميِّ والحربيِّ قولُ أبي ثورٍ .

وقال الشافعيُّ : لا أحبُّ أن يَدعَ الوالي أحدًا مِن أهلِ الذمةِ في صلحٍ إلا

مكشوفًا مشهودًا عليه، وأحِبُ أن يَسألَ أهلَ الذمةِ عما صالَحوا عليه، مما الاستذكار يؤخذُ منهم إذا اختلَفوا في بلادِ المسلمين ؛ فإن أنكرت طائفةٌ أن تكونَ صالَحت على شيءٍ يؤخذُ منها إلا الجزية ، لم يلزمها ما أنكرت ، وعرَض عليها إحدى خَصْلتَين ؟ لا تأتي الحجازَ بحال ، أو تأتي الحجازَ ، على أنها متى أتتْ أخَذ منها ما صالَحها عليه عمرُ وزيادةً إن رضِيت به ، فإن رضِيت بذلك أذِن لها أن تأتيه مُنتابةً (١) ، لا تقيمُ ببلدٍ منه أكثرَ مِن ثلاثةِ أيام ، فإن لم ترضَ منعها منه ، فإن دخلته بلا إذن لم يأخذ شيئًا من أموالِها ، وأخرَجها منه وعاقبها إن علِمت منعه إيَّاها منه ، فإن لم تعلم لم يعاقِبُها ؛ لأن لها ذمةً ، وتقدُّمَ إليها ، فإن عادَت إلى دخولِ الحجازِ عاقبها ، فإن رضِيت بالغُرم أخَذ منها ما أخَذ عمرُ ، فإن زادُوه على ذلك فلا بأسَ أن يقبلَ منهم ، وهو أحبُّ إلى ؟ لما فيه من منفعةِ المسلمين ، وإن عرَّضوا عليه أقلُّ منه لم أحِبُّ أن يقبلَه ، وإن قبِله لحَلَّة بالمسلمين رجوتُ أن يسَعَه ذلك ، فإن قالوا: نأتيها بغير شيءٍ . لم يكنْ ذلك للوالي ولا لهم ، ويجتهدُ أن يجعلَ هذا عليهم في كلِّ بلدِ انْتابوه ، فإن امتنَعوا منه في البلدانِ ، فلا يتبينُ لي أن له أن يمنعَهم بلدًا غيرَ الحجاز، ولا يأخذُ شيئًا مِن أموالِهم غيرَ الجزيةِ. قال: ولا أحسَبُ عمرَ بنَ الخطابِ ولا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أنحَذ منهم ما أخَذَ إلا عن رضًا منهم بذلك كما أُخِذت الجزيةُ منهم. قال: وكذلك أهلُ الحربِ يُمنَعون الانتيابَ إلى بلادِ المسلمين لتجارةِ بكلِّ حالٍ إلا بصلح ، فما صالَحوا عليه جاز لمن أخَذه ، وإن دخلوا بأمانٍ وغيرِ صلح مُقرِّين به ، لم يؤخذْ منهم شيٌّ مِن

القيس

<sup>(</sup>١) انتاب الرجل القوم انتيابًا، إذا أتاهم مرة بعد مرة. اللسان ( ن و ب ) .

#### اشتراء الصدقة والعود فيها

٦٢٩ - حدَّثني يحيى ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال : سَمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ وهو يقولُ : حمَلتُ على فرس عتيقِ في سبيلِ اللهِ ، وكان الرجلُ الذي هو عندَه قد أضاعَه ، فأرَدتُ أن أشتَرِيَه

الاستذكار أموالِهم، ورُدُّوا إلى مأمنِهم، إلا أن يقولوا: دخَلنا على أن يؤخذُ منا. فيؤخذُ منهم ، وإن دَخَلُوا بغيرِ أمانٍ غُنِموا ، وإن لم يكنْ لهم دَعْوى أمانٍ ولا رسالةٌ كانوا فَيْتًا، وقُتل رجالُهم إلا أن يُسلِموا أو يؤدُّوا الجزيةَ قبلَ أن يُظفرَ بهم، إن كانوا ممن يجوزُ أن تؤخذَ منهم الجزيةُ . قال : وإن دخل رجلٌ مِن أهلِ الذمةِ بلدًا ، أو دخلها حربي بأمانٍ ، فأدّى عن مالِه شيعًا ثم دخل بعد ، لم يؤخذ منه شيء إلا أن يصالِحَ عليه قبلَ الدخولِ ، أو يرضَى به بعدَ الدخولِ . وأما الرسلُ ومَن أراد الإسلام ، فلا يُمنعون من الحجازِ ؛ لأن اللهَ تعالى يقولُ لنبيُّه ﷺ : ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱللِّغَهُ مُأْمَنَكُمْ ﴾ [التوبة: ٦] . قال: وإن أراد أحدٌ مِن الرسل الإمامَ وهو بالحرم ، فعلى الإمام أن يخرُج إليه ولا يدخلُ الحرمَ إن شاء اللهُ تعالى .

**مالك ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن أبيه ، أنَّه قال : سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ وهو** يقولُ : حمَلْتُ على فرسِ عَتيقٍ في سبيلِ اللهِ ، وكان الرجلُ الذي هو عندَه قد أَضَاعَه ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَه منه ، وظَنَنْتُ أَنه بائِعُه برُخْصٍ ، فسألتُ عن ذلك

منه، وظَننتُ أنه بائعُه برُخْصٍ، فسألتُ عن ذلك رسولَ اللهِ ﷺ، المطأ فقال: « لا تَشتَرِه، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائدَ في صدقَتِه كالكلب يَعودُ في قَيئِه».

رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد؛ فإنَّ العائِدَ في التمهيد صدقتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئهِ»

ورؤى هذا الحديث ابن عُيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر مثله ، وقال فيه : «لا تَشْتَرِهِ ولا شيئًا من نِتَاجِه» . ذكره الشافعي (٢) ، والحميدي ، عن ابن عُيينة .

قال أبو عمرَ: الفرسُ العتِيقُ هو الفارِهُ عندَنا ، وقال صاحِبُ «العينِ» : عَتَقَتِ الفرسُ تَعْتِقُ : إذا سبَقَت ، وفرسٌ عَتيقٌ : رائعٌ .

وفى هذا الحديثِ من الفقهِ إجازَةُ تَحْبِيسِ الحيلِ فى سبيلِ اللهِ . وفيه أنَّ مَن حُمِل على فرسٍ فى سبيلِ اللهِ وغزَا به ، فله أنْ يفعَلَ به " بعدَ ذلك ما يفعَلُ فى سائرِ مالِه ، ألَا ترَى أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يُنكِرُ على بائعِه يَتْعَه ، وأنكر على عمرَ شِراءَه له (أ) ، ولذلك قال ابنُ عمرَ : إذا بلَغْتَ به

<sup>(</sup>۱) الموطأ بروایة أبی مصعب (۹٦۷) . وأخرجه أحمد ۳۸۰/۱ (۲۸۱) ، والبخاری (۹۹۰، ۱۶۹۰) را ۲۸۱۲، ۳۰۰۳) ، ومسلم (۱/۱۲۲۰) ، والنسائی (۲۲۱۶) من طریق مالك به .

<sup>(</sup>٢) الشافعي في السنن المأثورة (٣٨١) .

<sup>(</sup>٣) في س: (فيه).

<sup>(</sup>٤) سقط من : ك ، م .

التمهيه

وادِى القُرَى فشأنكَ به (۱) وقال سعيدُ بنُ المسَيَّبِ : إذا بلَغ به رأسَ مَغْزاتِه فهو له (۱) . ويَحتمِلُ أن يكونَ هذا الفرسُ ضاعَ حتى عجز عن اللَّحاقِ بالخيلِ ، وضَعُفَ عن ذلك ، ونزَل عن مراتبِ الخيلِ التي يُقاتَلُ عليها ؛ فأُجيزَ له يَيعُه لذلك . ومِن أهلِ العلمِ من يقولُ : يضَعُ ثَمَنَه ذلك في فرَسٍ عَتيقٍ إنْ وجَده ، وإلَّا أعان به في مثلِ ذلك . ومنهم مَن يقولُ : إنَّه له كسائرِ مالِه إذا غزَا عليه .

"وأمّا اختِلافُ الفقهاءِ في هذا المعنى ؛ فقال مالكُ : إذا أُعطِى فرسًا في سبيلِ اللهِ فقيل له : هو لك في سبيلِ اللهِ . فله أَنْ يَبِيعَه ، وإِنْ قيلَ : هو في سبيلِ اللهِ . ركِبَه ورَدَّه . وقال الشافعيُّ ، وأبو حنيفة : الفرسُ المحمولُ عليها في سبيلِ اللهِ هي لمن يُحْمَلُ عليها تَمْلِيكُ . قالوا : ولو قال له : إذا بَلَغْتَ به رأسَ مَغْزاكَ فهو لك . كان تَمْلِيكًا على مُخاطرةٍ ، ولم يَجُزْ . وقال اللَّيثُ بنُ سعدِ : مَن أُعطِى فرسًا في سبيلِ اللهِ لم يَبِعْه حتى يبلُغَ مَغْزاه ، ثم يَصنَعُ به ما شاءَ ، إلَّا أن يكونَ حَبْسًا فلا يُباعُ . وقال عُبيدُ اللهِ بنُ الحسنِ : إذا قال : هو لك في سبيلِ اللهِ . فرجَع به ، رَدَّه حتى يَجعلَه في سبيلِ اللهِ . وسيأتي (أ) هذا في بابِ نافع (أ) . والحمدُ للهِ ".

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٩٩٠) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٩٩١) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: س.

<sup>(</sup>٤) في ك ١: (قد مضي).

<sup>(</sup>٥) سيأتي ص٦٣٥ ، ٥٦٤، وفي شرح الأثرين (٩٩٠ ، ٩٩١) من الموطأ .

وفيه أنَّ كلَّ مَن يجوزُ تَصَرُّفُه في مالِه وبيعُه وشِراؤُه ، فجائزٌ له بيعُ ما شاء من التمهيد مالِه بما شاء من قليلِ الشَّمَنِ وكثيرِه ، كان مِمَّا يَتغابنُ الناسُ به أو لم يكنْ ؛ إذا كان ذلك مالَه ولم يكنْ وكِيلًا ولا وصِيًّا ، لقولِه ﷺ ('في هذا الحديثِ' : «ولو أعْطَاكه بدرهم».

واختلف الفقهاء في كراهية شِراءِ الرجلِ لصدقيّه الفرض والتَّطَوَّعِ ، إذا أخرَجها عن يَدِه لوَجْهِها ثم أرادَ شِراءَها من الذي صارتْ إليه (١) ، فقال مالكُ : مَن (٣) حمَل على فرسٍ فباعَه الذي مُحمِل عليه ، فوجده الحامِلُ في يَدِ المشترِي ، فلا يَشْتَرِه أبدًا ، وكذلك الدَّراهمُ والثَّوبُ .

قال أبو عمر : ذكره ابنُ عبدِ الحكمِ عنه ، وقال في موضعِ آخرَ من كتابِه : ومَن حُمِلَ على فرسٍ فباعَه ، ثم وجده الحاملُ في يدِ الذي اشتراه ، فترْكُ شِرائِه أفضَلُ .

قال أبو عمر : كرِه (٤) ذلك مالك ، والليث ، والحسن بن حي ، والشافعي ، ولم يَرَوْا لأحد أن يشترِى صدَقته ، فإنِ اشترى أحد صدقته لم يَفسَخوا العقد ولم يَرُوّا البيع ، ورأَوُا التَّنزُة عنها . وكذلك قولُهم في شِراءِ الإنسانِ ما يُخرِجُه من كفَّارَةِ اليمين ، مثلُ الصَّدقةِ سَواءً .

..... القبس

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : ك١، وفي م : (في مثل هذا الحديث،

<sup>(</sup>٢) في ك ١: دله.

<sup>(</sup>٣) في ك ١، م: وإذاه .

<sup>(</sup>٤) في ك ١: (ذكر).

التمهيد

قال أبو عمر: إنّما كرِهوها (() لهذا الحديث، ولم يَفْسَخوها لأنّها راجِعة إليه بغير ذلك المَعْنَى. وقد بَيّنًا هذا () في قصة هديّة بَرِيرَة بما تُصُدِّق به عليها () . ويَحتمِلُ هذا الحديثُ أن يكونَ على وَجهِ التّنزّهِ وقطْعِ الذَّرِيعةِ إلى بيعِ الصَّدقةِ قبلَ إخراجِها، أو يكونَ مَوقوفًا على التَّطُوعِ في التّنزّهِ . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والأوزاعِي : لا بأسَ لمن أخرَج زكاتَه وكفّارة يَمِينِه أن يَشْتَرِيه بثَمَنِ يَدفَعُه إليه . وقال أبو جعفر الطحاوي : المصيرُ إلى حديثِ عمرَ في الفرسِ أولَى من قولِ مَن أباحَ شراءَ صَدَقتِه . وقال قتادة : البيعُ في ذلك فاسدٌ () مَرُدُودٌ ؛ لأنّى من قولِ مَن أباحَ شراءَ صَدَقتِه . وقال العلماءِ يقولون : إنْ رجَعتْ إليه بالميراثِ لا أَعْلَمُ القَيْءَ (() إلّا حرامًا . وكلَّ العلماءِ يقولون : إنْ رجَعتْ إليه بالميراثِ . وتابعه طابَتْ له ، إلّا ابنَ عمرَ ، فإنَّه كان لا يَحبِسُها إذا رجَعتْ إليه بالميراثِ . وتابعه الحسنُ بنُ حيّ ، فقال : إذا رجَعت إليه بالميراثِ وجَّهَها فيما كان وجَّهها فيه إذا الحسنُ بنُ حيّ ، فقال : إذا رجَعت إليه بالميراثِ وجَّهها فيما كان وجَّهها فيه إذا كانت صدقةً ، وأمَّا الهِبَةُ فلا يُكرَهُ الرُجوعُ فيها .

قال أبو عمر : يَحتمِلُ فعلُ ابنِ عمرَ في رَدِّ ما رَجَع إليه من صدَقاتِه بالمِيراثِ أن يَكُونَ على سبيلِ الوَرَعِ والتَّبَرُّعِ ، (لا أنه كان يرَى ذلك واجبًا عليه ، وكثيرًا ما كان يَدعُ الحلالَ وَرَعًا . أو ((م) لعلَّه لم يَصِحُ عندَه ما رُوى عن

<sup>(</sup>١) في ك أ ، م : ﴿ كرهوا بيمها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ك ١، م: «الحديث».

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (١٢١٣) من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) سقط من: س.

<sup>(</sup>٥) في م : ( الفيء ) .

<sup>(</sup>٦) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٦٥٧٧) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: ولأنه.

<sup>(</sup>A) في ك ١، م: **(و)**.

رسولِ اللهِ ﷺ في ذلك ولم يَعلَمْه ، وقد ورَدتِ السُّنةُ الثابتةُ عن رسولِ اللهِ التمهيد عَيْنِيْ بِإِبَاحَةِ مَا رَدُّه الميراثُ مِن الصَّدَقاتِ. وقد ذكرناها في بابِ ربيعةً في قصةٍ لَحم بَرِيرةً ، وأوضَحنا المعنَى في ذلك بما لا وَجْهَ لإعادَتِه هلهنا. وأكلُ رسولِ اللهِ ﷺ ما أَهدِي إليه من الصدقةِ ، وقولُه : «إنَّ الصدقةَ تَحِلُّ لمن اشتراها بمالِه من الأغنياءِ" . يُوضِّحُ ما ذكرنا ؛ لأنَّ الصدقة لا تَحِلُّ لغَنِيِّ إِلَّا لَحْمَسَةٍ ؛ أَحَدُهم ، رجلُّ اشْتَرَاها بمالِه ، فكما جاز له أَنْ يَشْتَريَها بمالِه وهي صدقة غيره ، فكذلك "يجوزُ له" شِراءُ صدقتِه ؛ لأنَّ الشِّراءَ لها ليس برُجوع فيها في المعنى ، على ما يَيُّنا في قصةِ لحم بَرِيرَةً ، وإنَّما الرُّجوعُ فيها أن يتَصَرُّفَ فيما فعَله من صدقتِه أو هِبَتِه دُونَ أن يَبتاعَ ذلك، ولكنَّ حديثَ عمرَ هذا أُولَى أن يُوقَفَ عندَه ؛ لأنَّه خَصَّ المتَصَدِّقَ بها فنَهَاه عن شِرائِها، وذلك نَهْئُ تَنَزُّهِ إن شاء اللهُ. وأمَّا قولُه عليه السلامُ: ﴿لا تَحِلُّ الصدقةُ لغَنِيٌّ إِلَّا لخمسةٍ». فسيَأْتِي ذكرُه فيما يأْتِي من حديثِ زيدِ بن أسلمَ من كتابنا هذا (٢) . وباللهِ توفِيقُنا .

..... القبس

<sup>(</sup>١) سيأتي في شرح الحديث (١٢١٣) من الموطأ.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٦٠٨) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ك ، م .

٦٣٠ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن نافعٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أن عمرَ بنَ الخطَّابِ حمَل على فرسٍ فى سبيلِ اللهِ ، فأراد أن يَئتاعَه ، فسأل عن ذلك رسولَ اللهِ ﷺ ، فقال : « لا تَئتَعْه ، ولا تَعُدْ فى صدَقتِك » .

قال يحيَى : سُئِل مالكُ عن رجلٍ تَصَدَّقَ بصدقةٍ ، فوجَدها مع غيرِ الذي تَصدَّق بها عليه تُباعُ ، أيَشتَريها ؟ فقال : تَرْكُها أحبُ إلى .

التمهيد

مالك ، عن نافع ، عن ابنِ عمر ، أنَّ عمر بنَ الخطَّابِ حمَل على فرَسٍ في سبيلِ اللهِ ، فو بحدَه يُباعُ ، فأراد أنْ يبتاعه ، فسألَ رسولَ اللهِ ﷺ عن ذلك فقال : (لا تَبتَعْه ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ» (١٠) .

هكذا رؤى مالكُ هذا الحديثَ عن نافِع ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ عُمرَ . فهو فى رِوَايَتِه مِن مُسْنَدِ ابنِ عُمرَ . كذلكَ هو عندَ مجمهُورِ رُوَاةِ « المُوَطَّأَ » ، إلَّا مَعْنَ بنَ عيسى ، فإنَّه رَوَاه عن مالِكِ ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمر ، عن عُمرَ ، أنَّه حَمَل على عيسى ، فإنَّه رَوَاه عن مالِكِ ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمر ، وكذلكَ رَوَاه ابنُ نُمَيْرٍ ، عن فَرَسٍ . فذَكَرَ الحديثُ () ، جعلَه مِن مُسْنَدِ عُمرَ . وكذلكَ رَوَاه ابنُ نُمَيْرٍ ، عن عُبيْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمرَ ، مِثْلَ رِوايَةٍ مَعْنِ () . ورَوَاه القَطَّالُ ()

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أمى مصعب (٩٦٦) . وأخرجه البخارى (٢٩٧١، ٣٠٠٢) ، ومسلم (٣/١٦٢١) ، وأبو داود (٩٥٣) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۱/۱۱۱۱) ، وابو داود (۱۰۹۱) من طریق مالك به . (۲) ذكره الدارقطني في العلل ۱۵/۲، ۱۹ عن معن به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجارود (٣٦٢) من طريق ابن نمير به، وينظر علل الدارقطني ١٦/٢، ١٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٦٠/٩ (٢١٧٥) ، والبخارى (٢٧٧٥) ، ومسلم (٣/١٦٢١) من طريق يحيى القطان به.

وعلى بنُ عاصِم، عن عبيدِ اللَّهِ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ. كما في التمهيد «المُوطَّآتِ». وكذلك رَوَاه الزهري، عن سالِم، عن ابنِ عُمَرَ، (أَنَّ عُمرَ . وكما في «المُوطَّأَ» عندَ مجمعُهورِ رُواتِه غيرَ مَعْنٍ. ورَوَى هذا الحديث يحيى ابنُ سعيد، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، فقال فيه: «لا تَشْتَرِه ولا شيئًا مِن ابنُ عَمَرَ، فقال فيه: «لا تَشْتَرِه ولا شيئًا مِن يَتَاجِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ».

وذكر مالِكٌ (٢) ، عن نافع ، عن ابن عُمرَ ، أنَّه كانَ إذا أَعْطَى شيئًا فى سَيِيلِ اللَّهِ يقولُ لصاحِبِه : إذا بلَغتَ وَادِىَ القُرَى فشأنَكَ به .

وعن يَحْتَى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أنَّه كان يقولُ : إذا أُعطِىَ الرجلُ الشيءَ في الغَزْوِ فَبَلَغ به رأسَ مَغْزَاتِه فهو له (١٠) .

واخْتَلَفَ الفقهاءُ في هذا المعنى ، فكان مالِكَ يقولُ : إذا أُعْطِى فرسًا في سَبِيلِ اللّهِ . فله أَن يَبِيعَه ، وإن قيل له : هو في سَبِيلِ اللّهِ . فله أَن يَبِيعَه ، وإن قيل له : هو في سَبِيلِ اللّهِ . فله أَن يَبِيعَه ، وإن قبل له : هو في سَبِيلِ اللهِ . رَكِبَه ورَدَّه . وذكر ابنُ القاسِم ، عن مالكِ قال : وقال مالكُ : مَن حمَل

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

والحديث أخرجه أحمد ١١٥/٨، ١٠٥ (٤٩٠١، ٤٩٠٣) ، والبخارى (١٤٨٩) ، ومسلم (٤٩٠٣) ، ومسلم

ر ) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٨٤) - ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل (٢٠٠٥) - من طريق يحيي به ، بلفظ: ولا تشتره، ولا تقربنه،

<sup>–</sup> من طریق یحیی به ، بلفط : ود نستره ، ود (۳) سیأتی فی الموطأ (۹۹۰) .

رًا) سيأتي في الموطأ (٩٩١) . (٤) سيأتي في الموطأ (٩٩١) .

التمهيد

على فَرَسِ في سَبيل اللَّهِ ، فلا أرى له أن يَنْتَفِعَ بشيءٍ مِن ثمنِه في غيرِ سبيلِ اللَّهِ ، إِلَّا أَن يقالَ له : شأنَكَ به فافْعَلْ فيه ما أرَدْتَ . فإن قيل له ذلك ، فأراه مالًا مِن مالِه يعْمَلُ به في غَزْوِه إذا هو بلَغَه ما يعْمَلُ (١) في مَالِه . قال : وكذلك لو أُعْطِي ذَهَبًا أو وَرِقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ومذْهَبُ مالكِ فيمَن أَعْطِيَ مالًا يُنْفِقُه في سَبِيلِ اللَّهِ ، أنَّه يُنْفِقُه في الغَزْوِ ، فإِن فضَلت منه فضلةً بعدَما مرَّ غَزْوُه لم يأخُذْها لنفسِه ، وأُعطَاها في سَبِيلِ اللَّهِ ، أو رَدُّها إلى صاحِبِها . وخالَفَ في ذلك ما روَى عن ابن مُحرَ ('' وسعيدِ بن المسيَّبِ (٣). وقال الليثُ بنُ سعدٍ : مَن أَعْطَى فرسًا في سبَيلِ اللَّهِ لم يَبِعْهِ حَتَّى يَبِلُغَ مَغْزَاه ثم يَصْنَعُ به ما شاء ، إلَّا أن يكونَ حَبْسًا فلا يُبَاعُ. وقال الشافعيُّ : الفَرَسُ المحْمُولُ عليها في سَبِيلِ اللَّهِ ، هي لِمَن يُحْمَلُ عليها . وقال عبيدُ اللَّهِ بنُ الحَسَنِ : إذا قال : هو لك في سَبِيل اللَّهِ . فرجَع به ، رَدُّه حتى يجعَلُه في سَبِيلِ اللَّهِ . ومذهَبُ أصحابِ أبي حنيفةَ أنَّ ما أَعْطِيَ في سبيلِ اللَّهِ تَمْليكُ ، ولا يَعْتَبِرُونَ فِي الفرسِ بُلُوغَ المغزَى ؛ لأنَّه قد ملكَه فِي الحالِ على أن يَغْرُو به ، فالمِلكُ عندَهم في ذلك صحِيحٌ يتَصَرُّفُ فيه مالِكُه . وهو قولُ الشافعيُّ . قالوا : ولو قال : إذا بلَغتَ مَغْزاكَ فهو لك . كان تَمْلِيكًا على مُخَاطَرَةٍ ، ولا يجوزُ . وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديثِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ مِن كتابِنا هذا(١) بأتمَّ وأبْسَطَ مِن ذِكره هلهنا .

<sup>(</sup>۱) بعده فی ی، م: وبه،

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٩٩٠) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٩٩١) .

<sup>(</sup>٤) تقلم ص٨٥٥.

وأمَّا قولُه : فسأَل عن ذلك رسولَ اللَّهِ ﷺ . ففيه دليلٌ على ما كانُوا عليه مِن التمهيا البحثِ عن العلم والسؤالِ عنه ، وبُعِث رسولُ اللَّهِ ﷺ مُعلَّمًا ، وكانوا يسألونَه لأنَّهم كانوا خيرَ أُمَّة كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ (١) . فالواجبُ على المسلِم مُجالسَةُ العلماءِ إذا أمكنَه ، والسؤالُ عن دينه جَهْدَه ، فإنَّه لا عُذرَ له في جهلِ ما لا يَسَعُه جَهْلُه ، وجملةُ القولِ أَنْ لا شُؤْدَدَ ولا خَيْرَ مع الجَهْلِ .

## بابُ مَن تجبُ عليه صدقةُ الفطر

الاستذكار

القبس

زكاةُ الفطرِ :

اختلَف العلماءُ – إسلامًا ومذهبًا – هل هي واجبةٌ أم لا ؟ وهل يُعتبرُ في أدائِها النصابُ أم لا ؟ وفي قَدْرِها ، ووقتِ وجوبِها .

فأما فَرْضُها فلا إشكالَ فيه ؛ لتوارُدِ أمرِ النبي ﷺ بها وحضّه على أدائها ، وذلك يُبيِّنُ أن معنى قولِه في هذا الحديثِ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أو جَب ، لا قدَّر ، كما تأوّله مَن نفَى وجوبَها ، وأما أنا فأقولُ : معناه أو جَبَ وقدَّر - وإن كانا مختلِفَيْن - وقد بيئًا في أصولِ الفقهِ صحة تناولِ (٢) اللفظِ الواحدِ للمَعْنيين المُحْتَلِفَيْن .

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿كُنتُم خير أمة أخرجت للناس﴾ . الآية ١١٠ من سورة ﴿ آل عمران ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٦٣٢) .

<sup>(</sup>٣) في د: «تأويل»، وفي م: «تأول».

الاستذكار

القبس

وأما وقتُ وجوبِها (فلا أظهرَ أيه مِن إضافتِها . فإذا قبل لك : ما هي ؟ قلت : زكاةُ الفطرِ . فهذا اسمُها (الذي تُعرَفُ فيه وسببُها الذي تجبُ به ، وأما وقتُ أدائِها فقبلَ الصلاةِ ، وفي الحديثِ : (هي طُهرةٌ لِصيامِكُم من اللَّغُو والرَّفَثِ ، أدائِها فقبلَ الصلاةِ ، فَمَنَ أدَّاها بَعْدَ الصلاةِ فإنَّمَا هي صَدَقةٌ (اللَّهُ والرَّفَثِ التَّارُ النبي عَلَيْ ذكر فرضَها النصابِ فيها فهو مذهبُ أبي حنيفة ، وذلك ساقطٌ ؛ لأن النبي عَلَيْ ذكر فرضَها مطلقًا وأخذها مِن كلِّ أحدٍ ، ولو اعْتَبَر فيها النصابَ لوجبت فيه كسائرِ الصدقاتِ ، فإن قبل : فما تَجِدون فيها ؟ قلنا : هي مسألة اجتهاديةٌ ليس فيها من قبلِهِ ، وإن لم يَقْدِرْ فليس وراء ذلك أصلٌ يُرْجَعُ إليه ، ولا دليلٌ يعوَّلُ من قبلِهِ ، وإن لم يَقْدِرْ فليس وراء ذلك أصلٌ يُرْجَعُ إليه ، ولا دليلٌ يعوَّلُ من قبلِه ، يقدَ أني تعلَّقُ في ذلك بنكتةٍ ؛ وذلك أن النبي عَلَيْ قال : «مَنْ سَألَ وله مَا يُغيِه جَاءَتْ مَسْأَلَتُه نُحَدُوشًا في وجُهِه يَوْمَ القِيامَةِ ». قِيل : وما يُغيِه ؟ قال : «مَنْ سَألَ قال : «أُوقِيَةٌ (أن يُفيلُه أن يُقالَ : كلَّ مَن تَجِلُّ له المسألةُ فلا يُخرِجُها ، واللهُ أعلمُ .

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فالأظهر » . .

<sup>(</sup>٢) في د : ﴿ سببها ﴾ ، وفي ج : ﴿ نسبها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص٧٥، ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٩٥٣) من الموطأ .

<sup>(</sup>٥) في م : ( يخرجها ) .

٦٣١ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان الرطأ
 يُخرِجُ زكاةَ الفطرِ عن غِلمانِه الذين بوادِى القُرى وبخيبَرَ .

وحدَّ ثنى عن مالكِ: إنَّ أحسنَ ما سَمِعتُ فيما يجِبُ على الرجلِ مِن زكاةِ الفِطْرِ، أن الرجلَ يُؤدِّى ذلك عن كلِّ من يَضْمَنُ نَفَقته ، ولا بُدَّ له مِن أن يُنْفِقَ عليه ، والرجلُ يُؤدِّى عن مُكاتبِه ومُدَبَّرِه ورقِيقِه كلِّهم ؛ غائبِهم وشاهدِهم ، مَن كان منهم مسلِمًا ، ومن كان منهم لتجارةِ أو لغيرِ تجارةٍ ، ومن لم يكن منهم مسلمًا ، فلا زكاة عليه فيه .

ذَكُو فيه مالكُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ أنه كان يُخرِجُ زكاةَ الفطرِ عن الاستذكار غِلْمَانِه الذين بوادى القُرَى وبخييرَ . وذكر أن الرجلَ يَلْزمُه زكاةً الفطرِ عمَّن يَضْمنُ نفقتَه ، وعن مُكاتَبِه ، وعن مُكاتَبَه ، وعن مُكاتِبه ، وعن مُكاتَبِه ، وعن مُكاتَبَبِه ، وعن مُكاتَبِه ، وعن مُكاتَب ، وعن مُكا

قال أبو عمو: اختلف الفقهاء فيمن تلزمُ السيد زكاةُ الفطرِ عنه مِن عبيدِه الكفارِ وغيرِهم ، والغائبِ منهم والحاضرِ ؛ فقال مللك ، والشافعي ، وأحمدُ بنُ حنبل ، وأبو ثور: ليس على أحد أن يؤدى عن عبدِه الكافرِ صدقة القطرِ ، وإنما هي على من صام وصلى . وهو قولُ سعيد بن المسيّبِ والحسن . وحُجّتُهما

سمو موسوع و مراد و مراد و موسود - الكبيس

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٢/٣/و- مخطوط)، وبرواية أبي مصحب (٧٥٠) . وأخرجه الشافعي ٢٤/٢، وابن زنجويه في الأموال (٢٤١٧)، والبيهقي ١٦١/٤ من طريق ماللك به . (٢) بطع في الأصل : وأو صغير مسلم إن بلغ صام وصلى وقد مضى ذكر ما يكون في الصغير صبيا مسلما في كتاب الحيان - كذا - والخمد لله».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص ٩٦٦.

الاستذكار قولُه عليه السلامُ من حديثِ ابنِ عمر: «مِن المسلمين» (١) . فدلَّ أن الكفارَ بخلافِ ذلك .

وقال الثوري وسائرُ الكوفيين : عليه أن يؤدِّي زكاةَ الفطرِ عن عبدِه الكافرِ . وهو قولَ عطاءٍ ، ومجاهدٍ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، والنخعيُّ ، ورُوِي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر (٢٠) . ولا يصِعُ ، واللهُ أعلمُ ، عندي عن ابن عمر ؛ لأن الذي يَرُوى مالكٌ ، عن نافع ، عنه ، عن النبي ﷺ ، أنه فرَض زكاةَ الفطرِ على الحرِّ والعبدِ، على الذكرِ والأنثى مِن المسلمين، فكيف يَرْوى عن النبيِّ ﷺ هذا ويوجبُ زكاةَ الفطرِ عن الكافرِ ؟! هذا يبعُدُ ؛ إلا أن قولَ مالكِ في هذا الحديثِ : « مِن المسلمين » . قد خالَفه فيه غيره مِن حفاظِ حديثِ نافع ، وسنذكرُ ذلك عندَ ذكرِ مَالَكِ لهذا الحديثِ في أولِ بابِ مكيلةِ زكاةِ الفطرِ إِنَ شاء اللهُ (٢) . واحتجَّ الطحاويُّ للكوفيِّين في إجازةِ زكاةِ الفطرِ عن العبدِ الكافرِ ، بأن قولَه عليه السلامُ : « مِن المسلمين » . يعني مَن تَلزمُه إخراجُ الزكاةِ عن نفسِه وعن غيرِه ، ولا يكونُ إلا مسلمًا ؛ فأما العبدُ فلا يدخلُ في هذا الحديثِ ؛ لأنه لا يملكُ شيعًا ولا يُفْرَضُ (٢) عليه شيءٌ ، وإنما أُريد بالحديثِ مالكُ العبدِ ، فأما العبدُ فلا يَأْزَمُه في نفسِه زكاةُ الفطرِ ، ألا ترى إلى إجماع العلماءِ في العبدِ يَعتِقُ قبلَ أن يؤدِّي عنه سيدُه زكاة الفطر، أنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالًا إخراجُها عن نفسِه، كما

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۸۶، ، ۵۸۵.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۹۹ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص۷۷ه - ۵۸۰.

<sup>(</sup>٤) في م: (يقضي).

يلزمُه إخراجُ كفارةِ ما حيث فيه مِن الأيمانِ ('وهو عبدٌ ، وأنه ' الايكفَّرُها بصيامٍ ، الاستذكار ولو لزِمته صدقةُ الفطرِ لأدَّاها عن نفسِه بعدَ عتقِه .

قال أبو عمرَ: قولُه عليه السلامُ: ﴿ مِن المسلمين ﴾ . يقضِى لمالكِ والشافعيّ . (أوهو النظرُ أُ أيضًا ؛ لأنها طهرةٌ للمسلمِ وتزكيةٌ ، وهذا سبيلُ الواجباتِ مِن الصدقاتِ ، والكافرُ لا يتزكّى ، فلا وجهَ لأدائِها عنه .

أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا مطرفُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدَ ، أن النبي عَلَيْةُ فرض زكاةَ الفطرِ مِن رمضانَ على الناسِ صاعًا مِن تمرٍ ، أو صاعًا مِن شعيرٍ ، على كلِّ حرِّ مِن المسلمين (٢).

وأخبَرِفا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ ، حدَّثنا مسددٌ ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن النعمانِ بنِ راشدٍ ، عن الزهريِّ ، عن ثعلبةَ بنِ أبي صُعَيرٍ ، عن أبيه ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ في صدقةِ الفطرِ : ﴿ صاعٌ مِن بُرِّ عن كلِّ اثنين ، أو صاعٌ مِن شعيرٍ عن كلِّ واحدٍ ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ ، حرِّ أو عبدٍ ، ذكر أو أنثى مِن المسلمين ، أما غَنِيُكم فيزَكِّ له اللهُ ، وأما فقيرُ كم فيرُدُ اللهُ عليه أكثرَ مما أعطى ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ فهو عبد رأيه ﴾ ، وفي م : ﴿ فهو عند رأيه ﴾ . والمثبت كما سيأتي ص ٩٧٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: وهذا لفظه ، وفي م: وهذا القضاء ، والثبت كما سيأتي ص٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: وزهير، والمثبت كما سيأتي ص ٢٠٩، وينظر تهذيب الكمال ٣٩٤/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في تاريخه ٣٦/٥، وأبو داود (١٦١٩) عن مسدد به ، وأخرجه أبو داود =

الاستذكار

حد ثنا عبدُ الله بنُ محمد ، حد ثنا محمد بنُ بكر ، حد ثنا أبو داود ، حد ثنا محمود بنُ خالد الدِّمشقى وعبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ (السمر قندى ، قالا : حد ثنا مروان ، حد ثنا أبو يزيدَ الخولانى - وكان شيخ صدق ، وكان ابنُ وهب يروى عنه - حد ثنا سَيُّارُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباس ، قال : فرض رسولُ اللهِ ﷺ زكاة الفطرِ طُهْرَة للصيامِ (٢) مِن اللغوِ والرَّفَثِ وطُعْمة للمساكينِ . وذكر تمام الخبرِ .

فهذه الآثارُ كلُّها تشهدُ بصحةِ مَن قال : إن زكاةَ الفطرِ لا تكونُ إلا عن مسلم . واللهُ أعلمُ .

وقال أبو ثور : يؤدّى العبدُ عن نفسِه إن كان له مالٌ . وهو قولُ عطاء وداودَ . وقال مالكٌ : يؤدّى الرجلُ زكاة الفطرِ عن مُكاتبِه . وهو قولُ عطاء ، وبه قال أبو ثورٍ . وحُجَّتُهم ما رُوى عن النبي ﷺ وعن جماعة مِن أصحابِه : «المُكاتبُ عبدٌ ما بقِي عليه شيءٌ » . وقال الشافعي ، وأحمدُ بنُ حنبلِ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُه : لا زكاة عليه في مُكاتبِه ؛ لأنه لا يُنفِقُ عليه ، "وهو منفردٌ" بكشبِه

<sup>= (</sup>١٦١٩) من طريق حماد به .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، م: ( الصيام). والمثبت من المستدرك وسنن البيهقى، وفى بقية المصادر: ( اللصائم).
 (٣) أخرجه البيهقى ١٦٣/٤ من طريق محمد بن بكر به. وهو عند أبى داود (١٦٠٩). وأخرجه الحاكم ١٩/١، والبيهقى ١٦٢/٤ من طريق محمود بن خالد - وحده - به، وأخرجه ابن ماجه

<sup>(</sup>۱۸۲۷) ، والدارقطني ۱۳۸/۲ من طريق مروان بن محمد به.

 <sup>(</sup>٤) سيأتى تخريجه فى شرح الحديث (١٥٦٥) من الموطأ.
 (٥ - ٥) فى الأصل ، م : ( ومما انفرد ) . والمثبت كما سيأتى ص٩٧٥ .

دونَ المولَى ، ولا سبيلَ لمولاه إلى أخذِ شيءٍ مِن مالِه غيرَ أَنْجُمِ كتابيّه (١) ، وجائز الاستذكار له أخذُ الصدقةِ وإن كان مولاه غنيًا . وكان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُخرِجُ زكاةَ الفطرِ عن عبيدِه ، ولا يُخرِجُها عن مُكاتبِيه ، ولا مخالف له مِن الصحابةِ .

وقال الشافعي : ولا يؤدِّي المُكاتَبُ عن نفسِه .

واختلفوا في عبيد التجارة ؛ فذهب مالك ، والشافع ، والليث ، والأوزاع ، واختلفوا في عبيد التجارة زكاة الفطر . وبه قال أحمد وإسحاق . وحجّتُهم قول رسول الله على الله على حل حرّ وعبد » . وهو على عمومه في كل العبيد إذا ما اشتتنى في الحديث : «مِن المسلمين » . وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وعبيد الله بن الحسن العنبري : ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر . وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي " . ولم يختلفوا في المُدَبِّر أن على السيد زكاة الفطر عنه ، إلا أبا ثور وداود ؛ فهما على أصلهما في أن زكاة الفطر على العبد دون سيده ، "وهو " عندهما مالك صحيح الملك .

واختلَفوا في العبدِ الغائبِ عن سيدِه ، هل عليه فيه زكاةُ الفطرِ آبِقًا كان أو مغصوبًا ؟ فقال مالك : إذا كانت غيبةُ الآبقِ قريبةً ، عُلِمت حياتُه أو لم تُعلم ، يُخرجُ عنه

<sup>(</sup>١) تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة: من تنجيم الدين، وهو أن يُقَدَّر عطاؤه في أوقات معلومة متنابعة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها. اللسان (ن ج م) .

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل، م . والمثبت كما تقدم ص ٥٠٠٠

وكانت غَيبَتُه قريبةً ، وهو يَرجوُ حياتَه ورجعَتَه ، فإنِّي أرَى أن يُزكِّي عنه ، وإن كان إباقُهُ قد طالَ ، ويَئِسَ منه ، فلا أرَى أن يُزَكِّي عنه .

الاستذكار سيدُه زكاةَ الفطرِ إذا كانت رجعتُه تُرْجَى وتُرْجَى حياتُه ولم يُعلمْ موتُه . قال : فإن كانت غَيبتُه وإباقُه قد طالَ ويُعِس منه ، فلا أرى أن يُزكِّي عنه . وقال الشافعي : تؤدَّى زكاةُ الفطرِ عن المغصوبِ والآبقِ وإن لم تُرْجَ رجعتُهم إذا عُلِمت حياتُهم ، فإن لم تُعلمْ حياتُهم فلا . وهو قولُ أبي ثورٍ وزُفرَ . وقال أبو حنيفةَ في العبدِ الآبقِ والمغصوبِ والمجحود: ليس على مولاه فيه زكاةُ الفطرِ. وهو قولُ الثوريُّ وعطاءٍ ''. وروَى ''أسدُ بنُ عمرِو''، عن أبي حنيفةَ ، أن عليه في الآبقِ صدقةَ الفطرِ . وقال الأوزاعيُّ : إذا عُلِمت حياةُ العبدِ أَدِّيت عنه زكاةُ الفطرِ ('' إِنْ كان في دارِ الإسلامِ . وقال الزهرئ : إن عُلِم مكانُ الآبقِ أَدِّي عنه زكاةُ الفطرِ . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ .

واختلَفوا في العبدِ المرهونِ ، فمذهبُ مالكِ والشافعيُّ أن على الراهن أن يُؤدِّيَ عَنه زكاةَ الفطرِ. وهو قولُ أبي ثورٍ . وقال أبو حنيفة : إن كان عندَ الراهن وفاءٌ بالدَّينِ الذي رهَن فيه عبدَه وفضْلُ مائتي درهم زكَّى عنه زكاةَ الفطرِ ، وإن لم يكنُّ عندُه فلا شيءَ عليه .

واختلَفوا في العبدِ يكونُ بينَ الشريكَين ؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ : يؤدِّي كلُّ واحدٍ منهما عنه مِن زكاةِ الفطرِ بقَدْرِ ما يملكُ . وهو قولُ محمدِ بنِ الحسنِ . وقال أبو حنيفةً ، وأبو يوسفَ ، وزُفرُ ، والثوريُ ، والحسنُ بنُ حيٌّ : ليس على

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ أَسَد بن عمر ﴾ ، وفي م : ﴿ أنس بن عمر ﴾ . وقد تقدم ص ٣٦٩، ٣٧٨، ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، م : ﴿ و ﴾ . وينظر ما تقدم ص ٤٩٨ .

الاستذكار

واحد منهما فيه صدقةُ الفطرِ . وهو قولُ الحسنِ وعكرمةُ (١) .

واختلفوا أيضًا في العبدِ المُعتَقِ بعضُه ؛ فقال مالكُ : يؤدِّى السيدُ عن نصفِه المملوكِ ، وليس على العبدِ أن يؤدِّى عن نصفِه الحرِّ . وقال عبدُ الملكِ بنُ الماجِشونِ : على السيدِ أن يؤدِّى عنه صاعًا كاملًا . وقال الشافعيُّ : يؤدِّى الماجِشونِ : على السيدِ أن يؤدِّى العبدُ عن نصفِه الحرِّ . وبه قال محمدُ بنُ السيدُ عن النصفِ المملوكِ ، ويؤدِّى العبدُ عن نصفِه الحرِّ . وبه قال محمدُ بنُ مَسْلمةَ ، قال : يؤدِّى عن نفسِه بقدرِ حريتِه . قال : فإن لم يكن للعبدِ مالُّ رأيتُ لسيدِه أن يزكِّى عنه . وقال أبو حنيفةَ : ليس على السيدِ أن يؤدِّى عما ملك مِن العبدِ ، إلا أن يملكه كلَّه ، ولا على العبدِ أن يؤدِّى عن نفسِه لِما فيه مِن الحريةِ . وقال أبو على العبدِ أن يؤدِّى عن نفسِه لِما فيه مِن الحريةِ . وقال أبو ثورٍ ومحمدُ بنُ الحسنِ : على العبدِ أن يؤدِّى عن نفسِه زكاةَ الفطرِ ، وهو بمنزلةِ العبدِ إذا عتَق نصفُه وكأنه قد عتَق كلُّه .

واختلفوا في العبد يُباعُ بالخيارِ ؛ فقال مالكُ : يؤدِّى عنه البائعُ . وقال الشافعيُ : إن كان الخيارُ للبائعِ وأنفَذ البيعَ ، فإنه يؤدِّى عنه البائعُ ، وإن كان الخيارُ للمُشترى أو لَهما فعلَى المشترى . وقال أبو حنيفة : إذا كان أحدُهما بالخيارِ ، فصدقةُ الفطرِ عن العبدِ على مَن يصيرُ إليه . وقال زُفرُ : الزكاةُ على مَن لله الخيارُ فسَخ أو أجاز .

واختلَفوا في العبدِ المُوصَى برقبتِه لرجلِ ولآخرَ بخدمتِه ؛ فقال عبدُ الملكِ ابنُ الماجِشونِ : الزكاةُ عنه على مَن مُجعِلت له الخدمةُ إذا كان زمانًا طويلًا . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثورٍ : زكاةُ الفطرِ عنه على مالكِ رقبتِه .

.....القبس

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ٤٩٨.

الاستذكار

واختلَفوا في عبيدِ العبيدِ ؛ فقال مالكَّ : ليس عليه في عبيدِ عبيدِ صدقةُ الفطرِ عنهم على الفطرِ . وهو الأمرُ عندنا . وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ : صدقةُ الفطرِ عنهم على السيدِ الأعلى . وقال الليثُ بنُ سعدٍ : يُخرِجُ عن عبيدِ عبيدِه زكاةَ الفطرِ ، ولا يؤدِّى عن مالِ عبدِه الزكاةَ .

وأما قولُ مالكِ: إن الرجلَ يلزمُه زكاةُ الفطرِ عن كلِّ مَن يضمنُ نفقته. فقد وافقه على ذلك الشافعي، وقولُهما جميعًا: إن زكاةَ الفطرِ تلزمُ الرجلَ في كلِّ مَن تُقْضَى عليه نفقتُه ، مِن غيرِ أن يكونَ (الجيرًا، فين كذلك مَن تلزمُه نفقتُه بنسبٍ (الإبناءِ الفقراءِ والآباءِ الفقراءِ والآباءِ الفقراءِ والآباءِ الفقراءِ والآباءِ الفقراءِ والآباءِ الفقراءِ والأمهاتِ . وكذلك مَن تلزمُه عندَهما نفقتُه بنكاحٍ واتفقا على الآباءِ الفقراءِ والأمهاتِ . وكذلك مَن تلزمُه عندَهما نفقتُه بنكاحٍ كالزوجاتِ ، وملكِ اليمينِ كالإماءِ والعبيدِ . وذكر ابنُ عبدِ الحكمِ عن مالكِ ، أنه قال: ليس عليه في رقيقِ امرأتِه زكاةُ الفطرِ ، إلا مَن كان يخدِمُه ، وذلك واحدٌ لا زيادةَ . وقال ابنُ وهبِ ، عن الليثِ ، عن يحيى بنِ سعيدِ : يؤدِّى الرجلُ عن أهلِه ورقيقِه ، ولا يؤدِّى عن الأجيرِ ، ولكنَّ الأجيرِ معلومةً ، فليس عليه أن يؤدِّى عن نفيه . وقولُ ربيعةَ . وقال الليثُ : إذا كانت إجارةُ الأجيرِ معلومةً ، فليس عليه أن يؤدِّى عن رقيقِ امرأتِه . عنه ، وإن كانت يدُه مع يدِه ، وينفقُ عليه ويكشوه ، أدَّى عنه . قال الليثُ : إذا كانت إجارةُ الأجيرِ معلومةً ، فليس عليه أن يؤدِّى عن رقيقِ امرأتِه .

القيس

<sup>(</sup>۱ – ۱) فمى الأصل : ﴿ خيرا فمن ﴾ ، وفي م : ﴿ له تركها و ﴾ . وينظر ما سيأتي ص٥٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ بسبب ، . والمثبت كما سيأتي ص٥٩٥ .

الموطأ

قال مالك : تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ على أهلِ الباديةِ ، كما تَجِبُ على أهلِ القرى ، وذلك أن رسولَ اللهِ ﷺ فرَض زكاةَ الفِطْرِ مِن رمضانَ على الناس ؛ على كُلِّ حُرِّ أو عبدٍ ، ذَكرِ أو أنثى مِن المسلمين .

الاستذكار

وأما اختلافهم في الزوجة ؛ فقال مالك ، والشافعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : على زوجها أن يُخرِج عنها زكاة الفطر ، وهي واجبة عليه عنها ، وعن كل من يمون (١) ممن تلزمه نفقته . وهو قول ابن عُليّة ، أنها واجبة على الرجل في كل من يمون ممن تلزمه نفقته . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : ليس على الزوج أن يؤدي عن زوجتِه ولا عن خادمِها زكاة الفطر ، وعليها أن تؤدي ذلك عن نفسِها وخادمِها . قالوا : وليس على أحد أن يؤدي عن أحد إلا عن ولدِه الصغير وعبدِه .

قال أبو عمر : قد أجمعوا أن عليه أن يؤدّى عن ابنيه الصغير إذا لزِمته نفقتُه ، فصار أصلًا يجبُ القياسُ وردُّ ما اختلفوا فيه إليه ، فوجب في ذلك أن تجبَ عليه في كلِّ مَن تلزّمُه نفقتُه ، وباللهِ التوفيقُ . وقد ناقض الكوفيون في الصغير ؛ لأن معنى قولِ ابنِ عمرَ عندَهم : فرض رسولُ اللهِ ﷺ صدقةَ الفطرِ على الذكرِ والأنثى ، الصغيرِ والكبيرِ ، الحرّ والعبدِ . يعنون كلّا عن نفسِه ، وهذه مُناقضةٌ في الصغير .

وقال مالك : تجِبُ زكاةُ الفطرِ على أهلِ الباديةِ كما تجبُ على أهلِ القرى ، وذلك أن رسولَ اللهِ ﷺ فرّض زكاةَ الفطرِ من رمضانَ على الناسِ ؟

<sup>(</sup>١) مانَه يُمُونه مونًا: إذا احتمل مُثونته وقام بكفايته. اللسان ( م و ن ) .

# مكيلة زكاة الفطر

٦٣٢ - حدَّثنى يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ فرضَ زكاة الفطرِ مِن رمضانَ على الناسِ صاعًا مِن تَمْرٍ ، أو صاعًا مِن شعيرٍ ، على كلِّ حرِّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنشى مِن المسلمين .

الاستذكار على كلُّ حرِّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى مِن المسلمين .

قال أبو عمر : قولُ مالكِ عليه جمهورُ الفقهاءِ . وممن قال بذلك الثوري ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم . وقال الليث بنُ سعدٍ : ليس (١) على أهلِ العمودِ زكاةُ الفطرِ ؛ أصحابِ الخصوصِ والمظال (٢) ، وإنما هي على أهلِ القرى .

قال أبو عمرَ: قولُ الليثِ ضعيفٌ ؛ لأن أهلَ الباديةِ في الصيامِ والصلاةِ كأهلِ الحاضرِ ، وكذلك هم في صدقةِ الفطرِ .

التمهيد مالك، عن نافع، عن عبد اللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ فرض زكاة الفطرِ من رمضانَ ؛ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، على كلِّ حرَّ أو عبدٍ ، ذكر أو أُنتَى ، من المسلمين (٢) .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، م. والمثبت كما سيأتي ص ٩٤ه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ﴿ المال ﴾ . والمثبت كما سيأتي ص ٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٣/٤ ظ - مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (٧٥٥) . وأخرجه =

لم يُختَلَفْ عن مالكِ في إسنادِ هذا الحديثِ ،ولا في متنِه ، ولا في قولِه التمهيد فيه : من المسلمين . إلا قتيبة بنُ سعيدِ وحدَه ، فإنَّه روَى هذا الحديث عن مالكِ ، ولم يقلُ فيه : من المسلمين ('' . وسائرُ الرواةِ عن مالكِ قالوا عنه فيه : من المسلمين . وكذلك هو في «الموطاً » عندَ جميعِهم فيما عَلِمْتُ . وقد زعم بعضُ الناسِ أنَّه لا يقولُ فيه أحدٌ : من المسلمين . غيرُ مالكِ . وذكره أيضًا أحمدُ بنُ خالدٍ ، عن ابنِ وَضَاحٍ ('' . وليس كما ظنَّ الظانُ ، وقد قاله غيرُ مالكِ جماعةً ، ولو انفرَد به مالكُ لكان حجَّةً يُوجِبُ حكمًا عندَ أهلِ العلمِ ، فكيف ولم يَنْقَرِدُ به . وقد رواه إسماعيلُ بنُ جعفرِ ، عن عمرَ بنِ نافع ، عن أبيه ، عن ابنِ عمر ('' . ورواه سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الجُمَحِيُّ ، عن غير نافع ، عن ابنِ عمر ('' . ورواه سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الجُمَحِيُّ ، عن نافع ، عن ابنِ عمر ('' . ويونسُ بنُ يزيدَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمر ('' ) كلَّهم نافع ، عن ابنِ عمر ('' ) كلَّهم قالوا فيه : من المسلمين . وذكر أحمدُ بنُ خالدٍ ، أنَّ بعضَ أصحابِه حدَّثه ، قالوا فيه : من المسلمين . وذكر أحمدُ بنُ خالدٍ ، أنَّ بعضَ أصحابِه حدَّثه ، عن يوسفَ بنِ يَعقوبَ القاضِي ، عن سليمانَ بنِ حربٍ ، عن حمَّادِ بنِ زيدٍ ،

<sup>=</sup> أحمد ۲۲۲/۹ (۵۳۰۳) ، والدرامی (۱۷۰۲) ، والبخاری (۱۰۰۶) ، ومسلم (۱۲/۹۸۶) ، وأبن وأبن داود (۱۲/۹۸) ، والترمذی (۲۷۰۲) ، وابن ماجه (۱۸۲۱) ، والنسائی (۲۰۰۲) ، وابن خزیمة (۲۲۹۹) ، من طریق مالك به .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریحه ص ۸۵.

<sup>(</sup>٢) ينظر التلخيص الحبير ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص ٥٨٣، ٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) سیأتی تخریجه ص ۸۶، ، ۸۵.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص٨٤٥.

التمهيا

عن أيُّوبَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبيِّ عليه السَّلامُ . بهذا الحديثِ ، وقال فيه : من المسلمين .

قال أبو عمر: هذا عند أهلِ العلمِ بالحديثِ خطأً على أيوبَ لا شكَّ فيه ، والمحفوظُ عن أيُّوبَ فيه من روايةِ حمَّادِ بنِ زيدِ (۱) ، وإسماعيلَ ابنِ عُلَيَّة (۲) ، وحمَّادِ بنِ سلمة (۱) ، وسلَّم بنِ أبى مُطيع (۱) ، وعبدِ اللهِ بنِ شَوْذَب (۵) ، وعبدِ اللهِ بنِ شَوْذَب (۵) ، وعبدِ الوارثِ بنِ سعيدِ (۱) ، وسفيانَ بنِ عُيينةَ (۱) ، كلَّهم رواه عن أيُّوبَ ، لم يقلْ وعبدِ الوارثِ بنِ سعيدِ (۱) ، وسفيانَ بنِ عُيينةَ (۱) ، كلَّهم رواه عن أيُّوبَ ، لم يقلْ فيه : من المسلمين . عنه واحدٌ منهم ، وأحمدُ بنُ خالدِ ثقةٌ مأمونٌ رِضًا ، وإنَّما جاء هذا من بعضِ أصحابِه الذي حدَّثه . واللهُ أعلمُ .

وأمَّا عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ ، فلم يَقُلْ فيه : من المسلمين . عنه أحدٌ فيما علِمْتُ أيضًا ، غيرُ سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الجُمَحِيِّ . ورواه عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ؛ يضًا ، غيرُ سعيدِ القطَّانُ (٨) ، وبِشرُ بنُ المُفَضَّلِ (٨) ، وعيسى بنُ يونسَ (٩) يحيى بنُ سعيدِ القطَّانُ (٨) ، وبِشرُ بنُ المُفَضَّلِ (٨) ،

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص۹۷۹، ۵۸۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٦/٨ (٤٤٨٦) ، وابن خزيمة (٢٣٩٥) من طريق إسماعيل به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٣٣٩١) من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٤) ذكره الدارقطني في العلل (٤/ق١١٢ - مخطوط) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٣٣٩٢) من طريق ابن شوذب به .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص٨٥٠ .

<sup>(</sup>۷) سیأتی تخریجه ص ۵۸۳.

<sup>(</sup>۸) سیأتی تخریجه ص ۸۱.

<sup>(</sup>٩) سيأتي تخريجه ص ٥٨١ ، ٥٨٢ .

.....اللوطأ

وأبو أسامة (۱) ، ومحمد بن عُبيدِ الطَّنَافِسِيُ (۲) ، لم يقلْ واحدٌ منهم فيه عنه : من التمهيد المسلمين . ورواه ابنُ جُريج ، وابنُ أبي ليلَى (۲) ، وابنُ أبي رَوَّادٍ (١) ، عن نافع ، فلم يقولوا فيه : من المسلمين .

فأمًّا حديثُ أيوبَ؛ فحدثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا مُسَدَّدٌ، قال: قاسمُ بنُ أَصْبَغَ، قال: حدثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدثنا حمَّادٌ، يَعني ابنَ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ قال: فرَض رسولُ اللهِ عَيَّا صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثَى، والحرِّ والمملوكِ، صاعًا من تَمْرِ، أو صاعًا من شعيرٍ. قال عبدُ اللهِ: فعدَل الناسُ نصفَ صاعٍ من بُرِّ بصاعٍ من تَمْرِ، قال: وكان عبدُ اللهِ يُعطِى التَّمْرَ، فأعوَز أهلَ المدينةِ التَّمْرُ عامًا فأعطَى الشَّعيرَ.

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدثنا أبو داودَ ، قال : حدثنا حَمَّادُ ، أبو داودَ ، قال : حدثنا مُسَدَّدٌ وسليمانُ بنُ داودَ العَتَكِيُّ ، قالا : حدثنا حَمَّادُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ قال : فرَض رسولُ اللهِ ﷺ . فذكر مثلَه حرفًا عن أيوبَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ قال : فرَض رسولُ اللهِ ﷺ . فذكر مثلَه حرفًا

..... القبس

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣/٩٨٤) من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۸۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٣) ، والطحاوى في شرح المعانى ٢/٤٤، والدارقطني ١٣٩/٢ من طريق ابن أبي ليلي به .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (وغيرهم أيضًا) . وسيأتي تخريجه ص ٥٨٢.

بحرف إلى آخرِه ليس فيه: من المسلمين (١).

وحدثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدثنا حامدُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن أيوبَ ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «صدقةُ الفطرِ صاعُ من تمرٍ ، أو صاعٌ من شعيرٍ » . قال ابنُ عمرَ : فلمَّا كان معاويةُ عدَل الناسُ نِصْفَ صاعِ بُرٌ بصاعِ شعيرٍ . قال نافعٌ : فكان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ عن صاعِ بُرٌ بصاعِ شعيرٍ ، والحُرٌ والعبدِ (٢) .

قال أبو عمر : هكذا قال ابنُ عُيينة عن أيوبَ في الحديثِ : قال ابنُ عمر : فلمَّا كان معاوية . وقال ابنُ أبي رَوَّادِ فيه ، عن نافعٍ : فلمَّا كان عمرُ . ويأتى ذلك في هذا البابِ إن شاء اللهُ .

وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدثنا أحمدُ بنُ معاوية، قال: حدثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال: أخبَرنا عمرانُ بنُ موسى، عن عبدِ الوارثِ، قال: حدثنا أيوبُ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ قال: فرَض رسولُ اللهِ عَلَيْتُ وَكَاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثَى، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، فعدَل الناسُ به نصف صاع من بُرُّ ".

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۱۵) . وأخرجه البخارى (۱۵۱۱) ، والترمذى (۲۷۵) ، والنسائى (۲۵۰۰) من طريق حماد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحميدي (٧٠١) ، وابن خزيمة (٢٣٩٣) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢٤٩٩) ، وفي الكبرى (٢٢٧٩). وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٧) من طريق عمران به .

وكلَّ من رواه عن أيوبَ لم يقلْ فيه: من المسلمين . إلَّا ما ذكره أحمدُ بنُ التمهيد خالدٍ ، فاللهُ أعلم ممَّن جاءَ الوهمُ في ذلك .

وأمًّا حديثُ عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ فحدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدثنا أبو داودَ ، وحدثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدثنا بكرُ بنُ حَمَّادٍ ، قالا : حدثنا مُسَدَّدٌ ، قال : حدثنا يحيى بنُ سعيدِ وبشرُ بنُ المفضَّلِ ، قالا : حدثنا عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ (۱) قال : حدثنى نافع ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبي ﷺ ، أنَّه فرض صدقة الفطرِ صاعًا من شعيرِ على الصغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والمملوكِ (۲) . زادَ بشر (۳) : والذكرِ والأُنثَى . قال أبو داود : وهو صحيحٌ في حديثِ أيوبَ (وعبيدِ الله أن : الذَّكرِ والأُنثَى .

قال أبو عمر : قد سقط لقوم عن أيُّوب ، ولقوم عن عُبيدِ اللهِ ، في هذا الحديثِ : الذَّكرِ والأنثَى . ولكن من حفظ محجَّةٌ على مَن لم يَحفظ .

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ ، قال : حدثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ على ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبَرنا

<sup>(</sup>١) بعده في سنن أبي داود : ﴿ وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عبيد الله ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۲۱۳) . وأخرجه البخاری (۱۵۱۲) عن مسدد، عن یحیی بن سعید – وحده – به، وأخرجه أحمد ۱۰۹/۹ (۱۷۲۵) ، وابن خزيمة (۲٤۰۳) من طريق يحيی به.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وعند أبي داود: «موسى، . وينظر حاشية (١) ، وعون المعبود ٥/٥ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) كذا في النسخ، وعند أبي داود: «عبد الله – يعنى العمرى». وينظر عون المعبود ٥/٥، وسيأتي تخريجه من طريق عبدالله ص ٥٨٤.

عيسى بنُ يونسَ ، قال : حدثنا عبيدُ اللهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ قال : فرَض رسولُ اللهِ ﷺ صدقةَ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ ، والذَّكرِ والأُنثَى ، والحرِّ والعبدِ ، صاعًا من تمرِ ، أو صَاعًا من شعيرِ ()

أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ ، عن عبيدِ اللهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ فرض زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، على كلِّ حُرِّ أو عبدٍ ، صغيرٍ أو كبيرٍ (٢) .

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدثنا أبو داودَ ، قال : حدثنا الهَيْئَمُ بنُ خالدِ الجُهنيُّ ، قال : حدثنا حسينُ بنُ عليً الجُعْفِيُّ ، عن زائدةَ ، قال : حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي روَّادٍ ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرَ قال : كان الناسُ يُخرِجونَ صدقةَ الفطرِ على عهدِ مسولِ اللهِ ابنِ عمرَ قال : كان الناسُ يُخرِجونَ صدقةَ الفطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ صاعًا من شعيرٍ ، أو تمرٍ ، أو سُلْتٍ ، أو زبيبٍ . قال عبدُ اللهِ : فلمًا كان عمرُ وكَثرَتِ الحِنْطَةُ جعل عمرُ نصف صاعِ حِنْطَةٍ مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء (٣) .

قال أبو عمر : لم يَقُلْ أحدٌ من أصحابِ نافع عنه في هذا الحديثِ فيما

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٥٠٤) ، وفي الكبرى (٢٢٨٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٧/١٠ (٥٧٨١) والبيهقي ١٦٠،١٥٩/٤ من طريق محمد بن عبيد به.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٦١٤) . وأخرجه النسائي (٢٥١٥) ، والدارقطني ١٤٥/٢ من طريق حسين به .

علِمْتُ : أو سُلْتٍ ، أو زَبِيبٍ . إلا عبدُ العزيزِ بنُ أبى روَّادٍ ، وقال فيه : فلمَّا كان التمهيد عمرُ وكَثُرَتِ الحنطةُ جعَل نِضفَ صاعِ حنطةٍ مكانَ تلك الأشياءِ . وابنُ عُيَيْنَةَ يقولُ فيه : فلمَّا كان معاويةُ . وقولُ ابنِ عُيينةَ عندِى أولَى واللهُ أعلمُ ؛ لأنَّه أحفظُ وأثبَتُ من ابنِ أبى روَّادٍ .

وأمّا من ذكر في هذا الحديث: من المسلمين. كما قال مالك ؛ فحدثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ وَضَّاحٍ ، قال : حدثنا يحيى بنُ أيوبَ البغدادي ، قال : حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الجُمَحِي ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ قال : فرض رسولُ اللهِ عَيْلِيَّ زكاةَ الفطرِ من رمضانَ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعير ، على كلِّ حُرِّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أُنثى ، من المسلمين .

وحدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ ، وحدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدثنا أبو داودَ ، قالا : أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بنِ السَّكَنِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ جَهْضَم ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، عن عمرَ بنِ نافع ، عن أبيه ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : فرض رسولُ اللهِ عَلَيْ زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، على الحرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأَنثَى ، والصغيرِ والكبيرِ ، من أو صاعًا من شعيرٍ ، على الحرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأَنثَى ، والصغيرِ والكبيرِ ، من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٥٤٢٥) من طريق يحيى بن أيوب به ، وأخرجه أحمد ٢٤٢/٩، ٢٤/١. اخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٦٤١٠) ، والدارقطني ١٣٩/٢، ١٤٥ من طريق سعيد بن عبد الرحمن به .

المسلمين ، فأمر بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ (١) . قال أبو داود : رواه عبدُ اللهِ العُمَرِى ، عن نافع ، فقال فيه : على كلِّ مسلم (٢) . ورواه سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الجُمَحِى ، عن عُبيدِ اللهِ ، عن نافع ، فقال فيه : من المسلمين . قال : والمشهورُ عن عبيدِ اللهِ ليس فيه : من المسلمين .

وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ ، قال : حدثنا الميمونُ بنُ حمزةً ، قال : حدثنا أبو جعفرِ الطَّحاوِيُّ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ "سلامةً بنِ سلمةً" الأُزْدِيُّ ، قال : حدثنا فَهْدُ بنُ سليمانَ وطاهرُ بنُ عمرِو بنِ الربيعِ بنِ طارقِ الهلالِيُّ ، قالا : حدثنا عمرُو بنُ الربيعِ بنِ طارقِ ، قال : أخبَرني يحيى بنُ أيوبَ ، الهلالِيُّ ، قالا : حدثنا عمرُو بنُ الربيعِ بنِ طارقِ ، قال : أخبَرني يحيى بنُ أيوبَ ، عن يونسَ بنِ يزيدَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ مثلَ حديثِ مالكِ سواءً .

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ العزيزِ ، عبدِ الرحيمِ ، وعبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عليٌ ، ومحمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ العزيزِ ، ومحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبى دُلَيْمٍ ، قالوا : حدثنا أحمدُ بنُ خالدٍ ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى ١٦٢/٤ من طريق محمد بن بكر به ، وعو عند أبى داود (١٦١٢) ، والنسائى (٢٠٠٣)، وفي الكبرى (٢٢٨٣) ، وأخرجه البخارى (١٥٠٣) ، وابن حبان (٣٣٠٣) من طريق يحيى بن محمد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٦٤/١ (٩٤٢) ، والدارقطني ١٤٠/٢ من طريق عبد الله به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: (سلمة بن سلامة). وينظر سير أعلام النبلاء ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) الطحاوى في شرح المشكل (٣٣٩٨).

إبراهيمُ بنُ محمدِ ، قال : حدثنا يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيرٍ ، عن اللَّيْثِ ، عن السهبد كثيرِ بنِ فرقدِ (١) ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ، أنَّه قال : «زكاةُ الفطرِ علَى كلِّ مُحرِّ وعبدِ من المسلمين ، صائح من تمرٍ ، أو صائح من شَعِيرٍ» .

أمَّا روايةُ قُتيبةَ بنِ سعيدِ لهذا الحديثِ عن مالكِ ، فحدثنا أحمدُ بنُ محمدِ ابنِ أحمدَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ الفضلِ الخفَّافُ ، قال : حدثنا جعفرُ بنُ محمدِ الفريابيُ ، وحدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ الخضرِ معاويةَ ، وحدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، قال : حدثنا الحسنُ بنُ الخضرِ الأسيوطِيُ ، قالا : حدثنا أحمدُ بنُ شُعيْبِ ، قالا جميعًا : أخبرنا قُتيبَةُ بنُ سعيدِ ، قال : أخبرنا قُتيبَةُ بنُ سعيدِ ، قال : فرض رسولُ اللهِ عَلَيْ صدقةَ قال : أخبرنا مالكُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ قال : فرض رسولُ اللهِ عَلَيْ صدقةَ الفطرِ على الذكرِ والأُنثَى ، والحرِّ والمملوكِ ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرُ '' . زادَ أحمدُ بنُ شعيبِ في حديثِه ، قال : فعدَل الناسُ إلى نصفِ صاعِ شعيرُ '' . وزادَ الفريابيُ '' في حديثِه ، قال : وكان ابنُ عمرَ يُخْرِجُ عن غِلمانِ له وهم غَيَبٌ .

هكذا رؤى هذا الحديث قُتيبة ، عن مالكِ ، لم يَقُلْ فيه : من المسلمين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يزيد). وينظر تهذيب الكمال ١٤٤/٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ١٤٠، والبيهقي ١٦٢/٤ من طريق يحيى بن بكير به.

<sup>(</sup>٣) في م: (المفضل).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢٥٠١) ، وفي الكبرى (٢٢٨١).

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ جعفر بن محمد ، .

وزاد عنه ألفاظًا لم يذْكُرُها غيرُه عنه في « الموَطَّأُ » من قولِ ابنِ عمرَ وفعلِه ، وأظُنَّه خُلِطَ عليه حديثُ مالكِ بحديثِ غيرِه ، واللهُ أعلمُ ، والمحفوظُ فيه عن مالكِ : من المسلمين .

وفى هذا الحديثِ من الفقهِ مَعانِ اخْتَلَفَتِ العلماءُ فى بعضِها ، وأجمَعوا على بعضِها ؛ فأوَّلُ ذلك أنَّهم اختلَفوا فى زكاةِ الفطرِ ؛ هل هى فَرْضَ واجبٌ ، أو سُنَّةٌ مُؤَكَّدةً ، أو فعلُ خيرِ مندوبٌ إليه ؟ فجمهورُ العلماءِ وجماعةُ الفقهاءِ على أنَّها فرضٌ واجبٌ ، فرَضه رسولُ اللهِ ﷺ ، كما قال ابنُ عمرَ . وقال قائلون : هى سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ ، ولا يَنبغِى تَرْكُها . وقال بعضُهم : هى فعلُ خيرٍ ، وقد كانت واجبةٌ ثم نُسِخَتْ . رُوى هذا القولُ (١) عن قيس بن سعدٍ (١) .

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ المباركِ ، وأخبَرنا أحمدُ بنُ الفَضْلِ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ جريرٍ ، أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ الفَضْلِ ، قال: حدثنا محمدُ بن جريرٍ ، قال: حدثنا أبو كريبٍ ، قالا: حدثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ ، قال: حدثنا أبو كريبٍ ، قالا: عدثنا وكيعٌ ، عن قيسِ بنِ سعدِ قال: أمرنا عن القاسمِ بنِ مُخيمِرةَ ، عن أبي عمّادٍ الهمداني ، عن قيسِ بنِ سعدِ قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ بصدقةِ الفطرِ قبلَ أن تَنْزِلَ الزكاةُ ، فلمّا نزَلَتِ الزكاةُ لم يأمُونا ولم ينفع أه ونحن نفع أه .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سعيد).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢٥٠٦) ، وفي الكبرى (٢٢٨٦). وأخرجه ابن ماجه (١٨٢٨)، وابن خزيمة =

وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ شعيبِ ، قال : أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ ، قال : حدثنا يَزِيدُ بنُ رُريعٍ ، قال : حدثنا شُعبَةُ ، عن الحكمِ بنِ عُتيبةَ ، عن القاسمِ بنِ مُخيْمِرةَ ، عن وربع من قال : حدثنا شُعبَةُ ، عن الحكمِ بنِ عُتيبةَ ، عن القاسمِ بنِ مُخيْمِرةَ ، عن عمرو بنِ شُرحبيلٍ ، عن قيسِ بنِ سعدِ بنِ عُبادةَ ، قال : كنا نصومُ عاشوراءَ ونُوَدِي صدقةَ الفطرِ ، فلمَّا نزَل رمضانُ ونزَلتِ الزكاةُ لم نُؤْمَرْ به ، ولم نُنَهَ عنه ، ونحن نَفعله (۱).

قال أبو جعفر الطبرى: أجمَع العلماء جميعًا لا اختِلافَ بينَهم، أنَّ النبى وَ المَر بصدقةِ الفطرِ، ثم اختلفوا في نَسْخِها؛ فقال قيسُ بنُ سعدِ بنِ عُبادة: كان النبي عليه السلامُ يأْمُرُنا بها قبلَ نُزولِ الزكاةِ ، فلمَّا نزلتْ آيةُ الزكاةِ لم يَأْمُرُنا بها، ولم يَنْهَنا عنها، ونحن نفعلُه. قال: وقال جُلُّ أهلِ العلمِ: هي فرضَّ لم يَنْسَخْها شيءٌ. قال: وهو قولُ مالكِ ، والأوزاعِيِّ ، والثوريِّ ، والشافعيِّ ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأبي ثورٍ . قال الطبريُّ : حدَّثنا بقولِ مالكِ ، يونسُ ، عن أشهب ، عن مالكِ ، قال: هي فرضٌ . وفي سماعِ زيادِ بنِ عبدِ الرحمنِ من مالكِ ، قال: مالكُ سُئِل عن تفسيرِ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : عبدِ الرحمنِ من مالكِ ، قال: مالكُ سُئِل عن تفسيرِ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ :

<sup>= (</sup>۲۳۹٤) من طریق وکیع به، وأخرجه أحمد ۲۰۹/۳۹ (۲۳۸٤۰) ، والطحاوی فی شرح المشکل (۲۲۲۳) من طریق سفیان به.

<sup>(</sup>۱) النسائی (۲۰۰۵) ، وفی الکبری (۲۲۸۰ ۲۸۶۲) . وأخرجه الطیالسی (۱۳۰۷) ، والطحاوی فی شرح المعانی ۲۲۷۱، ۷۰، وشرح المشکل (۲۲۵۸ – ۲۲۱۱) من طریق شعبة به.

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَ الْوَا الرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣، ١١٠، النساء: ٧٧، النور: ٥٥، المزمل: ٢٠]. (أَيُّ زِكَاةٍ أَهُى التي قُرِنَتْ بالصلاةِ ؟ قال : فسمِعتُه يقول : هي زكاةُ الأموالِ كلّها ؛ من الذهبِ ، والوَرِقِ ، والثّمارِ ، والحبوبِ ، والمواشِي ، وزكاةِ الفطرِ . وتلا : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم مِهَا ﴾ [التوبة : وزكاةِ الفطرِ واجبةٌ . وبه قال أهلُ العلمِ كلّهم ، إلّا بعضَ أهلِ العِراقِ فإنّه قال : شنّةٌ مُؤكّدةٌ .

قال أبو عمر : اختلف المتأخّرون من أصحابِ مالكِ في هذه المسألةِ ؛ فقال بعضُهم : هي فرضٌ واجبٌ . وممن فقال بعضُهم : هي فرضٌ واجبٌ . وممن ذهَب إلى مذاهبهم أصبّغُ بنُ الفرجِ . وكذلك اختلف أصحابُ داودَ بنِ على فيها أيضًا على قولينِ ؛ أحدُهما ، أنَّها فرضٌ واجبٌ . والآخوُ ، أنَّها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ . وسائرُ العلماءِ على أنَّها واجبةٌ .

وأمَّا قولُ ابنِ عمرَ في هذا الحديثِ: فرَض رسولُ اللهِ ﷺ صدقة الفطرِ (۲) ؛ فإنَّه يَحتمِلُ وَجهين ؛ أحدُهما ، وهو الأظهرُ: فرَض بمعنى : أوجبَ . والآخرُ: فرَض بمعنى : قدّر ، من المقدارِ ، كما تقولُ : فرَض القاضِى نفقة اليتيمِ . أي : قدّرها وعرَّف مِقدارَها . والذي أذْهَبُ إليه ألا يزالُ قولُه : فرَض . على معنى الإيجابِ إلَّا بدليلِ الإجماعِ ، وذلك معدومٌ في هذا الموضعِ ، وقد فهِم المسلمون من قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَرِيضَكُمُ مِنْ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ المسلمون من قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَرِيضَكُمُ مِنْ كَاللَّهِ المسلمون من قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَرِيضَكُمُ مِنْ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ المسلمون من قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَرِيضَكُمُ مِنْ المَالِمُونُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ المُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، م . والمثبت من الكافي للمصنف ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «وقد قاله ابن عباس وأبو سعيد الخدرى وقد ذكرنا حديث أبي سعيد فيما سلف من كتابنا من باب زيد بن أسلم».

[النساء: ١١]. ونحو ذلك ، أنَّه شيءٌ أَوْجَبَه وقَدَّرَه وقَضَى به ، وقال الجَمِيعُ للشيءِ الذي أَوْجَبَه اللهُ : هذا فَرْضٌ . وما أَوْجَبَه رسولُ اللهِ ﷺ ، فعن اللهِ أَوْجَبَه ، وقد فرَض اللهُ طاعَتَه ، وحَذَّرَ عن مُخالَفَتِه ، ففَرْضُ اللهِ وفَرْضُ رسولِه سَوَاءٌ ، إلَّا أَن يقومَ الدَّلِيلُ على الفَرْقِ بينَ شيءٍ من ذلك ، فيُسَلَّمُ حينَئِذِ للدَّلِيلِ الذي لا مَدْفَعَ فيه . وباللهِ التوفيقُ .

والقولُ بؤجُوبِها من جِهةِ اتِّبَاعِ سَبِيلِ المؤمنين واجِبُ أيضًا ؛ لأنَّ القولَ بأنَّها غيرُ واجِبَةِ شُذُوذٌ ، أو ضَرْبٌ من الشَّذُوذِ ، ولعَلَّ جاهِلاً أن يقولَ : إنَّ زكاةَ الفِطْرِ لو كَانَتْ فَرِيضَةً لكَفَرَ من قال : إنَّها ليست بفَرْضِ . كما لو قال في زكاةِ الممالِ المفروضَةِ ، أو في الصلاةِ المفروضَةِ : إنَّها ليست بفَرْضِ . كفَرَ . فالجوابُ عن هذا ومِثْلِه ، أنَّ ما ثَبَتَ فَرْضُه من جِهةِ الإجماعِ الذي يقْطَعُ العُذْرَ كُفِّر دافعُه ؛ لأنَّه لا عُذْرَ له فيه (1) ، وكُلُّ فَرْضِ ثَبَت بدليلِ لم يُكفَّرُ صاحِبُه ، ولكنَّه يُجهَّلُ ويُخطَّأُ ، فإنْ تَمَادَى بعدَ البيّانِ له (1) هُجِر ، وإنْ لم يَبْقَ (1) له عُذْرً به بالتَّأُويلِ ، ألا تَرَى أنَّه قد قام الدَّلِيلُ الواضِعُ على تَحْرِيمِ المشكِرِ ، ولسنا نُكفُّرُ مَن بالتَّأُويلِ ، ألا تَرَى أنَّه قد قام الدَّلِيلُ على تَحْرِيمِ نكاحِ المُتْعَةِ ، (أونكاحِ المُحْرِمِ ) ، ونكاحِ المُعْرِمِ ، وللهُ ونكاحِ المُعْرِمِ ، وللهُ ونكامِ المُعْرَمِ ، ولكامِ المُعْرِمِ ، ولكامِ المُعْرِمِ ، ولكامِ المُعْرَمِ ، ولكامِ المُعْرِمِ ، ولكامِ المُعْرِمِ ، ولكامِ المُعْرِمِ ، ولكامِ ولكامِ ولكامِ المُعْرَمِ ، ولكامِ المُعْرِمِ ، ولكامِ المُعْرَمِ ، ولكامِ المُعْرَمِ ، ولكامِ المُعْرَمِ ، ولكامِ المُعْرَمِ ، ولكامِ ولكامِ ، ولكامِ ، ولكامِ ، وللكرمَةِ ، وللكرمَة ، وللكرمَة ، وللكرمَة ، وللوكة ، وللكرمَة ، ولكرمَة ، وللنامِ المُعْمَلِ ، وللنامِ المُعْرَمُ ، ولسنامِ المُعْرَمُ ، ولسنامِ المُعْرَمُ ، ولسنامِ المُعْرَمُ ، ولسنامُ المُعْرَمُ ، وللنامِ ، ولكرمَ ، وللنامِ المنامِ ، وللنامِ ، وللنامِ ، وللنامِ المنامِ ، وللنامِ ، وللنامِ المنامِ المنامِ المنامِ المنامِ المنامِ ، وللنامِ المنامِ المنامِ المنامِ ، وللنامِ المنامُ المنامِ ، وللنامِ المنامِ المنامِ المنامِ الم

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: (يين).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

نُكَفِّرُ مَن قال بتَحْلِيلِ شيءٍ من ذلك ؛ لأنَّ الدَّلِيلَ في ذلك يُوجِبُ العَمَلَ ولا يقطَعُ العُدَرَ . والأمْرُ في هذا واضِحٌ لمَن فَهِم .

وقد ذكر أبو داود (() وغيره من حديثِ عكرمة ، عن ابنِ عباسِ قال : فرَض رسولُ اللهِ ﷺ زكاة الفِطْرِ ؛ طُهْرَةً للصائمِ من اللَّغْوِ والرَّفَثِ ، وطُعْمَةً للمساكِينِ ، مَن أَدَّاها قبلَ الصلاةِ فهى زكاةً مَقْبُولَةً ، ومَن أَدَّاها بعدَ الصلاةِ فهى صَدَقَةً من الصَّدَقاتِ .

قال أبو عمر: (المَّا قولُ ابنِ عَبَّاسٍ في هذا الحديثِ: فمَن أدَّاها قبلَ الصلاةِ. فقد رُوِى مثلُه عن ابنِ عمرَ أيضًا ، رواه مُوسَى بنُ عُقْبَةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ قال : أمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بزكاةِ الفِطْرِ ؛ أَنْ تُؤَدَّى قبلَ أَنْ يَخْرُجَ الناسُ اللهِ اللهِ بنُ عمرَ يُؤَدِّيها قبلَ ذلك باليوم واليَوْمَيْن (اللهِ اللهِ اللهِ عمرَ عُودًيها قبلَ ذلك باليوم واليَوْمَيْن (اللهِ اللهِ عمرَ عُودًا للهِ اللهِ عمرَ عُودًا للهِ اللهِ اللهِ

واخْتَلَف الفقهاءُ في الوَقْتِ الذي بإِدْراكِه تجبُ زكاةُ الفِطْرِ على مُدْرِكِه ؟ فَذَكَرَ أَبُو التَّمَّامِ قال : تجِبُ زكاةُ الفِطْرِ عندَ مالكِ بإِدْراكِ أُوَّلِ مُحْرَءٍ من يومِ الفِطْرِ . في إِحْدَى الرَّوَايتَيْن عنه . قال : وقال العِرَاقِيُّ : تجبُ بآخِرِ مُحْرَّءٍ من لَيْلَةِ الفِطْرِ ، وأوَّلِ مُحْرَّءٍ من يومِ الفِطْرِ . قال : وقال الشافعيُّ : لا تجبُ حتى يُدْرِكَ الفِطْرِ ، وأوَّلِ مُحْرَّءٍ من يومِ الفِطْرِ . قال : وقال الشافعيُّ : لا تجبُ حتى يُدْرِكَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٦٠٩)، وتقدم تخريجه أيضًا ص٧٠٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۲۰/۱۵۱، ۷۰۱ (۱۳۸۹، ۱۶۲۹) ، والبخاری (۱۵۰۹) ، ومسلم (۲۲/۹۸۳) ، وأبو داود (۱۵۱۰) ، والترمذی (۲۷۷) ، والنسائی (۲۵۲۰) ، وابن خزیمة (۲۲/۹۸۳) من طریق موسی بن عقبة به.

جُزْءًا من آخِرِ نَهَارِ رمضانَ ، وجُزْءًا من ليلةِ الفِطْرِ .

قال أبو عمرَ: أمَّا نُصُوصُ أقْوالِهم في الوَقْتِ الذي تجبُ فيه زَكاةُ الفِطْرِ، فقال مالكٌ في رِوايَةِ ابنِ القاسِم، وابنِ وَهْبٍ، وغيرِهما عنه: تجبُ بطُلُوع الفَجْرِ من يوم الفِطْرِ. وذكَرُوا عنه مسائِلَ إن لم تكنْ على الاسْتِحْبابِ فهي تناقُضٌ على أَصْلِه هذا ؟ منها أنَّهم رَوَوْا عنه في المولودِ يُولَدُ ضُحَى يوم الفِطْرِ ، أنَّه يُخْرِجُ عنه أبوه زكاةَ الفِطْرِ . رَواه أَشْهَبُ وغيرُه عنه . وقال ابنُ وَهْبِ عنه : لو أَدَّى زَكَاةَ الفِطْرِ صَبِيحَةَ يوم الفِطْرِ ، ثم وُلِدَ له في ذلك اليوم مَوْلُودٌ ، أو اشْتَرَى عَبْدًا ، رأيتُ أن يُخْرِج عن المولودِ والعبدِ زكاةَ الفِطْر . قال : وهو في الوَلَدِ أَبْيَنُ . قال: ومَن أَسْلَمَ يومَ الفِطْرِ فعليه صدَقَةُ الفِطْرِ. واخْتَلَفَ قولُه في العبدِ يُباعُ يومَ الفِطْرِ ؛ فقال مَرَّةً : يُزَكِّي عنه المُبتاعُ . ثم قال : بل البائِعُ . واخْتَارَه ابنُ القاسِم . ولم يختَلِفْ قُولُهُ أَنَّ مَن وُلِدَ له مَولُودٌ بعدَ يوم الفِطْرِ أَنَّه لا يَلْزَمُه فيه شيءٌ . وهذا إِجْمَاعٌ منه ومِن سائرِ العلماءِ . وقال الليثُ : إذا وُلِدَ المولودُ بعدَ صلاةِ الفِطْر فعلى أبيه عنه زكاةُ الفِطْرِ. قال: وأَحِبُ ذلك للنَّصْرَانِيٌّ يُسْلِمُ ذلك الوَقْتَ ، ولا أَرَاهُ وَاجِبًا عَلَيه . وأمَّا أبو حنيفةً وأصحابُه ، فلم يَخْتَلِفْ قُولُهم في أنها تجبُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ من يوم الفِطْرِ . وهو قولُ الطبريُّ . فكلُّ مَن كان عندَه ممَّن يلْزَمُه عنه زكاةُ الفِطْرِ قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ من ذلك اليوم، فقد وجَبَتْ عليه الزكاةُ عنه، ومَن جاء بعدَ طُلُوعِ الفجرِ فلا شيءَ عليه . وقال الشافعيُّ : إنَّما تجبُ زكاةُ الفِطْرِ عمَّن كان عندَه وكان حَيًّا في شيءٍ من اليومِ الآخِرِ مِن رمضانَ ، وغابَتْ عليه الشمس من ليلة شوال ، فإنْ وُلِد له أو ملَك عَبدًا بعد غروبِ الشمسِ من ليلةِ

لقبس

الفِطْرِ، فلا زكاةً فى شىء من ذلك. وكذلك رَوَى أَشْهَبُ عن مالكِ، أَنَّ زكاةً الفِطْرِ تجِبُ بِغُرُوبِ الشمسِ من ليلةِ الفِطْرِ. وقال الليثُ فى هذه المسألةِ نحو قولِ مالكِ فى رِوَايَةِ ابنِ القاسمِ، على ما تقدَّمَ. وقال الأُوزاعيُّ: مَن أَدْرَكَ ليلةَ الفِطْرِ فعليه زكاةُ الفِطْرِ فعليه زكاةُ الفِطْرِ . وقد كان الشافعيُّ يقولُ ببغدادَ : إنَّما تجبُ زكاةُ الفِطْرِ بطُلُوعِ الفَجْرِ من يومِ الفِطْرِ . ثم رَجَع إلى ما ذكرنا عنه بمصرَ، ومثلُ قولِه البغداديِّ قال أبو ثورٍ . وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ ، وإسحاقُ بنُ رَاهُويَه ، بقولِه البغداديِّ قال أبو ثورٍ . وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ ، وإسحاقُ بنُ رَاهُويَه ، بقولِه المصريِّ سَوَاءً . وقال بعضُ أهْلِ العِلْمِ : تجبُ زكاةُ الفِطْرِ فى المولودِ والعبدِ وغيرِهم إلى أن تُصَلَّى صلاةُ العيدِ ، فمَن وُلِدَ له أو كسَب مَمْلُوكًا بعدَ ذلك فى ذلك اليومِ ، فلا شيءَ عليه فيه .

واختلف الفقهاء أيضًا في وُجُوبِها على الفقراء ؛ فرَوَى ابنُ وَهْبِ ، عن مالكِ ، أنَّه قال في رجلٍ له عبد لا يَمْلِكُ غيرَه ، قال : عليه فيه زكاة الفِطْرِ . قال مالكُ : والذي ليس له إلَّا مَعِيشَةُ خمسةَ عشرَ يومًا أو نحوِها ، والشهرِ ونحوِه ، عليه زكاة الفِطْرِ . (قال مالكُ ) : وإنَّما هي زكاة الأبْدانِ . ورَوَى عنه أشْهَبُ أنَّ عليه وحدقة زكاة الفِطْرِ لا تجبُ على من ليس عندَه . ورُوِي عن مالكِ أيضًا أنَّ عليه صدقة الفِطْرِ وإن كان مُحتاجًا . ورُوِي عنه أنَّه من كان له أنْ يَأْخُذَ صَدَقَةَ الفِطْرِ فليس عليه أنْ يُؤدِّى عن نَفْسِه . وذكر أبو التَّمامِ ، قال مالكُ : زكاة الفِطْرِ واجِبَةً على الفَقِيرِ الذي يَفْضُلُ عن قُوتِه صاعٌ كوُجُوبِها على الغَنِيِّ . قال : وبه قال الشافعي . الفَقِيرِ الذي يَفْضُلُ عن قُوتِه صاعٌ كوُجُوبِها على الغَنِيِّ . قال : وبه قال الشافعي .

القيس

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

قال أبو عمرَ: وذكر الطَّحَاويُّ: قال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا تجبُ زكاةً الفِطْرِ على مَن يَحِلُّ له أَخْذُ الصَّدَقَةِ المفْرُوضَةِ . ويَحِلُّ عندَهم أَخْذُها لمَن ليس له مائتا دِرْهَم ، على ما ذكرنا عنهم فيما سَلَفَ من كتابِنا هذا ، فلا تُلْزَمُ زكاةً الفِطْرِ عندَهم إِلَّا على مَن مَلَكَ مائتَني دِرْهَم فصَاعِدًا ، وقال الشافعيُّ : من مَلَك قُوتَه ، وقُوتَ مَن يَمُونُه يَوْمَه ذلك ، وما يُؤدِّي به عنه وعنهم زكاة الفِطْرِ ، أدَّاها عنه وعنهم ، فإنْ لم يكنْ عندَه بعدَ قُوتِ اليوم إلا ما يُؤدِّي عن بعضٍ ، أدَّى عن بعض، وإن لم يكنْ عندَه إلَّا قوتُ يوم دُونَ فَضْلٍ، فلا شيءَ عليه. وهو قولُ الطَّبَرِيِّ . قال عُبَيْدُ اللهِ بنُ الحسن : إذا أصابَ فَضْلًا عن غَدَائِه وعَشَائِه ، فعليه أَنْ يَأْخُذَ وَيُعْطِيَ صَدَقَةَ الفِطْرِ. وقال ابنُ عُلَيَّةَ : زَكَاةُ الفِطْرِ واجِبَةٌ على كُلِّ مَن كان عندَه فَضْلٌ عن نَفْسِه ، وعَمَّنْ يَمُونُ من أَهْلِه . قال : وهي واجِبَةٌ على الأطفال (اوالصغار) والكبار من العبيد والأحرار. قال: وهي واجبة على الرجل في كلِّ مَن يَمُونُ من عِيَالِه وعَبِيدِه . وقد رُوِي من حديثِ الزهريِّ ، عن تَعْلَبَةً بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي صُعَيْرٍ ، عن أبيه ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعْ مِن بُرِّ بِينَ اثْنَيْن ، أو صاعْ مِن تَمْرِ أو شَعِيرِ على كلِّ رَأْس ؛ صَغِيرًا كان أُو كبيرًا ، غَنِيًّا كان أو فَقِيرًا ، حُرًّا أو عبدًا ؛ فأمًّا غَنِيُّكم فَيُزَكِّيه اللَّهُ ، وأَمَّا فَقِيرُكم فيَرُدُّ اللَّهُ عليه أكثرَ مِمَّا أعطَى» (٢) . وليس دُونَ الزهريِّ في هذا الحديثِ مَن تقومُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۹، ۵۷۰.

به حُجَّةً ، واخْتُلِفَ عنه (١) فيه أيضًا .

وأَجْمَعُوا أَنَّ الأَعْرابَ وأَهلَ البادِيَةِ فَى زَكَاةِ الفِطْرِ كَاْهلِ الحَضَرِ سَوَاءً ، إلَّا اللَّيْ بنَ سَعَدٍ ، فإنَّه قال : ليس على أَهْلِ العَمُودِ (٢ أَصْحَابِ المَظَالُ (٣) والخُصُوصِ (١ زَكَاةُ الفِطْرِ . وهذا ممَّا انْفَرَد به من بينِ هؤلاء الفقهاءِ ، إلَّا أَنَّه قد رُبِيعَةً .

قال أبو عمر : هؤلاء في الصيام كسائِرِ المسلمين ، فكذلك يجب أن يكونوا في زكاةِ الفِطْرِ كسائرِ المسلمين .

واختلَفوا في زَوْجَةِ الرجلِ ؛ هل تُزكِّي عن نَفْسِها ، أو يُزكِّي عنها زوجُها ؟ فقال مالكَ ، والشافعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : على زَوْجِها أن يُخْرِجَ زكاة الفِطْرِ عنها كما يُخْرِجُها عن نفسِه ، وهي واجِبة عليه عنها وعن (١) كلِّ من يَمُونُ مِمَّن تَلْزَمُه نفقتُه . وقال سفيانُ الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : ليس على الزوجِ أن يُطْعِمَ عن زَوْجَتِه ولا عن خادِمِها ، وعليها أن تُطْعِمَ زكاة الفِطْرِ عن نَفْسِها وعن خادِمِها . قالوا : وليس على الرجلِ أن يُؤدِّي عن أحدٍ إلَّا عن وَلَدِه الصَّغِيرِ وعَبِيدِه لا غيرُ . وحُجَّتُهم أنَّ رسولَ الله عَيْلِيَةٍ فرَض عن أحدٍ إلَّا عن وَلَدِه الصَّغِيرِ وعَبِيدِه لا غيرُ . وحُجَّتُهم أنَّ رسولَ الله عَلَيْ فرَض

<sup>(</sup>١) في م: (عليه).

<sup>(</sup>٢) أهل العمود: أهل الأخبية. ينظر التاج (ع م د) .

<sup>(</sup>٣) المظال: الكبير من الأخبية . التاج ( ظ ل ل ) .

<sup>(</sup>٤) الخصوص، جمع نحص: وهو البيت من القصب. التاج (خ ص ص).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٧٩٧٥) ، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (على).

زكاة الفيطر على الذَّكر والأُنثى، والصَّغير والكبير، والحُرِّ والعبد. فالعبد لا يَمْلِكُ عندَهم، وقد ناقضُوا فيه وفى الصغير. وقال داودُ: هى على الحرِّ والعبد، والصغير والكبير، ولا يُؤدِّيها حُرُّ عن عَبْد، ولا كبيرٌ عن صغير. قال مالكُ: من والصغير والكبير، ولا يُؤدِّيها حُرُّ عن عَبْد، ولا كبيرٌ عن صغير. قال مالكُ: من لا بُدَّ له أن يُنْفِقَ عليه (۱) لَزِمَتْه عنه صَدَقَةُ الفِطْر، إن كان العبد مُسْلِمًا. وقال الشافعي: من أجْبَرُناه على نفقيه من وَلَدِه الصِّغار، والكِبَارِ الزَّمْنَى (۱) الفقراء، وآبائِه وأُمَّهاتِه الزَّمْنَى الفُقراء، وزَوْجَتِه، وخادِم واحِد لها، فإن كان لها أكثرُ من خادِم لم يَلْزَمْه أن يُزكِّى عنهم، ولَزِمَها أن تُؤدِّى زكاةَ الفِطْرِ عَمَّن بَقِى من رَقِيقِها. وقولُ مالكِ وأصحابِه فى هذا البابِ نحوُ قولِ الشافعين. ذكرَ أبو الفَرِج أنَّ مذهبَ مالكِ في صدَقَةِ الفِطْرِ أَنَّها تَلْزُمُ الإنسانَ عن جميعِ مَن تَلْزَمُه نفَقتُه ؟ أنَّ مذهبَ مالكِ في صدَقَةِ الفِطْرِ أَنَّها تَلْزُمُ الإنسانَ عن جميعِ مَن تَلْزَمُه نفَقتُه ؟ من وَلَدٍ ، ووالِدٍ ، وزَوْجَةٍ ، وخادِمِها ، وتَلْزَمُه في عبيدِه المسلمين ، وكذلك من ولَدٍ ، ووالِدٍ ، وأمُّ الولَدِ ، والمرْهُونُ ، والمُخدَمُ ، والمَبيعُ بَيْعًا فاسِدًا .

قال أبو عمر : أمَّا قولُه : من تلْزَمُه نفقتُه . فإنَّه أراد من يُجْبَرُ على نفقتِه بقَضَاءِ قاضٍ من غيرِ أنْ يكونَ أجِيرًا . وأصْلُهم في ذلك أنَّها تجبُ عليك عَمَّنْ تلْزَمُكَ نفقتُه بنسب ؟ كالأبناءِ الفقراءِ ، أو الآباءِ الفُقراءِ ، وبنكاح ، وهُنَّ الزَّوْجاتُ ، أو ملكِ رقِّ ، وهم العَبِيدُ . وقد ذكر ابنُ عبدِ الحَكمِ عن مالكِ قال : ليس عليه في عبدِه ، ولا في أجِيرِه ، ولا في رقِيقِ امرأتِه ، إلَّا مَن كان منهم يَخْدُمُه لا بُدَّ له منه ، وإنَّما يلْزَمُه من ذلك واحِدٌ منهم ؟ لأنَّه الذي تلزَمُه نفقتُه . وهذا قولُه في

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عنه).

 <sup>(</sup>۲) الزمنى جمع زَمِن، وهو من أصابته زمانة، وهى العاهة. ينظر التاج (ز م ن)

«المُوطَّأَ» سَوَاءً، فقد نَصَّ في الأجيرِ أنَّه لا تَلْزَمُ عنه (۱) صَدَقَةُ الفِطْرِ. و لا كَرَ ابنُ وَهْبِ، عن اللَّيْثِ، أنَّه أخبَره عن يحيى بنِ سعيدٍ، سَمِعه يقولُ: يُؤدِّى الرجلُ عن أَهْلِه، ورَقِيقِه، ولا يُؤدِّى عن الأجيرِ، ولكنَّ الأجيرَ المسلمَ يُؤدِّى عن نَفْسِه. قال : وأخبرَنى يونسُ، عن رَبِيعَةَ، أنَّه قال في زكاةِ الفِطْرِ: أنا أُخْرِجُها عَمَّنْ يَتْبَعُنِي وإن كان معى. عن نفسِى، وعن وَلَدِى، وخادِمى، ولا أُخْرِجُها عَمَّنْ يَتْبَعُنِي وإن كان معى. وقال اللَّيثُ: إذا كانت إجارةُ الأجيرِ معلومةً، فليس عليه أن يؤدِّى عنه، وإن كانت يدُه مع يَدِه أدَّى عنه.

واختَلَفُوا في العَبْدِ الكافِرِ، والغائِبِ المسلمِ؛ فقال مالكُ، والشافعي، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو ثورٍ: ليس على أحد أن يُؤدِّى عن عبدِه الكافِرِ صدقة الفِطْرِ، وإنَّما هي على مَن صام وصلَّى. وهو قولُ سعيدِ بنِ المستيَّبِ، والحسنِ (٢٠). وحُجَّتُهم قولُه عَيْلِيَّ في حديثِ ابنِ عمرَ هذا: «مِن المسلمين». فذلَّ على أنَّ الكافرَ ببخلافِ ذلك. وقال الثوريُّ وسائِرُ الكُوفِيِّين: عليه أن فذلَّ على أنَّ الكافرِ عن عبدِه الكافرِ. وهو قولُ عطاء، ومجاهد، وسعيدِ بنِ عبدٍ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، والنَّخَعِيِّ. ورُوِيَ ذلك عن أبي هريرةً، وابنِ عمرَ في العبدِ الكافرِ عن عبدِه العَزِيزِ، والنَّخَعِيِّ. ورُوِيَ ذلك عن أبي هريرةً، وابنِ عبدِ العَزِيزِ، والنَّخَعِيِّ عن إيجابِ زكاةِ الفطرِ عن العبدِ الكافرِ عمرَ (٤) والنَّخَعِيِّ عن العبدِ الكافرِ عن عبدِه الكافرِ عن عبدِه الكافرِ عن عبدِه أَلْ عن أبي هريرةً عن العبدِ الكافرِ عن عبدِه العبدِ الكافرِ عن عبدِه العَدِيزِ عبدِ العَدِيزِ عبدِ العَدِيزِ عبدِ العبدِ الكافرِ عن عبدِه الكافرِ عن عبدِه العبدِ عن العبدِ الكافرِ عن عبدِه الكافرِ عن عبدِه أَنْ الكافرِ عن عبدِه العبدِ الكافرِ عن عبدِه العبدِ الكافرِ عن عبدِه العبدِ الكافرِ عبدُهُ العُولِ عن العبدِ الكافرِ عبدُ العبدِ الكافرِ عبدُ العبدِ الكافرِ عن عبدِه العبدِ الكافرِ عن عبدِه العبدِ الكافرِ عبدُ الكافرِ عبد العبدِ الكافرِ عبد العبدِ الكافرِ عبد العبدِ الكافرِ عبد العبدِ العبدِ الكافرِ عبد العبدِ الكافرِ عبد العبدِ العبدِ العبدِ العبدِ الكافرِي عبد العبدِ العب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عليه).

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٥٨٠٩) .

<sup>(</sup>٣) في م: «الكفر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٨١٠، ٥٨١١، ٥٨١٥) ، وابن أبي شيبة ١٧٤/٣، ١٧٥، وابن زنجويه في الأموال (٢٤٢٣ – ٢٤٢٧) .

بأن قال: قولُه عليه السلامُ: «من المسلمين». يَعْنِي مَن يَلْزَمُه إِخْراجُ الزكاةِ عن نفسِه وعن غيرِه، ولا يكونُ إلا مُسْلِمًا، وأمَّا العبدُ فلم يَدْخُلْ في هذا الحديثِ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ شيعًا ولا يُفْرَضُ عليه شيءٌ، وإنَّما أُرِيدَ بالحديثِ مالكُ العبدِ، وأمَّا العبدُ فلا يلْزَمُه في نفسِه زكاةُ الفِطْرِ، وإنَّما تلْزَمُ مَوْلاه المسلمَ عنه، ألا تَرى إلى العبدُ فلا يلْزَمُه في العبدِ يَعْتِقُ قبلَ أن يُؤدّى عنه مَوْلاه زكاةَ الفِطْرِ أنَّه لا يَلْزَمُه إذا إجماعِ العلماءِ في العبدِ يَعْتِقُ قبلَ أن يُؤدّى عنه مَوْلاه زكاةَ الفِطْرِ أنَّه لا يَلْزَمُه إذا ملك بعد ذلك مالًا إخراجُها عن نَفْسِه، كما يلْزَمُه إخراجُ كَفَّارَةِ ما حَنِث فيه من الأَيمانِ وهو عبدٌ، وأنَّه (١ يُكَفِّرُها بصيامٍ، ولو لَزِمَتْه صدقةُ الفِطْرِ لأدّاها عن نفسِه بعدَ عِتْقِه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنها».

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٥٦٥) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : ( فكسبه ) . والمثبت كما تقدم ص ٥٧٠، وينظر الكافي للمصنف ٣٢٢/١.

دونَ المؤلَى ، وجائزٌ له أخذُ الصدقةِ .

التمهيد

قَالِ أَبُو عَمْرَ: كَانَ ابنُ عَمْرَ يُؤَدِّي عَنْ مَمْلُوكِيهِ الغَيَبِ والحَضُورِ، ولا يُؤَدِّي عن مُكَاتَبِيه (١). ولا مُخَالِفَ له من الصحابَةِ . وقال مالكُ : يُؤدِّي الرجلُ زكاةَ الْفِطْرِ عَن مَمْلُوكِيه وَرَقِيقِه كُلُّهم ، مَن كان منهم لتِجارَةٍ أو لغيرِ تِجارَةٍ ، رَهْنًا أو غيرَ رَهْنِ ، إذا كان مسلمًا ، ومَن غاب منهم أو أبَق فرَجَا رَجْعَتُه وحياتُه زَكَّى عنه ، وإن كان إباقُه قد طال وأيس منه ، فلا أرَى أنْ يُزَكِّي عنه . قال : وليس له أن يُؤَدِّي عن عَبِيدِ عَبِيدِه . وقال الشافعيُّ : عليه زكاةُ الفِطْرِ في رَقِيقِه المسلمين كلُّهم ؛ الحُضُورِ والغَيَبِ ، الأَبَّاقِ وغيرِهم ، لتِجَارَةِ أو لغيرِ تجارَةٍ ، وكذلك العبدُ المرهونُ ، رَجَا رَجْعةَ الغائِبِ منهم أو لم يَرْجُها ، إِذَا عرَفَ حَياتَهِم ؛ لأنَّ كُلًّا في مِلْكِه ، فعليه الزكاةُ عنه حتى يَسْتَيْقِنَ مَوْتَه . قال : ويُزَكِّي عن عبيدِ عبيدِه ، وعَبِيدِ عَبيدِ عَبِيدِه ؛ لأنَّهم كلُّهم عَبِيدُه ، ولا يُؤدِّي عن المُكَاتَبِ، ولا على المُكَاتَبِ أن يُؤَدِّي عن نَفْسِه، إلَّا أنْ تكونَ الكِتَابَةُ فاسِدَةً فَيُؤَدِّي عنه السَّيِّدُ . قال الشافعيُّ : ومَن مَلَك بعضَ عَبْدِ زَكْي عن نَصِيبِه منه . وقال أبو حنيفةً : يُؤَدِّى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِهُ ، وَعَبِيدِ عَبِيدِهُ ؛ لأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ ، كُفَّارًا كانوا أو مسلمين ، ولا يُؤدِّي عن مُكَاتَبِه . والْحَتَلَف قُولُه في الصدقةِ عن الآبِقِ ، ولم يختَلِفْ قولُه أنَّ العبدَ المغصوبَ ليس على سَيِّدِه فيه صَدَقَةٌ . ومالَ أبو ثَوْرِ إِلَى هذا القولِ. وعندَ الشافعيُّ : عليه فيه الصدقةُ إن كان مسلمًا حتى يَسْتَيِقَنَ مُوتَه ؛ لأنَّه على مِلْكِه . وسيَأْتِي تمامُ القولِ في صدقةِ الفِطْرِ عن العبدِ

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه ص ٤٩٦.

المعْتَقِ بعضُه وغيرِه من العبيدِ في بابِ عبدِ اللهِ بنِ دينارِ ، من كتابِنا هذا (١) إن شاء التمهيد الله أ

وأمَّا الحرُّ الصَّغِيرُ المَلِيءُ ، فإنَّ مالكًا ، والشافعيَّ ، وأبا حنيفة ، وأبا يُوسُف ، والليث بنَ سعد ، قالوا : يُؤدِّى عنه أبوه من مالِه ، وإن تطوَّع عنه أبوه من مالِ نفسِه فحسَنٌ . وقال الثَّوْرِيُّ ، ورُفَر ، ومحمدُ بنُ الحسنِ : يُؤدِّى عنه الأبُ من مالِ نفسِه فحسَنٌ . وقال الثَّوْرِيُّ ، ورُفَر ، ومحمدُ بنُ الحسنِ : يُؤدِّى عنه الأبُ من مالِ نفسِه . قال محمدُ بنُ الحسنِ : فإن أدَّاها من مالِ الصَّغِيرِ ضَين . قال : ولا يجبُ في مالِ الصَّغِيرِ صدَقة ، يتيمًا كان أو غير يَتِيمٍ . وقال مالكُ ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يُوسُف : يُؤدِّى الوَصِيُّ عن اليتيمِ صدقة وأبو ثور ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يُوسُف : يُؤدِّى الوَصِيُّ عن اليتيمِ صدقة الفِطْرِ . وقال أبو ثَوْرٍ ، وداودُ : الزكاةُ على الصَّغِيرِ والكبيرِ في أموالِهم ، لا يُؤدِّيها أحدً عنهم . والعَبِيدُ عندَهما مالِكون ، وصدقةُ الفِطْرِ عليهم واجبَةً على أنفسِهم .

قال أبو عمرَ: تَلْخِيصُ وُجُوهِ هذه المسائلِ يطولُ ، وفيما ذكَرْنا غِنَّى وَكَفَايَةٌ ، فهذا تَمْهِيدُ (() القولِ في وُجُوبِ زكاةِ الفِطْرِ ، وعلى مَن تجبُ ، ومتى تجبُ . وقد مَضَى القولُ في مَكِيلَةِ زكاةِ الفِطْرِ مُسْتَوْعَبًا ، في بابِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ من كتابِنا هذا (()) ، فلا وجة لإعادَتِه هلهُنا . وباللهِ التوفيقُ .

..... القبس

<sup>(</sup>۱) تقدم ص٤٩٦ - ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تمييز).

<sup>(</sup>۳) سیأتی ص ۱۰۸ - ۱۱۱.

الموطأ

عن عن عياضِ بنِ عن مالكِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدِ بنِ أبى سَرْحِ العامريِّ، أنه سَمِعَ أبا سعيدِ الخدريُّ يقولُ: كنا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طعامٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ، أو صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن زبيبٍ، وذلك بصاعِ النبيِّ عَلَيْلِيَّةً.

التمهيد

مالك، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عِياضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدِ بنِ أبى سرح العامِري، أنَّه سمِع أبا سعيدِ الخُدْريُّ يقولُ: كُنَّا نُحْرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقِطِ (۱).

قد ذكرنا عبدَ اللهِ بنَ سعدِ بنِ أبى سَرْحٍ فى كتابِ «الصحابةِ» (المه يُغْنى عن ذكْرِه هلهنا ، وتُوفِّى بفِلَسْطِينَ سنةَ سِتِّ وثلاثين ، وكان أخَا عثمانَ لأمِّه (المُه اللهُ من رضاع ) ، وابْنُه عياضٌ ثقةً مأمونٌ .

هكذا روّى مالكٌ هذا الحديثَ في «مُوَطَّيْه» عندَ جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ ، ولم (أن يَقُلُ فيه : على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ . وهو حديثٌ قد خرَّجه في

<sup>(</sup>١) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية ٧/١ه.

والحديث في الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٣/٤ظ – مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (٧٥٦). وأخرجه الدارمي (١٧٠٥) ، والبخاري (١٥٠٦) ، ومسلم (١٧/٩٨٥) من طريق مالك

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٣/٩١٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: س، م.

<sup>(</sup>٤) في س : ( ولم ) .

المسنكِ جماعةُ المُصَنِّفِين من أهلِ العلمِ بالحديثِ ؛ لأنَّه قد صَعَّ فيه عن أبى التمهيد سعيدِ أنَّ ذلك كان منه على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، رُوِى ذلك عنه من وُجوهِ ، وشرطُنا ألَّا نترُكَ ذِكرَ مثلِ هذا في كتابِنا .

أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرزاقِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمةَ القَعْنَبِيُ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيسٍ، عن عِياضِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ، قال: كُنَّا نُحْرِجُ - إذ كان فينا رسولُ اللهِ ﷺ - زكاةَ الفطرِ عن كلِّ صغير وكبيرٍ، حُرِّ أو مملُوكِ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقط من أو صاعًا من أو صاعًا من نبيبٍ، فلم نزلُ أقطٍ، أو صاعًا من نبيبٍ، فلم نزلُ نخرِجُه حتى قدِم معاويةُ حاجًا أو معتمِرًا، فكلَّم الناسَ على المنبرِ، فكان فيما كلَّم به الناسَ أنْ قال: إنِّي أرَى أنَّ مُدَّيْن من سَمْراءِ (الشامِ تَعْدِلُ فيما كلَّم به الناسَ أنْ قال: إنِّي أرَى أنَّ مُدَّيْن من سَمْراءِ (الشامِ تَعْدِلُ صاعًا من تمرٍ. فأخرِجُه أبدًا ما عِشْتُ (اللهُ عَشْدُ أَنَا، فلا أَزالُ أَخْرِجُه أبدًا ما عِشْتُ (اللهُ عَشْدُ اللهُ ال

قال أبو داود (٣) : روّاه ابنُ عُلَيَّةَ ( وعبدة وغيرُهما ) عن ابنِ إسحاق ، عن

<sup>(</sup>١) السمراء: الحنطة. التاج (س م ر) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى ١٦٥/٤ من طريق محمد بن بكر به . وهو عند أبى داود (١٦١٦) . وأخرجه مسلم (١٨/٩٨٥) من طريق عبد الله بن مسلمة به ، وأخرجه أحمد ١٨/٩٨٥) من طريق عبد الله بن مسلمة به ، وأخرجه أحمد ٢١/٩٨١) من طريق داود بن قيس به .

<sup>(</sup>٣) أبو داود عقب الأثر (١٦١٦) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : (وغيره) .

عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ ، عن عِياضٍ ، عن أبى سعيدِ بمعناه ، وذكر فيه رجلٌ واحدٌ عن ابنِ عُلَيَّةَ : أو صاعًا من حِنْطَةٍ . وليس بمحفوظٍ .

قال أبو داود (() : وقد حدَّ ثناهُ مُسدَّد ، عن إسماعيل ابنِ عُلَيَّة ، ليس فيه ذكرُ الحِنْطَة . قال أبو داود : وقد ذكر معاوية بنُ هشامٍ في هذا الحديث ، عن التَّوْرِي ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عياضٍ ، عن أبي سعيد : نِصْفَ صاعٍ من بُرٌ . وهو وهم من معاوية بنِ هشام ، أو ممَّن روى عنه .

قال أبو داود (٢٠): وحدَّثناه حامدُ بنُ يحيّى ، عن سفيانَ بنِ عُيينَةَ ، عن ابنِ عَجْلانَ ، سمِع عِياضًا ، عن أبى سعيدِ الخُدْرِىِّ مثلَه ، وزادَ فيه : أو صاعًا من دقيقٍ . قال حامدٌ : فأنكروا ذلك على سفيانَ فترَكه . قال أبو داودَ : هذه الزيادةُ وَهُمّ من ابنِ عُيينةً .

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويةً، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصورٍ، "قال: قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصورٍ، "قال: حدَّثنا سفيانُ"، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، قال: سمِعتُ عِياضَ بنَ عبدِ اللهِ يُخبِرُ عن أبى سعيدِ الخدريِّ، قال: لم نُخرِجْ على عهدِ رسولِ اللهِ عَيْلَةِ إلا

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٦١٧) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱٦١٨) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص ٤.

صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، (أو صاعًا من زبيبٍ)، أو صاعًا من التمهيد دقيقٍ، (أو صاعًا من أقطٍ)، أو صاعًا من شلْتٍ. ثم شكَّ سفيانُ، فقال: دقيق أو شلْتٍ (").

قال أبو عمر: لم يَذْكُرُ فيه ابنُ عُيَيْنَةً صاعًا من طعام . وكذلك روّاه يحيى القطّانُ ، عن داود بنِ قيس . لم يَذْكُرِ الطعام ، وكذلك رواه (عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ ، عن عياضٍ ، عن أبى سعيدٍ ، ليس فيها : من طعام . وكذلك رواه الحارث بنُ أبى ذُبَابٍ ، عن عياضٍ ، عن أبى سعيد . ليس فيها ذِكْرُ الطعامِ . ورواه الثوري عن زيدِ بنِ أسلمَ ، فقال فيه : من طعام . كما قال مالك (٥) .

أخبَرِنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ ، قال : حدَّ ثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ على ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ السباركِ ، قال : حدَّ ثنا وَكِيعٌ ، عن سفيانَ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عِياضِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ ، قال : كنَّا نُحْرِجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ اللهِ عَلَيْ ، صاعًا من طعامٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢٥١٣) ، وفي الكبرى (٢٢٩٣) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص٤، س. وينظر تهذيب الكمال ١٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٥) من هنا حدث اضطراب بالتقديم والتأخير في النسخة المطبوعة ينتهي ص ٢٠٦، وما أثبتناه موافق لنسختي: ص٤، س.

من زبيبٍ ، أو صاعًا من أقطٍ (١).

قال أبو عمر : هذا الثورى ، ومؤضِعُه من الحفظِ مؤضِعُه ، قد ذكر في هذا الحديثِ عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ : كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ إِذْ كان فِينَا رسولُ اللهِ ﷺ . وكذلك قال فيه كُلُّ من روّاه ؛ فلذلك ذكرناه في المُسْنَدِ كما ذكره القومُ . وباللهِ التوفيقُ .

وقال فيه الثورئ : صاعًا من طعام . كما قال مالك ، وكما قال داودُ بنُ قيسٍ فيما روّاه عنه القَعْنَبِيُّ ، وروّاه يحيّى القَطَّالُ ، عن داودَ بنِ قيسٍ ، فلم يَذْكُرْ فيه الطعامَ .

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيانَ ، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّ ثهم ، قال : حدَّ ثنا يحيى ، قال : محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّ ثنا يحيى ، قال : حدَّ ثنا داودُ بنُ قيسٍ ، عن عياضٍ ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، قال : لم نزلْ نُخرِجُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من أقط ، فلم نزلْ كذلك حتى كان معاوية ، فقال : أرى أن نصف صاعٍ من سَمْرَاءِ الشامِ تعدِلُ صاعَ تمرٍ . فأخذَ به الناسُ (٢) . خالفَه وكيعٌ عن داودَ بنِ قيسٍ ، فذكرَ فيه : صاعًا من طعام . كما قال القعنبيُ ، عن داودَ .

<sup>(</sup>۱) النسائی (۲۰۱۱) وفی الکبری (۲۲۹۱) . وأخرجه الترمذی (۲۷۳) من طریق وکیع به، وأخرجه أحمد ۲۷۹۱) ۲۲۹/۱۸ ، والدارمی (۲۷۰۱) ، والبخاری (۲۰۰۸، ۱۵۰۸) من طریق الثوری به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٤٠٧) عن محمد بن بشار به، وأخرجه أحمد ٢٧٥/١٧=

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدَّثنا حمزة بن محمد بن التمهيد على، قال: حدَّثنا أحمد بن شعيب، قال: أحبرنا هنّادُ بن السّرى، وأخبرنا سعيدُ بن نصر وعبد الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أبن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا مُوسى بن معاوية، قالا جميعًا: أحبرنا وَكِيعٌ، عن داودَ بن قيس الفَرَّاءِ، عن عِياضِ بن عبد الله بن أبى سرّح، عن أبى سعيد الحُدْرِيِّ، قال: كنّا نُحْرِجُ زكاة الفطر إذ كان فينا رسولُ الله عَيَّلَةِ ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية (من الشام )، فكان فيما كلّم به الناسَ، قال: ما أزى مُدَّيْن من سمراءِ الشامِ إلَّا تَعْدِلُ صاعًا من هذا. قال: فأخذ الناسُ بذلك ).

دَّ حَلَ حَدَيْثُ بَعْضِهِم في بَعْضِ ، والمعنى سواء . وفي حَدَيثِ أُمُوسَى ابنِ معاوية أُ زيادة ، قال أبو سعيد : فلا أزالُ أُخْرِجُه كما كنتُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشْتُ ".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا

<sup>= (</sup>١١١٨٢) ، والنسائي (٢٥١٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان به.

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في س: «الشام» ، وفي م: «المدينة» .

<sup>(</sup>۲) النسائی (۲۱۵۲) ، وفی الکبری (۲۲۹۲) . وأخرجه أحمد ۱۱۷/۱۸ (۱۱۹۳۲) ، وابن ماجه (۱۸۲۹) ، وابن خزیمة (۲٤۱۸) من طریق وکیع به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) جاءت هذه العبارة في : ص٤، س بعد الأثر الآتي.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص٤: ﴿ أَحَمَدُ بِن شَعِيبٍ ﴾ ، وفي س: ﴿ مُوسَى بِن شَعِيبٍ ﴾ .

محمدُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا أبو صالحٍ ، وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا عيسى بنُ حمَّادٍ ، قالا جميعًا : أخبَرنا اللَّيثُ بنُ سعدٍ ، قال : حدَّثنى يزيدُ بنُ أبى حبيبٍ ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدٍ ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدٍ ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدٍ ، حدَّثه أنَّ أبا سعيدِ الحُدْرِيُّ ، قال : كنَّا نُحْرِجُ في عهدِ رسولِ اللهِ بَيَالِيهُ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من أقطٍ ؛ لا نُحْرِجُ غيرَه (١)

زاد عبدُ الوارثِ : فلما كَثُر الطعامُ في زمنِ معاويةَ جعلوه مُدَّىٰ حنطةٍ .

أخبَرِفا (٢) محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ معاويةَ ، قال : أخبَرنا أحمدُ بنُ على بن حربِ المَرْوَزِيُ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ على بن حربِ المَرْوَزِيُ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ على بن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي مُحْرِزُ بنُ الوضَّاحِ ، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ ، عن الحارثِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ذُبابٍ ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي سَرحٍ ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ ، قال : فرَض رسولُ اللهِ عَيَافٍ صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من أقطِ (٣) .

قال أبو عمر : هذه الآثارُ كلُّها تَدُلُّ على أنَّ هذا الحديثَ مرفوعٌ ، فلذلك

<sup>(</sup>۱) النسائى (۲۰۱۷) ، وفى الكبرى (۲۲۹۷) . وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٤٢/٢ من طريق الليث به .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى الاضطراب في النسخة المطبوعة والمشار إليه ص٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢٥١٠) ، وفي الكبرى (٢٢٩٠) . وأخرجه مسلم (٢٠/٩٨٥) من طريق الحارث

ذكرناه في كتابنا هذا على شَرطِنا، وذكر فيه زيدُ بنُ أسلمَ من روايةِ مالكِ، والثوريِّ: صاعًا من طعامٍ. وكذلك ذكر فيه داودُ بنُ قيسٍ من روايةِ وكيعٍ والقعنبيِّ، وكلَّهم ذكر فيه الشعيرَ، والتمرَ، والأقطَ، وزادَ بعضُهم فيه الزَّيبَ. وتأوَّلُ أصحابُنا وغيرُهم في ذكرِ الطعامِ في حديثِ أبي سعيدِ هذا أنَّه الحنطة؛ لأنَّه مُقَدَّمٌ في الحديثِ، ثم الشعيرُ والتَّمرُ والأقِطُ بعدَه، وكذلك اختلف الحسنُ وابنُ سيرينَ عن ابنِ عباسٍ في حديثِه في صدقةِ الفطرِ، فقال عنه ابنُ الحسنُ وابنُ سيرينَ عن ابنِ عباسٍ في حديثِه في صدقةِ الفطرِ، فقال عنه ابنُ سيرينَ: صاعٌ من بُرُّ (). وقال عنه الحسنُ: نصفُ صاعٍ من بُرُّ (). وقال عنه الحسنُ: نصفُ صاعٍ من بُرُّ (). وقال أبو رجاءِ: سمِعْتُ ابنَ عباسٍ يَخْطُبُ على مِنْبرِكم - يعْنِي مِنبرَ البَصرةِ - يقولُ: صدقةُ الفِطرِ صاعٌ من طعامٍ (). فتأوّلوه أيضًا على أنَّه البُرُّ، ولم يَسْمَعِ الحسنُ ولا ابنُ سيرينَ هذا الحديثَ من ابنِ عباسٍ، وقد سمِعه منه أبو رجاءِ.

وأمًّا حديثُ ابنِ عمرَ فسيَأتِي في بابِ نافع من كتابِنا هذا باختلافِ ألفاظِه وتَخرِيجِ مَعانِيه، ونَذْكُرُ هناكَ إِن شاء اللهُ أحكامَ زكاةِ الفطرِ، ووُجوبَها على الصغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والعبيد، وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازُعِ والأقاويلِ بأتمِّ ما يكونُ ، إِن شاء اللهُ، ونذْكُرُ هنهُنا اختِلافَهم في مَكِيلَةِ صدقةِ الفطرِ، وما الذي يكونُ ، إِن شاء اللهُ، ونذْكُرُ هنهُنا اختِلافَهم في مَكِيلَةِ صدقةِ الفطرِ، وما الذي يُحْرَجُ فيها من الحبوبِ وأصنافِ المأكولِ أو القيمةِ من العُروضِ وغيرِها، وما لهم في ذلك من الأقاويلِ والاعتلالِ، وباللهِ الحولُ وهو المستعانُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٢٥٠٨) ، وابن خزيمة (٢٤١٥) من طريق ابن سيرين به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٠١٨ (٢٠١٨) ، وأبو داود (١٦٢٢) من طريق الحسن به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٥٠٩) من طريق أبي رجاء به .

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ٥٧٦ - ٥٩٩ .

أجمع العلماء أنَّ الشعيرَ والتمرَ لا يُجْزئُ من أحدِهما إلا صاع كاملٌ ؛ أربعةُ أمدادِ بمُدِّ النبيِّ عَيَّكِيْ . واختلفوا في البُرِّ ؛ فقال مالكٌ ، والشافعيُ ، وأصحابُهما : لا يُجْزئُ من البُرِّ ولا من غيرِه أقلُّ من صاع بصاعِ النبيِّ عَيَّكِيدٍ ؛ أربعةُ أمدادِ بمُدِّه وقال لا يُجْزئُ من البُرِّ وهو قولُ البَصْريين . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ وإسحاقُ بنُ راهويَه . وقال التَّوريُّ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُه (۱) : يُجْزئُ من البرِّ نصفُ صاع . ورُوي ذلك عن جماعةٍ من الصحابةِ ، وجماعةٍ من (۱) التابعين بالحِجازِ والعراقِ .

وحُجَّةُ مَن قال بالصَّاعِ من البُرِّ وغيرِه ، حديثُ أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ هذا ، وأنَّه ليس في شيءٍ من الأحاديثِ الصِّحاحِ نصفُ صاعِ ، وحديثُ الزُّهْرِيِّ عن النبيِّ عَندَهم لا يَصِعُ . وفي حديثِ ابنِ عمرَ ، عن النبيِّ عَيَّاتِهُ : صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير . وكذلك حديثُ ابنِ عباسٍ ، الصحيحُ فيه صاعٌ ، لا نصفُ صاعٍ ، والتَّمرُ والشَّعِيرُ كان قُوتَ القومِ في ذلك الوقتِ ، فوجَب (\*) اعتبارُ القُوتِ في كلِّ زمانِ ، والقضاءُ منه بصاعِ كاملٍ على ما في الآثارِ الصِّحاح عن ابنِ عمرَ وغيرِه .

وحجَّةُ من قال بنصفِ صاعٍ من بُرِّ ، ما يُرُوى عن ابنِ عمرَ أنَّه قال بعدَ أنْ ذَكَر أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فرَض صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، قال : فعدَل الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرِّ . والناسُ في ذلك الزمانِ كِبارُ الصحابةِ ،

<sup>(</sup>١) في م: «أصحابهما».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: «أبي سعيد».

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ فواجب ﴾ .

وقد رُوِىَ أَنَّ عمرَ عدَل ذلك وقضَى به ، وقيل: إنَّ ذلكَ إنَّما كان فى زمنِ التمهيد معاوية . وقد ذكرنا من روَى هذا فى حديثِ ابنِ عمرَ من كتابِنا هذا ، فى بابِ نافع (١) . والحمدُ للهِ .

وكان الصحابة في زمّنِ معاوية متوافرين ، لا يَجوزُ عليهم الغَلَطُ في مثلِ هذا . واحتجُوا أيضًا بحديثِ الزَّهرِيِّ ، عن ابنِ أبي صُعيرِ ، أن (٢) رسولَ اللهِ ﷺ قال في صدقةِ الفِطْرِ : «صاعٌ من بُرِّ عن كلِّ اثْنَيْنِ ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمْرِ عن كلِّ واحدٍ ، غنيًا كان أو فقيرًا (٢) . وهو حديثٌ مُضْطَرِبٌ لا يَنْبُثُ . واحْتَجُّ أيضًا مَن قال بنصفِ صاعٍ من بُرِّ بما رُوِي عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، قال : كانت صدقةُ الفِطْرِ تُعْطَى على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، وأبي بكرٍ ، وعمرَ نصفَ صاعٍ من حِنْطَةٍ .

( وحدثنا خلفُ بنُ أحمدَ ، حدثنا أحمدُ بنُ مطرّفِ ، قال : حدّثنا سعيدُ ابنُ عثمانَ الأعناقيُ ، قال : حدثنا يونسُ ( ) بنُ عبدِ الأعلى ، قال : حدّثنا عبدُ اللهِ ابنُ يوسفَ ، قال : حدثنا الليثُ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ خالدِ الفَهْمِيِّ وعُقيلِ بنِ خالدٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أنه قال : إن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ فَرَضَ زكاةَ الفطرِ مُدَّيْن من حنطةٍ ( )

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥٨٠، ٥٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص٤، م: (عن) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٥٦٩ ، ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: س، م.

<sup>(</sup>٥) في ص ٤: ديوسف، والمثبت من شرح المعانى ، وسيأتى على الصواب في شرح الحديث (١٩٣١) من الموطأ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٢٦/٢ عن يونس به ، وأخرجه الطحاوى في شرح المعاني =

ورُوِى عن أبى بكرٍ ، وعمرَ ، وعثمانَ ، وعلى ، وابنِ مسعودٍ ، وابنِ عباسٍ ، وأبى هريرة ، وجابرٍ ، وابنِ الزَّبيرِ ، ومعاوية : نِصْفُ صاعٍ من بُرِّ . وفى الأسانيدِ عن بعضِهم ضعف واختلاف . وكذلك رُوِى عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، وعطاءِ ، وطاوسٍ ، ومجاهدٍ ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، وسعيدِ بنِ مجبيرٍ ، وعروة بنِ النَّبيرِ ، وأبى سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، ومصعبِ بنِ سعدٍ ، وغيرِهم : نِصْفُ صاعِ الزَّبيرِ ، وأبى سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، ومصعبِ بنِ سعدٍ ، وغيرِهم : نِصْفُ صاعِ من بُرِّ . وأمَّا ابنُ عمرَ ، فكان لا يُخرِجُ في زكاةِ الفطرِ إلَّا التمرَ ، إلَّا مرةً واحدة أعوزَه التَّمرُ ، فأخرَج شعيرًا (٢).

وجملةً قولِ مالكِ أنّه يُؤدِّى ما كان جُلَّ عيشِ أهلِ بلدِه ؛ القمح ، والشعير ، والسُلْت ، والدُّرة ، والدُّخن ، والأرز ، والزَّبيب ، والتمر ، والأقط ، قال : ولا أرى لأهلِ مصر أن يدْفعوا إلَّا القمح ؛ لأنَّ ذلك جلَّ عيشهم ، إلَّا أنْ يَغْلوَ سعرُهم فيكونَ عيشُهم الشعيرَ فيُعْطونه . قال : ويُعطِى صاعًا من كلِّ شيء ، ولا يُعطِى مكانَ ذلك عَرْضًا من العُروضِ . قال أشهبُ : وسُئِلَ مالكُ عن الذي يُؤدِّى مكانَ ذلك عَرْضًا من العُروضِ . قال أشهبُ : وسُئِلَ مالكُ عن الذي يُؤدِّى الشَّعِيرَ إلَّا أنْ يكونَ يأكُلُه . قيلَ : فَيُنَقِّيه . الشعيرَ في زكاةِ الفطرِ ، فقال : لا يُؤدِّى الشَّعِيرَ إلَّا أنْ يكونَ يأكُلُه . قيلَ : فَيُنَقِّيه . قال : لا ، بل يُؤدِّيه على وجهه كما يأكُلُه . قيل له : فإنَّ الناسَ يَقولون : مُدَّانِ . فقال : إن القولَ ما قال رسولُ الله عَيْلَةٍ . قال : فذَكَوْتُ له الأحاديثَ التي تُذْكَرُ

لقيس

<sup>=</sup> ۲/۵۶، والبيهقي ١٦٩/٤ من طريق الليث به.

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ۱۷۰/۳ – ۱۷۲، وشرح معاني الآثار ۲/۲٪ – ٤٨، وسنن البيهقي ۱۹۷/ – ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) سيأتى في الموطأ (٦٣٤).

عن النبئ ﷺ فى المُدَّيْن من الحنطة ، فأنكرها . وقال الشافعى : أَى قُوتِ كَان الأُعْلَبَ على رجل ، أَدَّى منه زكاة الفطر ؛ إِنْ كَان حنطة ، أو ذُرَة ، أو سُلْتًا ، أو شعيرًا ، أو تَمْرًا ، أو زَيِيبًا ، أَدَّى صاعًا بصاعِ النبئ ﷺ ، ولا يُؤدِّى إلَّا الحَبّ ، لا شعيرًا ، أو تَمْرًا ، أو زَيِيبًا ، أَدَّى صاعًا بصاعِ النبئ ﷺ ، ولا يُؤدِّى إلَّا الحَبّ ، لا يُؤدِّى دقيقًا ، ولا سَوِيقًا ، ولا قِيمَة . قال : فإنْ أدَّى أهلُ البادية الأقط ، لم يَينْ لى أنَّ عليهم إعادة . وقال أبو حنيفة : يُؤدِّى نصف صاعِ من بُرِّ ، أو دقيق ، أو سَوِيق ، أو زبيب ، أو صاعًا أن من تَمْر ، أو شعير . وقال أبو يوسف ، ومحمد : الزَّبيبُ بمنزلةِ التمر والشعير ، وما سوى ذلك يُحْرَجُ بالقيمة ؛ قيمة ما ذكَرْنا من البُرِّ وغيره . وقال الليث : الله وقال الليث : وقال الليث الله وقال الأوزاعِى : يُؤدِّى كلُّ إنسانِ مُدَّيْن من قمحٍ بمُدِّ أهلِ بلَدِه . وقال الليث : وقال أبو ثور : الذى يُحْرَجُ فى زكاة الفِطْرِ صاع من تمر ، أو شعير ، أو طعام ، أو زبيبٍ ، أو ثور : الذى يُحْرَجُ فى زكاة الفِطْرِ صاع من تمر ، أو شعير ، أو طعام ، أو زبيبٍ ، أو أَوطِ ، إن كان بدَويًا ، ولا يُعْطِى قيمة شيءٍ من هذه الأصنافِ وهو يَجِدُها .

قال أبو عمر : سكت أبو ثورٍ عن ذكرِ البرِّ ، وكان أحمدُ بنُ حنبلِ يسْتَحِبُ إخراجَ التمرِ ، والأصلُ في هذا البابِ ومدارُه على وجهينِ ؛ أحدُهما ، اعتبارُ القوتِ ، وأنَّه لا يَجُوزُ إلَّا الصاعُ من كلِّ شيءٍ منه ؛ لأنَّه لا ينْبُتُ عن النبيِّ عَيَالِيًّ القوتِ ، وأنَّه لا يتبدُ وهذا قولُ مالكِ والشافعيّ . والوجهُ الآخرُ ، اعتبارُ التمرِ والشَّعيرِ ، وقيمتِهما ، وعَدْلِهما على ما قال الكوفيُّون ، وفي أخذِ البدلِ والقيمةِ في الزكاةِ وفي صدقةِ الفطرِ كلامٌ يَطولُ ، واعتلالٌ يَكثُرُ ، ليس هذا مَوضعَ ذكرِه . وباللهِ التوفيقُ .

..... القبس

<sup>(</sup>١) في م: (صاع).

الموطأ

٦٣٤ - وحدَّثنى عن مالكِ، عن نافع، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان لا يُخْرِجُ في زكاةِ الفطرِ إلا التَّمرَ، إلا مرةً واحدةً، فإنه أخرَج شعيرًا.

قال مالكُ: [٣٤] والكفاراتُ كلُّها، وزكاةُ الفِطْرِ، وزكاةُ الفِطْرِ، وزكاةُ العُشُورِ، وزكاةُ العُفارةَ العُشُورِ، كلُّ ذلكَ بالمُدِّ الأصغرِ مدِّ النبيِّ ﷺ إلا الظَّهارَ، فإنَّ الكفارةَ فيه بمُدِّ هشام، وهو المُدُّ الأعظمُ.

الاستذكار

كار وروايتُه في هذا البابِ عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان لا يُخرِجُ في زكاةِ الفطرِ إلا التمرَ ، إلا مرةً واحدةً ، فإنه أخرَج شعيرًا . (الم يقلُ مالكُ : فأعوَزه التمرُ (١٢) .

وأما قولُه في آخِرِ هذا البابِ: قال مالكُ: والكفاراتُ كلُها، وزكاةُ الفطرِ، وزكاةُ العُشُورِ، كلُّ ذلك بالمدِّ الأصغرِ؛ مُدِّ النبيِّ ﷺ، إلا الظَّهارَ، فإنَّ الكفارةَ فيه بمُدِّ هشامٍ؛ وهو المُدُّ الأعظمُ. فلم يختلفِ العلماءُ بالمدينةِ وغيرِها أنَّ الكفاراتِ كلَّها بمدِّ النبيِّ ﷺ، إلا الظِّهارَ، فإنَّ مالكًا خالف في الإطعامِ به، فأوْجَبه بمُدِّ هشامِ بنِ إسماعيلَ المخزوميِّ عاملٍ كان بالمدينةِ لبني مروانَ، وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ كفارةِ الظهارِ "، إن شاء اللهُ. ومُدُّ مروانَ، وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ كفارةِ الظهارِ ") مروفَّ بالعراقِ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱۳/٤ظ - مخطوط) ، وبرواية أبى مصعب (۷۵۷) . وأخرجه
 الشافعى ۲۰/۲، والبيهقى فى المعرفة (۲٤۱٥) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (١٢١٢) من الموطأ .

## وقتُ إرسالِ زكاةِ الفطرِ

٦٣٥ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ
 كان يَبعَثُ بزكاةِ الفطرِ إلى الذي تُجمَعُ عِندَه قبلَ الفِطْرِ بيومينِ أو ثلاثةٍ .

وحدَّثنى عن مالكِ ، أنه رأى أهلَ العلمِ يَستَحِبُّون أن يُخرِجوا زكاة الفِطْرِ إذا طلَع الفَجرُ مِن يومِ الفِطرِ ، قبلَ أن يَغْدوا إلى المُصَلَّى .

الاستذكار

#### باب وقتِ إرسالِ زكاةِ الفطرِ

ذَكُو فيه مالك ، عن نافع ، أن عبد اللهِ بنَ عمرَ كان يبعثُ بزكاةِ الفطرِ إلى الذي تُجمَعُ عندَه قبلَ الفطرِ بيومين أو ثلاثة (١) . وذكر أنه رأى أهلَ العلمِ يستحبُّون أن يُخرِجوا زكاةَ الفطرِ إذا طلّع الفجرُ من يومِ الفطرِ ، قبلَ أن يغدُوا إلى المُصلَّى . قال مالك : وذلك واسعٌ إن شاء الله ؟ أن يؤدُّوا قبلَ الغُدُوِّ مِن يومِ الفطرِ وبعدَه .

قال أبو عمر : في هذا مِن فعلِ ابنِ عمرَ دليلٌ على جوازِ تعجيلِ ما تجبُ لوقتٍ مِن الزكواتِ . وقد تقدَّم القولُ في الوقتِ الذي تجبُ فيه صدقةُ الفطرِ ، وما للعلماءِ في ذلك (٢) ، وإن كان تقديمُها باليومِ واليومين جائزًا عندَهم ، ومالكٌ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٤٤) ، وبرواية يحيى بن بكير (١٣/٤ظ - مخطوط ) ، وبرواية أبي مصعب (٧٥٩) . وأخرجه الشافعي ٦٩/٢، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٩٩) ، والبيهقي ١٢٢/٤ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>۲) تقدم ص۹۹۰ - ۹۹۲.

الاستذكار وغيرُه يُجيزون ما كان ابنُ عمرَ يفعَلُه من ذلك ، إلا أن مالكًا يستحِبُّ ما استحبَّه أهلُ العلم في وقتِه ؛ مِن إخراج زكاةِ الفطرِ صبيحةَ يوم الفطرِ في الفجرِ أو ما قارَبه ، وفي قولِ مالكِ ما يدُلُّ على أن أداءَ زكاةِ الفطرِ بعدَ وجوبِها أو في حينِ وجوبِها أفضلُ وأحبُّ إليه وإلى أهلِ العلم ببلدِه في وقتِه ، وقد رُوِي عن النبيِّ ﷺ في ذلك خبرٌ حسنٌ مِن أخبارِ الآحادِ العدولِ .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا أبو جعفرِ (١) النُّفَيليُّ ، قال : حدَّثنا زهيرٌ ، قال : حدَّثنا موسى بنُ عقبةَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قال : أمَر نارسولُ اللهِ ﷺ بزكاةِ الفطرِ أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى المُصلَّى . قال : وكان ابنُ عمرَ يؤدِّيها قبلَ ذلك باليوم واليومين ".

وليس قولُ مالكِ في تعجيل زكاةِ الأموالِ كذلك ، وليس في « الموطأ » موضع "هو أُولَى بذكر" المسألةِ مِن هذا . واختلَف أهلُ العلم في جوازِ تعجيلِ الزكاةِ ؛ فقال مالكٌ فيما رؤى عنه ابنُ وهبٍ ، وأشهبُ ، وحالدُ بنُ خِداشِ : مَن أدَّى زكاةَ مالِه قبلَ مَحِلُها بتمام الحولِ ، فإنه لا يُجزئُ عنه ، وهو كالذي يصلَّى قبلَ الوقتِ . ورُوِي ذلك عن الحسنِ البصريِّ ، وبه قال بعضُ أصحابِ داودَ . ورؤى ابنُ القاسم عنه : لا يجوزُ تعجيلُها قبلَ الحولِ إلا بيسيرٍ . وكذلك ذكر

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ( محمد ) . وينظر تهذيب الكمال ٨٨/١٦ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۲۱۰) . وأخرجه أحمد ۲۰/۱۰ (۲٤۲۹) ، ومسلم (۲۲/۹۸۱) ، والنسائي (۲۵۲۰) من طریق زهیر به، وأخرجه أحمد ۲۸/۱۰ (۲۳۸۹) ، والبخاری (۱۵۰۹) ، والترمذي (٦٧٧) ، والنسائي (٢٥٢٠) من طريق موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (هذا ... ذكر).

عنه ابنُ عبدِ الحكم؛ بالشهرِ ونحوِه. وأجاز تعجيلَ الزكاةِ قبلَ الحولِ سفيانُ الاستذكار الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو ثورٍ، وإسحاق، وأبو عبيدٍ، ورُوِى ذلك عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وإبراهيم، وابنِ شهابٍ، والحكمِ، وابنِ أبي ليلى (). وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمدٌ: يجوزُ تعجيلُ الزكاةِ لِما في يدِه، ولِما يستفيدُ في الحولِ وبعدَه. وقال زُفَرُ: التعجيلُ عما في يدِه جائزٌ، ولا يجوزُ عما يَستفيدُه. وقال ابنُ شُبرُمةَ: يجوزُ تعجيلُها لسنينَ. وقال الشافعي: يجوزُ للوالي () إذا رأى الحَلَّة في أهلِ الصدقةِ أن يستلِف لهم مِن صدقةِ أهلِ الأموالِ إذا رأى الحَلَّة في أهلِ الصدقةِ أن يستلِف لهم مِن صدقةِ أهلِ الأموالِ إذا (الله النفسُا، ولا يُجبَرُ "ربُّ المالِ على أن يُخرِجَ صدقتَه قبلَ مَحِلُها إلا أن يتطوع. قال: ولو أن رجلًا أخرَج زكاةَ مالِه، فقال: إن أفدتُ () ما تجبُ فيه الزكاةُ كانت هذه عنه . لم تَجْزِ عنه ؛ لأنه أدَّاها () بلا سببِ (امالِ تجبُ فيه الزكاةُ، وعَجُل ()

قَالَ أَبُو عَمْرَ : حُجَّةُ مَن لم يُجِزْ تعجيلَ الزكاةِ قياسُها على الصلاةِ ، وحجةُ

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٢) في م: (للمصدق).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (كانوا ميسورين وليس على».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، م : ﴿ إِلَى سبب ، . وينظر الأم ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ﴿ قَالَ تَجْزِ ﴾ . وفي م: ﴿ لم تَجْزَ ﴾ . والمثبت من الأم ٢ / ٢١.

<sup>(</sup>٧) في م : ( عمل ١٠ .

# مَن لا تَجِبُ عليه زكاةُ الفِطرِ

٦٣٦ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ : ليس على الرجلِ في عبيدِ عبيدِه ، ولا في أجيرِه ، ولا في رقيقِ امرأتِه زكاةٌ إلا مَن كان منهم يَخدِمُهُ ولا بُدَّ له منه ، فتجِبُ عليه . وليس عليه زكاةٌ في أحدِ مِن رَقيقه الكافرِ ما لم يُسلِمْ ؛ لتجارةٍ كانوا أو لغير تجارةٍ .

الاستذكار مَن أجاز تعجيلَها القياسُ على الدَّيونِ الواجبةِ لآجالٍ محدودةٍ ، أنه جائزٌ تعجيلُها وتقديمُها قبلَ محِلُها ، وحديثُ على رضِى اللهُ عنه عن النبي ﷺ ، أنه استلفَ صدقةَ العباسِ قبلَ مَحِلُها (١) . وقد رُوى : لعامَين (١) . وفرَّقوابينَ الصلاةِ والزكاةِ ، وقياسُ بأن الناسَ يَسْتوون في وقتِ الصلاةِ ولا يَسْتوون في وقتِ وجوبِ الزكاةِ ، وقياسُ مالكِ ومَن قال بقولِه على الصلاةِ أصحُ في سبيلِ القياسِ ، واللهُ أعلمُ .

# باب من لا تجب عليه زكاة الفطر

قال مالك : ليس على الرجل في عبيدِ عبيدِه ولا في أجيرِه صدقة ، ولا في رقيقِ امرأتِه زكاة منه ، وليس عليه زكاة في أحدٍ مِن رقيقِه ما لم يُسلِم ، لتجارةٍ كانوا أو لغيرِ تجارةٍ .

قال أبو عمرَ : قد تقدُّم القولُ في مسائلِ هذا البابِ كلُّها ، وما للعلماءِ مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۹۲/۲ (۸۲۲) ، والدارمي (۱۹۷۲) ، وأبو داود (۱۹۲٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى ۱۱۱٪.

المذاهبِ فيها فيما تقدُّم مِن أبوابِ زكاةِ الفطر ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هنا ، إلا الاستذكار أن جملة ذلك أنه لا خلافَ عن مالكِ وأصحابِه ، أنه ليس على السيدِ زكاةُ الفطر في عبيدِ عبيدِه ، كما أنه ليس عليه أن يزكِّي عما بيدِ عبدِه مِن المالِ . وأما أبو ثورِ وداودُ فعلى أصلِهما ، أن عبيدَ العبيدِ يُخرجون عن أنفسِهم زكاةَ الفطر ؛ لأنهم مالِكُون عندَهما. وأما الشافعي، وأبو حنيفةً، وأصحابُهما، والليثُ، والثوريُّ ، وجمهورُ أهل العلم ، فإن زكاةَ الفطرِ على السيدِ عندَهم في عبيدِه وفي عبيدِ عبيدِه ؛ لأنهم كلُّهم عبيدُه . وأما قولُ مالكِ : ولا في أجيره . فلأنه لا يلزَمُه نفقتُه في الشرع والقُرْبةِ ، وأصلُه أنه لا تلزَمُ صدقةُ الفطرِ إلا عمن تلزَمُ نفقتُه في الشريعةِ ، لا<sup>(١)</sup> مِن طريقِ التطوع ولا المعاوّضةِ . وهو قولُ الشافعيّ ، وأما سفيانُ والكوفيُّونَ ، فإن زكاةَ الفطرِ لا تجبُ عندَهم إلا عن الابنِ الصغيرِ والعبدِ فقط . وأما قولُه : ولا في رقيقِ امرأتِه . فقولُه وقولُ الشافعيِّ في ذلك سواءٌ ، إلا أن أصلَهما أنها تلزَّمُه فيمَن تلزَّمُه النفقةُ عليه ، وذلك عندَ الشافعيِّ خادمٌ واحدٌ ، وعندَ مالكِ مَن يخدِمُه ولابُدُّ منه ، إلا أن الأظهرَ مِن مذهبِه أنه تلزَمُه في خادم واحدٍ ، وقد اختلَف أصحابُه في ذلك على ما ذكرناه عنهم في كتاب « اختلافِ قول مالك وأصحابه ». وقال الليث: يؤدّى عن امرأتِه ، وليس عليه أن يؤدّى عن أحدٍ مِن رقيقِها . وأما سفيانُ والكوفيُّون ، فلا يرَون زكاةَ الفطرِ عليه عن امرأتِه ، فكيف عن رقيقِها ؟ بل عليها أن تُخرِجَ زكاةَ الفطرِ عن نفسِها وعن عبدِها ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ﴿ إِلَّا ﴾ ، والمثبت من التاج والإكليل ٣٧٠/٢ .

الاستذكار الشُّنَّة عندَهم أن يُخرِجها الذكرُ والأنثى عن أنفسِهم وعبيدِهم. وقد تقدَّم الأصلُ عنهم ولغيرِهم في ذلك، وفيمن لم يُسلِمْ مِن العبيدِ. والحمدُ للهِ. تمَّ شرحُ كتابِ الزكاةِ، والحمدُ للهِ كثيرًا.

تم بحمد اللَّه ومنه الجزء الثامن ويتلوه الجزء التاسع ، وأوله: كتاب الصيام

### فهرس الجزء الثامن

| النهي عن البكاء على الميت                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٥ - حديث جابر بن عتيك ، أن رسول الله ﷺ جاء يعود عبد الله             |
| ابن ثابت ، فوجده قد نُحلِب ،                                          |
| ٠٠٠ - حديث عائشة ، أنها ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول : إن          |
| الميت اليُعذَّب ببكاء الحي ،                                          |
| الحسبة في المصيبة                                                     |
| ٨٥٥ – حديث أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «لايموت لأحد              |
| من المسلمين ثلاثة من الولد ، فتمسه النار ،» ٢٩                        |
| وه - حديث أبي النضر السلمي ، أن رسول الله ﷺ قال : « لا يموت           |
| لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم ، » ٥٥                       |
| . ٥٦ - حديث أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « ما يزال المؤمن         |
| أيصاب في ولده وحامَّته » ٤٧                                           |
| جامع الحسبة في المصيبة                                                |
| ٥٦١ - حديث عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أن               |
| رسول الله ﷺ قال: « لِيُعَرِّ المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، ١٠٠٠٠ ٥١ |
| ٥٦٢ - حديث أم سلمة ، أن رسول الله ﷺ قال : (من أصابته                  |
| مصيبة فقال كما أمر الله : إنا لله وإنا إليه راجعون ، » ٥٦ ، ٧٥        |
| ي.<br>٦٣ ه - أثر القاسم بن محمد ، أنه قال : هلكت امرأة لي ، فأتاني    |
| محمد بن كعب القرظي يُعزِّيني بها                                      |
| ما جاء في الاختفاء ٦٧                                                 |
| و و حديث عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها قالت : لعن رسول الله ﷺ            |

| ٦٧    | المختفى والمحتفية ،                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٥٦٥ - بلاغ مالك ، أن عائشة كانت تقول : كسر عظم المسلم ميتا                     |
| ۸۲    | ككسره وهو حي ،                                                                 |
| ۸۳    | جامع الجنائز                                                                   |
| هو    | ٥٦٦ - حديث عائشة ، أنها سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت و                         |
| ، ر   | مستند إلى صدرها ، وأصغت إليه يقول : «اللهم اغفر لي وارحمني                     |
| ۸٣    | وألحقني بالرفيق الأعلى»                                                        |
|       | ٥٦٧ - بلاغ مالك ، أن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : «ما من                     |
| ۸٤    | نبی یموت حتی ثیخیّر» . قالت :                                                  |
|       | ٥٦٨ - حديث ابن عمر ، أن رسول الله عَلَيْةِ قال : «إن أحدكم إذا                 |
| ۸٧    | مات تُحرِض عليه مقعده بالغداة والعشى ؛ ،                                       |
| کله   | ٥٦٩ - حديث أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «كل ابن آدم تأ                     |
| ۹۳    | الأرض إلا عجب الذنب ؛ ،                                                        |
| :     | ٥٧٠ - حديث كعب بن مالك ، أن رسول الله ﷺ قال : ﴿إَنَّمَا نَسَمَةُ               |
| ۹٦    | المؤمن طير يعلق في شجر الجنة ﴾                                                 |
|       | ٧١ - حديث أبى هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «قال الله تبارك                     |
| 1 • 9 | وتعالى : إذا أحب عبدى لقائى أحببت لقاءه ، ،                                    |
|       | ٥٧٢ – حديث أبى هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «قال رجل لم                        |
| ۱۱٦،  | يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرقوه»                                           |
| •     | <ul> <li>٥٧٣ - حديث أبى هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : «كل مولود يولد</li> </ul> |
| 170   | على الفطرة ، »                                                                 |
|       | باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة                        |
|       | لأطفال المسلمين وغيرهم بجنة أو نار ، وجعل جميعهم في                            |
| ۱۷۳ - | 11170                                                                          |

| ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المسلمين بالجنة . ١٧٣–١٧٦ |
|-------------------------------------------------------------------|
| باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين              |
| بدخول الجنة ، ومن قال : إنهم خدم أهل الجنة ١٧٦ – ١٧٩              |
| باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين              |
| بالنار                                                            |
| باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن                   |
| الشهادة لأطفال المشركين بجنة أو نار                               |
| ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم              |
| في الآخرة                                                         |
| باب                                                               |
| باب ذكر ما للعلماء من الأقوال والمذاهب في أحكام الأطفال           |
| في دار الدنيا                                                     |
| ٧٤ - حديث أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : ﴿لا تقوم               |
| الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : ياليتني مكانه»            |
| ٥٧٥ – حديث أبي قتادة بن رِبعتي ، أن رسول الله ﷺ مُرَّ عليه        |
| بجنازة ، فقال : «مستريح ومستراح منه» . قالوا : ٢٠٦، ٢٠٦           |
| ٥٧٦ حديث أبي النضر ، أنه قال : قال رسول الله ﷺ لما مات            |
| عثمان بن مظعون ومُرَّ بجنازته : «ذهبت ولم تلبَّس منها بشيء» ۲۰۸   |
| ٥٧٧ - حديث عائشة ، أنها قالت : قام رسول الله ﷺ ذات ليلة ،         |
| فلبس ثیابه ثم خرج ، قالت : فأمرت جاریتی بریرة تتبعه ، فتبعته      |
| حتى جاء البقيع ، ٢١٤                                              |
| ٥٧٨ – أثر أبي هريرة ، أنه قال : أسرعوا بجنائزكم ؛ فإنما هو خير    |
| تقدُّمونه إليه ، أو شر تضعونه عن رقابكم٢١٧                        |
| كتاب الزكاة                                                       |

| حكمة وحقيقة وتوحيد : إن الله تعالى وله الحمد انعم على          |
|----------------------------------------------------------------|
| العبد بنعمتين ؛                                                |
| -مقدمة: لا خلاف في وجوبها،                                     |
| ما تجب فيه الزكاة                                              |
| ٥٧٩ – حديث أبي سعيد الخدري ، أنه قال : قال رسول الله ﷺ :       |
| «ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة ، »                               |
| ٥٨٠ – حديث أبي سعيد الخدري ، أنه قال : قال رسول الله ﷺ :       |
| «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ،» ٢٦٤                   |
| ٥٨١ – بلاغ مالك ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق  |
| في الصدقة : إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية               |
| الزكاة في العين من الذهب والورق                                |
| ٥٨٢ - أثر محمد بن عقبة مولى الزبير ، أنه سأل القاسم بن محمد    |
| عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم ، هل عليه فيه زكاة ؟ ٢٦٩، ٢٧٠      |
| ٥٨٣ – أثر عائشة بنت قدامة ، عن أبيها ، أنه قال : كنت إذا جئت   |
| عثمان بن عفان أقبض عطائي ، سألني : هل عندك من مال وجبت         |
| عليك فيه الزكاة ؟                                              |
| ٥٨٤ – أثر ابن عمر ، أنه قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول      |
| عليه الحول                                                     |
| ٥٨٥ - أثر ابن شهاب ، أنه قال : أول من أخذ من الأعطية الزكاة    |
| معاویة بن أبی سفیان                                            |
| -قول مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن الزكاة تجب في |
| عشرین دینارًا عینًا ،                                          |
| -قول مالك : وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة،        |
| -قول مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازانة ، وصرف       |

| الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: إنها لا تجب فيها الزكاة ، ٢٨٠           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| -قول مالك في رجل كانت له خمسة دنانير ، من فائدة أو غيرها ،                 |
| فتجر فيها ، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة : إنه                 |
| يزكيها،                                                                    |
| -قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم ،             |
| وكراء المساكين ، وكتابة المكاتب ، أنه لا تجب في شيء من ذلك                 |
| الزكاة ،                                                                   |
| -قول مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: إن من بلغت                     |
| حصته منهم عشرين دينارًا عينا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ، . ٢٩١       |
| <ul> <li>قول مالك : وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدى أناس</li> </ul> |
| شتى ، فإنه ينبغي أن يُحصيها جميعا ، ثم يخرج ما وجب عليه من                 |
| زكاتها كلهازكاتها كلها                                                     |
| الزكاة في المعادن                                                          |
| ٥٨٦ – حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد ، أن                      |
| رسول الله ﷺ قطع لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية ،                     |
| وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لأيؤخذ منها إلى اليوم                    |
| إلا الزكاة                                                                 |
| -تتميم : اختلف الناس ؛ هل في المال حق سوى الزكاة أم لا ؟ ٢٩٦-٢٩٦           |
| -تقسيم واستفاء ترتيب : أتقن مالك رضي الله عنه في كتاب                      |
| الزكاة إتقانا ، صار لجميع الخلق معيارًا ،٢٩٧ ٢٩٦،                          |
| -قول مالك : أرى والله أعلم ، ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها             |
| شیء، حتی یبلغ ما یخرج منها قدر عشرین دیناژا عینا ۲۹۸، ۲۹۸                  |
| زكاة الركاز                                                                |
|                                                                            |

| 149m)                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر                            |
| ٥٨٨ – أثر عائشة ، أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها         |
| لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة                              |
| ٥٨٩ – أثر ابن عمر ، أنه كان يُحَلِّي بناته وجواريه الذهب ، ثم لا  |
| يخرج من حليهن الزكاة                                              |
| -قول مالك : من كان عنده تبر أو حلى من ذهب أو فضة لا يُنتفع        |
| به للبس ، فإن عليه فيه الزكاة                                     |
| -قول مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة             |
| زكاة أموال اليتامي والتجارة لهم فيها                              |
| ٩٠ - بلاغ مالك ، أن عمر بن الخطاب قال : اتجروا في أموال اليتامي ، |
| لا تأكلها الزكاة                                                  |
| ٩١ - أثر القاسم ، أنه قال : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في    |
| حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة                              |
| ٩٢ ٥ - بلاغ مالك أن عائشة كانت تعطى أموال اليتامي من يتجر         |
| لهم فيها                                                          |
| ٩٣ ٥ – أثر يحيى بن سعيد ، أنه اشترى لبنى أخيه – يتامى في حجره –   |
| مالا ، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير                               |
| زكاة الميراث                                                      |
| ٩٤ ٥ - قول مالك : إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله ، إنى أرى أن |
| يؤخذ ذلك من ثلث ماله ،                                            |
| -قوله مالك : السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة   |
| حتى يحول عليها الحول                                              |
| الذكاة في الدين                                                   |

| <ul> <li>٩٥ - أثر عثمان بن عفان ، أنه قال : هذا شهر زكاتكم ، فمن</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| كان عليه دين فيلؤدٌ دينه حتى تحصل أموالكم ، فتؤدوا منها الزكاة ٣٢٠          |
| ٩٠ - أثر عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب في مال قبضه بعض الولاة                 |
| ظلما ، يأمر برده إلى أهله ، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ،                 |
| ثم عقب بعد ذلك بكتاب:                                                       |
| ٩١ ٥ - أثر يزيد بن خصيفة ، أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له                 |
| مال وعليه دين مثله ، أعليه زكاة ؟ فقال : لا                                 |
| -قول مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ؛ أن                    |
| صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه ، ٣٢٦، ٣٢٥                                         |
| زكاة العروضزكاة العروض                                                      |
| ۹۸ ه - آثر زریق بن حیان ، و کان زریق علی جواز مصر فی زمان                   |
| الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ، فذكر أن عمر بن                          |
| عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين ؟                         |
| فخذ بما ظهر من أموالهم                                                      |
| -قول مالك : الأمر عندنا فيما يُدار من العروض للتجارات ، . ٣٣٥ ، ٣٣٥ - ٣٣٥   |
| -قول مالك : وما كان من مال عند رجل يريده للتجارة ، ولا ينض                  |
| لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة ، فإنه يجعل له شهرًا من                  |
| السنة يُقوَّم فيه                                                           |
| ما جاء في الكنز                                                             |
| ٩ ٩ ٥ - أثر ابن عمر ، أنه سئِل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال لا تؤدى     |
| منه الزكاة                                                                  |
| ٦ - أثر أبي هريرة ، أنه قال : من كان عنده مال لم يؤد زكاته ،                |
| مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان ،٣٥١                           |
| صدقة الماشية                                                                |
|                                                                             |

| ٦٠١ – أثر مالك ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة ،                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| قال : فوجدت فيه : هذا كتاب الصدقة ،                                       |
| ما جاء في صدقة البقر                                                      |
| ٦٠٢ – حديث معاذ بن جبل ، أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن               |
| آربعين بقرة مسنة ، ٣٧٥، ٣٧٤                                               |
| - قول مالك : أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين                     |
| مفترِقَين ، أو على رعاء مفترِقِين ، في بلدان شتى ،٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٦           |
| <ul> <li>قول مالك في رجل يكون له الضأن والمعز : إنها تجمع عليه</li> </ul> |
| في الصدقة                                                                 |
| - قول مالك : من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه             |
| فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها ،                                  |
| - قول مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده:                        |
| - قول مالك في الإبل النواضح ، والبقر السواني ، وبقر الحرث : ٢٨١           |
| صدقة الخلطاء                                                              |
| - قول مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدًا ، والفحل                     |
| واحدًا ، والمراح واحدا ، والدلو واحدًا : ٣٩٠ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠                  |
| - قول مالك : الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم ،                 |
| يُجمعان في الصدقة جميعا ،                                                 |
| ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة                                    |
| ٢٠٤ - أثر سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقا ،             |
| فكان يعد على الناس بالسخل: فقالوا                                         |
| <ul> <li>قول مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة ،</li> </ul>  |
| فتوالد قبل ان ياتيها المصدق بيوم واحد ، فتبلغ ما تجب فيه                  |
| الصدقة بولادتها ٩٩٣، ٩٩٣                                                  |

| العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| - قول مالك : الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة ، وإبله                    |
| مائة بعير ، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى ،                        |
| فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذَوْدٍ ٤٠٤، ٤٠٤                          |
| النهي عن التضييق على الناس في الصدقة                                         |
| - أثر عائشة ، أنها قالت : مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من                    |
| الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلًا ذات ضرع عظيم ، فقال                            |
| عمر: ما هذه الشاة؟                                                           |
| ٦٠٧ – أثر محمد بن يحيى بن حبان ، أنه قال : أخبرني رجلان                      |
| من أشجع ، أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدِّقًا ،                    |
| فيقول لرب المال: أخرج إلى صدقة مالك                                          |
| - قول مالك : السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ،                 |
| أنه لا يُضَيَّق على المسلمين في زكاتهم ،                                     |
| أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها                                                 |
| ٦٠٨ – حديث عطاء بن يسار ، أن رسول الله ﷺ قال : (لا تحل                       |
| الصدقة لغني إلا لخمسة ؟ ٥                                                    |
| - قول مالك : الأمر عندنا على قَسْم الصدقات ، أن ذلك لا يكون                  |
| إلا على وجه الاجتهاد من الوالي ،                                             |
| ما جاء في أُخْذِ الصدقات والتشديد فيها                                       |
| ٦٠٩ – بلاغ مالك ، أن أبا بكر الصديق قال : لو منعوني عِقالا                   |
| لجاهدتهم عليه                                                                |
| . ٦١ - أثر زيد بن أسلم ، أنه قال : شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه ،           |
| فسأل الذي سقاه : من أين هذا اللبن ؟                                          |
| <ul> <li>قول مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله ،</li> </ul> |

| فلم يستطع المسلمون اخذها ، كان حقًّا عليهم جهاده حتى                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| يأخذها منه ٤٣٦                                                           |
| ٦١١ - بلاغ مالك ، أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر             |
| أن رجلًا منع زكاة ماله ،                                                 |
| زكاة ما يُخرص من ثمار النخيل والأعناب                                    |
| ٦١٢ - حديث سليمان بن يسار ، وبسر بن سعيد ، أن رسول الله عليه             |
| قال : «فيما سقت الماء والعيون والبعل العُشر ، وفيما شقيي                 |
| بالنضح نصف العشر،                                                        |
| ٦١٣ - أثر ابن شهاب ، أنه قال : لا يُؤخذ في صدقة النخل الجُعْرور ،        |
| ولا مُصران الفأرةِ ، ولا عِذْق ابن مُحبَيق                               |
| -قول مالك : وإنما مثل ذلك ، الغنم ، تُعَدُّ على صاحبها بسخالها ،         |
| والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة ، ٩٤٥                                       |
| -قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا يُخرص من الثمار            |
| إلا النخيل والأعناب                                                      |
| -قول مالك : فأما ما لا يُؤكل رطبًا ، وإنما يُؤكل بعد حصاده من            |
| الحبوب كلها ، فإنه لا يُخرص ، ٤٥٥ ، ٤٥٥                                  |
| باب زكاة الحبوب والزيتون                                                 |
| ٢١٤ - أثر مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون ، فقال : فيه العشر ٢٦٠      |
| -قول مالك : والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ،         |
| أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك والعيون وما كان بعلًا                    |
| العشر                                                                    |
| -قول مالك : ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته ٤٦٧          |
| -قول مالك: في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَّادُهُ ﴾ |
| [الأنعام: ١٤١]                                                           |

| البحرين،                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٢ - أثر عمر بن الخطاب ، أنه ذكر المجوس ، فقال : ما أدرى كيف      |
| أصنع في أمرهم ، فقال عبد الرحمن بن عوف :                           |
| ٦٢٣ - أثر عمر بن الخطاب ، أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة       |
| دنانير ۲۳۰                                                         |
| ٦٢٤ - أثر أسلم في قصة نحر عمر الناقة التي عليها وسم الجزية ٥٤١،٥٤٠ |
| ٦٢٥ - بلاغ مالك ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا      |
| الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون                           |
| - قول مالك : مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتابه ، ولا       |
| على صبيانهم                                                        |
| عشور أهل الذمة١٥٥                                                  |
| ٦٢٦ - أثر عمر بن الخطاب ، أنه كان يأخذ من النبط ، من الحنطة        |
| والزيت ، نصف العشر ،                                               |
| ٦٢٧ - أثر السائب بن يزيد ، أنه قال : كنت غلامًا عاملًا مع عبد الله |
| ابن عتبة بن مسعود ، على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب ،        |
| فكنا نأخذ من النبط العشر                                           |
| ٦٢٨ – أثر مالك ، أنه سأل ابن شهاب : على أى وجه كان يأخذ عمر        |
| ابن الخطاب من النبط العشر ؟ فقال ابن شهاب : كان ذلك يؤخذ           |
| منهم في الجاهلية                                                   |
| اشتراء الصدقة والعود فيها                                          |
| ٦٢٩ - حديث عمر بن الخطاب ، أنه قال : حملت على فرس عتيق في          |
| سبيل الله ، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعة ، فأردت أن            |
| أشترية منه (حديث العائد في صدقته)                                  |
| ١٣٠ - حديث أبن عمر ، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في               |

| سبيل الله ، فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال :         |
|--------------------------------------------------------------------|
| «لا تبعته ، ولا تعد في صدقتك»                                      |
| من تجب عليه زكاة الفطر                                             |
| ٦٣١ - أثر ابن عمر ، أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين        |
| بوادی القری وخیبر                                                  |
| - قول مالك : إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة            |
| الفطر ، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ، ٧٦٥                |
| - قول مالك في العبد الآبق: إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم،        |
| وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته ، فإني أرى أن              |
| يُزكِّي عنه ،                                                      |
| - قول مالك : تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل        |
| القرى ، وذلك أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان                |
| على الناس ؛                                                        |
| مكيلة زكاة الفطر                                                   |
| ٦٣٢ - حديث ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من              |
| رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر           |
| أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين                                   |
| ٦٣٣ – حديث أبي سعيد الخدري ، أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر         |
| صاعًا من طعام ، أو صاعًا من شعير ، أو صاعًا من تمر ، أو صاعًا      |
| من أقط ، أو صاعا من زبيب ،                                         |
| ٦٣٤ – أثر ابن عمر ، أنه كان لا يُخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا |
| مرة واحدة ، فإنه أخرج شعيرًا                                       |
| وقت إسال زكاة الفطر                                                |
| ٦٣٥ - أثر ابن عمر ، أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده    |

| 715   |                             | قبل الفطر بيومين أو ثلاثة           |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|
|       | ون أن يُخرجوا زكاة الفطر ،  | - أثر مالك ، أنه رأى أهل العلم يستح |
| 717   | أن يغدوا إلى المصلى         | إذا طلع الفجر من يوم الفطر ، قبل    |
| ٦١٧   | ه زكاة الفطر                | من لا تجب علي                       |
|       | د عبيده ، ولا في أجيره ،    | - قول مالك : ليس على الرجل في عبي   |
|       | ان منهم يخدمه ولا بد له منه | ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من ك    |
| 4 ( ) |                             | ale, ~                              |

رقم الإيداع: ٢٠٠٥/١٠٨٥٥

I.S.B.N: 977 - 256 - 271 - 5